# فالمنابع المالية المال

المشهورب عُقُودِ ألْجُمَانِ يضِ شُيعًا عَلَا الْزَمَانِ كَمَالُ لِدِنَ فِي الْبَرِكَاتِ الْمُبَارِكِ بِالنَّعَارِ الْمُولِيّ الْمُتَوَفِّى الْمُنْ الْمُعَارِلُ الْمُعَارِلُ الْمُعَارِلُ وَلِيْقَارِ الْمُولِيِّ الْمُتَوَفِّى الْمُنْ الْمُعَارِبُهُمْ

> تجقیق کاک کر کماک الحبوری

> > المحبك لآلاتنامتن

أتجسزء العكاش

المحسُّ تَوَحَث : يحِبَى بَنْ عَبُرُلقا هرْبِّن علويِّ ۔ يلمان بن كيلوك بن عثمان

مَنشُوراتُ مُن رَجَاءِكُ بِمِعْونُ دَار الكنب العلمية يَجِيُونُ



المؤلف: ابن الشعار الموصلي المحقق: كامل سلمان الجبوري الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت عدد الصفحات: 3440 سنة الطباعة: 2005 م بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى

الكتاب: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان



ستنشوات كمت تعليث بينوت



جميع الحقوق محفوظة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقسوق الملكيسة الادبيسسة والفنيسسة محفوظ

### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.

الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ

منش*ات الآرقاية بينون* دارالكنب العلمية

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمـل الظريف، شـــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor هاتف وفـــاكس: ۲۶۲۲۳ - ۱۳۶۲۲ (۱۹۱۱)

فسرع عرمون، القبيسة، مبيني دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص.ب: ۹۶۲۶ - ۱۱ بیروت - ٹینان ریاض الصلع - بیروت ۲۲۹۱ ۱۱۰۷ هاتف:۱۲ / ۱۱/ ۸۰۶۸۱۰ ۹۹۱ فــاکس:۸۰۲۸۱۳ ه ۲۶۱

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com



الحمد شرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وآله الطيبين، وصحبه المنتجبين:

وبعد:

هذا هو الجزء العاشر - الأخير - من كتاب: قلائد الحمان

# في فرائد شعراء هذا الزمان

ويقع في ٢٩٠ ورقة. وتحمل ورقة الغلاف \_ وهي غير أصلية \_ أختام التملك الموجودة في الأجزاء الأخرى وتعليقاً لم أستطع قراءته، وهي ملصقة على ورقة الغلاف الأصلية، وعليها تملك يحيى الشافعي سنة ٨٨٩، وهناك تملك تاريخه سنة ٨٨٦هـ.

وخط هذا الجزء هو خط ابن الشعّار، وأسلوب كتابة عناوين التراجم هو الذي سبق وصفه في الجزء السابع.

وأما الورقة الأخيرة من الجزء العاشر، فقد وردت فيها عبارة هذا نصها:

«وهذا حين انتهى بنا التأليف من هذا التاريخ، والحمد لوليّه ومستحقه وصلواته على محمد نبيه وآله الأطهار».

إلا أن الكاتب أو الناسخ لم يكتب اسمه كما لم يذكر تاريخ الفراغ من الكتابة.

والحمدلله أولاً وآخراً.

المحقق



بلغ عَدَابِعِ إِلْنَصِحِ النَّحِ الْمُحِيثُ الْمُحْتُ الْمُحْتِ ا

# بسم الله الرحمن الرحيم [تتمة حرف الياء]

# [تتمة ذكر من اسمه يحيى]

### [472]

يحيىٰ بنُ عبد القاهر بن علويِّ بن عبد القاهر بن علويِّ بن الحسن بن عبد المحيد بن الحسن بن عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد المجيد بن المهنا بن صدقة بن المهنا بن صدقة بن محمد بن صدقة بن عويمر بن الحرِّ بن فهم بن تيم اللات، أبو سالم بنُ أبي المكارم التنوخيُّ.

من أهل معرَّة النعمان المعروفُ والدُّهُ بابن خصا البَغْل.

وذكر والده ثابت في كتاب «تحفة الكُبراء».

وولده هذا كان يعرف صدراً صالحًا من علم العربيَّة، وتصدَّر لإفادتها بالمسجد الجامع بحلب يجرى عليه رزقٌ لذلك، ولم يزل مقيمًا بحلب إلى أن توفي يوم الأربعاء تاسع شوال سنة أربعين وستمائة.

أنشدني لنفسه يمدح الملك العزيز غياث الدين محمد بن غازي بن يوسف \_ رحمه الله تعالىٰ \_ من قصيدة طويلة أوّلها: [من الكامل]

في النّاس وَمُنْ زِل القرآن اليُمْنَى وَحَقِّكَ إِنَّكَ العَيْنَانَ ا فَ أَضَاعَنِي وَأَطَعْتُهُ فَعَصَانِي فَ أُضَاعَنِي وَأَطَعْتُهُ فَعَصَانِي يُكُفَى عَن الأَغْمَادِ بِالأَجْفَان مَر النّسيم نَواعَمَ الأَغْصَان بَدْرُ التَّمَامِ عَلَى قَضيب البَان وَالْمُسْتَحِيْلُ عَن الهَوَىٰ سُلَوانِيً / ٢أ/ لاكان بعدك لي حبيب ثاني والمسرء أكث بعدك لي حبيب ثاني والمسرء أكث مسايسو للعينسه بسي أنست مسن رشا حفظت و دادة لعينسه الجُفُون عَلَى ظُباً من أجْلها ويَهَ لَن مسن تسرف النّعيم قسوامً له فك أنّ بهجة وجهه فسي قسد وامّ له رام العسواذل سلوتي عَن حُبّ له

سَقَمِيْ أَمَان صحَّة الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ سَهَام جُفُونِه سَهْ مُ رَمَانِيْ مِنْ سَهَام جُفُونِه عَجَبًا لَنَار أُسَيْلِه فِي مَائِه مَنْ سَهَام جُفُونِه عَجَبًا لَنَار أُسَيْلِه فِي مَائِه مَنْ مَنْ مَنْ فَي مَنْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لُوهُ مَنْ مُنْ فَي مِنْ سَورَة الجَانِيْ الَّذِيْ مَنْ شَورَة الجَانِيْ الَّذِيْ اللَّهَ مَنْ سَورَة الجَانِيْ الَّذِيْ اللَّهُ مَنْ مَنْ فَي مَنْ سَورَة الجَانِيْ اللَّذِيْ اللَّهُ مَنْ مَنْ فَي وَلَو فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَكَلِّهُ وَاللَّهُ وَمُكَلِّفُ مِنْ مَنَعْتَ مَدَامِعِيْ الْنُ تَوْقَعِيْ الْمُعَالِيْ فَي مَدَامِعِيْ الْنُ تَوْقَعِيْ فَلْمَا فَيْمَانُ مَنَعْتَ مَدَامِعِيْ الْنُ تَوْقَعِيْ فَي فَيْمَانُ مَنَعْتَ مَدَامِعِيْ الْنُ تَوْقَعِيْ الْمُعَالِيْ فَيْمَانُ مَنَعْتَ مَدَامِعِيْ الْنُ تَوْتَقِيْ فَيْمَالُ المَّالِيْ الْمُعَلِيْ اللَّعْمِيْ الْنُ تَوْتَقِيْ فَيْمَانُ مَنَعْتَ مَدَامِعِيْ الْنُ تَوْرِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعَلِيْ الْمُعْمِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَع

ومنها بعد أبيات كثيرة:

هَ الَّ انْضَوَيْتَ إِلَى جَنَابِ مُحَمَّد الهُ مَلِكُ مَلِكُ مَلَا الْنُصَودُهُ مَلَكُ مَلَائِكَ أَهُ السَّمَاء جُنُودُهُ يَمَّمْ مُنْتَمِي اللَّهِ وَلُكُذُبِهِ وَلُكُذُبِهِ اللَّهَاء مَلْأَلَه أَنَا مَلْ تَبَعَّلَ مَلْ أَنَا مَلْ أَبَعَ اللَّهُ وَرَازَ خللاً لَكُ

وأنشدني أيضًا من شعره: [من السريع]
هَـلْ جَـاءَ فِـيْ شَـرْعِ وَفـيْ مَـذْهَبِ
هَــذَا وَقَــدْ زَرْفَــنَ أَصْــدَاغَــهُ
مُجَــرِّداً مــنْ جَفْنــه صَــارمــاً
يُسْتَعْــذَبُ التَّعْــذيْبَ منه وَلَــوْ
يُسْتَعْــذبُ التَّعْــذيْبَ منه وَلَــوْ
/ ٣١/ شكَــوْتُ مَــا الْقَــاهُ مَــنْ حُبِّـه
امَــاتَ صَبْـرِيْ ثُــمَ أحيــا الهــوَىُ
لَــوْ زَارَنــيْ مَــنْ هَــامَ قَلْبــيْ بــه
لَتُمْتُــهُ ٱلْفــاً وَنلـــتُ المُنـَــيُ لِــه
لَتُمْتُــهُ أَلْفــاً وَنلـــتُ المُنــيْ بــه
لَتُمْتُــهُ أَنْــسَ لمَّـا شَمْتُــهُ وَصْلَــهُ

أَلَمَيْ وَشَانِيْ مُخْبِرٌ عَنْ شَانِيْ عَنْ قَوْسِ حَاجِبَه فَمَا أَخْطَانَيْ يُصْلَى وَكَيْفَ تَصَوَافَ قَ الضِّلَانِ مِنْ لَحْظِهِ الْسَوْسُنَانِ حَدُّسنَانَ مَنْ لَحْظِهِ الْسَوْسُنَانِ حَدُّسنَانَ حَكْمُ الْغَرَامِ إِلَيْهِ قَدْ الْجَانِيَ فَازُورَ وَاسْتَحْيَا وَمَا حَيَّانِيْ حَيَّا بِمِشْلِ تَحيَّتِيْ أُحْيَانِيْ وَمُدَالُهُ عَبْرَى وَقَلْبِ عَانِيْ وَمُدَلِّهِ عَانِيْ وَمُدَالُهُ عَبْرَى وَقَلْبِ عَانِيْ وَمُدَالُهُ عَبْرَى وَقَلْبِ عَانِيْ وَمُدَالُهُ عَبْرَى وَقَلْبِ عَانِيْ وَمُدَالُهُ عَنْ بِالصَّلَّ وَالْهِجْرَانِ وَمُدَالُهُ عَنْ الْوَقَعَلِيْ الْمَقْلَانِيْ فَمَا أَجْفَانِيْ

مَلَكُ العَزِيْزِ القَاهِرِ السُّلُطَانِ
وَمَلِكَ العَرِيْزِ القَاهِرِ السُّلُطَانِ
وَمَلِلَّاذُهُ بِالسَواحِدَ الَدَّيانَ وَغِنَاكَ فِي دَركي وَتَحْتَ ضَمَانِيً فَرَايْتُ كُلُّ النَّاسِ فِي إِنْسَانِ

حالُ دَمِ الصَّبِ لَهَ ذَا الصَّبِي فَقُلْتُ لَاحَ البَّدُرُ فِي العَقْرَبِ فَقُلْتُ لَاحَ البَّدُرُ فِي العَقْرَبِ كَمْ شَقَ مِنْ قَلْبَ وَلَمْ يَضْرَبِ لَا الحُبُّ لَمَ يَحْلُ وَلَمْ يَعْدَبُ بَعْدَ ذَبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْ

فَقُلْتُ: عِدُهُ، قَالَ: مِيْعَادُهُ أُحْبَابَنَا مَالَا لَذَّ لِيْ مَطْعَمِيْ وَلَيْسَ عَنْ حُبِّكُمُ مُعْدَلُلُ ولَيْسِيْ هَوائُكِمْ وَاعْتَقَادِيْ ولا عَاقَبْتُمُ وْنِيْ بِجَفَاكُمْ وَاعْتَقَادِيْ ولا وَبِنْسَ فِيْ الإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ أَنْ وَبِنْسَ فِيْ الإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ أَنْ

لاحَيْفُ فِي حُكْمِهِ وَلاجَنَفُ عَلَّى عَلَى مَا جَهِلْتُهُ أَقَفَ عُلَّى مَا جَهِلْتُهُ أَقَفَ عُلَّمُ إِنْ قُمْتُ وَلاْبِنِ المُرَصَّصِ الألفُ فَلْكَةُ مِنْ شَمَانُ مَثْلِهِ الطَّرَفُ فَلَا عَمَدُهُ فَيَعْتَرِهُ فَيَعْتَرِفُ فَلَا عَلَى غَيْرَ رَفُ فَيَعْتَرِفُ وَالفَضْ لُ فَيْمَا عَدَاهُ مُخْتَلَفُ وَالفَضْ لُ فَيْمَا عَدَاهُ مُخْتَلَفُ مَعْتَلَفُ مَعْتَلِيفَ وَالفَضْ لُ فَيْمَا عَدَاهُ مُخْتَلَفُ مَعْتَلِيفَ وَالفَضْ لَ فَيْمَا عَدَاهُ مُخْتَلَفُ مَعْتَلِيفُ وَالفَضْ لَ فَيْمَا عَدَاهُ مُخْتَلَفُ فَا فَيْمَا وَلَا شَكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَا الخَلَفُ وَانْتَ مَنْ بَعْدِهِمُ أَنْتَ حَبَّلَا الخَلَفُ مَنْ اللَّحَلِيْفُ مَنْ بَعْدِهِمُ أَنْتَ حَبَّلَا الخَلَفُ مَنْ اللَّهُ الفَالِكُلِيفُ اللَّهُ الْمَعَلَى الْمُحَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُحَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُوالِقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُلْلُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعِلَّالِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعِلَّالِي الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعِلَّالِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُولُ الْمُعُلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُولُ الْمُعُلِي

# [٩٢٥] يحيىٰ بنُ عبد الواحد بنِ عمرَ بنِ يحيىٰ الأميرُ، أبو زكريا بنُ أبي محمد الهِنتاتيُّ .

ملكُ أفريقية (١).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: فوات الوفيات ٢/ ٦٣٢ ـ ٦٣٣. سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٨٥ ـ ١٨٦ رقم ١١١. تاريخ ابن خلدون ٦/ ٢٨٠. أخبار الدول للقرماني ٢/ ٤١١. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٤١ ـ ١٥٠)، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٢ رقط علمه في المسلم (السنوات ٦٤٨ ـ ١٥٠)، السلوك وقط مم ٤٨٨. الحلة السيسراء لابسن الأبسار ٢/٦، ١١١ و٢/ ٣٠٥، ٣٠٦، ٣١٥. السلوك

ذكره صاحب «الدرَّة الفائقة في محاسن الأفارقة» (١) ، وأثنى عليه جميلًا ، وقال عقيب ترجمة أبيه الشيخ أبي محمد: ومنهم ولده الطاهر النجيب الزكي الأريب السلطان الأعظم / ٤١/ الملك الهمام المؤيد المعان المنصور المظفَّر ، لم يرث المجد عن كلالة ، ولا كأنَّ الملك نُحلق إلاَّ له . هيبة تنسفُ الجبال نسفًا ، ورحمة تسع أهلَ الأرض حنانًا وعطفًا ، وشجاعة ينثني بها الدهر عن عزائمه ، وصرامة بطلت ملك الموت السلامة من صوارمه . مع ذكاء كالنار ، وخلق ألين من الماء الحار ، وأدب أغض من الرياض ، ونظم ونثر أسحر من الحدق المراض .

أما أفريقية وقد نجم فيها النفاق، وقامت الفتنة على ساق، وخلت من الأموال والرجال، وربع فيها في الخدور رباتُ الحجال. قامن من سربها وأزال خوفها وجَدْبها، وأعاد فيها وضرب بعربها بربرها وببربرها عربها؛ حتى فرح بعضهم ببعض وجعل الذئاب والنَّقَدَ تردُ في حوض، وجنَّد الأجناد ورتب بيت الملك، وبسط على تخوم المشرق يده اليمنى وعلى تخوم المغرب يده الشمال، فأمَّن السَّبل من باب تونس إلى ثغر الإسكندرية غاية الأمان، وقطع دابر المفسدين عرضًا من تونس إلى أبواب تلمسان؛ فدانت له البربر / ٤ب/ والعرب؛ وهما المتمرّدان على الملوك في القديم والحديث من الزمان وصارت الأندلس تستصرخُهُ والمغرب الأقصى يطلبُ منه الأمان.

ثم أنشدني من خمريّاته: [من الخفيف]

وَكَسَتْ هُ بَرِقًا مِنَ اللَّهَ بِ تُبْصِرِ العَيْنُ مُثْلَ ذَا العَجَبِ كَائِنٌ عَنْهُ مَنْهُ فِي النَّسَبِ كَائِنٌ عَنْهُ مَنْهُ فِي النَّسَبِ

للمقريزي ج١/ق٢/ ٣٥٥. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ٣/ ٢٠٨. شرح رقم الحلل للسان الدين
 ابن الخطيب ٢٠٨، ٢١٨، ٢١٩، . تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للمراكشي ٢٣ ـ ٣١. ماثر الإنافة للقلقشندي ٢/ ٨٦، ٨٨، ١٠٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٩.

 <sup>(</sup>١) للقاضي أبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي القفصي (القفطي) المتوفى سنة ٢٥١هـ. انظر: كشف الظنون
 ٧٤٢.

# وقال أيضًا: [من الطويل]

حَنَانَيْكَ رُفْقًا كَمْ تُطِيْلُ صَبَابَتِيْ وَتُلَدُّكِيْ غَرَامًا أُوْهَنَ الصَّبْرَ حَمْلُهُ وَتُلْكُم تَقَطَّرَ الصَّبْرَ حَمْلُهُ تَقَطَّرَ عَوَ العَيْسُ مُعْرِقٌ لَمَّ الْحَبْرَ وَالعَيْسُ مُعْرِقٌ الْحَبْرَ فَ العَيْسُ مُعْرِقٌ الْحَبْدَ وَالعَيْسُ مُعْرِقٌ الْحَبْدَ وَالعَيْسُ مُعْرِقٌ وَالعَيْسَ مُعْرِقٌ وَالعَيْسُ مُعْرِقٌ وَالعَيْسَ وَقَ لَدَيْكُمَ اللَّ العَمْلُ وَالعَهْدُ وَالعَهْدُ نَازِحٌ مُعَلَى العَمْدُ وَالعَيْسَ وَقَ لَدَيْكُمَ اللَّهُ العَمْدُ وَالعَيْسَ وَقَ لَدَيْكُمَ اللَّهُ العَمْدُ وَالعَلْمَ عَرَامِهُ وَلَيْسَالًا عَلَيْسَ وَالْعَالَ عَرَامِهُ وَلَيْسَالًا عَلَيْسَ وَالْعَلْمَ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

وَتَقُددَ مُنا اللهِ الفُواد مُضَرَما وَقَلْبا رَهِيْنا بَالصَّبابَ مُ مُغْرَمَا وَقَلْبا رَهِيْنا بَالصَّبابَ مُ مُغْرَمَا فَالْسَكَب مُعْجَمَا وَحَبْلُ اتَّصَال الوَصْل منْكُمْ تَصَرَّمَا تَعَلَّسلُ ذَكر بسالخَيسال فَينْعَمَا وَأَيَّامُنَا بِالروصل عَقْداً مُنظَمَا وَاعْقَبَا مُنظَمَا وَاعْقَبَدا مُنظَمَا وَاعْقَبَهُ فَسرُطُ الغَسرامِ تَسالُمُ مَا تَسالُمُ وَاعْقَبَهُ فَسرُطُ الغَسرامِ تَسالُمُ مَا تَسالُمُ وَاعْقَبَهُ فَسرُطُ الغَسرامِ تَسالُمُ مَا المُّما وَلَا تَسوَهُ اللَّهُ مَا وَلَهُ مَا الشَّوقُ إلَّا تَسوَهُ مَا وَلَهُ مَا الشَّوقُ إلَّا تَسوَهُ مَا وَلَهُ مَا المَّاسِوقُ إلَّا تَسوَهُ مَا المَّاسِوقُ اللَّهُ تَسوَهُ مَا المُعَلَّمَا وَلَهُ مَا المَّاسِوقُ إلَّا تَسوَهُ مَا المَّاسُوقُ اللَّهُ مَا المَّاسُونُ وَاللَّهُ مَا المُنْعَمُ المَّاسُونُ وَاللَّهُ مَا المَّاسُونُ وَالْمَالُمُ المُنْعُمُ مَا المُعَلَّمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُلُمُ المُنْعُمُ المُعُمَّلُمُ المُنْعُمُ مُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ المُعْمُ المُ

### [977]

يحيىٰ بنُ عيسىٰ بن إبراهيم بن الحسين بن عليِّ بن حمزة بن مطروح بن سُليمانَ، أبو الحسينِ بنُ أبي البركاتِ الأعرابيُ الحميريُّ(١).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: وفيات الأعيان 7 / 707 - 777 رقم 110، وفيه: اليحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح". ذيل الروضتين 100 / 100 وفيه وفاته سنة 100 / 100 السافر/ الورقة 100 / 100 مرآة الجنان 100 / 100 النجوم الزاهرة 100 / 100 (حوادث سنة 100 / 100 مرآة الجنان 100 / 100 النجوم الزاهرة 100 / 100 (حوادث سنة 100 / 100 مراة الجنان 100 / 100 محسن المحاضرة 100 / 100 رقم 100 / 100 وفيه وفاته سنة 100 / 100 العبر 100 / 100 مير أعلام النبلاء 100 / 100 رقم 100 / 100 الإسلام (السنوات الذهب 100 / 100 و 100 / 100 ومن 100 / 100 وفيه وفاته سنة 100 / 100 وفيه المحتار من تأريخ ابن الجزري 100 / 100 تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني 100 / 100 وفيه اللدرة الزكية 100 / 100 ومن التواريخ 100 / 100 وفيه وفاته سنة 100 / 100 ومن المختصر من أخبار (بتحقيق التدمري) 100 / 100 مرآة الزمان 100 / 100 الإعلام بوفيات الأعلام 100 / 100 الإشارة إلى وفيات الأعيان 100 / 100 ومن 100 / 100 المشتبه 100 / 100 عقد الجمان 100 / 100 الأعلام 100 / 100 المسبوك 100 / 100 عجم المؤلفين 100 / 100 الأعلام 100 / 100 المعسجد المسبوك 100 / 100 بدائع الزهور حدون شعر طبع بمطبعة الجوائب في الاستانة سنة 100 / 100 المود.

كانت ولادته في يوم الإثنين ثامن رجب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة بمدينة أُسْيُوط من مدن الصعيد الأعلىٰ بالديار المصرية (١)، وتوفي بمصر في مستهل شعبان سنة تسع وأربعين وستمائة.

وكان أوَّلا يتولّىٰ الكتابة بديوان قوص، ثم هاجر إلىٰ مصر وتولّىٰ بها عملاً جليلاً للملك الكامل أبي المعالي محمد بن أبي بكر بن أيوب المستولي يومئذ علىٰ الديار المصرية في ديوان الأحباس؛ ولما مات الملك الكامل قرّبه الملك الصالح أبو الفتح أيوب، وأشخصه من بين نظرائه ورتبة عارض الجيش، ورفع منزلته وازداد / ٥ب/ تقدمه حتىٰ كاد أنْ يكون أجل رُتبة من وزرائه.

لقيتُهُ بحلب وقرأتُ عليه قطعة وافرة من أشعاره؛ ومما أنشدني في جمادى الأولىٰ سنة ثلاث وأربعين وستمائة، يمدح الملك الأشرف شاه أرمن بن موسىٰ بن أبي بكر بن أيوب\_رحمه الله تعالىٰ \_من قصيدة طويلة (٢): [من الكامل]

مَّ الْكُ مَ ظُ المُجتَكَى وَالمُجْتَنِي وَالمُجْتَةِ مَنْ مَسْكَنِ وَلَكَمْ لَكُ فَنِي مُهْجَنَةٍ مَنْ مَسْكَنِ لَا أَنْتَهِي مَنْ مَسْكَنِ لَا أَنْتَهِي مَنْ مَا أَنْتَنِي يَا تَارِكِي مِنْ مَا أَنْتَنِي وَالْحَدُ اللَّهِ وَمَلَّنَي وَالْحَدُ اللَّهِ وَمَلَّنَي وَالْحَدُ اللَّهِ وَمَلَّنَي وَالسَّعِ اللَّهِ وَمَلَّنَي وَالسَّعِ اللَّهُ وَمَلَنَي وَالسَّعِ اللَّهُ وَمَلَّنَي وَالسَّعِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَلَيْسَي وَالسَّعِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَيْسَي وَالسَّعِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَيْسَي وَالسَّعِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان/ مادة (أسيوط).

<sup>(</sup>٢) القطعة من قصيدة طويلة في ديوانه جعلها جامع الديوان بقصيدتين ص ٢٤١ ـ ٢٤٨ قوامها ٣٥+١٥ بيتًا.

# وأنشدني أيضًا لنفسه من قصيدة (١٠): [من مجزوء الكامل]

أً, الَفِ \_\_\_\_\_رَقُ

وْسَــَى الَّــذيْ ٱصْطَبَ

# وأنشدني أيضًا لنفسه (٣): [من مجزوء الرمل]

بَـــاتَ فِــَّـي ٱثْنَــاء صَـــدْرِيْ غُصُّــنْ نِيْــط بِبَـــ بَــــدَوِيٌّ نَـــازِلٌ مِـــنْ شَعْــره فـــيْ بَيْــت شَه حَـــامِــلٌ نَجْــداً وَغَــوْراً مِنْــهُ وَنَــيْ رِدْفٍ وَخَصْـ

<sup>(</sup>١) القصيدة كاملة في ديوانه ١٨٦ \_ ١٨٣ قوامها ١٨٣ ، قالها في مدح الملك الأشرف مظفر الدين أبا الفتح موسى العادل الأكبر (ت ٦٣٥هـ).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «الغرق».

<sup>(</sup>٣) القصيدة في ديوانه ١٦١.

خَلَيْكُ مِثْلُكَهُ فَيْكَه كَفَ ـوَىٰ مثْــلَ المَــوَدَّة فـــيْ القيَـ \_الإقَّــدَّام مــنْ قَلْــ عَلَـىٰ نَغَـم الْمَثَـالـث وَالْمَثَـان عَلَــيْ أَنِّــيْ سَفَكُــتُ دَمَ القَنَـانـ يُشَارُ إِلَـي عُلاهُمُ بِالبَنَانَ وَضَاءَكُنَا ثُغُورُ الْأَقْحُولَا الْأَقْحُوالَا

مَ ارنَ اوَاهْتَ سَرَّ إِلَّا حَبَّ الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْ اللهُ وَصْلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَصْلَ اللهُ الل

وأنشدني أيضًا قوله (١): [من الوافر] سَقَىيٰ صَوْبِ الحَيَا تلْكَ المَغَانِيْ مَـــلاَعـــبَ أُنْسنَــا وَالشَّيْـــبُ منَّـ \_اك\_رَنسى أخسكالًاءٌ كرامٌ فَجَشَّمْنَا خُلَدُوْدَ اللَّوَرْد ظَرَوْفًا

وأنشدني لنفسه (١): [من مجزوء الوافر] \_رُوْح\_\_\_ى مَ\_\_نْ فُتنْـــتُ بِــه شَبِيْ ــ أَهُ الظُّبْ ــي فَــَـي كَحَــلَ \_الُ\_واالبَّــُدْرُ يُشْبِهُ \_\_ُهُ مْ يَصُوْم خَلَصُوْتُ بِهِ

وَكِهِمْ عَهِانَقْ سَتُ قَهِا مَتَهِ / ١٨/ وَأَقْسَمُ لا سَلَوْتُ هَصَوا

وأنشدني لنفسه في غلام لابس أصفر (٢): [من المنسرح]

أَقْبَلَ يَخْتَالُ فَيِي غَلَائلِهِ وَقَدْ غَدا سَاحِبًا ذَوَائَبَكَ وَمَاسَ فَدَى خُلَّةَ مُصورَرَّسَة لَــو ٱدَّعَــَىٰ عَــاشــتٌ عَلَيْــه دَمــاً

وأنشدني قوله <sup>(٣)</sup>: [من المتقارب] وَقَالُوا: أُسْلُ عَنْهُ فَقَدْ شَانَهُ فَقُلْ تُ : وَهَمْتُ مُ وَلَكِّنَّ عِي

وأنشدني لنفسه (٤): [من الكامل] عَانَقُتُهُ فَسَكَرْتُ مِنْ طَيْبِ الشَّذَا نَشْوَانَ مَا شُرِبُ المُلَامَ وَإِنَّمَا / ٨ب/ كتب الجَمَالُ عَلَىٰ صَحِيْفَةَ خَدِّه يَا نَاظِرِيْ امَّا وَقَدَ شَاهَ ـُدْتُهُ

نَظيْ \_\_رُ الغُصَ \_\_نَ فَ \_\_يْ هَيَ فِ بَطْ وْلُ لِهِ نُكِيرِهِ ٱسَفِيرِ عنَــاقَ الَـــلَّام لـــَلَالَــف هُ وَلَ و أَفْضَ فَي إِلَّهِ مَا تُلَفِّ مَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

وَالسُّكْ رُبُاد عَلَى شَمَائله قُوْمُ وا ٱنْظُرُوا البَدْرَ فِي حَبَالِلهِ نَا مَنْ رَأَىٰ الغُصْنَ فَيْ أَصَائله غَنَّكِيْ بِخَدِّيْهِ عَرِّنْ دَلَائلَهُ

ع\_نَارٌ أَرَاحَكُ مرنُ صَلَّهُ خَلَعْتُ العِذَارَ عَلَى خَدِّهُ

غُصْناً رَطِيْباً بِالنَّسِيْمِ قَد ٱغْتَذَىٰ أَضْحَى بِخَمْر رُضَابِهُ مُتنبِّذًا يَا حُسْنَهُ لاَبِأْسَ أَنْ تَتَعَوْدَا 

أخل بها ديوانه . (1)

الأبيات\_عدا الرابع في ديوانه ٢١٣. **(Y)** 

البيتان في ديوانه ١٣٩ . (٣)

القصيدة في ديوانه ١٤٠ ـ ١٤١. (٤)

مَهْمَ الْكَتَحُلْتَ بِخَدَّهُ وَعِدَارِهِ الْضَحَى الْجَمَالُ بَاسْرِهِ فَنِيْ أَسْرَهُ وَأَتَى الْعَذُولُ يَلُومُنِيْ مَنْ بَعْدَمَا وَالله لا خَطَر السُّلُومُنِيْ مَنْ بَعْدَمَا إِنْ عَشْتُ عَشْتُ عَلَى هَمَواهُ وَإِنْ أَمُت إِنْ عَشْتُ عَشْتُ عَلَى هَمَواهُ وَإِنْ أَمُت إِنْ عَشْتُ عَشْتُ عَلَى هَمَواهُ وَإِنْ أَمُتَ

لَــمْ تَلْــقَ إِلاَّ عَسْجَــداً وَزُمُــرُدَا فَلاَجْـل ذَاكَ عَلَـىٰ القُلُـوب ٱسْتَحْـوَذَا أخَــذَ الغَـرامُ عَلَـيَ فيه مَـاخَـذَا مَـادُمْـتُ فِـيْ قَيْـدَ الحَيَـاة وَلاَ إِذَا وَجْـداً به وَصَبَابَه قَيْـد الحَيَـاة وَلاَ إِذَا وَيَلَـذُ لَـيْ مَـا قَـدْ لَقيْـتُ مِـنَ الأَذَىٰ عَـنْ حُبِّه فَلْيَهْـذ فيْه مَـنْ هَــذَىٰ

وأنشدني لنفسه ما كتبه إلى بهاء الدين أبي الفضل زهير بن محمد الكاتب يستهدي منه درج كاغد وقليلاً من المداد (١٠): [من المنسرح]

ٱفْلَسْتُ يَا سَيِّدِيْ مِنَ السورِق فَانْعَمْ بِدَرْجِ [كَعرْضِكَ اليَقَقِ] (٢) / ١٩/ وَإِنْ ٱتَاهُ المِسدَادُ مُقْتَرِنَاً فَمَسرْ حَباً بِالنَّحُدُودِ وَالحَدقِ

وأنشدني لنفسه حين سمع عن الملك الناصر صلاح الدين داود بن عيسىٰ بن أبي بكر بن أيوب، قد أخرجَ الفرنج من البيت المقدّس وأزالهم عنه، وصار بيد المسلمين – حمى الله حوزته \_وذكر أنَّه عمل هذه الأبيات ارتجالاً(٣): [من السريع]

المَسْجِدُ الأَقْصَدِيٰ لَهُ عَدَادَةٌ سَدارَتْ فَصَدارَتْ مَثَلًا سَدارَا الْمَسْجِدُ اللهُ لَدَهُ مَثَلًا سَائِراً إِذَا غَدَدَا لِلْكُفْرِ مُسْتَدُوطَنَا اللهُ لَيْعَدَثَ اللهُ لَدَهُ نَداصِرًا فَنَدا صَدرًا لَكُفْرِ مُسْتَدوْمُ أُوَّلًا وَنَداصِدٌ طَهَدرَهُ آخِدراً فَنَدا صِدرٌ طَهَدرَهُ آخِدراً

وأنشدني له أيضًا في الملك الناصر صلاح الدين داود (٤٠): [من الطويل] وَلَوْ لَمْ يَكُونُ فِي وَجْهَتِيْ غَيْرُ أُنَّنِيْ لَمُعَظَّمِ

وَعَــــنَّزَ علَـــيَّ تسييـــرُ ذاكَ وَقَــــدُ انظر: ترجمة البهاء زهير في الوفيات ٢٦٦/١ - ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل وأتممناه من ديوانه .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) أخل بها ديوانه.

وهـــويسيــرٌ المـــدَاد والـــوَرَق شبهتـــهُ بـــالخــدودَ والحـــدَقَ

/٩ب/ وُكُنْتُ جَدِيْرا أَنْ أَمُتَّ عَلَىٰ الورَىٰ فَكَيْف وَقَدْ أَمْسَيْتُ فَوْقَ بِسَاطِهِ

وأنشدني أيضًا قوله (١): [من السريع] قَدَدُ أَثْقَلَدَ تُ ظُهُ رِيَ أُوْزَارِيُ كَدُمُ لَيْكَةَ أَسْرَعْتُ فَيْهَا الخُطَيَ كَدِمُ لَيْكَةَ أَسْرَعْتُ فَيْهَا الخُطَيَ وَكَمُ تَجَرَّأَتُ عَلَى فَاحِسْ وَكَمْ تَجَدُرُ أَتُ عَلَى فَاحِسْ كَيْفَ يَكُونُ العُذر في مَوْقف كَيْفَ يَكُونُ العُذر في مَوْقف وَتَشْخَصُ الأَبصَارُ فَديْ حَيْتُ لاَ وَتَشْخَصُ الأَبصَارُ فَديْ حَيْتُ لاَ يَعْفُوا عَنْ ذُنُوبيْ فَمَا يَا رَبِّ عَفْوا عَنْ ذُنُوبيْ فَمَا يَا رَبِّ عَفْوا عَنْ ذُنُوبيْ فَمَا

وأنشدني لنفسه في غلام اسمه بدرون (٢): [من مجزوء الرمل]

كَ يَ ابُ دُرُوْنُ وَجُ لَهُ فَيْ فَيْ الْمَا الْمُلْمَا اللّمَا الْمَا الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِولِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَا

بمَا نلْتُ مِنْ يُمْنِ وَأَمْنِ وَمَغْنَمِ

وَالوَيْلُ إِنْ نَاقَشَنِيْ البَارِيْ البَارِيْ البَارِيْ الخَطَايَا حِلْفَ إِصْرَارِ وَلاَ الْخَطَايَا حِلْفَ الصَّارِيَ وَلاَ الْجَتَارِيَ الخَطَارِيَ الخَطَارِيَ الخَلَ فَيْ الْمَالُ الشَّالِ الضَّارِيَ المَالِيَ المَالِيَةِ وَالنَّالِيَ المَالِيَةِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

[من مجزوء الرمل] فيْــــــه عُنْـــــوَانُ السَّعَـــادَهُ أَنْـــــَتَ بَــــدُرٌ وَزِيَـــادَهُ

لانست مَعَ اطفُ هُ وَلا يَتَعَطَّ فُ وَ مَنْ مَعْ مَنْ عَرْفَ فُ مَنْ يَجْتَنِيْ مَنْ يَجْتَلَيْ مَنْ يَرْشُفُ مَنْ يَجْتَلَيْ مَنْ يَرْشُفُ مَنْ يَرْشُفُ مَنْ يَجْتَلَيْ مَنْ يَرْشُفُ مَنْ يَرْشُفُ مَنْ حَسْنِهِ مَا لا يُحَدِّدُ وَيُسومَ فَ لَمَّا الْفَتَ مَنْ يَسْتَضْعِفُ لَمَّا النَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ لَمَّا النَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ لَا يُحَدِّدُ وَيُسومُ فَ يَا النَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ لَكَ النَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ لا يَا ضَنَى جَسَدِي النَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ لا يَا ضَنَى جَسَدِي القَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ لَا يَا ضَنَى جَسَدِي القَّومُ ليْ يَسْتَضْعِفُ هُدُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْقَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالَا لَا اللْعُلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللْمُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللْمُولُول

<sup>(</sup>١) أخل بها ديوانه.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوانه ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوانه ١٨٠.

كَبِدٌ يَفَيْ ضُ نَجِيْعُهَا مِنْ أَدْمُعِيْ وَوَحَقِّ مِنْ أَدْمُعِيْ وَوَحَقِّ مِنْ أَدْمُعِيْ وَوَحَقِّ مَ لَكُمْ يَبْ قَ فَكَ بَقِيَّ لَهُ وَأَرَاهُ لَا يَكُلُ ذَادُ إِلاَّ قَسْ وَقً وَأَرَىٰ الخُضُ وْعَ يَلَلُذُ لِكِيْ فِيْ حُبِّهِ وَأَرَىٰ الخُضُ وْعَ يَلَلُذُ لِكِيْ فِيْ حُبِّهِ وَإِذَا سَمِعْ تَ بِعَا شَعَقً فِي مُتَعَفِّ فَي وَإِذَا سَمِعْ تَ بِعَا شَعَقً فَي وَأَدَىٰ اللهِ عَلَى مُتَعَفِّ فَي وَإِذَا سَمِعْ مَتَعَفِّ فَي وَالْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حَتَّىٰ كَانِّيْ مِنْ جُفُوْنِي ٱرْعُفُ وَلَقَلَّمَا يَبْقَىٰ الكَثِيْبُ المُدْنَفُ يَاوَيْحَ مَنْ يَشْكُولَمَنْ لا يُنْصَفُ وَسَجِيَتَىٰ تَأْبِىٰ الخُضُوعَ وَتَانَفُ فَاعْلَمْ بِالنِّي العُاشِقُ المُتَعَفِّفُ

# / ١٠ب/ وقال أيضًا(١٠): [من مجزوء الرجز]

# وقوله<sup>(٢)</sup>: [من الطويل]

أسرْبَ المَهَا لا حَبَّذَا أَنْتَ مِنْ سرْب وَيَاحَبَّذَا سرْبُ إِذَا سَارَ بَيْ الهَوَىٰ وَأَنْسَرَ لَنَسِيْ فَسوْقَ المَنَسَازِل وفْعَهَ وَرُبَّ غَسَزَال فَيْهِ يَهْوَىٰ تَغَسَرُّل وفْعَهَ وَسَمْسَرَاءَ كَالسَّمْسَراء بستُ ضَجيْعَهَا سَقَتْنَسَيَ إِجْسَلالاً حُمَيَّا رُضَابها وَقَالَتْ أَجِلْ عَيْنَيْكَ في وَرْد وَجُنتي وَقَالَتُ أَجِلْ عَيْنَيْكَ في وَرْد وَجُنتي تَشُولُ وَقَد أُوجُسْتُ خِيْفَةَ أَهْلِها

وقال أيضًا (٤): [من الطويل] / ١١١ صَبَا وَهُ وَ غَربيْبُ الذَّوَائِبِ مَا صَبَا فَصَالَ اللَّالَ الذَّوَائِبِ مَا صَبَا فَصَالًا مَا اللَّالَ اللَّالَ المَشْيْبُ بِفَوْده

حَقِّاً فَ زِدْ فِ فِي أَجَلَ كُ وَ لَا فَ لَا اللهُ عَمَلَ كُ وَ مَ اللهُ عَمَلَ كُ وَاللهُ عَمَلَ كُ

فَمَا فَيْكَ مِنْ حَظِّ لَعَيْنِيْ وَلا قَلْبِيْ الْكَيْنِ وَلا قَلْبِيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالرُّحُبِ لَأَنَّ مَكَانِيْ مِنْهُ فِيْ الطَّرْف وَالقَلْبِ لَأَنَّ مَكَانِيْ مِنْهُ فِيْ الطَّرْف وَالقَلْبِ (٣) فَبَاتَ السَيْرِيْ وَهْ وَيَفْتُكُ بِالغَلْبِ (٣) تَرَيَّتُ التُّرْك وَهْ يَ مَنَ الغَلْبِ (٣) تَرَيَّتُ التُّرْب لَكُوهُ عَمْ مَنَ الغُرْب وَلَمْ تَرْضَ لَيْ شُرْبَ الحَلْب مِنَ الغُرْب فَكُمْ مَنَ الغُرْب فَكُمْ مَنَ الغُرْب فَكُمْ مَنَ التُعْبَ فَكُمْ مَنْ الغُمْب فَكُمْ مَنْ الغُمْب فَكَ عَنْ خُضَر العُشْب فَكُمْ وَلا صَحْب فَل المُعْلِي مِنْ مُكَارَمَة الحُب وَلِي مَنْ مُكَارَمَة الحُب رُويْ لِيَعْفِل بِالْهِلِيْ وَلا صَحْبييْ وَلا صَحْبييْ وَلا صَحْبييْ

وَوَفَّكَ التَّصَابِيْ حَقَّهُ زَمَنَ الصِّبَا فَاهْلَا وَسَهُلَا بِالمَشْيْبِ وَمَرْحَبَا

<sup>(</sup>١) أخل بها ديوانه.

 <sup>(</sup>۲) من قصيدة في ديوانه ۹۲ ـ ۹۳ قوامها ۲۰ بيتًا.

<sup>(</sup>٣) الغَلَب: الفتك.

 <sup>(</sup>٤) القصيدة في ديوانه ٩٠ ـ ٩١.

وَلَ مُ يَبْ قَ إِلاَّ أَنْ يُنيْ بَ وَيَ رُعُ وَهُ الْفَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفَلْ اللَّهُ الْمَا وَاللَّهُ الْمُلْفَ الْمَا وَالرَفِيْ مَسَنْ أُحبُّ اللَّهُ وَمَا وَارَنِيْ لَيْ اللَّهُ كَمَا وَارَفِيْ اللَّهُ جَيْ وَمَا وَارَهُ حَتَّى وَأَى النَّاسَ اللَّهُ حَيْلًا اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

/ ١١ ب وقال أيضًا (١): [من المديد]
يَا مَا مَا لَاذَ المُسْتَجِيْ ربيه وَاعْ فَعَ عَنِّ عَفْ مَوْ مُقْتَ لِرَ

وقوله (٢): [من الطويل] خُدُوا حدرُكمْ منْ طرْفهَا فَهْ وَسَاحرُ فَانَّ الْعُيُونَ السُّوْدَ فَهْ فَي فَواتَرٌ وَلاَ تُخْدَعُوا منْ رقَّة في كسلامها مُنَعَمَةٌ لُوْ صَافَحَ السَّورُدُ خَدَّهَا منَ القَاصرات الطَرْف غَارَتْ لحسنها فَكُوْ في الكَرَىٰ مَرَّ النَّيْمَ بَطَيْفها قَالَا فَهُ المَّارَةُ الظَّمَا وَوُشَاحُها

وَيُعْسِرُ ضَ عَنْ لَيْكَ فَ وَيَهْجُسرَ زَيْنَا إِذَا اعْتَسَرَضَتْ يهلك ن مَا وَ تَظْسَلَ الْمُسَالَةُ عَلَى الطُّبَ الْمُسْرَةُ الظُّبَ الْمُسْرَةُ الظُّبَ الْمُسْرَقِ الظُّبَ الْمُسْرَقِ الظُّبَ الْمُسْرَقِ الطُّبَ الْمُسْرَقِ الطُّبَ الْمُسْرَقِ الطُّبَ وَرَاقَ بَ ضَوْء البَيْ وَالبَيْ وَالبَيْ مَنَ التُّسرَابِ تَادَّبُ المَّاسِةُ مَسرَكب التَّسرَابِ تَادُّبُ الْمُسْتَةُ مَسرُكب المُسْلِقُ مَنْ الْمُلْسِيَّ فَالْبِي فَالْبِي فَالْبِي فَالْبِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمَعَ المَعْلَى المُعَلَى المُعَالِمِ وَالسَرِيل وَمَا مِنَ العُمْرِ مُلْهُ هَبَ وَمَا مَنَ العُمْرِ مُلْهَ هَبَ المَعَالِمِ وَالسَرِيل وَالسَّرِيل وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرِيلُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَّرُ وَالسَّرُ وَالسَّرُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرُ وَالسَّرُ وَالسَّرَالُ وَالسَّرَالُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالُ وَالسَّرَالِ وَالسَّرَالِ وَالسَرَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالسَّرَالُ وَالْمَالِ وَالسَّرَالُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُوالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلِيلُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْ

وَلَيْسَ بنَاجِ مَنْ دَهَتْهُ الْمَحَاجِرُ تَفُلُ السَّيُوْفَ البيضَ وَهْبِيَ بَوَاتِرُ فَاللَّهُ الحُمَيَّا لَلْعُقُولُ تُخَامِرُ بَكَتْ وَجَرَتْ مِنْ مُقْلَتَيْهَا بَوَادرُ ضَرائِ لَبَدَا مِنْ طَيْبَهَا وَهُو عَاطِرُ سَرَىٰ لَبَدَا مِنْ طَيْبِهَا وَهُو عَاطِرُ وَإِنْ شَرِقَتْ فِيْ مَعْصَمَيْهَا الْأَسَاوِرُ

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أ من قصيدة في ديوانه ١٥١ ــ ١٥١ قوامها ١١ بيتًا.

بَعيْدَةُ مَا بَيْنَ المُخَلْخُدِلُ وَالطُّلَدَى المُخَلْخُدِلُ وَالطُّلَدَى إِذَا مَا ٱشْتَهَى الخَلْخَالُ إِخْبَارَ قُرْطَهَا وَيَا عَاذِلِيْ وَاللهِ مَا ٱنَّتَ مُنْصِفٌ

/ ١٢ أ/ وقال أيضًا (١): [من الطويل] خَالَاتُهُ وَالسَّدُرُ فَيْهِ مُنَظَّدٌ لِمُ الطَّويل] رَأَيْتُ بِخَالَةً فَالسَّا وَحُمْرَةً

وقوله(٢): [من الكامل]

وَمُهَفَّهُ فَ مَاسَ القَضِيْبُ وَقَدُهُ لَكَ مَنْ يَسرُّوْ قُنْسِيَ الَّهَ فِي فِي خَدِّهِ اللهِ وَرَنَا إِلَى قَالَا دَيْ فِي خَدِهِ اللهِ وَرَنَا إِلَى قَالَا يَ وَقَدْرَأَى رَيْسَمَ الفَسَلَا فَاصْطَادَنِيْ إِنْسَانُ مَنْ خَالَسْتُهُ وَالْفَلْا يُعْلَا نَصُ إِنْسَانُ مَنَ خَالَسْتُهُ وَلَقَدُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ يَسوْمَ شَهِدْتُهُ وَلَقَدُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ يَسوْمَ شَهِدْتُهُ وَذَوْ السَّلَامَةُ مَنْ دَنَا وَدُوْ السَّلَامَةُ مَنْ دَنَا وَدُوْ السَّلَامَةُ مَنْ دَنَا وَدُوْ السَّلَامَةُ مَنْ دَنَا وَالحُسْنُ يُعْشَقُ حَيْثُ كَانَ فَكِيْفَ لَا وَإِذَا نَسَيْتُ فَلَيْسَتُ انْسَى قَدُولَةُ وَإِذَا نَسَيْتَ فَلَسْتُ انْسَى قَدُولَةُ وَشَقَا اللّهُ اللّهِ اللهُ الله

/ ١٢ب/ وقال أيضًا (٣): [من الكامل] بَعَثَــتْ إِلَــيَّ بِنَــرْجِـس وَبِــوَرْدَة لمَّـا تَعَــُـذَرَتَ الــزِّيَـارَّةُ ٱرْسَلَــتْ وقال أيضًا (٤): [من الكامل]

تَسرَىٰ الطَّرْفَ مِنْهَا يَنْشَيْ وَهْوَ حَاسِرُ فَيَا طِيْبَ مَا تُجْلَىٰ عَلَيْهِ الضَّفَائِرُ أَعَنْ مِثْلِ هَذَا الحُسْنِ تُصْبَىٰ النَّوَاظِرُ؟

وَمَنْ ذَا رَأَىٰ فِي العَذْبِ دُرّاً مُنَضَّدَا فَقُلْتُ: لِي البُشْرَىٰ الْجُتَمَاعُ تَولَّدَا

وك الأهم امت أو دري ان المستان لا ما من المستان لا ما ضم المنه البستان لا ما ضم المنه البستان لا ما تصي در نُسو و ك لل منه منا وسنان أن المنه المنسان المنه المنه

فَفَهِمْتُ أَفْدِيْهَا حَقَيْقَةً قَصْدَهَا فَفَهِمْتُ أَفْدِيْهَا حَقَيْقَةً قَصْدَهَا بِشَبِيْهِ فَالْطِرِهَا إِلَيَّ وَخَدًّهَا

<sup>(</sup>١) البيتان من قصيدة في ديوانه ١١٥ \_ ١١٧ قوامها ١٧ بيتًا.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة في ديوانه ٢٣٥ \_ ٢٣٦ قوامها ١٢ بيتًا.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ٢١٩.

إِنْ قَسْتَ هُ بِالبَدْرِ مَا أَنْصَفْتُ هُ أُوْ بِالغَزَالِ وَجَدْتَهُ مَظْلُوْمَا

هَ لَهُ الْبَالَيُ الْحُسْنَ جَاءَ فَكُلُّكُمْ صَلِّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَا تَسْلَيْمِا

وقال يمدح الملك الناصر صلاح الدين داوود بن عيسىٰ بن أبي بكر بن أيوب(١): [من السريع]

تَسلاتَ أَلْسس لَهُ مُ رَابع مُ الغَيْهِ ثُ وَالبَحْ رُ وَعَ لِزُرْهُمَ مَا

عَلَيْهُ مُعْتَمَ لُ الجُود بالمَلك النَّااصر دَاوُوْد

وقال في الملك المسعود بن الملك الكامل محمد حين توفي (٢): [من البسيط]

لاَ تَطْمَعُ وافِي بَقَاء الشَّمْ سوالقَمَ ر مَاتَ الَّذَيْ كُنْتُمُ مَنْهُ عَلَىٰ حَذَر

/١٣/ قَالُوا: قَضَىٰ المَلكُ المَسْعُوْدُ قُلْتُ لَهُمْ: قُـلْ للْمُلُـوك: ٱسْتَقَـرُّوا فيْ مَمَالككُـمْ

وقال أيضًا (٣): [من الطويل]

وَلَمَّا تَيَمَّمْنَاكَ قَالَ رَفَاقُنَا فَقُلْتُ لَصَحْبِيْ: شَرِّقُ وانَبْلُغ المُنَىٰ

إلَى أَيْنَ تَبْغِي قُلْتُ: خَيْرَ جَنَاب فَغَيْدُ رُصَواً بِ قَصْدُ غَيْدِ صَواَبِ

وقوله في غلام لسعته أفعيٰ (٤): [من البسيط]

قَالُوا: حَبِيبُكَ مَلْشُوعٌ، فَقُلْتُ لَهُمْ: فَقيْلَ بَلْ مَنْ أَفَاعِيْ الأَرْضِ قُلْتُ لَهُمْ:

وقال أيضًا (٥): [من البسيط]

أُصْدَرْتَهَا وَالعَوَالِيْ فِيْ الطُّلَىٰ تَردُ وَمَا نَسَيْتُ كَ وَالْأَرْوَاحُ سَائِكَ تُ

منْ عَقْرَب الصُّدْغ أَوْ منْ حَيَّة الشَّعَر مَنْ أَيْنَ تَرْقَعَىٰ أَفَاعِيْ الأَرْضِ لِلْقَمَرِ؟!

فيْ مَوْقف فيْه يَنْسَىٰ الوَالدَ الوَلَدُ عَلَى السُّيُّونَ وَنَارُ الحَرْب تَتَّقلُ

البيتان في ديوانه ١٣٥ . (1)

البيتان في ديوانه ١٦٤. **(Y)** 

البيتان في ديوانه ٩٥ وهما في مدح الطوّاشي شمس الدين صَواًبًا من خدم الصالح نجم الدين أيوب، وقد سيّره (٣) الصالح لقتال الروم فأسر ثم أفرج عنه ، وبعد ذلك أرسله ناثبًا عنه على الكرم سنة ٦٤٧هـ. انظر: مرآة الزمان ٨/ ٦٨٤. النجوم الزاهرة ٦/ ٢٨٣.

البيتان في ديوانه ١٦٥ . (٤)

البيتان في ديوانه ١٢٠ . (0)

وقوله مما كتبه إلى بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب من الحصار (١):

## [من الكامل]

منْ حَوْلنَا وَالسَّمْهَ رَيَّةُ شُرَّعُ شَوْقٌ إِلَيْكَ تَضِيْتُ عَنْهُ الآضْلُعُ هَذَا الوَفَاءُ فَكَيْفَ عَنْهُ المَرْجعُ؟ / ١٣ ب/ وَلَقَدْ ذَكُرْتُكَ وَالصَّوَارِمُ لُمَّعُ وَعَلَى مُكَافَحَة العَدُوِّ فَفَيْ الْحَشَا وَعَلَى مُكَافَحَة العَدُوِّ فَفِيْ الْحَشَا وَمَلَى مَكَافَحَة العَدُوِّ فَفِيْ الْحَشَا وَمَلَى مَّالِي مَنْ الصِّبَا وَهَلُسمَّ جَرَرًا شِيْمَتِيْ

ومما كتبه إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أبي الفتح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب ماحب الديار المصرية \_حين أنفذَهُ رسولًا إلى الديوان العزيز (٢):

### [من الطويل]

وَبِالْظُبْسِ وَسْنَانًا وَبِالغُصْنِ يَانعَا بِفَصْرُ يَانعَا بِفَصْرُ طَحَنيْن قَدْ أَقَ ضَّ الْمَضَاجِعَا تَسَرَىٰ عَنْدَهَا للْعَاشَقِيْنَ مَصَارَعَا لَسَدَيَّ وَأَلاَّ تَقْتَضَيْنَ عَيْ السودَائعَ اللهُ حَبِيْنَ وَالْاَ تَقْتَضَيْنَ عَنْ السودَائعَ اللهُ حَبِيْنِ وَرَائعَ وَأَلْا تَقْتَضَيْنَ مَنَّ اللهُ حَبِيْنِ وَرَائعَ وَأَلْا تَقْطَانَ المَدَامَعَا فَجَاءَ العَدَارَى يَلتَقَطْنَ المَدامَعَا فَجَاءَ العَدَارَى يَلتَقَطْنَ المَدامَعَا لَقَلْبِيْ لَقَدُ أَبِدَعُنَ مَنِّي المَسَامَعَا لَقَلْبِيْ لَقَدْ أَبِدَعُنَ مَنْ مَنْ المَسَامَعَا لَقَلْبِيْ لَقَدْ أَبِدَعُنَ مَنْ مَنْ المَسَامَعَا لَقَلْبِيْ لَقَدْ دُبِي مَا عَشْتُ مَنْهَا الصَّنَائِعَا لَقَلَادُنِيْ مَا عَشْتُ مَنْهَا الصَّنَائِعَا لَعَلَانَعَا لَاسَّنَائِعَا لَيْسَتَ أَنَّ الدَّسْتَ أَصْبَحَ مَانَعا فَيْسَا لَيْسَتَ أَنْ الدَّسْتَ أَصْبَحَ مَانَعا

أَعَلِّلُ طَرْفِيْ عَنْكَ بِالبَدْرِ طَالِعَا وَوَاللهِ مَسَا أَزْدَادُ إِلاَّ صَبَسَاَبِسَةً وَوَاللهِ مَسَا أَزْدَادُ إِلاَّ صَبَسَاَبِسَةً أَفَسَيْ كُلِّ يَسُوْمَ للْتَّفَسِرُّق رِحْلَةً كَيْمَةً كَسَانً النَّوق يَنْخِيُّ ذَحُولاً قَلَيْمَةً وَمَوْق النَّهَا لَوْ شَهِدُتَهُ وَمَوْق النَّهَا لَوْ شَهِدُتَهُ وَقُلْتُ : أُحَلِّيُ الأَرْضَ مِنْ دُرِّ أَدْمُعِيْ وَقُلْتُ : أُحَلِّيْ الأَرْضَ مِنْ دُرِّ أَدْمُعِيْ وَقُلْتُ : أُحَلِّيْ الأَرْضَ مِنْ دُرِّ أَدْمُعِيْ وَقُلْتُ : أُحَلِّيْ اللَّالِيْ يَا هَوَى كُنْتَ كَامِنًا يَغَسِرْنُ عَلَى السَلاَلِيْ لِلْ يَعَالَى السَلاَلِيْ لِلْ اللَّهُ الْمَالُونَ كَامِنًا فَهَلْ مِنْ صَدِيْقَ يَشْتَرِيْ لِيَ سَلْوَةً وَمَا كُانَ ذَاكَ الْقُرْبُ إِلاَّ لِسَدَا النَّوى فَا النَّالَ وَيَ

وكتب إلى عماد الدين بن شيخ الشيوخ بن حَمُّوية (٣): [من الطويل]

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) البيتان ٦ ـ ٧ في ديوانه ١٧٣ ، وقد أخل بباقي القصيدة.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ٣٠٦ ـ ٢٠٤، وشيخ الشيوخ هو الصاحب الرئيس أبو الفتح عمر بن شيخ الشيوخ، صدر الدين محمد بن عمر الجويني، أحد أربعة الأخوة الذين لعبوا دوراً خطيراً على مسرح الحوادث الأيوبية في عهد خلفاء صلاح الدين، وهم أيضًا أخوة الملك الكامل من الرضاعة، وقد رقّاهم الكامل الأيوبي، فجمع لعماد الدين بين رئاسة العلم والقلم، ولم يجتمع ذلك لأحد في زمانه، قتل على يد الإسماعيلية بإيعاز من الملك الجسواد صاحب دمشق في جمادي الأولى سنة ١٣٦٦هـ. «شذرات الله هسب

وَكُـلُّ خِضَـاب سَـوْفَ يَنْصُـلُ صِبْغُـهُ وَوَاللهِ مَـا أَنْسَـلُ جَمِيْلَـكَ لَـوْ غَـدَتْ

وقال فيه أيضًا (١): [من الطويل] وَلَــوْ أَنَّ قُسّــًا فِــيْ إِيَــاد أَعَــارَنــيْ تَجَـاوَزْتُ فِــيْ الإِعْيَـاءِ رُتَّبَـةَ بَـاقِـلِ

وقوله (۲): [من المتقارب] وَنَحْ نُ مِنَ الله فِي نَعْمَ قَ وَإِحْسَانُ سُلْطَ انْنَا سَابِعَ تُ

وقال أيضًا (٣): [من الطويل] / ١٤ب/ وَلَمَّا جَفَانِيْ مَنْ أُحبُّ وَخَانَنِيْ وَلَمَّا جَفَانِيْ مَنْ أُحبُّ وَخَانَنِيْ وَلَكُو شَعْبَتُ قَابَلْتُ التَّجَنَّبِي بِمثْلَهُ وَقَدْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَكُ سَعَلَى بَيْنَكِ اللَّهَ وَلَا يَنْنَا الْوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ اللَّوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ اللَّوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ الْسَوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ الْسَوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ الْسَوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ اللَّهِ وَالْسِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ الْسَوَاشِيْ فَفَرَقَ بَيْنَكَ الْسَوَاشِيْ فَفَرَقَ وَالْمَنْكَ الْسَوَاشِيْ فَفَرَقَ وَالْمَنْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْع

وقال أيضًا (٤): [من مجزوء الكامل] أنظ رُتَ أَمْ فَ وَقْ تَ سَهْمَ الْكَامِلِ الْكَامِلِ الْكَامِلِ الْكَامِلِ الْكَامِلِ الْمَعَ لَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وَمَا لَخضَابِ الوَّدِّ فَيْكُ نُصُولُ تُصَاوِلُ عَنْدَا وَنُصُولُ تُصَاوِلُ عَنْدَا وَنُصُولُ

بَ لِلْغَتَ اللهُ وَأَبِ نَ المُقَفَّ عِ بَعْ لَهُ وَأَبِ نَ المُقَفَّ عِ بَعْ لَهُ وَرِفْ لَهُ وَرِفْ لَهُ وَرِفْ لَهُ وَرِفْ لَهُ

تُقَصِّرُ عَنْ شُكْرِهَا الْآلْسُنُ عَلَيْنَا فَ لَا عُدِمَ المُحْسِنُ

حَفظْتُ لَهُ الوُدَّ الَّذِيْ كَانَ ضَيَّعَا وَلَكَنَّنَهِ الْبَقَيْتُ لِلْصُّلْحِ مَهِ ضعَا الْكَيْلَداً وَلَكنِّهِ رَعَيْتُ وَمَا رَعَهَ لَكُ الذَّنْبُ يَامَنْ خَانَتِيْ لا لِمَنْ سَعَىٰ

فَلَقَ دُ أُصَبْ تَ القَلْ بَ لَمَّ ا وَالله مَا أُجْ رَمْ تُ جُرْمَا أَبْقَ عَىٰ صُدُوْدُكَ فِي مَرْمَى يَا هَاجِرِيْ أُجَلُّ مُسَمَّى يَا هَاجِرِيْ أُجَلُّ مُسَمَّى بَالْهُ اللَّهُ مَا أُمْ مَا أَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مَا الْغَرَامِ عَرَفْتَ طَعْمَا

<sup>.«\</sup>٨\/0 =

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه/ الملحق ٢٧٤ \_ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة في ديوانه ٢١٦ ـ ٢١٧ قوامها ١٩ بيتًا.

لَهِ وْكُنْهِ تَ تَهِ الثَّنَهِ وَقَهِ لَهُ \_\_وْقَــدَرْتُ أَكُلْتُــهُ وَيُغين رُني في المسواك حيد وَلَقَ لَ يَعِ لَ يُعِ لَ أَنْ عَلَ لَي كَا أَنْ وَلَكَ لَكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بَاتَتْ تُضِيءُ كَانَّمَا

وقال أيضًا (٢): [من المنسرح]

سَمعْتُهَ اتَشْتَكِ فِي لِللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَقُــوْلُ يَـا دَايَتِيْ بَليْتُ بَـه وَمثْلُ مَا بِيْ بِهُ وَلاَ عَجَبُ فَهَ لَ سَبِي لَ إِلْكَ مِنْ زِيَ ارَتِ هِ وَإِنْ دَرَىٰ وَالـــــدِيْ بِقَصَّتــــــــ فَسَرُحْسَتُ مَمَّسا سَمِعُستُ فَسَيْ طَسرَبَ

/ ١٥٠٠/ وقال في الغزل (٣): [من الوافر] بَديْعَ الحُسْن كِمْ هَذَا التَّجنِّيُ؟ حَـوَيْتَ مِنَ الـرَّشَاقَـة كُلَّ معنًى وَأَهْدَدُيْدَ الْغَرِامَ لَكُلًا قُلْدِي وَأَعْسِرِفُ قَبْلَسِكَ الأَغْصَسِانُ تُجْنَسِيً

فَــوَشَــي العَبيْ حَتَّے خشیْتُ عَلَیْکه یَکْمُک حُلْوَ الرَّوْضاب أغَنَنَّ ٱلْمَكِي تِّ تُ عِطْفَ لَهُ الْمَمْشُ وَ قَ ضَمَّ \_ \_\_\_\_\_\_ أَرَاهُ يَ\_\_ شُصِفُ منْــهُ ظُلْمَــا يُرون البَشَامُ بَهُ وَأَظْمَا الْأَسَامُ بِهُ وَأَظْمَا اللهُ رَاحِاً تَفُونُ سَنَّاكَ وَشَمَّا أُوْدَعُ تُ مِنْهَ الكِياسَ نَجْمَ ا

شَكْوًىٰ تُدِيْبُ القُلُوْبُ وَالمُهَجَا وَمَا أُرَىٰ مَنْ هَوَاهُ لِيْ فَرَجَا هـوًى بِقَلْبِي وَقَلبِهُ أَمْتَ زَجَا وَلَ وْ رَكِبُّ تُ القفِّ أَرَ وَاللُّجَجَ ا ٱرَاقَ يَساً دَايَتِسي دُّمسيْ حَسرَجَسا كشَــــارب الـــرَّاح رَاحَ مُبْتَهِجَـــ

وَمَـنُ أُغْـرَاكَ بِالإعْـرَاضِ عَنِّـيْ؟ وَحُرْتَ مِنَ المَلَاحَةُ كُلَّ فَنِ وَوَ كُلْتَ السُّهَادَ بِكُلِّ جَفْنِ فَيَا غُصْنَ الأَرَاكُ أَرَاكَ تَجْنَعِي

ابتسام: شجر طيب الرائحة. (1)

القطعة في ديوانه ١٠١. **(Y)** 

من قطعة في ديوانه ٢٥٢ قوامها ١٠ أبيات. (٣)

وَعَهْدِيْ بِالظِّبَ اتَصْطَادُ حَتَّىٰ وَاعْجَبُ مَا الْطِّبَ اتَصْطَادُ حَتَّىٰ وَاعْجَبُ مَا أَحَدِدُ ثُ عَنْهُ أَنَّهِ أَنَّهِ وَلَهُ وَاعْجَبُ مَا أَحَدِدُ ثُلُقَ عَنْهُ أَنَّهِ وَلَهُ وَلَهُ مَصَرًا فَالْا تَسْمَحُ بِوَصْلَكَ لَهِ فَإِنِّيْ فَإِنِّيْ وَأَنْسَتَ مَي فَإِنِّي وَأَنْسَتَ مَي اللهَ عَلَيْهِ فَإِنِّي وَأَنْسَتَ مَي اللهَ عَلَيْهِ فَا إِنِّي فَإِنِّي وَأَنْسَتَ مَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْسَدُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْسَدُ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وقال أيضًا (٢): [من مجزوء الرجز]
سَالُ تُ مَنْ أُمْ رَضَنِيْ
فَقَالُ الله أبِلَا أبِلِه أَبُلُ تُنَا لَا فَقَالُ : لَا فَقَالُ : فَصْبِاً، قُلْتُ : لا فَقَالُ : فَصَالُ : فَسَرّاً، قُلْتُ : لا فَقَالُ : خُذَهَا بِالرِّضَا فَقَالُ : خُذَهَا بِالرَّفَى اللَّهُ اللَّهُ

وقوله (٤٠): [من الطويل] أُسَائِلُ عَنْكَ القَادميْنَ فَكُلُّهُمْ

أَسَائِلَ عَنْكَ القَادِمِيْنَ فَكُلَّهُمُ وَقَالُوا: نَرَاهُ بِالسُّوَيْدَاءِ نَازِلاً

تَصَيَّدَني هَوَى الظَّبْيِ الأَغَنَّ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفِ الْظَبْيِ الْأَغَنَّ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفَ الْغَنْفَ اللَّهُ وَدُنسِيْ اللَّهُ وَدُنسِيْ اللَّهُ وَدُنسِيْ الْغَسَارُ عَلَيْفَ مَنْكَ فَكَيْفَ مَنْسَيْعُ؟ أَغَسَارُ عَلَيْسَفَ مَنْسَكَ فَكَيْسِفَ مَنْسَيْعُ؟ هَسُواناً إِسَالُهُ وَى كُمْ ذَا التَّجَنَّيُعُ؟ (١) هَسُواناً إِسَالُهُ وَى كُمْ ذَا التَّجَنَّيُعُ التَّعَبَيْعُ اللَّهُ التَّجَنَّيُعُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَيْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

في قُبْلَة تَشْفَى الأَلَهُ مُّ الْفَالِّهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ الْمُلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

يُشِّرُنيْ مِنْ بشر وَجْهِكَ بِالقُرْبِ فَقُلْتُ: صَدَقْتُمْ فِيَ الشُّوَيْدَاءِ مِنْ قَلْبِيْ

«فلست بقائل ما دمت حيساً

(٢) القطعة في ديوانه ٢١٥.

(٣) وَتُمُّ: كذا وردت بالأصل، لعل الصواب: وَنَم.

(٤) البيتان في ديوانه ٩٥.

(۵) سبعة أبيات منها في ديوانه ١٨٥.

<sup>(</sup>١) موضع النقاط بياض في الأصل، وفي الديوان:

قَدْ مُستُ فِيْكَ غَرَامَا مَسَ فَيْسَكَ غَرَامَا مَسَا فَسَى مَسَنَ السُّهَ سَادَ مُعَسَافً سَى يَسَانَا عَسَمَ الْخَدَّ قُسُلُ لِيْ: يَسَانَا عَسَمَ الْخَدُّ قُسُلُ لِيْ: /١٦٠/ وَقَسَدُ لَقَيْسَتُ مِسَنَ الْعَسَدُ وَدُا وَقُسَدُ لَقَيْسَتُ مِسَنَ الْعَسَدُ وَدُا لَا عَشْسَتُ إِنْ قُلْسَتَى وَصَسَدُوداً لاَ عَشْسَتُ إِنْ قُلْسَتُ يَسَوْمَا اللهَ عَشْسَتُ إِنْ قُلْسَتُ يَسَوْمَا اللهَ عَشْسَتُ إِنْ قُلْسَتُ يَسَوْمَا اللهَ اللهُ الله

وقال أيضًا (۱): [من الرمل]
لا وَعَيْنَيْ كَ وَيكُف عَيْ ذَا القَسَمُ اللهُ وَعَيْنَيْ كَ وَيكُف عَيْ ذَا القَسَمُ اللهُ فَا السَّرَاق لَدُ فَسَيْ لَلَّ النَّاتِ السَّرَاق مَنْ هَوَىٰ مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَيْ مَا وَيُ السَّمَ لَهُ مَا وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى مُسْتَهَ وَلَى السَّلَّ اللهُ اللهُ

تَعِيْ شُنُ أَنْ تَ وَتَبْقَ كَىٰ مَ سَنَ الغَ سِرَامِ مُ سِوقً سَى الغَ سِرَامِ مُ سِوقً سَى الغَ سَلَى الشَّقَ عَىٰ ؟ اللَّهَ عَلَى اللهُ الْعُظَ عَلَى اللهُ الْعُظَ عَلَى اللهُ الْعُظَ عَلَى اللهُ الْعُظَ عَلَى اللهُ ا

مَارَأَتْ عَيْنَايَ نَوْماً مُنْذُكُمْ

نَهُ هَنَيْ اإِنَّ طَرْفِي لَهُ يَنَهُمُ

مَارَأَى صَبِّابَكَكَيْ إِلَّا أَبْسَهُ

مَارَأَى صَبِّا بَكَكَيْ إِلَّا أَبْسَهُ

تَنْظُرُوا أَيَّ أُقَاحِ مَعْ عَنَهُ

لاَ يَخَافُ العَارَ فِي خَفْرِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْمَا اللْمُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

<sup>(</sup>١) من قصيدة في ديوانه ٢١٤ ــ ٢١٥ قوامها ١٠ أبيات، وهي في مدح السلطان الملك الناصر وهو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن عبد العزيز بن محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي، وقد تولى ملك حلب بعد وفاة أبيه سنة ٦٣٤هـ وعمره سبع سنين . « البداية والنهاية ٦/ ٣٥٩» .

<sup>(</sup>٢) في قصيدة في ديوانه ١٢١ قوامها ٧٣ بيتًا قالها في مدح فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر الجويني، قربه الملك الكامل أخوه من الرضاعة وجعله أميراً، وأقامه في مصر لتدبير المملكة، وقدمه الصالح نجم الدين أيوب لقتال الفرنسيين بقيادة لويس التاسع، وحينتذ مات الصالح، فقام فخر الدين بتدبير الدولة بعده، فكان خليقًا بالملك، تعظمه الأمراء، ولو دعاهم إلى مبايعته بعد الصالح لما اختلف عليه اثنان، ولكنه كان لا يرى ذلك، حماية لجانب بني أيوب، واستشهد فخر الدين أثناء قيامه بواجب الجهاد في حملة لويس التاسع، في ذي القعدة سنة ٧٤٧هـ. «شذرات الذهب ٥/ ٢٣٠».

/ ١٧ أ/ هــيَ رَامَــةٌ فَخُــذُوا يَميْـنَ الــوَاديْ وَحَادَارَ مِنْ لَحَظَاتِ أَعْيُنِ عِينَهَا مَــنْ كَــَانَ منْكُـــمْ وَأَثقــاً بَفُــَوَاده يَا صَاحبَى وَلِي بِجَرْعَاءَ الحمَيَ وَبحَـيِّ مَـنْ أَنَـا مَـنْ هَـوَاهُ مَيِّتٌ وَأَغَسِنَ مسكيِّ اللَّمَسِي مَعْسُولِهِ كَيْفُ السَّبيْلُ إلْسَىٰ وصَال مُحَجَّب في بيت شَعْر نَازل مَنْ شَعْر، قَالَتْ لَنَا ٱلنَّفُ العَّلَذَارِ مِحَدِّهُ: حَرَسُوا مُهَفَّهُ فَ قَدُّه بَمُثَقَّفَ يَا هَـلُ أَبِيْتُ وَهَـلُ يَبِيْتُ مُعَانِقًى يُ وَٱضُمُّهُ خَصَّمَّ المَنَاطِيقِ خَصْرَهُ وَٱحُـلُ فَضَلَ لِشَامِهِ عَلِنْ كَوْكِبِ يَا حَبَّذَا سَهَرُ اللَّذَّجَى فَيْ خُبِّهُ / ١٧ ب/ وَمنَ المُنَىٰ لَوْ دَامَ لِيْ فَيْهِ الضَّنَى وَمُفَتِّد لَكِيْ فِكَ هَدِوَاهُ مَسْمَعِيْ مَاتَتُ يُطِيلُ اللهُ عُمْرِكَ سَلْوَتِي أنَا مَنْ جُبلَتُ عَلَىٰ الغَرام منَ الصَّبَا فَإِذَا أَتَكَى العُشَّاقُ كُنْتُ أَمْيرَهُمْ

وقال أيضًا (١): [من الكامل]
مَنْ لِي بِغُصْنِ بِاللِّحَاظِ مُمَنْطَقِ
مُثْرِي السَّوَادِفَّ مُمْلِق مِنْ خَصْرِهُ
وَغَرِيْدَةٍ زَارَتُ عَلَىكً بَخَلِ بِهَا

وَذَرُوا السُّيُونَ تَقَرُّ فَيِي الْأَغْمَاد فَلَكَــمْ صَــرَعْـنَ بِهَــاً مــنَ الآسَـادَ فَهُنَاكَ مَا أَنَا وَاثَقٌ بِفُولَ وَادَى اللَّهُ اللَّهُ وَادِيُّ قَلْبِ أُسيْدِ مُا لَكُهُ مِنْ فَالدَيْ عَيْنٌ عَلَى العُشَاق بَ المرْصَاد لَـوْلا الـرَّقيْـبُ بَلَغْـتُ منْـهُ مُـرَاديْ مَا بَيْنَ بِينِهِ فَلِياً وَسُمَّر صعَاد فَالحُسْنُ منْهُ عَاكِفٌ في بَاديْ فيْ ميْم مَبْسم هُ شَفَاءً الصَّادَيْ فَتَشَكَابُ وَ الْمَيَّاسُ بِالْمَيَّادُ كَمُهَنَّدِيْ وَذُوَاَبَتَاهُ نَجَادِيُّ شَغَفًا أَوَ الأطلواق لَ لَاجْيَاد أنَّا فَيْ هَوَاهُ أَعْبَدُ العُبَّادَ إِنْ كِانَ يُرْضِى البَدْرَ فيْه سُهَاديُّ لَيَ وَقُ لَدِيْ فَالْرَاهُ فَسَيْ عُصَوَّادِيْ وَالعَلَالُ منه كنَاظَرِيْ وَرُقَادَيْ يَاعَاذَكَى وَضَلَّ فيْه رَشَادَيْ وَبِهِ سَالُقَكِ اللهُ يَكُومُ مَعَادَيْ وَجَميْ عُ مَنْ قَبِلَ الهَوَىٰ أَجْنَادَيْ

حُلْو الشَّمَائِل وَاللَّمَىٰ وَالمَنْطِقِ أَسَمِعْتَ فِيُّ الدُّنْيَا بِمُثْر مُمْلِقَ لمَّا نَعَيْتُ ثُلُهَا زِيَارَةَ مُُشْفِقِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة في ديوانه ١٨٦ ـ ١٩٠ قوامها ٣٢ بيتًا قالها في مدح مجد الدين إسماعيل بن اللَّمَطي، المتولي للأعمال القوصية من قبل الكامل الأيوبي سنة ٢٠٧هـ، وبه اتصل الشاعر في مقتبل عمره، فعمل كاتبًا في بلاطه في قوص، وتوثقت عرى المحبة بينهما، حتى تركه ابن مطروح إلى القاهرة.

لَـمْ أَدْر مَا قَالَـتْ وَقَـدْ لَمَسَـتْ يَـدىْ لاَشَــيءَ أَكتَــمُ مــنْ دُجُنَّــة شَعْــرهَــَ مُتَوسُوسٌ حَتَى الحُليُّ بحُسنَهَا خَـــدُّ وَقَـــدُّ إِذْ تَــرَقْــرَقَ مَــاؤُهُ فَبحُسْنهَا هينَ زُهْرَرَةٌ للْمُجْتَلِيْ / ١٨١/ وَنَظِيْرُهَا الغُصِينُ النضيرُ إِذَا أَنْتَنَتْ وَيَرُوْقُنِيْ مِنهَا ٱخْضِرَارُ خَضَابِهَا تَعْصَىٰ العَذُول عَلَى الهَـوَىٰ وَتُطيعُنيْ وَلَكَهُمْ بِهَا فِي خَلْوة فِي حَلْوة وَٱلْصُولُ: يَسا أُخْستَ الغَزَّال مَسلاحَةً يَا شَمْسُ قُلْبِيْ فِيْ هَوَاكُ عُطَارِدٌ

مَاذَا لَقَيْنَا منْهُ أَوْ مَاذَا لَقِينَ لَـوْ أَنَّ صَامـتَ حَلْيهَا لَـمْ يَنْطـق فَاعْجَتْ بَحُسْنِ لَلْجَمَادِ مُنَطَّقَ لَهْفَى عَلَى المُتَوَّقَد المُتَرَقِّر وَبِطَيْبِهِ الهِ مِي زَهْ رَةُ المُسْتَنْشَ قَ فَــَى حُلَّــَة خَضْــراءَ مـــنْ إِسْتَبُــرَقَ وَالغُصِّنُ لَيْسً يَسرُونَ فَ مَسالَمُ يُسوروقَ فَأْنَا السَّعيْدُ بِهَا وَعَاذِلِيَ الشَّقَيُّ كررُضَابِهَا كعتَابِهَا كَتَمَلُّقَكَيْ فَتَقُولُ: لَا عَاشَ الغَسَزالُ وَلا بَقَعِي كولا تَعَلُّقُهُ بهَاكِمْ يُحْرَق

ومما كتبه إلى الشيخ عزّ الدين أبي الفضائل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد بن أبي عُصْرُون الفقيه الشافعي \_ رحمه الله تعالى (١١) \_ : [من البسيط]

يَا فَاضِلاً بَهَ رَنْنَا مِنْ فَضَائِله بَالْأَغَةُ لَمْ تَكُنْ فَيْ قُدْرَة البَشَر ٱرْسَلْتَهَ الْدُرَرا حَلَّتْ مَسَامِعَنَّا يَابَحْرُ حَسْبُكَ مَا أَهْدَيْتَ مَنْ دُرَرَ منْ مُحْسن فَهْيَ مثْلُ السَّمْعِ وَالبَصَرَ وَأَجْتَلَيْهَا فَقُلْلُ فَيْ اللَّرْهُ رِ وَاللَّرْهَا لِ

/ ١٨ ب/ وقال مما يكتب علم' سيف (٢): [من مجزوء الخفيف]

أنَّ اسَيْ فُ عَلَى السُّيُ وْفَ شَـــرَفـــيُ أَنَّ صَــاحبـيُ

لَفْظًا وَخَطًا وَكُلُّ منْهُمَا خَسِنٌ

فَلَهُمْ أُزَلُ أُجْتَلِيْ لَيْلِيْ مَحَاسنَهَا

وقوله فيه أيضًا (٣): [من مجزوء الرمل]

عَلَى عَلِّهُ اخْدَهُ صَاحَبُ السَّيْفِ وَالقَلَهُ

\_\_\_نَ حَـــــــــنَّيَّ وَمَتْنـــــــــيّ

القطعة في ديوانه ١٦٤ . (1)

البيتان في ديوانه ـ الملحق ٢٧٧ . (٢)

أخل بها ديوانه. (٣)

وقال أيضًا (١): [من البسيط]
سَكَنْتُ عَيْني فَصُنْهَا عَنْ مَدَامِعهَا
وَقَدْ حَسِبْتُكَ مِنْ إِنْسَانِهَا عِوَضًا
وَإِنَّنِي حَيْنِ أَرْعَاهِا وَأَكَرِمُهَا
وَمَا أُوصَيْنَ أَرْعَاهِا وَأَكَرِمُهَا

وقال أيضًا (٢): [من الوافر] / ١٩ أ/ بحَقِّكَ حَدِّثِ الآحْبَابَ عَنِّيْ وَقُلْ لَهُ مُ : لَقَدْ فَارَقْتُ يَحْيَى وَكُمْ الشُّكُوْ إِلَى مَنْ لَيْسَ يَرِّثِيْ عَدْوْلِيْ فَيْ [إذ تُسميد ] حَبِيْبَا

إِنَّ المَدَامِعَ يَا مَوْلاَيَ تُوْذَيْهَا فَإِنَّ المَدَامِعَ يَا مَوْلاَيَ تُوْذَيْهَا فَإِنَّ إِنْسَانَهَا مَوْكُوكُ مَوْهُا فَلَا اللَّالِمَانُ فَيْهَا فَلَسَتُ أُكرِمُهَا إِلاَّ لَمَنْ فَيْهَا خَاشَاكَ تُهْمِلُ دَاراً أَنْتَ تَأْوِيْهَا

وَشَافَهُهُ مُ بِمَا شَاهَا هُالَتَ مَنِّيْ وَيُمُونَ مُنِّيْ يَمُونُ هُمَوْنَ هُمَا شَاهِ التَّمَنِّي يَمُونُ هُمَوْنَ هَمَوْنَ وَيَحْيَا بِالتَّمَنِّي وَكُونِي وَلَا يَلْوِيْ عَلَى فَسرَحِيْ وَحُوزِنِي وَكُوزِنِي أُمِيْكُ وَكُوزِنِي أُمِيْكُ وَمُنْكُ وَمُنْكُ عَنِّيْكُ عَنْكُونِ اللَّهُ عَنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْ عَلَى عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُونُ عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْكُونُ الْعَنْكُونُ اللَّهُ عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْكُونُ اللَّهُ عَنْكُونُ اللْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلْمُ عَلَالْمُ الْعُلُونُ الْعُلْمُ عَلَالِمُ اللْعُلُونُ اللَّهُ عَلَالَ

وَلا خَلَوْت مِنَ اللَّذَات وَالنِّعَمِم حَلَّتْ وَمَرَّتْ كَمَا شَاهَدْتُ فِي الحُلْمِ منْه أُبِدُوْرُ دَيَاجِيْهَا مِنَ اللَّمَسِمِ مَنْه أُبِدُورُ دَيَاجِيْهَا مِنَ اللَّمَسِمِ جَلا مُحَيَّاهُ عَنَّا فَاحَمَ الظُلَمِ وَإِنَّمَا طَهَّرَ تُنَا عَفَّ فَا الشَّيَسِمِ السُتغفر الله مَا تَخْلُو مِنَ اللَّمَسِمِ ثُمَّ انْتَصَفْنَا وَلَمْ نَحْتَجُ إِلَى حَكَمِ

<sup>(</sup>١) أخل بها ديوانه.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من مقطوعة في ديوانه ٢٥٢ \_ ٢٥٣ قوامها ٥ أبيات.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل وأتممناه من ديوانه.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة في ديوانه ٢٢٣ ـ ٢٢٥ قوامها ١٧ بيتًا.

لَوْ كُنْتَ تَسْمَعُ شَكُوانَا وَرقَّتَهَا وَبَعْدَهَا وَإِلَىٰ ذَا اليَوْمِ مَا نَسَيَتْ الْمَابِ اللَّهِ مَا نَسَيَتْ الْمَابِ اللَّهِ عَالَمْلُ حُسْنَ مَنْظُره عَلَيْ قُمْ تَأْمَّلُ حُسْنَ مَنْظُره قَلْبِيْ مَقَامٌ لَبَعْدِضِ النَّاسِ يَسْكُنُكَ قَلْبِيْ مَقَامٌ لَبَعْدَمَا شَهدَتُ وَكَيْفَ يُجْحَدُ قَتْليْ بَعْدَمَا شَهدَتُ يَا فَارِغَ الْقَلْبِ قَلْبِيْ مِنْكَ فِيْ شُغُل يَا فَارِغَ الْقَلْبِ قَلْبِيْ مِنْكَ فِيْ شُغُل أَهْوَىٰ الْأَبرَقَيْنِ وَقَدْ الْمُعَدِي الْمُعْرَاقِ وَقَدْ

وقال أيضاً (۱): [من مجزوء المتقارب] أمَ اوَب لُور الكُلَ لُ لُو الْكُلَ لُو الْكُلَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سَمعْت أَشْهَ عَيٰ مِنَ الأَوْتَ الوَالنَّغَمِ الْذُنَدِي حَلَوة ذَاكَ المَنْطِق الَسرَّخِمِ أَذُنَدِي حَلَاوة ذَاكَ المَنْطِق السرَّخِمِ فَكَ المَنْطِق السرَّخِمِ فَلُمِ فَلْيَهْنَد وَتَّ اللَّهُ قَدْ حَلَّ فَدِي حَرَمِ فَلْيَهُنَد وَاللَّهُ خَدِّ صُرِّجَتْ بِدَمِ لَكُ لَمُ تَنْسَم لَكُ لَمُ تَنْسَم العَيْنِ عَيْنِي فَيْكَ لَمْ تَنْسَم لَا عَيْنِ عَيْنِي فَيْكَ لَمْ تَنْسَم أَغْنَى اللَّهُ العَيْنِ عَيْنِي فَيْكَ لَمْ تَنْسَم أَغْنَى اللَّهُ العَيْنِ عَيْنِي فَيْكَ لَمْ تَنْسَم أَغْنَى المَا العَيْنِ عَيْنِي فَيْكَ لَمْ تَنْسَم أَغْنَى المَا العَيْنِ عَيْنِي فَيْكَ لَمْ تَنْسَم أَغْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا العَيْنِ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

حَمَتْهَ اقُدُدُ الأَسَلُ وَنَدُ الْأَسَلُ وَنَدَرُجِ سِ تِلْ الْكُفَ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ فَصَالَ وَقُلُ الْمُلَالُ اللّهِ مَا الْكُفُ الْمُلَالُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### [444]

/ ١٢٠/ يحيىٰ بنُ غانم بنِ مُحَمَّد بنِ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ صالحٍ، أبو زكريا الخزرجيُّ.

من أهل غرناطة ، كان رجلًا من أهل القرآن والأدب، يقول شعراً لابأس به.

<sup>(</sup>۱) من قصيدة في ديوانه ١٩٨ ـ ١٩٩ قوامها ١٧ بيتًا.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

أنشدني من شعره أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الأشبيلي البرزالي ــ رحمه الله تعالى ـ بحلب، قال: أنشدني أبو زكريا يحيى بن غانم بن محمد الخزرجي الغرناطي لنفسه: [من الطويل]

خَلَيْلَ عَ مَا للْ وَالده المُتَغَرَب خَلَيْلَ عَ مَا للْ وَالده المُتَغَرَب خَلَيْلَ عَ فَكُوا خَلَيْكُ كَمَا حَكَوا هَلِ الزَّمَنُ المَاضِيُّ بِمَا قَدْ مَضَى بِهِ

ومنها في المديح: [من الطويل]
سَــأصْـرفُ آمَــالَــيْ إِلَــى ذرْوَة العُــالاَ
هُــوَ الْمَلْجَـا المُفْضَــيْ إِلَــى ذرْوَة العُــالاَ
إِمَــامُ هُــدًى آحْيَــا بِــه اللهُ شَــرْعَــة وَمَهْمَــا دَجَــا لَيْــلُ الخَــالاَفُ لشُبْهَــة رَمَهْمَــا دَجَــا لَيْــلُ الخَــالاَفُ لشُبْهَــة رَعَــا لَيْــلُ الخَــالاَفُ لشُبْهَــة وَعَــوَّلــتُ فَــي نَــوْمــي عَلَــى يَقَطَـاتَـه وَعَــوَّلــتُ فَــيْ نَــوْمــي عَلَــى يَقَطَـاتَـه الجَــرْنــيْ فَـالاَ السَّهُــة أَلَّـ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَل

وَأُوْقَفُهُ الْمُالِمُ اللّهُ اللّم

بِأُرْضِكُمَا قَدْ فَاتَهُ كُلُّ مَطْلَب

شُجُونًا وَدَهْرِيْ سَاخِرْ بِكُمَا وَبِيْ

يَعُودُ وَلَوْ مَنْ كُلِّهِ بَالتَّقَرُّب

وأنشدني أيضًا، قال: أنشدني أبو زكريا لنفسه: [من البسيط]

الحَمْدُ لله [حَمْداً] نَسْتَديْدمُ بـه دَوَامَ عَافيَة المَوْلَكِي وَرَاحَتَهُ وَالشُّكْ رُلَهُ شُكْ راً نَسْتَ زَيْ لَهُ بَسِهُ في عُمْر وَنُهَنِّي اللَّهِ وَجْهِ السَّزْمَاكُ وَأُوْلاَنَا سَمَاحَتَهُ يَسا مَسنْ بسه وَعَسوَافيْسه أَضَاءَ لَنَساً عَجَائِاً أُحْكَمَتُ فننا إرَادَتَهُ إِنَّ الــزُّ مَــانَ أَرَانَـا مــنْ تَصَــرُّفـه ظَهْ راً لَبَطْ ن وَيُ وْلِيْنَا نكَايَتَ هُ وَكَـمْ يَـزَلْ يَـا سَليـلَ اَلْمَجْـد يَضْـرُبنَـاَ نَاوِيْ إَلَيْهُ وَنَسْتَسْقَى يُ بُكِلاً لَتَهُ وَلَيْتَ لَهُ إِذْ سَطَا أَبْقَ فِي لِنَا رَمَقًا يُشْكَيْ الْغَرِيْبَ وَيُرْعِيْهِ رَعَايَتَهُ وَمِثْلُكُ مُ مَنْ شَكَا مِثْلَيْ إِلَيْهِ وَمَنْ / ٢١أ/ يَسَا مَسنْ أَنْسَارَ مَنْسَارَ الْعَسَدُل فَيْ نَفْس كُلُّلُ إِلْكِي ضَلِّهُ قَدْ مَكَّ رَاحَتَهُ

بَقِيْتَ للْحَقِّ تُعْلَيْهِ وَدُمْتَ أَبِا مَا أُمَّ وجْهَةً بَيْتَ الله مُعْتَمِرٌ

مُحَمَّد للْعُلَا تُعْلَيْ إِشَادَتَهُ يَمْحُو بِخَطْوِ خَطَايَاهُ خَطِيئَتَهُ

ونقلتُ من خطِّه قوله يمدح الصاحب الإمام كمال الدين أبا القاسم عمر بن أحمد ابن هبة الله بن أبي جرادة الفقيه الحنفي العُقيليَّ : [من الكامل]

مَاكُنْتُ أَقْنَعُ فِيْ العُلاَ بِالسَّوْنَ قَالُوهُ مَا اسْتَنْجَوْرَتُ وَعُدَ ضَيْوْنَ وَغَدَتْ دَوَاعِيْ شَافْتِيْ تَدْعُونِيْ وَقَصَدْتُ مُنْتَجِعًا كَمَالُ السَّدِيْنِ أَلْقَصُوهُ بَيْسَنَ قَصَرَارَة وَمَعَيْسِنَ مَاوَىٰ الغَريْبِ وَرَاحَةُ المسكيْنِ مَاوَىٰ الغَريْبِ وَرَاحَةُ المسكيْنِ بَسادَيْ السَّكِيْنَة شَامِخُ العَرْنِيْنِ مَسَنْ ذِيْ غَسَرَامٍ وَالسَه مَحْثُرُونَ وَكَانَّدُهُ فَدِيْ عُقْسَدَةً التَّسْعِيْنِ وَكَانَّدُهُ فَدِيْ عُقْسَدَةً التَّسْعِيْنِ وَكَانَّدُهُ فَدِيْ عُقْسَدَةً التَّسْعِيْنِ فَيْ كُلُّ حَطْبِ مُنْجِدِيْ وَمُعِيْنِيْ لَ وُلَا مُ الْاَحْظَة فِي عُيُ وْنَ العيْ نَ وَلَقَدْ يُقَالُ: سَلَا، وَلَوْ كَانَ الَّذِيْ وَلَقَدْ يُقَالُ: سَلَا، وَلَوْ كَانَ اللّهِ وَلَقَدْ وَلَا لَعْهَ وَاسِي قَدْ كَبِرْتُ عَنِ الصّبَا وَتَرَكِّحتُ لَلْشُوقِ الْدِيِّيارِ وَأَهْلَهَا وَتَرَكِحتُ لَلْشُوقِ الْدِيرِيارِ وَأَهْلَهَا وَتَرَكِحتُ لَلْشُوقِ الْدِيرِيارِ وَأَهْلَهَا وَلَا المَحمَّى اللّه مَى اللّه فَي نُسَرَالُهُ وَالعَالِمَ الصّه الصّدُر اللّه في نُسَادةً مَا منْهُم وَالعَالِم المُحيّا سَيّدٌ مُتَواضَعٌ اللهُ عَلَى المُحيّا سَيّدٌ مُتَدَواضَعٌ اللهُ وَالمُنتَقَى مِنْ العَدِيْمِ عُجَالِمةً وَالمُحيّا المِن العَدِيْمِ عُجَالِمةً وَالمُحيّا اللهُ اللهُ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهِ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

### [AYA]

يحيى بنُ الفَضْل بن يَحيى بن عبد الله بن القاسمِ القاضي، أبو طاهر بن القاضي أبي سعيد الشَهْرَزُوريُ (٢).

من أبناء القضاة الشهرزوريينَ وبيت القضاء.

كان قاضيًا بالجزيرة العُمريَّة ثلاث عشرة سنة، ثم استعفىٰ من ذلك وتوجَّه إلىٰ الموصل وسكنها إلىٰ أن توفي بها يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة تسع

انسبة إلى شهرزور: وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان، وأهلها كلهم أكراد، والمدينة في صحراء عليها سور. انظر: معجم البلدان/ مادة (شهرزور).

وعشرين وستمائة، ودفن من الغد بمقبرة المعافىٰ بن عمران الزاهد ـ رضي الله عنهما ـ وصلّىٰ عليه الخلق الكثير. وكانت جنازتُهُ مشهودةً، وأصابه/ ٢٢أ/ دوسنطاريّا، فبقي بها خمسة أيام.

وأخبرني أنَّه ولد يوم الجمعة بين صلاتي الظهر والعصر ثامن شوال سنة اثنتين وستين وخمسمائة بالموصل.

وكان رجلًا متدينًا متواضعًا كثير الصلاة والذكر لله تعالىٰ، يكره التكبر، ويلبسُ الملابسَ الخشنة؛ وكان ينظم الأشعار.

وقد ذكره الإمام أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش الفقيه الشافعي الموصلي في تاريخه، وقال: قاضي الجزيرة، ولد بالموصل ونشأ بها وتوجّه منها إلى عمّه أبي الفتح المبارك بن يحيى إلى الجزيرة العُمريّة. وكان يومئذ قاضيها فأقام عنده وتفقه بها على الرضي إبراهيم بن محمد بن مهران، ثم على محمد بنوزي المدرس بها، وتميز في معرفة المذهب، وتولّى قضاءها في أيام عمّه أبي الفتح وبعده؛ وبقي على ذلك مدّة، ثم ورد الموصل وأقام بها إلى حين موته. وكان على طريقة حميدة من الديانة والتُقى والاحتياط في الطهارة والمحافظة على الصلوات الخمس.

وكان فيه فضل / ٢٢ب/ وتميَّز ، سهل النظم والنثر ، وروى الحديث بالإجازة عن أبي طاهر السلفي ، وحجَّ إلى بيت الله الحرام ، وتوجَّه بعدَ قضاء الحجّ إلى زيارة البيَت المقدّس . وكانت تلحقه وسوسةٌ حين يتوجَّه إلى الصلاة ويدخُلُ فيها ؛ هذا آخر كلامه .

وأخبرني من أثق بقوله، قال: حدثني قاضي الجزيرة أبو طاهر يحيى بن الفضل، قال: شرعتُ يومًا لأصلي صلاة العصر، فأذّنت المغرب ولم أعقد النيَّة وذلك لما كان يصيبُه من الوسواس. وكان ربما ركع الخطيب وهو قائم لم يتم عقد النيَّة. رأيته مراراً يفعل ذلك يوم الجمعة ـ رحمه الله تعالىٰ ـ.

ومما أنشدني لنفسه واملاهُ عليَّ من لفظه بالموصل في سنة اثنتين وعشرين وستمائة : [من الكامل]

أمَّا ٱصْطِبَارُكَ وَالسُّلُو وَالسُّلُو وَصِرَامُ وَالدَّمْعُ مَا منْهُ إِلَيْكَ ذَمَامُ

من بَعْد مَا رَحَلَ الَّذِينَ تُحبُّهُ مَ كَانُوا لَعَيْن كَ قُرَّةً فَتَرَقَّ فَتَرَقَّ لُوا كَانُوا خَيَا لاَ وَانْقَضَى /٢٣ أَ/ وَكَأَنَّهُ مُ كَانُوا خَيَا لاَ وَانْقَضَى سَلَبُوا فُوَ الدُّقَادَ مَخَافَةً سَلَبُوا فُوا لَكُ وَالرُّقَادَ مَخَافَةً وَتَسوهَمُ والسُّلُوانَ منه بطيفهم مُن السُّلو عَن الحُشَاشَةَ وَالْحَشَا وَمَحبَّةٌ ثَبَتَتْ بَقَلْ بِ فِي الصَّبَا وَمَحبَّةٌ ثَبَتَتْ بَقَلْ بِ فِي الصَّبَا

ووجدتُ له أيضًا قوله: [من الكامل] يَا رَاحليْن بمُهْجَت يْ وَبخَاطرِيْ وَمِن الْكَامِل وَمِن الْعَجَائِب أَنَّ بَحْر الزَاخِر اللهِ

وقال أيضًا: [من الكامل] يَا رَاحِليْنَ وَمَا رَأُوا تَوْديْعِيْ وَتَرْكَتُكُمُ كَالنَّارِ قَلْبًا فِي الْحَشَا

وقوله: [من الكامل] وَرَدَ الكتَابُ فَظلْتُ أَنْظُرُ خَطَّهُ فَعَجِبْتُ مِنْ مَنْع الكَرِيْم وَمَا الَّذِيْ

قَوْمٌ عَلَيْكَ وَإِنْ مَضَوا فَكَرَامُ بالرُّغُم لَمَّا جَدارَت الْأَيَّامُ سَمَحَتْ بهمْ فيْ نَوْمكَ الأَحْلامُ أَنْ يَجْلَبَ الطَّيْفَ النَّفُورَ مَنَامُ كَذَبَتْ عَلَيْكَ بزَعْمهَا الأَوْهَامُ فيْهَا من البَيْنِ المُشتَ كلامُ(١) تَبْقَدَى وَإِنْ بَلِيَتْ بِهَا الأَجْسَامُ

وَمَحَلُّهُ مُ فِيْ نَاظِيرٍ مِنْ نَاظِيرِيْ عَذِبًا يَحِلُّ عَلَى أَجَاجٍ ذَاخِرِ

هَلاَّ تَرْكتُمْ كَالْوَدَاعِ هُجُوعِيْ يَنْقَى وَيَبْقَى القَلْبُ بَيْنَ ضُلُوْعِيْ

فَوَجَدْتُهُ غَيْرَ الَّذِيْ أَنَا آملُهُ مَنَعَ الكريْمَ بِأَنْ تَجُودَ أَنَامَلُهُ

### [9Y9]

يحيى بنُ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عليِّ بن زيد بن مُحَمَّد بن أحمد بن عبيد الله بن علي ـ ويلقَّب باغر ـ بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النقيب، أبو جعفر بن أبي طالب الحسنيُّ (۲).

کلام: جمع کلم و هو الجرح.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: التكملة للمنذري ٢/ ٣٧٩ رقم ١٤٨٨. ذيل الروضتين ١٠٠. تاريخ الإسلام (السنوات=

من أهلِ البصرةِ المعروفُ بابنِ أبي زيد.

كان من الشرفاء الفضلاء الأعيان النبلاء، ولي نقابة الطالبيين بالبصرة بعد أبيه مُدَّة. وكان ذا معرفة بالأدب والأنساب وأيام العرب وأشعارها. وكان شاعراً مليح الشعر، رائق الكلام، حسن المقاصد. وكان على خاطره أكثر كتاب الأغاني ويذاكر به في محاضراته ؛ لأنَّه كان كثير الإعتناء به.

ورد مدينة السلام وامتدح بها الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبا العباس أحمد بن الحسن \_ رضوان الله عليه \_ وتوفي بها في ليلة الخميس ثالث عشر رمضان سنة ثلاث عشرة وستمائة، ودفن يوم الخميس بجانبها الغربي بمقابر الإمام/ ٢٤أ/ موسىٰ بن جعفر \_ عليه أفضل السلام \_. وكانت ولادته بالبصرة في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

أنشدني أبو الحسن علي بن محمد بن صدقة الخفاجي البغدادي بها، قال: أنشدني نقيبُ البصرة أبو جعفر لنفسه يمدح الناصر لدين الله أبا العباس \_ رضوان الله عليه \_: [من الوافر]

يلُ ومُ عَلَى مَحبَّ كَ العَدُولُ فَطَولُ فَسَيْ مَا لَا مَالَّامُ الْعَالَ الْعَدُولُ فَطَولُ فَسَيْ مَا لَا مَا لَا مَا لَا وَالْقَصِّرُ هَا عَشْرِيْنَ حَولًا هَا وَكَيْ فَ يَطِيْتَ وَصَبْرَا عَنْاكَ صَبُّ وَكَيْ فَ يَطِيْتَ وَصَبْرَا عَنْاكَ صَبُّ وَعَيْدِنٌ فَسَيْ مَحَاجِرِهَا دُمُوعٌ وَعَيْدِنٌ فَسَيْ مَحَاجِرِهَا دُمُوعٌ وَعَيْدَ وَكَا مُحِبُّ الْمَارَاتُ الْهَا وَالْمُحَبِّ هَا وَلَى مُحَاجِرِهَا مُلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَلَيْسَ لَلَوْمِهِ عَنْدِيْ قَبُولُ فَا اللَّهِ مَا تَقُولُ فَا اللَّهِ مَا تَقُولُ فَا اللَّهِ مَا تَقُولُ لَ مَسْتَحِيْلُ مَسَحَيْلُ مَسْتَحِيْلُ مَسْتَحِيْلُ مَسْتَحِيْلُ مَسْتَحِيْلُ عَلَيْلُ طَوِيْلُ وَقَلْبِ فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَوَقَلْبِ فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَوَقَلْبِ فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَوَقَلْبِ فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَوَالَّذِي فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَوَالَّذِي وَقَلْبِ فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَي وَقَلْبِ فَيْ جَوانِحِهِ غَلَيْلُ فَي وَلَيْبُ وَالسَّفَّ وَالتَّهُ وَالتَّبُ وَالسَّذُهُ وَالتَّخُولُ وَسُولًا المَّلِي وَالسَّذَةُ هُولُ وَالسَّذَةُ مُولُ وَالسَّالُ المَلْسُولُ الحَدِيثُ المَلْسُولُ المَسْرَطُ الحَدِيثُ المَلْسُولُ وَلَا المَلْسُولُ وَلَا المَلْسُولُ وَالْسَلَو المَلْسُولُ وَالْسَلَو المَلْسُولُ وَالْسَلْسُولُ المَلْسُولُ وَالْسَلِيْ الْمَلْسُولُ وَالْسَلِيْ الْمَلْسُولُ الْمَلْسُولُ وَالْسَلِيْ الْمَلْسُولُ وَالْسَلِيْ الْمَلْسُولُ الْمَلْسُولُ وَالْسَلِيْ الْمَلْسُولُ وَالْسَلْسُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُولُ وَالْسَلْسُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُولُ وَلَا الْمُلْسُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُسُ الْمُلْسُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ

<sup>=</sup> ٦١١ ــ ٦٢٠) رقم ١٩٢. عقد الجُمان للعيني ١٧/ الورقة ٣٥٩. مرآة الزمان ٨/ ٥٨١. البداية والنهاية ١٣/ ٧٤. الآداب السلطانية ٢٣٧. عمالقة العلم ١٠٠. أعيان الشيعة ٢٧/ ٥٢. مستدرك الوسائل ٣/ ٤٨٢. الأعلام ٢٠٨/٩. موارد الإتحاف في نقباء الأشراف ١/ ٣٥ ـ ٣٦.

/ ٢٤ ب/ وَأَعْتَقَدُ السولاءَ لِهَا اللهِ اللهِ مَعْ وَدُّ مِسنَ القَوْمِ الَّذِينَ لَهُ مَعْ لَهُ وَدُّ خَيَارُ النَّاسِ آخررُ هُرُهُمُ إِمَامٌ تَسَمَّى بِاللهُ مَا وَحَكَاهُ هَدْياً قَمَا فِي المُرسَلِينَ لَهُ شَبِيْهُ قَمَا فِي المُرسَلِينَ لَهُ شَبِيْهُ قَمَا فِي المُرسَلِينَ لَهُ شَبِيْهُ

ومنها يقول:

أميْ رَالمُ وَمني نَ دُعَاءَ عَبْدَ وَأَصَاءَ عَبْدَ وَعُصَّ نُ العُمْ رِنَضَرَ ثُصَّرَ العُمْ رِنَضَرَ أَلَّ عَبْدُ وَإِنِّ مَنْ مَا خُبِّ رِنَ شَيْخُ فَصَيِّرُ خُسْنَ رَأَيكَ لِي وَدَاعاً فَصَيِّرُ خُسْنَ رَأَيكَ لِي وَدَاعاً وَمَنْ أُولُكِي طَوَالُ العَّمْرِ أُولُكِي وَدَاعاً فَصَيِّرُ خُسْنَ أُولُكِي طَوَالُ العَّمْرِ أُولُكِي وَدَاعاً فَكَمْ لَكَ مِنْ أُولُكِي طَوَالُ العَّمْرِ أُولُكِي فَكَمْ لَكَ مَنْ أَيْهُا فَكُمْ لَكُ مَنْ أَيْهُا وَجُودٌ وَجُودٌ المَنْصُورُ حَرُقٌ لَمَا مَنْ بَنِي المَنْصُورُ حَرُقٌ لَمَا مَنْ بَنِي المَنْصُورُ حَرُقٌ لَمَا مَنْ بَنِي المَنْصُورُ حَرُقٌ لَيْهَا مِنْ بَنِي المَنْصُورُ حَرُقٌ لَمْ المَنْصُورُ حَرُقٌ لَمْ المَنْصُورُ حَرُقٌ لَيْهِا مِنْ بَنِي المَنْصُورُ حَرُقٌ لَيْ المَنْصُورُ حَرُقٌ لَيْ المَنْصُورُ وَحُرُقٌ الْمَنْصُورُ وَرَقُ اللّهَ الْمَنْصُورُ وَحُرُقٌ الْمَنْصُورُ وَمِيقًا مِنْ بَنِي المَنْصُورُ وَحُرُقٌ المَا لَهُ الْمَنْصُورُ وَرَقِيقًا مِنْ بَنِي المَنْصُورُ وَرَقِيقًا مِنْ بَنِي المَنْصُورُ وَالْمِنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْصُورُ وَيْ الْمَنْصُورُ وَالْمِنْ الْمُنْصُورُ وَالَيْكُ الْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْصُورُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُ

وقال أيضاً يمدحه: [من الطويل]
ليَهْ نَسَكَ سَمْعٌ لا يُسلائمُ لهُ العَسنْلُ
كَانَّ عَلَى الحُبِّ آمْسَى فَرِيْضَةً
وَإِنِّي لأَهْوَى الهَجْرَ مَاكَانَ آصْلُهُ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الصُّدُوْدُ مَسَلالَهُ
بنفْسي إِذَا سَالَ العَقيْقُ شَعَابُهِ
فَسَلَتْ عَلَى جَوِّ العَقيْقِ عَقَائِقٌ
وَرَاحَ عَلَى خَضْراء رَوْحِ بنِ حَاتِم وَرَاحَ عَلَى خَضْراء رَوْحَ بنِ حَاتِم وَرَاحَ عَلَى خَضْراء رَوْحَ بنِ حَاتِم وَرَاحَ عَلَى خَضْراء رَوْحَ بنِ حَاتِم وَرَاحَ عَلَى خَصْراء رَوْحَ بنِ حَاتِم وَمَامُ هُدَى مِنْ هَاشُمْ فَيْ أَرُوْمَةً وَمَامُ هُدَى مِنْ هَاشِمْ فَيْ أَرُوْمَةً وَقَالَاتِهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

وَفَ عَيْ لاَ يَمَ لُولا يَمْ لُولا يَمْ لُولَا يَمْ لُولَا يَمْ لُولَا يَمْ لَولَا يَمُ وَلُولًا يَحُ وَلُولًا يَحُ وَلُولًا يَحُ وَلُولًا يَحُ وَلُولًا يَحُ وَلُولًا يَحُ مَرَ مُسُولًا يَشَا الْعَمَ اللّهَ وَالْقَبِيْ لُولًا وَالْقَبِيْ لُولًا وَالْقَبِيْ لُولًا وَالْقَبِيْ لُولًا وَالْقَبِيْ لُولًا وَالْقَبِيْ لَيْ وَالْقَبِيْ لُولًا وَالْقَبِيْ لَلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لَيْ وَالْقَبِيْ لَلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لَلّهُ عَلَيْ لَلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لَلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لَلّهُ عَلَيْ لَلّهُ عَلَيْ لَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ لَلْهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَيْ لَلّهُ عَلّهُ وَلَا فَيْ الْعَلَيْ اللّهُ وَالْقَبِيْ فَلَا عَلَيْ اللّهُ وَالْقَبِيْ فَلَا عَلَيْ اللّهُ وَالْعَلَيْ اللّهُ وَالْعَلَيْ عَلَيْ اللّهُ وَالْقَبِيْ لِللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْقَبِيلُ لَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لَا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا فَلْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ ولَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَالْمُولِقُولُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلِمُ لَا عَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ لَا عَلَيْ اللّهُ وَلِمُ لَا عَلَا لّهُ اللّهُ وَلِمُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا اللّهُ وَلِمُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَا عَلَا عَا

هَ وَاهُ ظِ لَ وَوْلَت كَ الظَّلْي لُ وَقَ دُ اُوْدَى وَانْحَلَ هُ السِذُّبُ وَلُ ضَعِيْ فُ البَطْ شِ مَمْ رَاضٌ عَلَيْ لُ أُسَ رُّب هِ فَقَدَ دُ أَزِفَ السِرَّحَيْ لُ أُسَ رُّب فَقَ لَا أَزِفَ السِرَّحَيْ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ المَّاسِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَي وَقَدَ دَا فَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْمُواللَّذِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْ

وَقَلْ بُ قَرِيْتُ لاَ يَمَلُ وَلاَ يَسْلُ وَ لَا يَسْلُ وَ لَا يَسْلُ وَ لَا يَسْلُ وَ فَكَيْسِسَ لَقَلْبِ عَيْسِرَهُ أَبِ الْمَعْلُ دَلَالاً فَلَ وَلاَ الْهَجْرُ مَا عَذَب الوَصْلُ فَا يُسْسِرُ مَا هَمَّ الحَبيْبُ بِ القَتْلُ فَا يُسْسِرُ مَا هَمَّ الحَبيْبُ بِ القَتْلُ إِذَا الْبَسَ مَ النَّ وَارُ وَاكْتَهَ لَ البَقْلُ لَا فَا اللَّهُ لُ وَمَا طَمَّ وَادِيْهَا وَأَجْرَعَهَا السَّهُ لُ مَن البَرْقِ لاَ نَوْرُ العها وَ الجَرعَها السَّهُ لَى مَن البَرق لاَ نَوْرُ العها وَ العَها وَ لاَ حَفْلُ كَحَدُود أَبِي العَبَاسِ أَيْسُرُهُ الوَبلُ وَلَا حَفْلُ زَكَ الفَر وَلا حَفْلُ وَكَا الفَر وَلا حَفْلُ وَكَا الفَر وَ لاَ عَمْ اللَّهُ كُلُ مِنْ يَحْدِه الأَصْلُ عَن اللهُ كُلُّ مِنْ يَحَدِه الأَصْلُ عَن اللهُ كُلُّ مِنْ يَحَدِه المَّ مَنْ يَحَدِه اللَّهُ كُلُّ مِنْ يَحَدُه المَّ عُلْ وَنْ يَحَدُه المَّ عُلْ اللهِ كُلُّ مِنْ يَحَدُه المَّ عُلْ وَاللَّهُ وَالْمَالُ عَلَى اللهُ كُلُّ مِنْ يَحَدُه المَّ عُلْ وَاللهُ كُلُّ مِنْ يَحَدُه المَّ عَلَى اللهُ كُلُ مِنْ يَحَدَه المَّ عَلَى اللهُ كُلُ مِنْ يَحَدَه اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْقُ اللهُ اللّهُ الْحَدْقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال أيضًا يمدحه: [من مجزوء الكامل]

/ ٢٥ ب/ عَبَّا كَوَاكِدَ \_ و الجَـو كَي وَكَ \_عَ الفَجْ رِ الكَّوَا \_\_\_يْ وَمَــ \_اءَ يَسْ\_\_

وقال مبدأ قصيدة: [من البسيط]

هَذَا العَقِيْتُ وَهَذَا الجِوْعُ وَالبَانُ النَّيْتِ وَالْبَانُ وَالْحُرْدُ لَا يَلْوِيْ الْيَتَ فَ الْكُوتُ الْكَيْدُ وَيُ الْيَتَ فَا لَعَيْشَ مَضَى وَالدَّارُ جَامِعَةٌ وَاها لعَيْشَ مَضَى وَالدَّارُ جَامِعَةٌ رَاها لعَيْشَ مَضَى وَالدَّارُ جَامِعَةٌ وَاها لعَيْشَ مَضَى وَالدَّارُ جَامِعَةٌ يَعْرُ ذَاوِية وَاها لعَيْشَ مَعْتَ الْجَرْعَاء مِنْ شَجَرُ الجَرْعَاء مِنْ شَجَرً لاَ عَلَى المَّعْمَانُ وَصْلَيْ غَيْرُ ذَاوِية إِذَا النَّسَيْمُ مَسَرَى مَالَتَ وَوَائِبُهُ فَالْنَسَيْمِ عَلَى الأَعْصَانَ هَيْنَمَةٌ وَالطُّلْمَانَ وَالظَّلْمَاء وَالطَّلْمَاء وَالطَّلْمَاء وَالطَّلْمَاء وَالطَّلْمَاء وَالمَّاعِقُ وَالطَّلْمَاء وَالْعَلَمُ وَالْمُعْمَاء وَمَا وَكُولَ وَالظَّلْمَاء وَالْمُعَاء وَمَا وَكُولَ وَالظَّلْمَاء وَمَا وَلَا جَوَى الطَّلْمَاء وَمَا وَالْمُعْمَاء وَمَا وَالْمُولِيَ وَالطَّلْمَاء وَالْمُعَلَى وَالْأَجْفَاء وَمَا وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي

فَاحْبِسُ فَلَيْ فِيْهِ أَوْطَارٌ وَٱوْطَانُ وَالْوَطَانُ الْهُ لَا تَكَسِنَ وَجِيْرَانِيْ كَمَاكِانُوا بِالأَجْرِعَيْنَ وَجِيْرَانِيْ كَمَاكِانُوا وَالسَّدُ هُرَانِيْ كَمَاكِانُوا وَالسَّعْفُ والَجِيْرَانُ جِيْرَانُ جِيْرَانُ وَوَفُهَا خَضَانُ وَالعَمْرُ رَيَّعَانُ وَوَفُهَا خَضَانُ المَحْضَلُ وَالعَمْرُ رَيَّعَانُ وَكَبَّذَا رَوْضَهُ المُحْضَلُ وَالعَمْرُ رَيَّعَانُ وَكَبَّذَا رَوْضَهُ المُحْضَلُ وَالعَمْرُ وَلَيَعَانُ وَكَبَّذَا الغُصُنُ المَمْطُ وْرُسَكُرَانُ وَللَّانَّ العُصَانُ المَمْطُ وْرُسَكُ رَانُ وَللْحَمَامِ عَلَى الأَفْنَ الغَرْبِيِّ حَيْرَانُ وَالنَّجْمُ فِي الْأَفْقِ الغَرْبِيِّ حَيْرَانُ فَلَى الْقَلْبُ صَادِ منكَ حَرَانُ فَيَ القَلْبُ صَادِ منكَ حَرَانُ وَلَيْسَ للْحُبِّ عِنْدَالغَيْسَ كَتْمَانُ وَلَيْسَ للْحُبِّ عِنْدَ الغَيْسَ كَتْمَانُ وَمُذَانُ وَمُذَانُ وَمُذَانُ وَمُذَانُ الدَّمْعَ غُدْرَانُ وَمُذَانُ

### [94.]

يحيى بنُ مُحَمَّد بن عليِّ بنِ مجاهد بن مجاهد بن عبد الرحمن بن الرحمن بن عبد الرحمن بن سعيد بن حلف بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سماعة بن سلمة بن مازن بن مالك، أبو زكريا الخزرجيُّ (۱) .

من أهل تلمسان من بلاد الغرب.

نزل حلب وسكنها، وأدب سلط انها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد/ ١٢٧/ بن غازي \_ خلّد الله ملكه \_.

شاهدتُهُ بحلب المحروسة بمجلس الصاحب الوزير مؤيد الدين أبي نصر

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «المنعوت كمال الدين، توفي سنة ست وخمسين وستماثة». ترجمته في: مجمع الآداب ١/ ٤٩٤ نقلها عن القلائد.

إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الشيباني - أدام الله إقباله - في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وستمائة؛ وسألته عن ولادته، فقال: لا أتحققها غير أنَّ لي الآن ثمانيًا وثلاثين سنةً. وهو من أهل الأدب والفضل، ويحفظ القرآن الكريم، ويقول الشعر الحسن.

أنشدني لنفسه يمدح الصاحب مؤيد الدين أبا نصر الشيباني \_ أسعده الله تعالىٰ \_:

[من الطويل] وَعِــــُزْكَ مَمْــــــــــُوْدُ الـــــرُّوَاق عَميْــــــ وَعَيْشُكَ صَاف وَالــزَّمَــانُ خَـَديْــهُ نَسَيْسِمُ صَبِسًا قَسِدْ عَنْبَسِرَتْ تَصَسِحُ بِسِهِ الْآنْفَسِاسُ وَهْ ذَويْ الفَضْل يُحْيَي ذْكُرَهُمْمُ وَيُقِيّ حَـوَاهَـاً لَـهُ. . . . أَغَـرُ وُسيُّ وَسَادَ فَشَادَ المَجْدَ وَهْدُو فَطَيْ فَقَـــاً وَامْــرُوُّ بِــالْمَكْــ إِذَا جَالَسَتْ لَهُ ٱلسرُّوْحُ وَهْ إِي حُسُ بَـــأنَّ مَعَـــاليْـــكَ الغبـــيّ ذَميْــ َ فَمَـا لَـكَ بَيْـَنَ الخَـافقَيْـن قَسيْـ وَمَــا ضَــاعَ مــنْ وَادِيْ أَلْأَرَاكُ شَمَيْـ

سُرُوْرُكَ مَا هَبَّ النَّسيْمُ يَدُوْمُ وَسَعْدُكَ ضَاف وَالمُوْمَّلُ طُوْعُهُ ثَنَتْ نَحْوَكَ الشُّهُّبُ الجَوَارِيْ سُعُوْدَهَا وَمَنْ كَانَتِ العَلْيَاءُ مَعْضَ خِلالِهِ لَـكَ الخَيْـرُ مَـا ذَرَّتْ شَـوَارِقُ أُوَّ سَـرَى يَمُ رُّ عَلَى زَهْ رالرِّياض مُغَلِّا / ٢٧ بُ وَمَا طَرَبِي مِنْ سَاجِعَ فَوْقَ أَيْكَة وَيَعْتَادُني عِيْدُ الأَمَّانِيْ اَلَّتِي خَلَتٌ بِـأَطُـرَبَ مَنِّـيْ وَالمُـوَيَّـدُ كُـافِلُ فَتَّى وَشَّحَ العَلْيَاءَ فَاحْتَلَّ رُتَّبَةً عَلَا فَعَلَا نَاديْه أَبِهَ جُ مِيْسَمِ إذًا خَطَّ في طرَّس أُقَسرَّتْ لسُرُهُ وَ وَيَنْظِمُ فَيْ سَلْكً الكَلام فَرَائِداً إِلَيْهُ تَنَاهَٰ لَى الْفَصْلُ وَالفَصْلُ لَهُ يَزَلُ عَلَيْكَ لَـهُ مَغْنَـى يُكَسِّبُـكَ الغنَـيٰ رُّ بنُجْت الحَاج من كُلِّ قَاصِد ـهُ خُلُــتُّ رَاقَــتُ أَرَقُّ شَمَــائـَلُّ تُسدَاوَيٰ به مَرْضَكِي الهُمُومُ لَأَنَّهُ أُمَـوْلايَ خلْنَـا فـىْ مَعَـاليْـكَ عَبْطَـةً تَهَـنَّ بهَـاً قَـدّاً وَكُـلْ وَٱسْمُ سَيِّداً / ٢٨ أَ/ وَدُمْ مَا بَدَا نَجْمَ وَأَيْنَعَ مُثْمَرٌ

وأنشد لنفسه في الغزل: [من الكامل] وَمُنَابَةُ ه الأوْصَاف عَن نُظَرَائه طَاوِيْ الحَشَا ٱلْمَلِي كَانَ جُفُونَا أَ مَا رُمْتُ منه أنظرةً إلاَّ ٱنْتُنَسَىٰ بَيْنَ القُلُوبُ وَبَيْنَهَا حَرَّبٌ مَتَىٰ لَـنْ تَفْعَـلَ البَيْـضُ الـرِّقَـاقُ وَلاَ القَنَـا يَــرْنُــو فَيَكْلَــمُ ثُــمَّ يَسْبِــرُ كَلْمَــهُ

سَلَ مَ العُقُ ول بحُسْنه وَيهَائه في الذَّبِّ عَنْهُ صَرْنَ مَن رُقَبَائِهِ مَنْهَا الفُولَ أَدُمُضَرَّجاً بِدَمَائِمَهُ يَــرنُــوْ وَمَــا إِنْ هُــنَّ مــنُ ٱعْــدَائــ كَفعَسالِسه بفُسَوَّاد صَسبٍّ تَساتُسهَ بـــــرُنُـــــوَّهَ فَــــدَوَاقُهُ مــــنْ دَائــــهَ

وأنشدني أيضًا قوله في غلام شهر سيفًا: [من الكامل]

وَمُهَفْهِ فَ سَاجِيْ الجُفُوْنِ أُحمَّهَا شَهَ رَ الحُسَامَ لكَسِيْ يَرَىٰ مَا طَرْفُهُ أُنشَادْتُهُ لمَّا رَأَيْتُ فعَالَهُ:

دَانَتُ للَّحْظَتِهِ الظُّيَا وِ السِنْسُالِ ب أخرى الصَّبَ أبد . . . . يَفْعَ لُ (لَفَتُورُ طُرْف كَ مِنْ حُسَام كَ أَقْتَلُ)

وأنشدني لنفسه في غلام كاتب: [من الطويل]

/ ٢٨ ب/ أنَّاملُهُ خَطَّتْ بسحْ ركَّانَّمَا لَوَاحظُهُ تُمْلَيْ عَلَيْهِ فَيَرْسُمُ فَمِنْ يَدِه سَطْرٌ عَلَىٰ الطَّرْسُ مُعْرَبٌ وَمِنْ لَحْظِه سَطْرٌ بِقَلْبَيَ مُعْجَهُ

وأنشدني له في الشمعة: [من الطويل] وَبِاكِيَة لَمْ تَعْرِف الحُرْنَ وَالأَسَىٰ تَكَــاَدُ بِــاًنْ تَقْضــيْ لَفَيْــض دُمُــوْعهَــا

وَلاَ شَادَّةَ الأَهْ وَال كَيْفَ مراسها وَتَحْيَا إِذَا فِي الحَيْنِ يُقْطَعُ رَاسُهَا

وأنشدني لنفسه في البنفسج: [من الكامل]

واسدى ئىسە ئى البىسىم، دىن دور ئى ئىلىسىدى ئىسىسىم، دىن دور ئىلىسىدى ئىلىسى أَهْ وَاهُ دُوْنَ جَمَيْعهِ نَّ لأنَّهُ يَحْكِيْ خُدُوْداً بِالعَضَاض تُضَرَّجُ

### [941]

يحيىٰ بنُ مُحَمَّد بن عبد الكريمِ بنِ سعيدِ بنِ أبي حصينِ بنِ عمرو، أبو القاسَم اَلتنوخَيُّ.

من أهل معرَّة النعمان.

رأيتُ من شعره يرثي أبا المعالي محمد بن عبد الواحد بن المهذَّب التنوخي، وكانت وفاته يوم السبت الثامن عشر من ربيع الآخر سنة خمس عشرة وستمائة:

### [من الوافر]

وَقَدُهُ الْجَبَالُ عَمَالُهُهَا بَوَالَيْ عَفَاتُ وَغَدَتُ مَعَالُمُهَا بَوَالَيْ عَفَالُمُهَا بَوَالَيْ عَمَا وَالْأَعَالَيْ مُسَوَّدَةَ الْأَسَافِ لَ وَالْأَعَالَيِيْ مُسَادً لَوَالْأَعَالَيِيْ وَعَادَ مُعَطَّلًا مَا كَانَ حَالَيِيْ وَعَالَيْ وَهَبَّ مُهَا كَانَ حَالَيِيْ وَهَبَّ السَّرِّ المَعَالِيُ وَهُبَّ السَّرِّ المَعَالِيُ عَلَى الشَّيْخِ الجَلِيْلِ أَبِيْ المَعَالِيُ عَلَى الشَّيْخِ الجَلِيْلِ أَبِيْ المَعَالِيُ المَعَالِيُ عَلَى الشَّالِ المَعَالِيُ المَعَالِيُ عَلَى الظَّامِيْ وَالجَلِيلُ الْمَاءِ السَّرِ المَعَالِيلُ وَنَا المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعَالِي وَالمَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ اللَّهُ الْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ المَعْلَى المَعْلَى اللَّهُ المَّامِلُونُ المَّامِلُونُ المَّالِقُونُ المَّالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ اللَّهُ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِيلُونُ الْمُعَالَ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِيلُ الْمُعَالَ الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِ

لَقَدْ حُطَّتْ عَنِ الرُّتُب العَوالِيُ الْمَجْدَ حَتَّى الْمَجْدَ حَتَّى الْمَجْدَ حَتَّى الْمَجْدَ حَتَّى الْمَجْدَ حَتَّى وَعَادَتْ بَهْجَدَةُ الْآيَّامِ مِمْعَا وَاصْبَحَ خَالِياً مَسْنَ كَانَ ملياً وَأَصْبَحَ خَالِياً مَسْنَ كَانَ ملياً وَأَصْبَحَ ذَمْعَةً مُقَالُ العَدْارَى وَقَاضَتْ دَمْعَةً مُقَالُ العَدْارَى فَيْ وَقَاضَتْ دَمْعَةً مُقَالُ العَدْارَى فَنْ مَلِياً فَأَبْكُوا وَقَاضَالُ وَأَبْكُوا عَلَى شَيْعِ الْمَعَوْرَةُ وَالبَّسِرَايَا فَا مُعَالَى الْمَعَالَ وَالْمُعَالَ فَقَالَ مَا اللَّهُ اللَّهَالَ الْمَعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ

## ومما ينسبُ إليه من . . . أيضًا: [من الطويل]

وَطُرْفِيْ إِلَيْكُمْ لَا إِلَى غَيْرُكُمْ يَرِنُو سَحَابُ لَهُ مِنْ أَدْمُعِيْ أَبِداً هَتَسنُ وَلَيْسسَ يَقَرُّ الْقَلْبُ مَٰ لِهُ أَرِقَ الجَفْنُ لَفُرُط نَواُكُمْ لِلْهَوَى أَبَداً سُفْنُ عَلَيْكُمُ مَحَوَى قَلْبًا تَكَنَّفُهُ الحُرْنُ عَلَيْكُمَ مُ حَوَى قَلْبًا تَكَنَّفُهُ الحُرْنُ جَحِيْمَ وَدَارٌ ٱنتُسمُ أَهْلُهَ الحَرِيْنَ وَجَادَ عَلَيْهَا الغَيْثُ إِذْ بَحْلَ المُرْنُ رَصَانَا فَمَا الْعَيْثُ إِذْ بَحْلَ المُرْنُ وَمَانُوا مَواعيْدِيْ وَبِالعَوْد مَا مَنُّوا ومَانُوا مَواعيْدِيْ وَبِالعَوْد مَا مَنُّوا

أعَانُ واعَلَىٰ البَلْوَىٰ عَلَيَّ وَمَاعَنُّ وا وَطُوْقَ النَّوَىٰ سَنُّوا وَخَيْلَ الجَفَا شَنُّوا وَحَالَيْ بِهُ نَقْصٌ وَعَنْ مِيْ بِهِ وَهُنُ فَقَلْبَيْ لَهُ مَ وَقُفٌ وَعَنْدَهُم رَهْنُ عَلَى بِالسِّبابِ وَأَيْسَرُهَا الغَبْنُ . . . . . . . . . كَأُنِّي لَهَا قَنَّ عَلَى اللهُ تَارٌ وَعنديْ لَهُ ضغْنَنُ بكُمْ وَلرحي الشَّوْق فَيْ كبدي طَحْنُ وَللْصَبِّ عَنْ قَلْبَيْ لَظَعْنَكُمُ ظَعْنَنُ لَعُنْكُمُ ظَعْنَ ليُطْوَىٰ بها سَهْلً المَهَامَه وَالحَرْنُ وَضَاقَتْ َ فَكُلُّ الأَرْضِ مَعْ وَسْعَهَا سَجْنُ وَمُـوْنِسُهَا وَحْـشُ وَنَيَّـرُهَا دَجْـنُ فَطَاوَل ذَا فَانَّ وَمَا فَاتَهُ فَانَ فَمَنْ في العُلاَ عَمْرُو وَمَنْ في النَّدَى مَعْنُ جَمِيْعَهُ مُ يَوْمًا لَدَيْكَ فَهُمْ لُكُنُّ وَلَيْسَ لَدهُ مَطْلُ وَلَيْسَ لَدهُ مَطْلُ وَلَيْسِسَ بِهِ نَكُلُ وَلَيْسِ بِهِ جُبْنُ وَإِنْ جَالً فَيْ العَادِيْنَ لَيْسَ لَهُ قَرْنُ وَيَوْمَ النَّكَىٰ فِي حُبِّه تُعْقَرُ البُّدْنُ فَأَنْتَ لَهَا خَلُّ وَٱنْتَ لَهَا حَدْنُ وَٱنْتَ لَهَا رُّكَنٌ وَٱنْتَ لَهَا حَصْنُ وَتُعْزَىٰ إِلَىٰ عَلْيَائِكَ العِزُ وَالأَمْنُ وَتُعْزَىٰ بَكَ الأَعْدَاءُ وَالإِنْسُ وَالْجِنُّ وَتُنْفَى بَكَ الْأَضْغَانُ وَالْإِفْكُ وَالإَفْنُ

وَعَادُوا إِلَىٰ العَدْوَىٰ عَلَيَّ وَبِالْنَوَىٰ وَحَبْلَ الرَّوَفَاجَ لُوا وَحَالُوا عَن الهَوَىٰ فَإِنْ رُمْتُ أُسْلُوهُمْ فَبَاعِيْ. . . . وَلَكَنَّنِيْ إِنْ بِنْتُ عَنْهُمْ مِقَالِبِيْ أَلاَ قَاتَـلَ اللهُ اللَّيَالِيْ لَقَـدْ قَضَـتْ وَقَدْ مَلَكتني دولةَ الدَّهْر للنَّوَيٰ / ٣٠أ/ وَقَاتِلَتَىْ بِالبُعْدِ حَتَّى كَأُنَّمَا أب الفَضْلَ وَالرَّحْمَان إنِّي مُغْرَمٌ عَلَمْتُمْ بِأَنَّ الْوَجْدَعَنْدِي مُخَيِّمٌ أُمَّا وَالَّذَيْ يَسرْمىي السرِّكَابَ إِلَىٰ منَّى لَقَدْ سَاءَت الدُّنْيَا عَلَى ۖ لَفَقْد كُحِمْ وَعَامِرُهَا بِال وَشَامِخُهَا لَقًبى لَـكَ اللهُ مـنْ نَـنْبُ تَفَرَّدَ بِالعُلَا إِذَا نُشِرِتَ بَيْنِ الْآنِامِ صَفَاتُهُ وَإِنْ حَصَرُوا أَهْلَ البَلاَغَلَة وَالنُّهَلَ لَهُ فيْ ٱزْدحَام الوَفْد نَائلً حَاتم وَفَى مَعْدَرَك الْأَبطَ الْ إقْدَامُ عَنْتَرُ فَ إِنْ جَادَ للْعَافِيْ نَ غَيْرُ مُمَاثَ ل فَيَوْمَ الوَغَكِي فَيْ فيه تُعْتَقَرُ العدَّا فَقُدُمْ وَاقْعُد الْأَعْدَاءَ وَارْقَ إِلَى العَلا / ٣٠ب/ وَٱنْكَ لَهَا وَاف وَكَاف وَكَافلُ فَدُمْ أبداً تَعْرَىٰ من البُوْس وَالآذَىٰ وَتُعْزَىٰ بِكَسْبِ الحَمْدِ وَالمَجْدِ وَالثَنَا وَتَبْقَ عِلَ عَلَ عَلَ مَرِ السَّزَمَ ان مُخَلِّداً

### [944]

يحيى بنُ مُحَمَّد بنِ مُخْتَار، أبو الحسين المصريُّ (١).

هو أخو جعفر الذي سبق ذكرُه (٢٠)، ويُعرف بابن شمس الخلافة.

كان شاعراً متأدّبًا له عدة قصائد مدح بها الملك العادل سيف الدين أبا بكر محمد بن أيوب بن شاذي \_ رحمه الله تعالىٰ \_.

ومن شعره يقول: [من الطويل]
تَقُولُ وَقَدْ وَدَّعْتُهَا وَدُمُ وعُهَا خَلَيْلَيْ إِذَا شَطَّتْ بِكَ الدَّارُ لا تَدعُ فَقُلَصَتُ إِذَا سَلَّمَات وَالبُعْدَ دُبَيْنَنَا فَقُلَصَتُ إِذَا الشَّمْسُ المُنيْرَةُ ٱللهُ وَقَالَتُ وَالبُعْدَ وَالْبُعْدَ وَالبُعْدِ وَقَالَ اللَّهَ مُسَلَّ المُنيْرَةُ ٱللهُ وَقَالَتُ فَقَالَتُ إِذَا الشَّمْسُ المُنيْرَةُ ٱللهُ وَقَالَتُ وَاللَّهُ مُسَلَّ المُنيْرَةُ ٱللهُ وَقَالَ اللَّهُ مُسَلِّ المُنيْرَةُ ٱللهُ وَقَالِيَّ وَاللَّهُ مُسَلِّ المُنيْرَةُ ٱللَّهُ وَقَالِيْ المُنيْرَةُ اللَّهُ مُسَلِّ المُنيْرَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَالْمُولِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وقال يمدح: [من البسيط]

/ ١٣١/ يَا لَيْلَةٌ ظَلَّ فَيْهَا النَّجْمُ مُنْتَصِبًا
نَامَ الْخَلِيُّ وَالْخُلِيُّ وَالْخُلِيُّ مُنْتَصِبًا
كَانَّ لَيْ مَوْعِداً فِي الصَّبْحِ ٱرْقُبُهُ
مَا ٱطَّولَ الليل فَي عَيْن مُسَهَّدَة
أَخَافُ إِنْ سُمْتُهُ وَصُلاً مُعَاجَلَةً
فَأَمْسِكُ النَّفْسَ صَبْراً كَيْ تَلَيْنَ عَلَى فَامْسِكُ النَّفْسَ صَبْراً كَيْ تَلَيْنَ عَلَى فَامْسِكُ النَّفْسَ صَبْراً كَيْ تَلَيْنَ عَلَى وَحَلِقَالِ اللَّهِ وَاهْجُرِيْ وَصلي وَحَلِقَ وَحَلَيْ وَاهْجُرِيْ وَصلي وَحَلِقَيْ وَاهْجُرِيْ وَصلي وَحَلَيْ

ومنها في المديح: يَا مَنْ نَدَاهُ حَيَاة العَالَمِيْنَ كَمَا إسلَمْ لَنَا وَأَبِقَ عُمْرَ الدَّهْرَ فِيْ رَغَد

تَسُحُّ وَنَيْرَانُ الحَشَا تَتَضَرَّمُ تَحَيَّنَا الْعَسَا تَتَضَرَّمُ تَحَيَّنَا الْهَا الْتَنَسَّمُ تَحَيَّنَا اللَّهَا الْتَنَسَّمُ عَلَى غَيْرِ مِيْقَاتِ لَكُمْ كَيْفَ نَعْلَمُ فَلَكُمْ كَيْفَ نَعْلَمُ فَسَلِّمَ فَا إِنَّا حَيْنَ تَبْدُو نُسَلِّمُ فَسَلِّمُ فَا اللَّهُ مُنْ تَبْدُو نُسَلِّمُ فَاللَّمَ فَا إِنَّا حَيْنَ تَبْدُو نُسَلِّمُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

وَسُطُ السَّمَاء وَضَلَّ النَّوْمُ فِيْ بَصَرِيْ وَبَتُ مُغْرَى بَرَعْيِ الْأَنْجَمِ النَّرُهُ رِ بالوصل فَالعَيْنُ مِنْ نَوْمِيْ عَلَىٰ حَذَرَ وَأَبْعَدَ الصَّبْحَ مَنْ إِنْسَان مُنتَظِرَ تَصُدُّ عَنِّي وَتُقْصَيْنَيْ عَنِ النَّظُرِ التَّدْرِيْجِ وَالصَّبْرُ مُشْتَقٌ مِنَ السَّبِرَ عنانَ رقِّيْ فَلا تَبْقِي وَالْعَبْرِ وَالْعَبْرِ

نَدَى السَّحَابِ حَيَاةُ الرُّوْضِ والرَّهَ مَرَا السَّمْعِ وَالبَصَرِ فَالبَصَرِ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: التكملة للمنذري ٢/ ٧٧ رقم ٩١١.

<sup>(</sup>٢) ترجم له المؤلف في الجزء الثاني المفقود.

### [944]

# يحيىٰ بنُ مُحَمَّد بن عمرَ بن مُحَمَّد بن عليٍّ، أبو الفخر بنُ أبي الفضل الكاتبُ، الجزريُّ المولد الموصَليُّ المنشأ والدار.

ذكر لي أنَّه ولد بالجزيرة العُمريَّة سنة إحدىٰ وخمسين/ ٣١ب/ وخمسمائة. وانتقل إلى الموصل ـ وهو صغير السنّ ـ واتخذها دار إقامة. وكان يتولّىٰ بقلعتها كتابة الرقاع والروزات إلىٰ القُرىٰ والنواحي، وذلك في أيام نور الدين أتابك أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحبها.

شاهدتُهُ بالموصل شيخًا كبيراً في جُمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ؟ شيعي المذهب، له ديوان شعر استفرغ أكثره في مديح أهل البيت \_ صلواتُ الله عليهم وسلامه ، لقّبه بـ«الكواكب المُنيرة في المناقب الخطيرة»، وأنشأ تسعًا وعشرين خطبةً على توالي حروف المعجم.

ومما أنشدني لنفسه وأملاهُ عليَّ يمدح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ صلواتُ الله عليه وسلامُهُ \_: [من الكامل]

حَتَّى يَمُ وَتَ بِدَائِهِ وَبِوَجْدِهِ وَنَفَى يَمُ وَتَ بِدَائِهِ وَبِوَجْدِهِ وَنَفَى يَمُ وَتَ بِدَائِهِ وَوَرُدَةٌ فَ عَيْ مَصَّزَقَ وُدَّهَ فِي مَصَّدَةً فِي مَصَدَّةً فُهُ هُده المُرويُ لِرَاشَفِهِ وَلَلَدَّةُ شُهْده فَي نَطْقَه وَتَعَدداً ثُلُ فِي قَدد مَظينت بِرفْده كَمَداً حَسُودُ وَيُ قَدْ حَظينت بِرفْده كَمَداً حَسُودُ وَيُ قَدْ حَظينت بِرفْده

- صلواتُ الله عليه وسلامُهُ -: [من الكامل] قُـلُ للْرَقِيْب وَفَى الحَبِيْبُ بوَعْده مَـلَّ المَسلَالُ وَلَـمَّ شَمْسلَ مُحبِّهُ مَسلَّ المَحبِّبَ المَسلَّلُ وَلَـمَّ شَمْسلَ مُحبِّهَ لَـوْلاَ بَنَفْسَجُ عَارِضَيْه وَنَسرْجَسَّ وَعُـدُوبَةٌ فَيْ خَنْدَريْس رُضَابه وَلَطَافَةٌ وَلَكِساً مَحْسُوداً عَلَيْه وَلَطَافَةً لَا مُحْسُوداً عَلَيْه فَلْيَمُتْ / ٣٢ أَ/ مَا كُنْتُ مَحْسُوداً عَلَيْه فَلْيَمُتْ

### ومنها قوله:

فَ اصبر ْ عَلَى مَضَضِ الحَسُوْد وَكَيْده وَإِذَا ٱبتَّلِيْتَ بِجَارِ سَوْء فَارُتَحِلْ وَإِذَا نَطَقُ تَ زِنِ الكَاكِلَامَ مُحَاذِراً

فَبصَبْ رِكَ المُنْجِيْ يَمُ وتُ بِجُهْدَهُ عَنْهُ وَشِيكًا وَٱنْتَقِلْ مِنْ عِنْدَهُ مُرزَّ الْجَواب وَخَائِفًا مِنْ رَدَّهُ

\_رَّ صُنْهُ فَكَاتِمُ الْأَسْرَارَ لا أُومَا تَرَىٰ الْدِّيْنَارَ يَظُهَرُ صَ يَا لاَئمنيْ فنيْ حُبِّ حَيْدَرَ جَاه أُومَا عَلَمْتَ بِأَنَّ صنو المُصْطَفِّي مَــوْلَــى فَــدَىٰ رُوْحَ النَّبِــَيِّ بنَفْسَ للمُـوَّمنيُـنَ شَقَا ٱمْـرىء مَـنُ سَعْـ ــَدَوُّهُ رَبُّ العُـــِلاَّ لَــَّـمْ يَهُـــ

/ ٣٣١ / مَنْ ذَا يُضَاهِيْه وَلَيْسَ كَمثْله مَنْ طَلَقَ السَدُنْيَا ثَسلاتًا غَيْسَرُهُ مَسنَ طَلَق السَدُنْيَا ثَسلاتًا غَيْسَرُهُ مَسنَ اللهجيْسِ وَلَسمْ يَسَزُلُ بِصَلاَتِه عَبَدَ الإلَّهِ مُسوَافِقًا لَمُحَمَّسَدَ لَا اللهَّانِيْ وَسَلْ عَنْ حَيْدَر صَه أَيُّهَا الشَّانِيْ وَسَلْ عَنْ حَيْدَر صَه أَيُّهَا الشَّانِيْ وَسَلْ عَنْ حَيْدَر كَمْ بَحْر حَرْب خَاضَ فيه وَلَمْ يَخَفُّ كَمْ بَحْر حَرْب خَاضَ فيه وَلَمْ يَخَفُّ وَلَكُمْ يَخَفُّ اللهَّاتُ مُ مَشْهُ وْرَةٌ كَالسَّيْف لا وَكَمْ لَا عَنْ حَيْد اللهِ اللهُ وَلَمْ يَخَفُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْد اللهُ اللهُ

وأنشدني لنفسه: [من الطويل] / ٣٣ب/ وَمَا كُلُّ مَا تَبْغيْه نَفْسُ مُؤَمَّلِ لِيُعْلَـــمَ أَنَّ الأَمْـــرَ للهِ وَحْـــمَ أَنَّ الأَمْــرَ

وأنشدني لنفسه: [من الخفيف] إُكتسَابُ النَّنَاءِ خَيْرٌ مِنَ المَا وَأُمَّرِ النَّاسَ بِالتَّقَدَى وَٱتَّبِعْهُ

في علمه أو حُكمه أو رُههده وَتَى عَدْدَه مَرْفُوضَة مَنْ عَنْدَه وَلَّه مَنْ عَنْدَه وَلَّه مَنْ عَنْدَه وَلَّه مَنْ عَنْدَه وَالَّغَيْسُرُ فِي العَمْيَاء سَاحِبُ بُرْدَه وَالَّغَيْسُرُ فِي العَمْيَاء سَاحِبُ بُرْدَه وَالَّغَيْسُرُ فِي العَمْيَاء سَاحِبُ بُرْدَه وَالْعَيْسُرُ فِي العَمْيَاء سَاحِبُ بُرَدُه وَلَّهُ مَنْ مَدَّه وَفَعَالَه فَيْ بَدِره أَوْ أُحْدِه وَفَعَالَه فَيْ بَدِه وَوَفَعَالَه فَيْ بَدِه وَوَقَعَدَة مَنْ مَدَّه مَنْ جَرْر بَحْر الحَرْب أَوْ مِنْ مَدَّه وَأَذَاقَ صَنْ حَمْدَه وَأَذَاقَ صَنْ حَمْدَه وَاذَا جَرَد وَتَه مَنْ عَمْدَه وَاذَه مَنْ عَمْدَه وَلَا مَنْ اللّه مَ

يُنَالُ وَلا مَا تَكْرَهُ النَّفْسُ يُلْفَعُ وَلَا مَا تَكْرَهُ النَّفْسِ يُلِفُ عُ وَلَنْفَعُ وَلَنْفُسِمُ وَلَنْفَسِعُ

ل فَحَصِّلْ شُكْرَ السورَىٰ وَالْكَسَبْهُ وَالْكَسَبْهُ وَالْكَسَبْهُ وَالْمُسَبِّهُ وَالْمِتَنِبْهُ

وأنشدني لنفسه يمدحُ القاضي الإمام العالم الفاضل محيي الدين أبا حامد محمد بن محمد بن عبد الله بن الشهرزوري ـ رحمه الله تعالىٰ ـ بالموصل:

مَـوْلاَيَ مُحْيِـيْ السدِّيْنِ يَسا ذَا الَّـذِيْ وَعَـدْتُ نَفْسِيْ منْسكَ آمَسالَهَسَا فَخُدذْ تَنَسائِسِيْ وَٱغْتَنِـمْ دَعْسوَتِسيْ

## فَخَيْ رُبِ رِّ المَ رَّ ء تَعْجِيْلُ هُ وَعَنْكَ يُرُوَىٰ الكَرَمُ الكَاملُ

يحييٰ بنُ مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد، أبو زكريا الكنَّري وقيل الكنّاري.

ـ وكنَّر بكسر الكاف وتشديد النون آخرها راءٌ مهملة \_ قرية كبيرةٌ من قُرىٰ دُجيل من أعمال بغداد(١).

أخبرني أنَّه ولد بها في ذي القعدة سنة اثنتين وستين وخمسمائة. وتوفي بنصيبين في شوال سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

كان شاعراً ضريراً لسنًا، غزير الشعر متصرفًا فيه، ذا نفس قوي في نظمه، واقتدار شديد في إنشائه، وخاطر سريع في البيدهة والإرتجال، يحفظ جُلِّ أشعاره، ويُوردُها عنَّ قلبه، ولم يتوقف في إيرادُها.

وكان ردىء اللسان قبيحَهُ، مُشوَّه المنظر، أفطس الأنف، هجاءً كثير الوقيعة في أعراض الناس، يتعاطى الكفريات في شعره. وشهر بقلَّة الدين، وفساد الإعتقاد ـ سامحه الله تعالىٰ \_.

رحل إلى الملوك واسترفدهم بشعره ولم يزل يضرب في البلاد ويتجولها ويرتزق من أكابرها وصدورها. وكان أكثر مقامه بالموصل، يصنّعُ الحُصر/ ٣٤ب/ بيده، وكتبتُ عنه من شعره بالموصل وإربل جُملةً.

ومما أنشدني لنفسه من قصيدة أوّلها: [من الكامل]

تَبْكِيْ عَلَيْهِ لَمَا بِهِ خُسَّادُهُ سِيْ وَيُصْبِحُ بِالْخَيَالِ مُعَلَّلًا فَكَانَ آفَاتَ الهَوَى أَضْدَادُهُ فَقَدَ التَّجَلُ دَ وٱسْتَطِ ارَ فُ وَادُهُ طرسٌ وَمن دَمْع الجُفُون مداده

حَسْبُ المُحبِّ غَرامُهُ وَسُهَادُهُ يُخْفَى الهَوَوَىٰ فَوِإِذَا رَأَى أُحْبَابِهُ كَيْسَفَ ٱصْطبَارُ فتَّسَى لَهُ فَسِيْ خَسدٌه

انظر: معجم البلدان/ مادة (كنر). (1)

يَبُكِيْ فَيَكُتُبُ دَمْعُهُ مَا قَوْلُكُمْ يَشَجُو الْحَمَامُ إِذَا بَكَى حَتَّى إِذَا يَشَجُو الْحَمَامُ إِذَا بَكَى حَتَّى إِذَا كَلَفُ الفُوَّادُ بِحُبِّ مَنْ هِجْرَانُهُ وَفَي الْخُبِّ عَيْنُ صَلاحِه وَفَسَادُهُ فِي الْحُبِّ عَيْنُ صَلاحِه يَا مَنْ رَمَى سَهْمًا فَمَا أَخْطَا الْحَمَى عَبْرِيْ أَبِى سَيْفِيْ نَبَا مُهْرِيْ كَبَا صَبْرِيْ أَبِى سَيْفِيْ نَبَا مُهْرِيْ كَبَا

فيْمَ نْ يَمُ وْتُ وَمَا دُنَاهُ مُرَادُهُ أَفْنَى الْسَدُّمُ وَعَ بَكَتْ لَسَهُ عُسَوَّادُهُ أَفْنَ اللهُ عُسَوَّادُهُ أَحْ زَانُ هُ وَأَمَ انُهُ أَعْيَادُهُ وَصَلاَحُهُ أَنْ حَادَ عَنْهُ فَسَادُهُ لَصَلاَحُهُ أَنْ حَادَ عَنْهُ فَسَادُهُ لَيَحَةً الظما قصد اللَّمَى وُرَّادُهُ جِسْمِيْ هَبَا يَا مَنْ سَبَا تَرْدَادُهُ جِسْمِيْ هَبَا يَا مَنْ سَبَا تَرْدَادُهُ

وأنشدني أيضًا لنفسه ممّا أملاهُ عليَّ من لفظه وحفظه: [من الوافر]

بك ف قريضن اك ف أنتصاف خواطرنا عَلَى جَمْعِ القَوافي العَدواطرنا عَلَى جَمْعِ القَوافي بحكْمة سه لآذن بانصراف عَلَيْه جَاءَهُ عُرْيَانَ حَافي عَلَيْه جَاءَهُ عُرْيَانَ حَافي بقدر الجُود له نظف ر بصافي

جهاده في صواب ما نظمًا أهُا لا يَلْ رَمُ الحُكَمَا أَهُا لا يَلْ رَمُ الحُكَمَا وَقَادُ يَظَالُ الغراسُ مُحْتَرَمَا الحُكَمَا يَنْفُ وَقَادُ يَظَالُ الغراسُ مُحْتَرَمَا مُعْتَنَمَا يَنْفُ وَيَعَمَا لَمُعْتَنَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَا مَعَمَا مَا مُعْتَنَمَا مَكُمُ عَلَيْنَا يَجْرِيْ بِمَا حَكَمَا مَكَمَا حَكَمَا مَكَمَا الله المُعْتَمِيْنَا يَجْرِيْ بِمَا حَكَمَا

يَبْغُونَهُ فَلَقُوا في البَابِ حُجابِا لِيَعْذُبُ الجُودُ أَوْ لا فَامْنَعِ البَابِ

بِأُنَّ لَهُ شَرّاً يُخَافُ وَيُجْزِعُ

/ ٣٥ أ/ سَمَحْنَا بِالقَرِيْضِ وَلَمْ نُصَافِحْ وَلَكُمْ نُصَافِحْ وَلَكُمْ نُصَافِحْ وَلَكُمْ نُصَافِحْ وَلَكَ مَنْ حُبَّنَ اللَّفَضَ لِيَحْدَدُو فَلَكُو عَلَىمَ القَرِيْفَ لَمَنْ يُسلاقي فَلَكُو عَلَىمَ القَرِيْفَ لَمَنْ يُسلاقي وَلَوْ عَرَفَ النَّسَدَى لَلْشَعْرِ حَقَّا وَلَكُو رُمُنَا اصَفَاءَ الشَّعْرِ مِنَّا وَلَكُو رُمُنَا اصَفَاءَ الشَّعْرِ مِنَّا

وأنشدني أيضًا قوله: [من المنسرح] لَيْسسَ عَلَى الشَّاعِرِ البَليْغِ سوكَىٰ وَمَاعَلَيْهِ بِسَانٌ يَحُلَدُ لَكُ وَمَاعَلَيْهِ بِسَانٌ يَحُلَدُ لَكَ الشَّاعِ عَيْسرُ عَلَى الشَّاعِ عَيْسرُ عَلَى السَّادِ وَقَلَد اللَّهُ اللَّيْشَعَ غَيْسرُ عَلَى الكسَادِ وَقَلَد اللَّهُ وَيُطُلِقُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

وأنشدني لنفسه: [من المديد] / ٣٥ب/ أُطْلَقْتَ بَابًا لقُصَّاد النَّدَىٰ فَٱتَوا فَكَابِدُوا فَاصْرِفِ الحَجَّابِ وَٱدْعُ بِهِمْ

وأنشدني له أيضًا: [من الطويل] كَفَى السرَّجُ لَ المَخْدُوْمَ خِيْفَةُ شَرِّهِ

فَإِنْ عَاشَ قَالَ النَّاسُ سَهْمٌ مُفَوَّقٌ وَإِنَّ زَالَ عَنْهُ عَــنُّوهُ فِــيْ حَيَــاتــه

وأنشدني لنفسه: [من مخلّع البسيط] و .... ي مَا لِيْ إِذَا قُلْتُ ٱلْفِ خَيْرِ فَلْيَحْ لَهِ المَ رَءُ كُكِ لَ خَلِلْ

وأنشدني قوله: [من المتقارب] تَجَنَّ بُ بِسَرِّكَ أَهْ لَ الصَّفَا فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَ بِالسِّرِّ عَنْكَ

وأنشدني لنفسه في المعنىٰ: [من المتقارب] / ٣٦أ/ عَلَىٰ السِّرِّ منْكَ رَقيْبٌ عَتيدٌ فَمَا السِّرُّ إِلَّا كَنَفْعَ اللَّبِيْب

> وأنشدني لنفسه: [من الطويل] كتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِالْحَنِيْنِ كَتَابِا جَـوَابِيُّ لَكُم شَـوْقيُّ إِلَيْكُمُ وَلا أَرَى أتُوْبُ إِلَيْكُمْ منْ سُلْوِيْ لُحُبِكُمْ وَمَن خَابَ مِنْ عند الأحبَّة حَظُّهُ وَحَقِّ الهَوَىٰ لاَ غَابَ عَنْ خَاطرَىٰ لكُمْ وَهَـلْ قَـدْ غَضِبُّهُمْ قَـاطعيْنَ رَسُولُكُم أَجَبْنَا رِضَا كُمْ وَاسْتَمَعْنَا نِـدَأُكُـمُ وَكَيْفَ رَضِيْتُم في الهَوَىٰ بعقَابه

وأنشدني وقد سمع قول بعض الشعراء: [من الخفيف] نَدَدَ النَّاسُ يَوْمَ أُبِرْسُكَ صَوْمًا /٣٦ب/ عَالمًا أَنَّ ذَلكَ اليَوْمَ عيديْ

فأخذ المعني وقال وأنشدنيه: [من الطويل]

وَإِنْ مَاتَ قَالَ النَّاسُ شَرُّ مُدَفَّعُ سَيَعْكُمُ مَا يَجْرِيْ لَهُ وَسَيَسْمَعُ

للنَّــاس فــــيْ النَّــاس أهْمَلُــوهُ مَنِّ فِي لَهُ مَ قيلَ حَسارُبوهُ لَّـــهُ وَلَـــوْ أَنَّــهُ أُبِــوْهُ

عَلَــيٰ كُــلِّ حَــال وَأَهْــلَ الكَــدَرْ أَضَعْ تَ الصَّوَابُ وَشَاعَ الخَبَرْ

فَبَاشِرْ بسِرِّكَ غَيْرَ البَشَرِّ فَ فَمَ نُ فَارَقَ النَّفْعَ لاقَى الضَّرِدُ

وعَاتَبْتُكُمْ فيما وَجَدْتُ عَتَابِا سوَىٰ الشَّوْق وَالوَجْد القَديْمَ جَواَبا وَمَنْ كَظَّهُ الشَّوْقُ اَلمُبَرِّحُ تَسَابِ بَكَيِي حَظَّهُ إِذْ زَلَّ عَنْهُ وَخَابِا خَيَالٌ فَهَلْ مِنْكُمْ خَيَالِي غَابِا عَن المُرْتَجَي منكُم رسول غضابا فَكَيْفَ نَسِيْتُمْ مَنْ دُعِيْ فَاجَابِا وَلَـمْ يَـرْجُ فِي حُفْظ العُهُـود عقابا

غَيْرَ أَنِّهِ وَحُدِيْ نَدُرْتُ الفطْرَا

لا أرَىٰ صَوْمَهُ وَإِنْ كَانَ نَكِدُرا

عَلَىٰ الخَلْقِ نَـنْرٌ صَوْمُ يَـوْمٍ مُبَشَّـر ببُـرْنـكَ لَكِـنْ مَـاعَلَيْهِ صيَـامُ لَآنَ بِــذَاكَ الكِـنْ مَـاعَلَيْهِ صيَـامُ لَآنَ بِــذَاكَ اليَــوْمِ عِيْـداً مُتَـابعاً لَعِيْدَ وَصَـوْمُ العِيْدِ قِيْـلَ حَـرامُ

وأنشدني لنفسه من قصيدة مطوَّلة سمّاها الموقظة، أنشأها تنبيهًا فيمن يدّعي الفضائل والآداب ويتعاطى العُلُوم وهو صفرٌ منَّها وهي تزيد على مائتي بيت تتضمَّن آدابًا وفضلاً ومقاصد حسنةً: [من الرجز]

وَلاَ تَميْلُ وا مَع مَنْ يُميّلُ وا(١)
مِنْ تُهُمَة وَبَيْنَ مَنْ لاَ يَعْمَلُ فَنَيْ دَرَجَات الفَضْ لِ لاَ يُفَضَّلُ فَيْ دَرَجَات الفَضْ لِ لاَ يُفَضَّلُ يَنْشُوهُ وَعِيْ الْمُدَّعِيْنَ يَجْمُلُ مَنَ الْيُسَوِّهُ وَعِيْنَ يَجْمُلُ مَنَ الْيُسَوِّقُ وَلِيهِ قَوْلُهُ تَقَوْلُ مَنَ الْيُسَوِّقُ وَلَيه تَقَوْلُ مَنَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعُمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ

يَا مَعْشَرَ الحُكَّامِ بِالعَدْل احْكُمُ وا كَسَمْ بَيْنَ مَنْ يَعْمَلُ شعْراً خَالَصاً وَأَيْنَ مِنْ حُرْمَة خَبْرِ فَاضَلَ وَأَيْنَ مِنْ حُرْمَة خَبْرِ فَاضَلَ / ١٣٧/ مَالِي أَرَىٰ الشَّعْرَ الجَمْيلُ وَالَّذِيْ وَالْذِيْ لَا مُسَدَّعِيلًا وَالَّذِيْ وَلَكَمُ السَّعْرَ الجَمْيلُ وَالَّذِيْ وَلَكَمُ السَّعْرَ الجَمْيلُ وَالَّذِيْ وَلَكَمْ الْمَاتُ مَالَيْ اللَّهُ مُلَا مُسَدَّعِيلًا وَاللَّهُ مُلَا مُنْتَحَلِل وَرَبْمَا قَالَ: أَسَالُ وا وَامْتَحَلُ وا وَرَبْمَا قَالَ: أَسَالُ وا وَامْتَحَلُ وا وَرَبْمَا فَلَا مُنْتَحَلُ وَلَا مُسَالُ اللَّهُ مَنْ يَجْهَلُ مَا يَعْمَدُ وَلَا مَنْ عَنْدَهُ فَضَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكتب إلى بعض الرؤساء يستنجُز منه وعداً وقد عَزَم على السفر: [من البسيط] إعْلَـمْ وَٱنْـتَ لَعَمْـرِيْ خَيْـرُ مَـنْ عَلَمَـا يَـا ابـنَ الأكـارِمِ ٱنَّ البَـرْدَ قَـدْ هَجَمَـا وَأَنَّ يَــوْمَ الخَمِيْــسِ المُسْتَحَـبُّ بَــهِ عَـنْرُمُ المُسَافِرِ وَالمَمْلُـوْكُ قَـدْ عَـزَمَـا

/ ٣٧ب/ وقال في أهل حلب: [من الطويل]

بَنُو حَلَبٍ ظُنُّوا اللِّبَاسَ رِيَاسَةً وَلَيْسُوا وَإِنْ عُدُّوا مِنَ الرُّؤَسَاءِ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «لو قال: في الحكم اعدلوا، لأجاد».

بِغَالُ وَغِلْمَانٌ وَكِبْرُ عَمَائِمِ وَتَدُوسِيْمَ أُرْدَانِ بِغَيْرِ سَخَاءِ وَتَدُوسِيْمَ أُرْدَانِ بِغَيْرِ سَخَاءِ وقوله يمدحُ الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي، سلطان

عَنَّا بنَيْ لِ الأَمَانِ \_\_اكَ\_\_انَ مَسِنْ رَمَضَ \_\_\_\_رَّةَ الإخْ\_\_\_\_وَانَ بــالفَــوْز عنْــَدَ الـــدِّنــ تَتُلُــو الكُــؤُوسَ قَنَـانــيْ سَبَقْـــتَ أَمْـــرَ لسَــرَ مَعْقُ وْلُهُ مَا نَهَ عَلَــــىٰ الــــوُجُــوْه الحسَــ ضَـــرْبِـــًا مـــنَ الهَــَــُذَيَــ أَوْ شَانُا مُنْ لُهُ مَنْ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَــــىٰ ٱتَّفَـــاق الَمَثَـــانَــ تَـــرْکـــتُ زُهْـــَـديْ مَکـــانــ إلَّـــى المُـــدام دَعَــانـــيَّ مَّ نُ قَهْ وَهَ مَا كَفَانِ \_\_\_ان رَخْــُــص البَنَـــَــ صِّفَ اتَ حُلْ وُ المَّعَ ان عَيْ اللَّحَـــاظ وَالأَجْفَـــــا تيْهِ اللهِ وَأَحْمَ كَارِ قَالَانِ اللهِ وَمَبْسِمٍ أَقْحُ وَانِ

حلب\_ رحمه الله تعالىٰ \_: [من المجتث] بَشِّ \_\_\_\_ رْ جَليْ \_\_\_ المَكِ ان \_ ا قُعُ وْدُ الفَتَ كَيْ عَ زِ فَ أَذْنُ واال لِّنَانَ لنَحْظ في وَخَـــلِّ عَـــنْك فُــَــلَان وَاجْعَ لُ أُوَانَ التَّسَلِّ عِي / ٣٨أ/ فَمَا أُمَارُتُكُ حَتَّهِمْ يَانَاهِا أَلِوْ تَنَاهِا لَا عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمُلِيلُ إشْرِبْ وَلِهِ فَسِرْدَكَ كَاس \_\_\_ىٰ تَــــرَىٰ العَــــنْلُ فَيْهَــــاً مَــنْ كــانَ أَزْهَــدَ منِّــيْ ك ان الجُنيْ لُهُ وَكِيانَ ال حَتَّىٰ تَنَساوَلْتُ رَطْللاً \_\_ا بِ\_\_رحْ ـــتُ إِلَـــيْ أَنْ وَصَارَ سَغْيَى إَلَيْهَا دَعْنِي فَطُلُولُ ٱشْتِكَاقِي \_\_\_وَ أَنَّ مَــاءَ قُــَـوَيْـ /٣٨ب/ يَــنْزهُــوبــأبيَــضَ عَــاجِــي وَنَــــاظِــــرَ نَــــرَّجِسِـــَـ

## [مَق رُب أُهُ اليُمْ نُ قَ اض ضَ رُب اً بِكُ لَ يَمَ ان في آ(١)

### [940]

يحيىٰ بنُ مُحَمَّد بنِ الفضلِ بن يحيىٰ بنِ عبد الله بن جعفر بنِ زيد بن جعفر بنِ ريد بن جعفر بنِ الحسينَ بنَ الحسينَ بنَ الحسينَ بنَ الحسينَ بنَ عليِّ بنَ الحسينَ بن عليٍّ بنَ أبي طالب، الشريفُ، أبو جعفرَ بنَ أبي الفضلِ العلويُّ الحسينيُّ.

من أهل بغدادً.

وهو ابنُ أخي الشريف أبي عليِّ المظفر بن الفضل الذي مرَّ شعرُهُ متقدمًا (٢).

وأبو جعفر هذا شاب أشقر؛ رأيتُهُ بكرخ بغداد، وله في قرض الشعر ذوق حسن، وطبع سهل.

أنشدني لنفسه بالكرخ في سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، وقد اقتُرح عليه أن يوازن قول القائل: [من مجزوء الرجز]

لأب دَّل عِيْ أَنْ ٱسْهَ رَكُ مَا لَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ

فصنع أبو جعفر أبياتًا من جملتها قوله: [من مجزوء الرجز]

وَمَ نُ بِقَتْل فَيْ أُمُ رَكُ أُمُ رَكُ يَ أُمُ رَكُ يَ أُمُ رَكُ يَ أُمُ رَكُ يَ أُمُ رَكُ لِلْهَ الْفَ مَ الفَّ بَ شَركُ لُلْهَ اللهَ مَ الفَّ بَ شَركُ فَي مَ مَ نُ أَبض ركُ فَي مَ الْفَالِي مَ مَ نُ أَبض ركُ وَعَ اذل في مَ نُ لُكُمْ يَ ركُ وُ

يَسامُهُجَتَسِيْ مَسنْ غَيَّسَرَكُ وَمَسنْ عَلَسَىٰ سَفْ كَ دَمَسِيْ / ١٤٠/ يَسانَساصباً بِلَحْظَهِ أَبِصَسرَ بَسِدُراً طَسالعَسا فَمَسنَ رَاكَ عَسادرِيْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) ترجم له المؤلف في الجزء الثامن المفقود.

### [947]

يحيى بنُ مُحَمَّد بن عليِّ بن مُحَمَّد بن يحيى بن عليٍّ بن عبد العزيز بن الحسين بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفَّان ، القاضي أبو المفضَّل بنُ القاضي ، أبي المعالي الأمويُّ العُثمانيُّ.

من أهل دمشقَ وأبناء قضاتها ومن بيت كبيرٍ في القضاءِ على قديمِ الزمانِ وحديثهِ ؛ لأنه يعدُّ ستَّةً من الَقُضاة علىٰ نسقَ واحد.

شاهدتُ القاضي أبا المفضَّل بدمشق، وأخبرني أنَّه ولد بها ليلة الجُمعة الخامس والعشرين من سنة ستَّ وتسعين وخمسمائة، وذكر أنَّه سمع الحديث النبوي من أبي اليُمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي، والقاضي أبي القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن الحرستاني الأنصاري وغيرهما.

وقرأ الفقه/ ٤٠ب/ علىٰ مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ علىٰ أخيه أبي العباس طاهر بن محمد بن علي القرشي الأموي، وفخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن عساكر الدمشقى.

واشتغل بالأدب علىٰ أبي الحسين يحيىٰ بن معطي بن عبد النور الزواوي النحوي. وتولّىٰ قضاء دمشق وله يد بيضاءُ في نوعي المنظوم والمنثور.

ومما أنشدني لنفسه وكتبه لي بخط يده بدمشق في سنة أربعين وستمائة في محرّمها، قوله: [من المديد]

وَاسْ أَلُ اللَّ ذَّاتِ عَ نُ خَبَرِهُ مَثْ لَ بُرِدُ العَصْ بِ أَوْ حِبَرِهُ قَهْ وَةً تُوهِ فَهِ فَيْ قِوَىٰ مَ رَدِهُ فَ الْضَاءَ اللِي لُ مِنْ سُنْ سُنْ سُنْ سُنْ مَنْ شَدْرِهُ شُفْرُ مُوحِيْ الغَمْ وَعَنْ شَفْرِهُ حَـي أيَّ امِي بِـذي سَلَـم أَصُ لَلْ مَرَّتُ مُفَ رَقْ فَقَ وَفَدَةً أَصُلَام لَنَ مَفَ رَقْ فَقَ وَفَدةً وَفَد أَهُ وَنَصِد يُسمِ بِـتُ أَكُـرء عُـه فَصَرَجَ حَتْ دَاجِي الظَّلِام لَنَا وَتَقَضَّى مَثْلُ مَساطَر وَفَتْ وَتَقَضَّى مَثْلُ مَساطَر وَفَتْ

 وأنشدني أيضًا لنفسه: [من مخلّع البسيط]

إِنَّ جَ وَاداً وَإِنَّ سَيْفِ عَالَمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا تَسَرَاخَ مَ عَالَمُ وَلَمُ عَيْدُ سَلَّ وَلَهُ عَيْدُ سَلَّ وَإِنْ تَسَرَاخَ مَ عَلَيْدُهُ السَّلَّ عَيْدُ سَلَّ وَإِنْ تَسَرَاخَ مَ عَلَيْدُهُ السَّلَّ هُلِّ وَأَنْ تَعَسَاطُ مَ عَيْدَ اللَّهُ وَأَنْ تَعَسَاطُ مَ عَيْدَ اللَّهُ وَأَنْ تَعَسَاطُ مَ عَلَيْدَ اللَّهُ وَأَنْ تَعَسَاطُ مَ عَلَيْدَ اللَّهُ وَأَنْ تَعَسَاطُ مَ عَلَيْدَ اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ

وأنشدني لنفسه: [من المتقارب] أشَــــدُّ البَــالاء بهَـــذيْ البِــلاد فكيْــف المُقَــامُ بِــارُضِ بهَــا

وإنَّ مَهْضُ وُمَ قَ رَدَاحَ الْمَ نَالَ بِهِ الْجِلَّ وَالْمُ الْحَالَاثِ اللَّهِ الْجِلَّ وَالْمُ الْحَالَاثِ وَقَ الْمُ الْحَالَاثِ وَقَ الْمُ الْحَالَاثِ اللَّهُ الْحَالَاثِ اللَّهُ الْحَالَ الْمُ الْمَ الْحَالَ الْمُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

غَلاَءُ الحَميْرِ لِرُخْصِ الجيَادِ تُقَادُ الأُسُودُ بَايُنْدِيْ النِّقَادِ(٥)

«فلســـت مـــن ليلـــي، ولا سَمـــره»

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين صدربيت لأبي نؤاس، انظر: ديوانه ٤٢٧، وتكملته:

<sup>(</sup>٢) الخمر: ما واراك من شجر وغيره.

<sup>(</sup>٣) المصّاع: القتال والمجالدة.

<sup>(</sup>٤) الشَحَاح: البخيل.

<sup>(</sup>٥) النقاد: الصغار من الغنم.

وأنشدني له أيضًا: [من الكامل]

وَمُخَلِّلِ طَابِتْ مَجَانِيْ غَرْسِهِ وَمُخَلِّلِ طَابِتْ مَجَانِيْ غَرْسِهِ بِتُنَاعَلِّي وَنُقُلُنَا

وأنشدني قوله: [من السريع]

مَا الْأَمْرُ إِلاَّ نَسَقٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا الْعَالَةُ قَدُ مَيَّرَتُ

تَلْقَاكَ لَذَّتُهُ بِطَعْمِ حَرَامِ قَبْلَ لَكُ لَكُ وَسُ مُلَامِ قَبْلَ لَا لُخُدُودِ عَلْكَ لُ كُووْسِ مُلَامِ

مَا تَمَ مَنْ حَمْد وَلاَ ذَمّ وَالطَّبْعُ وَالشَّارِعُ فِي الحُكْمُ

### [447]

يحيىٰ بنُ المظفر بن الحسن بن بركةَ بنِ مُحْرز، أبو زكريّا البغداديُّ، الفقيهُ الحنفيُّ (١).

كان أحد شيوخ أصحاب أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ درس بالمدرسة المعروفة بالتتشيَّة بدرب دينار مدَّةً؛ ثمَّ / ٤٢ أ/ بالمدرسة المعروفة بالمُوفَّقيَّة علىٰ دجلة وبغيرها.

وكان عنده فضل وله معرفة جيدة بمذهبه وبالخلاف والمناظرة، وقد سمع الحديث النبوي من أبي المعالي محمد بن اللجاس، وأبي الفضل أحمد بن شافع الجيلي، وابن التريكي وغيرهم.

وكان فصيحًا مُفوَّهًا مقتدراً على القول في المحافل ذا نظم ونثرٍ.

وكانت ولادته سنة ستِّ وثلاثين وخمسمائة. وتوفي يوم الإِثنين ثالث عشر ذي الحجَّة سنة خمس وعشرين وستمائة، وصُلّي عليه بجامع القصر. ودفن في داره بالمقتديَّة. شاهدتُهُ غير مرَّة وجالستُهُ واقتضيته شيئًا من شعره لأثبته عنه فلم يقدر لي ذلك.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المختصر المحتاج إليه ٣/ ٢٥١ رقم ١٣٦٦. التكملة للمنذري ٣/ ٢٣٥ رقم ٢٢١٩. تاريخ الإسلام (السنوات ٢٦١ ـ ١٦٣٠) ص ٢٤١ رقم ٣٣٠. الجواهر المضية ٢/١٨٠ . مجمع الآداب ٢/ ٥٦١ - ٥٦١ رقم ٩٢٣ ولقبه (علم الدين). تاج التراجم لابن قطلوبغا ٨٤. طبقات الشافعية للزيله لي/ الورقة ٣٦ ـ ٣٧. لسان الميزان ٢/ ٢٧٧ رقم ٩٧٧ .

أخبرني أبو طالب علي بن أنجب بن عبيد الله البغدادي فيما أجازه لي أنْ أرويه عنه، قال: أنشدني أبو زكريا يحيى بن المظفر بن محرز الفقيه الحنفيُّ لنفسه في داره بالمقتدية يمدح الناصر لدين [الله]\_ أحمد رضوان الله عليه \_: [من الكامل]

وَمُكَلَّفَا شُكْرِ أَلَاحْسَان وع وأئد الأحر أر و الفتران وَأْبِسُ طُ لَسَانَ الحَمْدَ للسَّلْطَانَ وَرَكِ انَّ قُ كَتَنَّهُمُ الْمَلَكِ انْ أعْطَىٰ السَّحَابِ سَوَاكبِ التَّهْتَانَ لـــُزُ لال مَــا يَسْــرِي إلَــي الخُلْجَـانَ كَ رَمَاً لِوَارِدَ شُرِّبِهِ الْمَالَانَ بحَـاة عَـالمهَا مَـدَى الأَحْبَان وَبِفَضْلَهِ السوَافِيْ عَلَسِيْ ثَهُلِكُنَّ بِــدُمُــوْع طَــرْف سَــحَّ بِـالهَمَــالأن اللغَاتَة تُرْبِّي عَلَى لُقْمَانَ حَطَمَ الحُمَاةَ بِمَأْقِطِ الفُرْسَان<sup>(١)</sup> وَصفَاحة بمَحَاذف المُرَان وَالْحَرْبُ بِالْأَهْرِوَالِ فَكِي الْمَيْسِدَانَ أبداً وَمَ وَلانَا الوَزيُورُ البَانِيُ وَبِهِ ٱنْصِرَافُ الجَرُورِ والطُغْيَاانَ

/ ٤٢ بِ يَاعَالمًا بِمَ وَاجِبِ الإِيْمَان وَمُطَالَاً رَجِيزَ اء أَفْعَالُ الْعُلِيرَ أدِّ الفَرِيْضَةَ مُعْلنًا بِوُجُوبِهَا النَّاصَ والمَنْصُور جَالً مكَانَةً الله الدورة الدورة المالة الما لديْرُ قَهْ وَةَ كأسهَا وَعُقَارَهَا - أَ عُلَهُ أُجَا أَوُّهَا وَ ثُلِهِ أَلْهُا وَقيَامه بِاللَّبْ لِي فَيَحُ يُمُلِيُ وَيَسَّتَمُلِيْ خَلِواطِيرَ رَأْيِكَ وَإِذَا بَسِدَا قَلَسَمُ الفَصَاحَيَة جَسارَ ب وَقَضَــىٰ قُضَـاةُ العلْـم فَــىْ تَفْضَيْلهَــا يُخشَـىٰ وَلا يَخْشَـىٰ بَسَالَـةً بَاسَل م يَنْهَدُمُ رُكِنُ لِدَيْدِنَ مُحَمَّد لهُ الهَنَاءُ بِكُلِّ عَامَ مُقْبِلً

<sup>(</sup>١) المأقط: ساحة الحرب الضيقة.

وهذا شعر من حقِّه أنْ يُطرحَ ولا يسطر؛ لكن من عادة الذي يُعاني التاريخ وجمع الأشعار أنْ يكتبَ الغثُّ والسمين منها.

يحيىٰ بنُ المِظفرِ بنِ شهابِ بنِ موسىٰ بنِ طلحةَ، أبو زكريا إِبنُ الصابوني (١).

من أهل واسط.

كان واعظًا متفقهًا، وسمع الحديث ولقى رجاله واشتغل / ٤٣ب/ بالعلم، ودخل العراق وسافر إلى الحجاز والشام وديار مصر. ثم عاد إلى واسط فمات بها سنة اثنتين وثلاثين وستمائة وله نظم قريب.

أنشدني لنفسه بإربل في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة: [من الكامل] وَيَسرَىٰ الضَّلال بقَتْلَتى مُحْضَ الهُدَىٰ قَدْ حَازَهَا دُوْنَ السورَىٰ مُتَفَرِدا بضيائه في التِّه مُوسَىٰ الأهْتَدَىٰ أَمْسَيْتُ مَسْلُوبَ الرُّقَاد مُسَهَّدا شُغْلُ سوكَى تَفْرِيقْنَا وَهُمَّ العدال (٢)

يَا مَنْ عَلَى ضَعْفَى يَجُورُ تَعَمُّدَا وَمَسِنِ المَلاَحَةُ كُلُّهَا فِي أَسْرِهِ بجَمَال وَجْهاكَ إنَّهُ لَلُوْ يَهْتَديُّ وَبط رْفَكَ الغَنج الَّذِيْ لَـوْلاهُ مَا لاً تُصْغيَّ إَلَى الْوُشَاة فَمَا لَهُ مُ

يحيىٰ بنُ المباركِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يحيىٰ بنِ عليِّ بنِ مُسلَّمِ بنِ موسى بن عمرانً بن الزَبيدَيِّ، أبو زَكريا بنُ أبي بكرِ البغدادى'

ترجمته في: تأريخ إربل ٤١٩/١ ـ ٤٢١ رقم ٣١٤. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٣١ ـ ٦٤٠) ص١٣٣ رقم ١٤٩ ، وفيه: «يحيي بن مظفر بن موسى». المختار من تأريخ ابن الجزري ١٦٠ ـ ١٦١.

المقطوعة في تأريخ إربل ١/ ٤٢٠. **(Y)** 

ترجمته في: العبر ٥/ ٢٠. التكملة للمنذري ٢/ ١٧٣ رقم ١٠٩٤ وفيه وفاته في ليلة الثاني عشر من صفر سنة (٣) ست وستمائة. الجامع المختصر لابن الساعي ٩/ ٢٩٠ ـ ٢٩١. تاريخ الإسلام (السنوات ٦٠١ ـ ٦١٠) ص٢٣٧ رقم ٣٢٧. المختصر المحتاج إليه ٣/ ٢٥٠ رقم ١٩٦٣.

كان من بيت الحديث والفضل.

وكان أبو زكريا هذا فاضلاً يقول شعراً مطبوعًا حسن الألفاظ.

أنشدني الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن النجار / ٤٤ أ/ البغدادي بها \_ رحمه الله تعالىٰ \_ في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وستمائة، قال: أنشدني يحيىٰ بن المبارك بن الزبيدي لنفسه: [من الكامل]

قَسايَسْتُ لُــوُّلُــوَ ثَغْــرِه بِمَـــدَامعِــيْ فَعَــرَفْــتُ ذَاكَ فَكَــدْتُ ٱمْنَنَــُعُ عَبْــرَتِــيْ وَطَلَبَـــتُ بَـــرْدَ لُمــاهُ ٱسْتَشْفِــيْ بِـــهِ

وقال أيضًا: [من الطويل] وَعَاتَبْتُ دَهْرِيْ مُسْتَكَيْنَا جَنَابِهُ فَعَاصَىٰ عَلَيَّ اللَّهْرُ حَتَّىٰ كَاتَّهُ وَرُبَّ كريْم نَالَهُ اللَّهْرُ بِالآذَىٰ فَعَدِّ عَلَىٰ الغُّبْمَٰ وَغُضَّ عَلَىٰ القَدَىٰ

فَتَشَاكَ لَا فَاغَرْتُهُ مِنْ مُنعِمِ فَابُتُ فَعُدْتُ صَبَغْتُهَا مِنْ عَنْدَمِ فَابِدَةُ فَعُدْتُ صَبَغْتُهَا مِنْ عَنْدَمِ فَاإِذَاقَنِيْ مِنْ صَادِّهِ كَالْعَلْقَمِ

عَسَىٰ أَنْ يَعُوْدَ العُودُ بِالوَصْلِ أَنْضَرَا عَلَسِيَّ بِسِأُوْتَسِارِ العَسدَاوَة أَصْدِرَا وَرُبَّ لَئِيْسِم حَظُّسَهُ قَسدْ تَسَوفَّ رَا فَمَا ذَال هَلْذَا السَّهُ شرُ بِالحُرِّ أَغْدَرا

### [98.]

يحيىٰ بنُ مُعطي بن عبد النور بن عليِّ بن نصر بن يلُولَ بن تاشفينَ بن عكي بن بزيع بن حنيفة، أبو الحسين النحويُّ، الأدببُ الشَاعرُ الزواويُّ(١٠).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ١٨٣١ وفيه: "مولده بالمغرب سنة أربع وستين وخمسمائة". وفيات الأعيان ٢/ ١٩٧١ الجواهر المضية ٢/ ٢١٤ مرآة الجنان ٢/ ٦٤ البداية والنهاية ١٦٩ ١٩٧١ المختصر لأبي الفدا ١٩٧٣ الموضين ص ١٦٠ دول الإسلام ١٣٤ . بغية الوعاة ٢/ ٤٤٣ المختصر لأبي الفدا ١٩٧٣ . ذيل الروضين ص ١٦٠ دول الإسلام ٢/ ١٠١ العبر ١٩٧٥ . شذرات الذهب ١٩٥٥ . الفلاكة والمفلوكون ٩٣ . طقات النحاة لابن قاضي شهبة الورقة ٢٦٩ . التكملة للمنذري ١٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ٢٩٣٧ . سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٠ رقم ١٩٦ وفيه وفاته سنة ٢٨٨ هـ وفيه: "يحيى بن عبد المعطي". إنباه الرواة ٤/ ٨٨ . النجوم الزاهرة ٢/ ٧٧٧ . تاج التراجم لابن قطلوبغا ٨٣ . حسن المحاضرة ١/ ٢٥٥ . تاريخ الإسلام السخاوي ١١٠ . دول الإسلام ٢ / ١٣٤ . العسجد المسبوك ٢ / ٤٤٧ . تاريخ ابن الوردي ٢ / ١٥٧ . تحفة الأحباب للسخاوي ٢١٢ .

وزواوةُ قبيلُ / ٤٤ب/ وكان من أهلِ بجَايةٌ (١).

وكانت ولادته في جبل يُعرفُ بجرجرا. قرأ علم النحو والعربية بالمغرب على جماعة منهم ابن الحداد وغيره.

ثم رحل إلى الديار المصرية، واشتغل على أبي محمد عبد الله بن بري، وسمع الحديث على عبد الحق صاحب كتاب «الأحكام».

ثم عاد إلى المغرب وجد في طلب العلم بعد أنْ حفظ القرآن الكريم، وله نحو ثلاث عشرة سنة على الشيخ أبي موسى بن عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجُزُولي النحوي بالجزائر.

ثم رجع ودخل ديار مصر في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة قصداً للقاء أبي محمد بن بري فوجدهُ لا ينتفع به لأنَّه عجز عن الإقراء، وأقام بالإسكندرية يشتغل بالفقه مُدَّة عامين.

ثم رحل إلى الشام فكان اشتغاله على أبي اليُمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي، يسمع عليه كتب الأدب والقراءات.

ثم إنَّه آثر العُزلة عن الناس والإِنفراد بنفسه فوضع كتبًا منها «شرحُ الجمل» على سبيل الإملاء.

/ ٤٥ أ/ وكان من أقدر الناس على المَنظُوم وصنعة الرجز؛ فإنّه نظم قصيدةً في القراءات السبع، وكتابًا مضمونُهُ «المثلث» نظمًا وهو على صورة الرجز مزدوج. وأخذ نفسه بنظم كتاب «الصحاح» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، فنظم أكثره،

تأريخ الخلفاء ٣٦٣. ديوان الإسلام ٢٨٩/٤ رقم ٢٠٥٦. الإعلام بوفيات الأعلام ٢٥٩. الإشارة إلى وفيات الأعيان ٢٣٩. طبقات الشافعية للزيله لي/ ورقة ٣٦٠. بدائع الزهور ج١/ق٢٥٩١ وفيه وفاته ٢٦٠هـ. كشف الظنون ١٥٥ وغيرها. هدية العارفين ٢/٣٧٠. مفتاح السعادة ١/٢٩٦. معجم المؤلفين ٢١٩٠٧. الأعلام ٨/٥٥٠.

وللدكتور محمود الطناحي المصري دراسة مفصلة في آراءه النحوية، في مقدمة تحقيقه لكتابه «الفصول». (١) بجاية: مدينة على ساحل البحربين إفريقية والمغرب. انظر: معجم البلدان/ مادة (بجاية).

ونظم الفاظ «الجمهرة» من جنس خطبة كتاب «الفصيح» لأبي العلاء المعري؛ وله مقدمة تعرف بــ«الفصول»(١) منثورة، ومقدمة تعرف بــ«الدَّرَّة الألفية» منظومة كملحة أبي محمد الحريري؛ وله مقدمة تعرف بـ«القبس في علم العروض» منظومة. وبدأ في منظومة جامعة سمّاها «الغاية في النحو»؛ وله كتاب في جمع أبيات سيبويه باختصار منظوم، يجعل بَّإزاء كل بيت له يضمنه ما استشهد به فيه؛ وله في العروض نحو ذلك، وله قصائد مطولات وغير ذلك .

ثم فارق دمشق وسافر إلى الديار المصريَّة، واتصل بالسلطان الملك الكامل ناصر الدين أبي المعالي محمد بن أبي بكر / ٤٥ب/ بن أيوب، فأقبل عليه وقرَّبه وحظي عنده؛ ثم لم تطل به الأيامُ حتى عاجلته منيتُه وذلك في سنة تسع وعشرين وستمائة.

وحدثني الإمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الفقيه الحنفي، قال: اجتمعتُ بأبي الحسين يحيىٰ بن معطي بن عبد النور النحوي، فأنشدني من شعره وشعر غيره. وكان شيخًا حسنًا عدلًا من عدول دمشق يرجع إلى دين وورع، وأنشدني، قال: أنشدني أبو الحسين لنفسه: [من الطويل]

وَلَمَّا رَأَيْتُ القَلْبَ منْكُ مُقْسَّمًا أيَحْسُنُ بِيْ أَنْ أَمْنَعَ السودة مَنْ لَهُ مُسرَاعَساتُكَ الخسلَ القَديْسمَ مُسرُوءَةٌ

تَخَيَّرتُ لِي قَلْباً يُطيِّقُ جَفَاكا هُنَا شَبَحْ وَالقَلْبُ منه هُنَاكا فَدَعْنِيْ لَخِلُ أَصْطَفَيْهِ سُواكِا وَمَـنْ وَجِـدَ الـــنُّرَّ النَّفَيْـسَ فَبَـاعَـهُ بِبَخْـس فَـلاً يَـرُبـخ لِصَفْقَةٍ ذَاكِـا

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه لُغزاً في الكعبة \_ حمى الله تعالى حوزتها وحرسها \_: [من الطويل]

> /٤٦/ وَلَمَّا تَبَدَّىٰ لِي مِن السِّجْفُ حَاجِبٌ بَعَثْتُ رَسُولُ الدَّمْعِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا فَمَا أَذْنَتْ إِلَّا بِإِيْمَاضَ طَرْفْهَا

وَمُقْلَ لَهُ لَيْل عِي من ورَاء نقرابها لتَاذَنَ فِي قُرْبِي وَتَقْبِيل بَابِهَا وَلا سَمَحَــتْ إلاَّ بلَثْـم تُـرَابهَـا

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق الأستاذ محمود الطناحي.

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه وقد أشرف على مدينة الرسول على: [من الطويل] نَـزَلْنَاعَـنِ الأَكـوَارِ نَمْشـيْ مَهَـابَـةً وَلَـوْكَانَ إِنْصَافًا فَـرَشْنَا خُـدُوْدَنَا وَمَـاذَا عَلَيْكُـمْ أَنْ نُـرِيْتَ دُمُـوْعَنَا وَنُجْـرِيَ فِـيْ تِلْـكَ العُيُـوْنِ عُيُـوْنَنَا

وأنشدني أبو سعد قيس بن عمر بن عمرو العربيلي الدمشقي، قال: أنشدني أبو الحسين يحيى بن معطي بن عبد النور النحويُّ الزواوي لنفسه: [من الطويل]

رَأَىٰ القَوْمُ بِيْ فَضَالًا يُعَادِيْهِ نَقْصُهُمْ فَمَالُوا إِلَىٰ ذِيْ الجَهْلِ وَالشَّكُلُ ٱقْرَبُ / ٤٦ب/ بَهَائِمُ لاَ تُصْغِيْ إِلَىٰ شَدُو مَعْبَد وَتُصْغِيْ إِلَىٰ جَافِيْ الحُدَاةِ فَتَطْرَبُ

وأنشدني أبو السعادات أحمد بن محمد بن يُوسف الهُمامي الواسطيُّ النحوي الفقيه الشافعي بإربل، قال: قرأتُ على الشيخ أبي الحسين يحيىٰ بن مُعطي الزواوي النحوي بدمشق لنفسه كتاب «الدرة الألفيَّة» من تصنيفه، ورأيت خطَّه بالقراءة عليه في ظهر الكتاب:

[من الرجز]

يَحْيَى بِنُ مُعْطْ بِنِ عَبِدِ النُّورِ بِاحْمَدِدُينًا لَهُ أَرْتَضَانَا وَ حَتَّى ٱسْتَبًا انَتُ لِلْهُدَى آعْلَمُ وَحْياً إِلَيْهِ بِلسَانَ عَرَبِيْ وَحْياً إِلَيْهِ بِلسَانَ عَرَبِيْ وَالسِه وَصَحْبِه وَكَدرَّمَ وَالسِه وَصَحْبِه وَكَدرَّمَ وَالسِه وَصَحْبِه وَكَدرَّمَ وَالسِه وَصَحْبِه وَكَدرَّمَ وَفَي قَلَيْلَهِ فَقَالُهُ مَعْلَمُ العُمْدِ فَالحَازَمُ البَادَى عُفْيَما يُسْتَقَمَ فَالحَازَمُ البَادَى عُفْيما يُسْتَقَمَ فَالحَازَمُ البَادَى عُفْيما يُسْتَعَفِي وَلاَ يَسْتَعْفِي يُضْطَرُ لِلْبَاقِي وَلاَ يَسْتَغْفِي عَدَّتُهَا السَّفُ خَلَتْ مِنْ حَشْوِ وَفُسِقَ السَّفُ خَلَتْ مِنْ حَشْوِ إِذَا بُنِي عَلَى يُرْدُواجٍ مُسَوْدِ مُسَوْدِ وَالْبَعْيَدِ الفَهُ مَ وَالْبَعْيَدِ الفَهُ مَا اللَّهُ السَّفُ وَالبَعْيَ وَالبَعْيَدِ الفَهُ مَ وَفُسِقَ السَّدُّ وَاجِ الشَّطُورُ كَالتَّصْرِيْسِعِ أَوْ جَاهِ لَ أَوْ عَالِم مُعَانِد القَوْ عَالِم مُعَانِد القَوْ وَالكَلِمُ وَالكَلِمُ وَالكَلِمُ

فَقُلْتُ غَيْرَ آمِن منْ حَاسِد باللهِ رَّبِي فِي الْأَمُورِ آعْتَصَ وهذا القدر فيه كفاية ومقنع منها.

/ ٤٧ ب وأنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن أبي عبد الله بن إبراهيم الإسكندريُّ بالموصل، قال: أنشدني أبو الحسين يحيى بن مُعطي بن عبد النور النحويُّ لنفسه من قصيدة يمدح بها الملك الأمجد مجد الدين أبا المظفر بهرام شاه بن فرخ شاه بن شهنشاه بن أيوب بن شاذي ـ صاحب بعلبك (١) \_: [من الكامل]

ذَهَبَ الشَّبَابُ وَرَيِّ قُ العُمْ رِ الشَّهِ فَ وَجَلا بِه لَيْ لَ اللَّوَائِ فَجُرُبانَ الصِّبَا وَأَطَارَ نَسْرُ الشَّيْبِ غِرَّبانَ الصِّبَا وَوَهَتْ قُوى الآمالَ مَنْهُ وَمَا وَهَتْ قَالَتْ أُمَامَةُ وَالعَمَارُ يَسرُو قُهُا مَا تُنكريْنَ مِنَ الصَّبَاحِ جَلاَ الدَّجَى مَا تُنكريْنَ مِنَ الصَّبَاحِ جَلاَ الدَّجَى مَا تُنكريْنَ مِنَ الصَّبَاحِ جَلاَ الدَّجَى وَنَعَيْبُ أُغُسرَبَ مَنَ الصَّبَاحِ جَلاَ الدَّجَى وَنَعَيْبُ أُغُسرَبَ مَنَ الصَّبَاحِ جَلاَ الدَّجَى وَنَعَيْبُ أُغُسرَبَ الصَّلَالِ لَهَا الدَّحَدَى وَبَعُوارِحُ البَوْحَ السَّطَارَ لَهَا الْحَجَى وَسَوارِحُ البَوْحَ الشَّطَارَ لَهَا الْحَجَى وَسَوارِحُ البَوْحَ الْمُعَالِ الْعَمَامِ بِوَابِلِ وَافْتَ وَمَعَ اللَّهَا وَحَدَدُ الْأَقْحُ وَانَ بِدُرُهِ

فَ أَتَى الْمَشْبُ وَرَوْنَ قُ النُّوْرِ الْبَهِيُ وَأَتَى الْمُشْبُ وَرَوْنَ قُ النُّوْرِ الْبَهِيُ وَأَتَى بِنَا الْمُشْبَابِ الْمُشْهِيَ فَنُعِيْنَ فَيْ الْمُسَابِ الْمُشْهِيَ هَمَّمُ أَيْسَنَ عَلَى الحَوادَثِ أَنْ تَهِي هُمَّمُ أَيْسَنَ عَلَى الحَوادَثِ أَنْ تَهِي هُمَّمُ الْبَيْسَ الثَّغَامُ تَحِيَّةً للمُ زُدَهِي (٢) وَخَصَابِ السَّحَمَ بِالْمَلابِ الأَمْقَهِ وَخَصَابِ السَّحَمَ بِالْمَلابِ الأَمْقَهِ سُوْدَ النَّوائِبِ وَالسَّرَىٰ فَيْ المَهْمَةُ فَا خَرَقًا فَنَادَتِهُ السَّوانِ عَلَى المَهُمَةُ فَوَرَقًا فَنَادَتِهُ السَّوانِ عَلَى المَهُمَةُ فَرَقًا فَنَادَتِهُ السَّوانِ عَلَى الْمُهُمَةُ فَرَقًا فَنَادَتِهُ السَّوانِ عَلَى الْمُهُمَةُ مَنْ فَرَقًا فَنَادَتِهُ السَّوانِ وَمُنَاثِ وَالسَّرَى وَمُ مُقَهْقَةً وَلَيْسِرُ مَضْحَاكِ البُّرُوقِ مُقَهْقِهُ مَنْ فَيْ المَهُمَةُ مَنْ فَيْسِرُ مَضْحَاكِ البُّرُوقِ مُقَهْقِهُ وَمُنْ وَلُ الشَّقِيْتِ وَمُطَلِّمَةً لِعَقِيْتِ وَمُطلِّهُ الشَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً لِعَقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلِ الشَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا الشَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا الشَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا الشَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً الْمَالِمُ السَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا الشَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا السَّهُونِ السَّقَانِ السَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا السَّعُونِ السَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً وَلَا السَّقَانِ السَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً المَّالِي السَّلَمُ الْمُعْمِيْقِ مُطلِّمَةً المَّالِمُ السَّفَانِ السَّقِيْتِ وَمُطلِّمَةً الْمُعْمِيْتِ الْمُعْمَانِ السَّقِيْتِ وَالْمُلْسَارِ السَّيْقِ مُطلِّمَةً الْمُعْلَى الْمُتَالِمُ السَّعَ الْمُعْلَى السَّهُ الْمُعْلِمُ السَّهُ الْمُعْلَى السَّعِيْقِ الْمُعْلَى السَّعَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

ومنها في المديح:

مَلكٌ تَظَلُّ الشَّمْسُ تَرْصُدُ وَجْهَهُ إِنَّ كَانَ فِي ٱفُقِ السَّمَاءِ قَد ٱنْجَلَتْ

وفي آخرها قوله:

نَظَرَ المُحبِّ إِلَى الحَيْبِ المُلْتَهِيُ شَمْسُ المُلْتَهِيُ شَمْسُ المُعَالِيُ فِي سَنَاهَا فَهُ وَهِيْ

 <sup>(</sup>١) بعض أبياتها في تأريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) العَمَار: الريحان، يُزين به مجلس الشراب. الملاب: الزعفران. الأمقه: الأحمر.

زَادَتْ عَلَى مَائَة وَنَيْفَ خَمْسُهَا لَمَّا تَكَافَا فِي السِّلاحِ عَنَتْ لَـهُ وَدَعَاكَ مَجْدُ اللَّيْنِ دَيْنِ مُحَمَّد

جَبَهَاتُ صيْد قَبْلَه أَلَه مُتعقَه للنَصْر علْمَا بَالشجَاع الأَمْرَه

### [981]

/ ٤٨ ب يحيى بن المقدام بن أبي الفضل بن زياد، أبو الفضل البطائحي .

من قرية يقال لها «حمادوية» من قُري البطائح.

ولمَّا توجهت إلى البلاد الواسطية صحبة الأمير ركن الدين أبي شجاع أحمد بن قرطايا بن عبد الله الإربلي \_ أدام الله سعادته \_ رأيتُ ولد يحيى فاقتضيتُهُ شيئًا من شعر أبيه، فقال: هو شيخ كبير قد ناهز التسعين، ولم يقدر على المجيء فبعد أيام سيَّر لي كرَّاسين من نظمه. وذكر لي ولده أنَّه ما قرأ شيئًا من العربية البتة.

وشعرُهُ موزونٌ يصدر عن خاطرٍ صحيح وطبع حسن؛ وهو القائل ابتداءَ مقطُوعةٍ: [من الخفيف]

عَدِّ عَنْ ذُكْرِ دَارسَاتِ السِرُبُوعِ وَاسْقَنِهُا بَيْنَ الْأَزَاهِيْسِرَ مَعْ ضَرَّ وَاسْقَنِهُا بَيْنَ الْأَزَاهِيْسِرَ مَعْ ضَرَّ فَهُو فَا لَّذَكِ الْهِسَرَ فُلَ وَقَدْ كَا أَرْجُسُوانيَّةً إِذَا مُسِرَجَبَ فِي اللهِ الْدُّبِ وَقَالَ السَّاعَلَىٰ جَبَلِ السَّاكِمِ أَوَانِ الشِّتَاء حَيْثُ تُكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

يَا نَديْميْ يَا إِن عَبْد السَّميْ عِ الْمَسْرَ الْمَدْرَ الْمَدْرَ الْمَدْرَ الْمَدْمُ وَعَ الْمَحْمُ وَعَ الْمَدْمُ وَعَ مَا الْمَدُمُ وَعَ الْمَدْمُ وَعَ الْمَدْمُ وَالْمَدُوعِ مَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَ الْمَحْمُ الْمَحْمُ وَالتَّقُ الْاللَّهُ وَعَ الْمَحْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَ الْمَحْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَ الْمَحْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَ الْمَحْدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُودُ وَعَلَيْهُ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمَدُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُوعُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُوعُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي

<sup>(</sup>١) موضع النقاط بياض في الأصل.

وَإِذَا مَا وَقَعْ تُ سَكْ رَانَ لاَ أَعْ مَعْ غَرَالَ لاَ أَعْ مَعْ غَرَالَ حُلُو المَعَانِيْ غَضِيْضِ الدَّرَانَ العُسُفِ الدَّرَانَ العُسُوْ

وقال أيضًا: [من الخفيف]
مَّ نُ لَصَ بُّ مُتَيَّ مِ مُسْتَهَ الْمِ خَالَسَتُ هُ لَوَاحِظُ الخُرَّد العينِ خَالَسَتُ هُ لَوَاحِظُ الخُرد العينِ مَ مَنْ ظَبَاء الأَنْ سِ كُلَّ رَدَاحٍ غَادَةٌ تُخْجِلُ الغَرَالَةَ بِالحُسْنِ تَقُويْدَ فَادَةٌ تُخْجِلُ الغَرَالَةَ بِالحُسْنِ تَقُويْدَ فَسَقَامِ مِنْ سُقْمِ الْلَحَاظَ المَرْ فَسَقَامِ اللَّمَ اللَّهُ عَنْ مَنْ سُقْمِ اللَّحَاظَ المَرْ وَدَوَاتِيْ مَنْ رَشْفَ رِيقَتَهَا العَدْ وَدَوَاتِيْ مَنْ رَشْفَ رِيقَتَهَا العَدْ وَدَوَاتِيْ مَنْ رَشْفَ رِيقَتَهَا العَدْ وَلَيَ اللَّهُ عَيْدَ مَنْ اللَّهُ عَيْدَ مَنْ اللَّهُ وَلَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الغَيْر الغُرابِ وَقَلْبِيْ وَالصِّبَا قَالِحَدُ وَالصِّبَا قَالِحَدُ وَالصِّبَا قَالِحَدُ الغُرابِ وَاللَّهُ الغُرابِ وَالصِّبَا قَالِحَدُ وَالصِّبَا قَالِحَدُ وَالصَّبَا قَالِحَدُ وَالصَّابَ الغُرابِ وَقَلْبِيْ وَالصَّبَا قَالِحَدُ وَالصَّبَا قَالِحَدُ وَالصَّابَ الْعُرابِ وَقَلْبِيْ وَالصَّبَا قَالِحَدُ وَالصَّبَا قَالِحَدُ وَالصَّابَ الْعُرابِ وَقَلْبِيْ وَالصَّبَا قَالِحَدُ وَالصَّابَ الْعُلْمَ الْمُعَاتِ الْمُسْتَعَالَ الْعُرابِ وَقَلْبِيْ وَالصَّابَا قَالِحَدُ وَالصَّابَ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُرْدِي اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالْمَالِكُونُ الْمُ الْعُرْدُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ وَالصَّالَ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعَلْمُ الْعُرْدُ وَالصَّابِ الْعُلْمُ الْعُرْدُ وَالْمَالِمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ وَالْمَالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ وَالْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ وَالْمُ الْعُرْدُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

ق لُ خُ ذُن يْ بِ اللَّطْ فِ يَ ا بَ امَنْ عِ طَّ رُف رَيَّ اَنَ طَيِّبِ الْمَسْمُ وَعِ دَوَغَنَّ مَىٰ بِصَ وْتِ فِ الْمَ رُفُوعِ

وَلقَلْبِ بِادِيُ الكَابِ قَالَ السَّلَامِ عَلَى الجَسْرِ [عنْدَ] بِابِ السَّلَامِ زَانَهَ اللَّهُ بِاعْتِ دَالَ القَوَمِ وَامَ وَانَهَ اللهُ بِاللَّهِ بِالْمَاعِةِ دَالَ القَومِ وَأَسُرْرِيْ بِالبَسْدُر بِسَدْرِ التَّمَامِ وَتُسْرُريْ بِالبَسْدُ مَعْنَى عَسْنَ الأَفْهَامِ ضَى وَكُلْمِيْ مِنْ طَيْبِ ذَاكَ الكَلامِ بَصَى وَكُلْمِيْ مِنْ طَيْبِ ذَاكَ الكَلامِ بِ وَدَائِيْ مَنْ هَجْرِهَا وَهُيَامِيْ بَعِنْ اللَّهُ الكَلامِ بَوْدَائِيْ مَنْ هَجْرَهَا وَهُيَامِيْ وَقَطَامِ بَعْ فَيْنَابِ وَقَطَامِ وَوَحَسْوِ الطِّلْا وَشُرْبُ المُدَامِ وَوَحَسْوِ الطِّلْا وَشُرْبُ المُدَامِ مَصْنَ عَرَيْنَ مِنْ وَادِثَ الأَيْسِامِ مَصَانَ عَلَيْ بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَامِيْ مَصَانَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمَامِيْ مَصَانَ وَاللَّهُ وَالْمَامِيْ وَاللَّهُ وَالْمَامِيْ وَاللَّهُ وَالْمَامِيْ

### [424]

يحيى بنُ منصور بن الجرّاح بن الحسين بن مُحَمَّد بن داود بن الجراح القاضي، أبو الحُسين بنُ أبي عَلي، الكاتبُ الخطَّاطُ المصريُّ(١).

كان مليحَ الخطّ جدّاً أعلى طبقة من الجويني وأقوى . وكان له من الأدب وقول الشعر حظّ وافر، وعناية بتحصيل الكتب ومعرفتها، وسمع الحديث على الإمام الحافظ أبي طاهر السلفى .

 <sup>(</sup>١) ترجمته في: وفيات الأعيان ٦/ ٢٥٤ رقم ٨١٠. شذرات الذهب ٥/ ٧١ ـ ٧٢. التكملة للمنذري ٢/ ٤٧٢ رقم ١٦٨٠. تاريخ الإسلام (السنوات ١٦١ ـ ٦٢٠) رقم ٤٣١.

وكانت ولادته في يوم الحادي عشر من شعبان سنة إحدىٰ وأربعين وخمسمائة بالقاهرة، وتوفي / • ٥أ/ بدمياط وهي محاصرة بالفرنج قبل أنْ يمَلكُوها بعشرين يومًا. وكان تملكهم لها يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان سنة ست عشرة وستمائة. وكانت ولادة جدِّه بدمشق.

أنشدني القاضي شهاب الدين أبو المحامد إسماعيل بن حامد القوصى الفقيه الشافعي بدمشق بمنزله في سنة أربعين وستمائة في محرِّمها، قال: أنشدني القاضي أبو الحسين يحيى بن منصور بن الجرّاح الكاتب المصري لنفسه يمدح القاضي الفاضل أبا عليّ عبد الرحيم بن على بن الحسن البيساني - رحمه الله تعالىٰ \_: [من الكامل]

إِنَّ السوزَارَةَ آتَسرَتْ فَ وَلَهُمْ تَسزَل سَكَناً لَهَا تَصْبُ وِإِلْسَىٰ إِيْتَارِه أَلْقَكِيْ إِلَيْكَ المَلْكُ فَضْلَ عنَانِهَا وَزُوَىٰ إِلَيْكَ الأَمْرَ مَنْ ٱقْطَارَهَ وَ سَهْمُ غَايَتِهِ وَقُطْبُ مَادَارَهَ وَمُحَجَّبَاتُ الغَيْسَبَ مِنْ أَظْرَاره وَتَصَـــوُّ فيْــه غُلُــوٌّ مَنَــارَهَ ٱغْصَانُكُ وَافْتَكَرَّعَنْ أَزْهَارَهَ

وأنشدني أيضًا لنفسه فيه يمدحه ويصفُ القلم: [من الوافر]

لَكَ القَلَمُ اللَّهُ مَن نَجْ وَاهُ سحْ رُ وَمَـــرْجُ لُعَـــابِــه صَـــابٌ وشُهْــ فَانْيَابُ النَّوَائِ النَّوَائِ إِذَا ٱرْهَفْ تَ سنَّي لِهُ لأَمْ رَاهِ حَسَامٌ بِالَّذِي يُمضي وَلَكِنَّ حُسَامٌ كُلُّ صَفْسَحٍ مِنْسِهُ حَ فَسَهْ مَ نُ قَضَاً الأيُ رَدُّ وَإِنْ رَاشَلَتْ بَنَانُكَ جَانِيُّهِ إِذًا نَطَــقَ الَّـذِيْ تُـوْحِـيْ إَلَيْـة تُسَابِقُ جَسِرْيَهُ فَقَسِرٌ المَعَانِينَ فَمَــا يُعْفيْــه كَيْمَــا يَسْتَمــ سُطْورٌ في سُويْدَا كُلِّ قَلْبِ كَـــأُنَّ مَـــدَارَهَــَا شَعَــفٌ وَوَجْــدُ مُنَمْنَمَ لَهُ تَخَالًا بِهَا عِلْدَاراً بَديْسِعَ الحُسْسِنِ وَالقِسرْطِ اسُ خَسدُّ

ومنها قوله:

بَلَوْتُ اللهَّهُ مَرَحَتَّىٰ قَالَ: حَسْبِيْ

وَلَقَدْ حَمَيْتَ حمَاهُ بِأْبِنِ هَرِاهِ إِ

طفْ لُ عَلَارَى الفَضْلَ مِنْ دَايَاتُه

بتَحَـرُّكُ فيْـه سُكُـوْنُ خُطْوْتَ

ً / ٥٠/ ۗ وَمُنَمْنَم يَصفُ الرَّبيْعَ تَعَانَقَتُ

وَلَــمْ تُحْكــمْ تَجَـاربــيَ الْآشُــدُّ

وَمَارَسْتُ الخُطْوْبَ مراسَ فَان / ٥١/ وَلَيْسَ العَيْشُ إِلاًّ فَيْ كَفَافَ وَأَعْلَ مُ ذَاكَ ثُلَمَ يَصَ لَدُ عِلْمِ يَ

وقال أيضًا: [من الوافر]

وَلَوْ شَئْتُ أَصْطَلَمْتُكَ مِنْ لَسَانِيْ فَمُ تُ كَمَداً بِغَيْظ كَ لَشَتُ ٱهْجُ وَ

وقوله في الغَّزل: [من المنسرح] وَمُخْطَف جُندُهُ مَحَاسنُهُ مَا جِئْتُ لُهُ بِالتَّقَىٰ أُحَارُبُهُ ظَبْ يُ سُوَيَ دَا القُلُوْبِ مَرْتَعُهُ ف \_\_\_ خُ \_\_ لِّه رَوْضَ \_\_ تُالْأَعْيُننَ \_\_ ا

وَمِنْ نَسْجِ الشَّبَابِ عَلَى يَّ بُرُدُ وَعَالِيَة تَرُوْحُ بَهَا وَتَغْدُو هَــوًى يُغْــرِي بِـانَّ الغَــيَّ رُشُــدُ

وَقَــوْلــيْ فيْــكَ مُطَّــرَحٌ هُــرَاءُ بقَاصِمَاءُ وَلَكِنْ لاَ أَشَاءُ ٱخَا نَقَّص فَيَرُ فَعَهُ الهجَاءُ

مَـنْ فَـاتَ عَيْنَيْـه لَـمْ يَفُـتْ ثَغْـرَهُ إلاَّ وَكانَاتُ لُحُسْنَا الكَارَّهُ لَّا جَاسماً يَبْتَغَلَيْ وَلا وَجُرِرَهُ (١) تُسْقَدِي فَفِدِي كُلِّ نَظْدِرَة نَضْدِرَهُ

### [954]

يحيىٰ بنُ وثَّاب بِن عبد الأعلىٰ بِن الحسن بن أحمدَ بن إبراهيمٍ الكاتبُ المصرَيُّ، أبوَ زكريا بنُ أبي العَزائمَ، العامريُّ الليثيُّ الكنانيّ.

سمع يحيىٰ / ١ ٥ب/ ابن المظفَّر بن الفاس المصري ووالده أبا العزائم. وكان عالمًا فاضلاً كاتبًا فصيحًا شاعراً نبيهًا مُحسنًا ذا نظم ونثرٍ . وتوفي سنة ثلاثين وستمائة .

أنشدني أبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الصفَّار الدمشقي بها في المحرّم سنة أربعين وستمائة، قال: أنشدني أبو زكريا يحيىٰ بن وثَّاب لنفسه من قصيدة أوَّلها: [من مجزوء الكامل]

يَسا صَسائِسداً أُسْسدَ القُلُسوب بلَسوَاحِظ السرَّشَا السرَّبيْس وَقَضيْسبَ بَسسان مُقْلَتَسسَاهُ إَذَا رَنَسساَ جَفْنَسسا قَضيْسَ

<sup>(</sup>١) جاسم ووجرة: موضعان.

مَا السلاَّحيْ عَلَيْه بِالمُصيْ مِنْ رَائِقَ الثَّغْتَرِ الشَّنْيُ بُ ولَــمْ يَــزَلْ كِــيْ بــاَلمُ َ الإبداعَ بسالشَّكُ خَـــدَّيْـــهُ بِــالَآس الـــرَّطَيْ يِّ وَمِحْنَ ـــةُ الفَطَـــن اللَّبيُّـــبَ تُـبُ لكُـلِّ قَلَـب بِـالنسيـب

وَ فِدِيْ فَمَدِيْ العَدْبُ السُّرُلالُ وَافَـــيٰ نَصيْــبُ الحُســـنَ قَــ \_ ا وَالعَ وَاذُلُ فِ مِيْ هَ وَاذُلُ اضرَّنسي سَخَطُ الأنَا مَا الحُسْنَ لَ الدُّلْبَابِ إلَّا كَمْ جَامِحَ صَعْبِ القيَا وَمُملَّدُ مَا الْقِيَا وَمُملَّدُ مَا الْقَامِدُ مَا الْقَامِدُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلِمُل / ٥٢/ هُـوَ فَتْنَـةُ الصَّابِيْ الغَـو فَلَقَ دُغَ كَ مَا فَيْ مَ النَّسِيْ

ومن شعره المختار من قصيدة يمدحُ بها الملك المنصور ناصر الدين أبا المعالي محمد بن عمر بن شهنشاه\_صاحب حماة \_: [من البسيط]

نَيْلُ العُلاَ وَالمُنكى بالبينض وَالأسل مَن أَسْتَطَال بغَيْر السَّيْف لَمْ يَطُل وَالمَجْدُ فِي الفَتُكَة البَحْرَ الَّتَيْ ٱشْتَهَرَتُ فِي النَّاسِ لا البَحْر ذَات الحَلْي وَالحُلَل يعني بذلك الغارة على حصن الأكراد، وكسره للاسبتار ومن انضم إليهم وانهزامهم من بين يديه واعتصامهم بالجدار ورجوعه بالغنائم الجمّة. وذلك في شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وخمسمائة.

/ ٥٣أ/ وَالعَزُّ قَدْ كَفَلَتْهُ الأَعْوَجِيَّةُ في وَالْعَــزْمُ فَــيْ كُــلِّ سَيْــف جَفْنُــهُ عُنُــتُ وتُكلِّ رُمَّعَ أَصَم الكَعُّب مُعْتَدل وَ كُلِّ درْع عَلِي الْعطْفَيْنِ مُنْسَدِّل وكُلِّ عَسَّالَة في الحَرْب إَنْ خَطرَتُ وَفِيْ الثُّغُورُ إِذَا أَقْبَلْتَ فَالتَحَهَا وَالْحَرْمِ فِيْ الْغَارَةِ الشَّعْوَاءِ يَبْعَثُهَا وَفِيْ تَسَلِقِي نَدَامَاهَا مُثَمِّلَةً وَصَوْت مَاض عَلَىٰ هَام يَجُدُّ لَهَا وَإِنَّمَا شَرِكُ الإنْسَانِ فُدِي همَهم وَفَخْسِرِه فسيْ عَسِذَادَىٰ المَكْسُرُمَسَات إِذَّا مثلَ الفَّتَى المَالك المَنْصُوْر مَنْ عُدَمَتُ النَّـاصـر الفَـاتَـح المَيْمُـوْن طَـائـرُهُ أبو المَعَالِيْ الَّذِيُّ لَوْلاهُ مَا شَرُفَتْ /٥٣/ وَأُصُّبَحَتْ وَهْمَى في الآيَّام مُشْبِهَةً فَرِيْدَةَ اللَّهُ وَلِ السَّالَّاتَيْ بِهَا حَليَتْ بَــــُرُ يَحــفُّ بَــه مــنَ جَيْشــه شُهُــبُ مَلْكُ إِذَا سَارَ فَيْ الدُّنْيَا ٱقَامَ لَهُ أَوْ إِنْ يُقَ مَ فَشَطَ اهُ أَوْ فَهَيْبَتُ مُ وَإِنَّ يُسَافِرُ لَـهُ عَـرْمٌ فَعَـنْ ظَفَـر أُوْ يَعْضِلَ السِدَّاءُ فِي ٱرْضِ فَفِيْ يَسِدهً وَإِنْ غَسداً رَاكباً نَحْسِوَ العُسدَاعَجِسكًا فَفَ عِيْ النِّ زَال لَه أُعْدَدَاؤُهُ نُكُزُلُ

أْكفَ الهَ الا ذَوَات الخَصْر وَالكَفَ ل لأكلِّ سَيْف لَـة جَفْنٌ مَـنَ المُقَـلَ لأكُلِّ ظَبْسِي رَشيْسِق القَسِدِّ مُعْتَسِدَل لأكلِّ صُدْعً عَلَىٰ الخَدَّيْنِ مُنْسِدَلَ جَنَيْتَ مِنْ سُنِّهَا أَحْلَى مِنَ العَسَلَ لا في الثُّغُورُ الَّتِيْ للْرَشْف وَالقُبَلَ ذُو الحَرْم يَخْتَالُ بَيْنَ الخَيْلَ وَالخَوَلَ منْ سُمِّهَا لا تَسَاقِيْ الشَّارِبِ الثَّملْ فَيْ الرَّمْلِ لا صَوْت مَرْمُومٌ وَلا رَمَلَ تَسْمُ و لضَّرِّ عَددُو آوْ لنَفْتُ وَلَكِي يَلْهُ و بِهَا لا عَدْارَيْ اللَّهُ و وَالغَزَل أَمْشَالُهُ وَعَلاَ فِي المَجْدعَنْ مَشَلَ مُحَمَّد ذُو الأيادي وَالنَّدَي الخَضلَ فيْ النَّاس دَوْلَةُ أَيُّوب عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ بَفَضْلهَا ملَّةَ الإسْكَرَم في الملَّلَ منْ أَهُ اللُّهُ وَرُ وَكَانَتْ قَبَّلُ فَيْ عَطَلَ أَضْحَتْ تَنُوبُ عَلَىٰ الأَعْدَاء عَنْ زُحَلَ بَيْنَ الخَلَائِقِ مَجْداً غَيْرَ مُرْتَحلَ تَسيْسرُ منْ بَأْسَه في السَّهْل وَالجَبَلَ بِفَتْ حَ قُفْ لِ يُجَلِّي مُسْفَرَ القُفُ لَ شفَاؤُهَا بُحُسَام حَاسَمُ العلَـلَ تَرجَّلَتْ مَنْهُمُ الهَا الهَا عَنْ عَبَنْ عَجَلَ وَفِيْ النُّـزُولَ النَّـدَى المَشْفُوعُ بِالنُّـزُلَ

فينَا يَنُوبُ عَنِ الوَّكَافَة الهُطُلُ وَعَنْ أَنَّ عَيْسُرُ مُنْتَقَلَ وَعَدْلُهُ فَكَأَنَّ الشَّمْسَ في الحَمَلَ وَعَدْلُهُ فَكَأَنَّ الشَّمْسَ في الحَمَلَ حَتَّى غَدَا شُكْرُهُ فَرْضًا مِنَ العَمَلَ لَمَّا غَدُلُ فَيْ شُغُلَ لَمَّا غَدُلُ فَيْ شُغُلَ لَمَّا غَدُلُ فَيْ شُغُلَ لَمَّا غَدُلُ فَيْ شُغُلَ فَيْ شُغُلَ فَيْ شُغُلَ فَيْ شُغُلَ فَيْ شُغُلَ فَيْ شُغُلَ وَالنَّفُلُ وَعَلَى النَّفُلُ وَالنَّفُلُ فَيْ المُنْ الشَّلُ وَالنَّفُلُ وَالنَّفُلُ وَالنَّهُ مَنْ وَصُفُهُ عَايَدَةُ التَّقُصِيْلُ والجُمَلُ والجَمْلُ والجُمَلُ والجُمَلُ والجُمَلُ والجُمَلُ والجُمَلُ والجُمَلُ والجُمَلُ والجُمُلُ والجُمُلُولُ والجُمُلُولُ والجُمُلُ والجُمُلُولُ والجُمُلُ والجُمُلُ والجُمُلُ والجُمُلُولُ والجُمُلُولُ والجُمُلُولُ والجُمُلُ والجُمُلُولُ والجُمُلُولُ والجُمُل

وقال وقد سأله جماعة من غلمان الملك المنصور ممن يقول الشعر، أن يقول في النرد شيئًا وهي بين أيديهم يلعبون بها، فقال ارتجالاً: [من السريع]

جَيْشَانِ مِنْ زَنْجِ وَمِنْ تُرُكُ وَمَانِ مُنْ تُرُكُ وَقَائِكَ المَنْصُورِ فِنَيْ الشِّرْكِ

وله في الملك المنصور يمدحُهُ من قصيدة أوّلها: [من السريع]

لَعَلَن يُ أَشْفَى يلَثُ مِ الشَّفَاهُ لَمَا تَسرَشَّفْ تُ لِبِسرِي لُمَاهُ مَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّمَ كَانَتُ مُقْلَتَ فِي مُسزِنَتَاهُ مَا الأَحَ كَانَتُ مُقْلَتَ فِي مُسزِنَتَاهُ جَادَ عَلَى الصَّبِ المُعَنَّى ضَناهُ أَبِساحَ قَتْل في وَفُ وَفُ وَادِيْ سَبِاهُ اللَّهُ وَمُلْكَ وَقُلُ وَفُ وَفُ وَادِيْ سَبِاهُ اللَّهُ وَمُلْكَ وَقُلُ وَفُ وَفُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُلْكَ وَقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فَاهَ فَقَبَّلْتُ مِنَ الوَجْدِ فَاهُ لَسوْلا سَقَامُ الجسْمِ في حُبِّه وَلَهُمُ الشَّمْ بَسارِقَ ثَغْسر إِذَا فَكُلُّ مَا ضَانَ [به] باخطً وَإِنْ حَمَانِيْ رَشْفَهُ عَامَداً وَمَا تَثَنَّ عَطْفُهُ عَامَداً ظَبْهِ مِنَ التَّرْكُ إِذَا مَا رَمَى عَطْفُهُ فَعُمْرَ الصِّبَا فَصْنُ سَقَاهُ الحُسْنُ خَمْرَ الصِّبَا وَبِعْدُرُ تَمَ لِللَّهُ مِنْ التَّهُ الحُسْنُ خَمْرَ الصِّبَا وَبِعْدُرُ تَمَ لِللَّهُ الحُسْنُ خَمْرَ الصِّبَا

وَالبَدُرُ قَدْ يَهُدِي وَهَدَا إِلَكِي وَالْكِي وَهَدَا إِلَكِي وَهَدَا إِلَكِي وَهَدَا إِلَكِي وَهَدَا إِلَكِي فَالْبِي كُلِيْكُمُ مُنْكُ أَنَسْكُ فَلِيكَ فَي عَلَيْكُمَ أَنُسُكُ فَي مَاءُ الصِّبَا فَي هِمَا

# ومنها في المديح:

ضَ لاَل العَ السَّ فَيْ هُ لَدَاهُ خَدَّاهُ مَ لَال العَ السَّ فَيْ فَيْ هُ لَدَاهُ خَدَّانُ هُ لَوَاهُ أَفِقُ مِنْ هُ وَاهُ إِنْ اللَّهُ عَيْنِي سَابً عَيْنِ سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِ سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِ سَابً عَيْنِ سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِ سَابً عَيْنِي سَابً عَيْنِ سَابً عَلَانِهُ عَلَامً عَيْنِ سَابً عَيْنِ سَابً عَيْنِ سَابً عَلَامً عَلَامً عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَامٍ عَلَى عَلَى

إِنْ عَسَرٌ فَيْ السَدَّافِعُ وْنَ الْحُمَاهُ قَسِدُا وَأَنْسَدَاهُ السَّدَاهُ مَسُوْقَ لَدُنَا وَأَنْسَدَاهُ مَسُوْقَ لَدُنَا وَيْ حَسِرْبَ اللَّهِ قَوْقَ وَالْهُ فَيْ الْكَوْرُ بُعُ مِنْ رَايَاتَ اللَّهُ أَوْ قَسِراهُ فَيْ الْكَوْرُ الْعَسَاتُ الْمُلْسُولُ الْسَلَانَاهُ الْمُلْسُولُ السَّسِراهُ لَقَبَّلُ سُولًا السَّسِراهُ لَقَبَّلُ سُولًا السَّسِراهُ لَعْشَسَى عُيُسُونَ الْخَلْسِ مَنْ الْمُنْسُلُ مُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

#### [988]

يحيىٰ بنُ وهب بنِ عسكرِ بنِ سلطانَ بنِ سيفِ بنِ طريف، أبو سالم الأسديُّ.

من أهل حمص نزل حلب.

كان شاعراً منتجعًا كثير الشعر سمع زيد بن الحسن الكندي، وأبا الفرج عبد الله بن أسعد الموصلي الأديب الفقيه الشافعي.

اجتمعت به بحلب في جمادى الأولىٰ سنة أربع وثلاثين وستمائة، وسألته عن ولادته، فقال: ولدت سنة إحدىٰ وستين وخمسمائة.

وكان شيخًا خليعًا منهمكًا في الشرب مصراً عليه مع كبر السن والشيخوخة، امتدح الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب وبعده لولده الملك العزيز محمد ثم لولده السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف \_ خلّد الله ملكه \_.

وكان على كبر سنه ينبعث خاطرُه بالشعر وتسمح قريحتُهُ بالنظم ويقصد الناس على أقدارهم، ولم يزل مقيمًا بحلب إلى أن توفي ليلة يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وستمائة \_ تجاوز الله / 7 0 أ/ عنه ورحمه \_.

ومما أنشدني لنفسه يمدح الأمير الكبير مظفَّر الدين عثمان بن منكورس بن خمارتكين ـ صاحب صهيون ـ: [من البسيط]

وَاللَّيْلُ كُاس فَعَادَ الصُّبْحُ عُرْيَانَا أواعب الوَّوجد وَالبَلْبَال نَيْسرَانَا حَتَّى أَتَانَا وَحَيَّانَا فَاحْيَانَا جَــ لاَ هُمُــ وماً وَأَفْكَاراً وَأَحْرَ انَا وَمِنْ سَوَالفه أَسْتَافُ رَيْحَانَا غَضًّا إِذَا مَا تَثَنَّكَىٰ يُخْجِلُ البَانَا وَجُلَّنا اللَّهُ وَتُقَّالِهِ اللَّهِ صَفْرٌ فَعَادَ الأَسَىٰ إِذْعُدْتَ يَقْظَانَا وَقُلْتُ لَيْتَ الَّذِيْ قَدْكِانَ لا كَانَا سوكى المَدامع أنْصاراً وَأَعْوانا حَتَّىٰ لَقَدْ غَادَرَتْ فِي الأَرْضِ غُدْرَانَا مُظَفَّر الدِّيْنِ بَحْر الجُودُ عُثْمَانَا نُعْمَى يَدَيْهِ ٱلوَرَى سرّاً وَإِعْلَانَا عُلِكَ فَطَالَ النُّجُومَ اللُّهِ اللَّهُ اللَّهُ عُلَا أَرْكَانَا حَتَّىٰ تَجَاوَزَ بَهْ رَاماً وَكَيْوَانَا مَازَالَ مُنذكانَ مطْعَاماً وَمطْعَانا غَيْثُ السَّمَاحِ عَلَى القُصَّادَ هَتَّانَا

زَارَ الخَيَالُ مِنَ الإلف الَّذِيْ بَانَا طَيْفٌ أَلَهَ بَنَا وَهِناً فَأَطْفَأُ مِنْ كَفَــيْ مِـنَ الْبَيْـِنِ قَتْلِـي لاَ حَيَـاةَ لَنَــا فَقُلْتُ أَهْ لِأَ بِطَيْف إِذَ ٱلَّهُ بِنَا وَبِتُّ ٱرْشِفُ رَاحَاً مَّنْ مَراشَف، وَمَـنْ مَعَـاطفه أَثْنَـيُ قَضيْبَ نَقَـاً غَضًّا أَرَانَا أَقَاحًا فيه مُبْتَسماً حَتَّىٰ ٱنْتَبَهْتُ وَكَفِّيْ مَنْ زَيَارَتِه وَٱقْبِلَ الْهَـمُّ تَغْرُونْنِيْ عَسَاكَرُهُ وَحَاوَلَتْ مُهْجَتِي عَوْنًا فَمَا وَجَدَتْ وَاغْرَوْرَقَتْ مُقْلِّتَيْ بِالدَّمْعِ وَانْبَجَسَتْ /٥٦/ دَمْعٌ جَرَىٰ دَافقًا كَالسَّيْل أَوْ كَيَـدَيْ البَاسِل البَاذل الرَّفْدَ الْدَيْ عَمَرَتْ وَهْوَ الَّذِي عَمَّرَتْ مَجْداً عَزَائمُهُ مَازَالَ يَنْمُو وَيَسْمُو في مَصَائده بَنَاهُ حَامِيْ ثُغُور المُسْلمِينَ وَمَكَنُ غَمْدرُ النَّكَ يَ باسمٌ يَنْهَلُّ منْ يَده

يُعْطِيُ الجَزِيْلَ بِلاَ مَنِّ يُكَدِّرُهُ وَيُوسِعُ النَّاسَ إِنْعَامًا وَإِحْسَانَا

وأنشدني أيضاً لنفسه يمدح الإمام الصاحب قاضي القضاة بهاء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الموصلي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ:

## [من الخفيف]

مُشْرِقَاتِ الأَنْوَارِ مُبْتَهِجَاتِ
كَالدَّيَاجِيْ المُسْوَدَّةَ الحَالكَاتَ
نُوْ فَتُرْدَي القَسَاورَ الَضَّارِيَاتَ
شَامسَات نَوْافِر آنسَاتَ
تَفْتِنُ العَالُمِيْنَ بِاللَّفَتَاتِ

حَـيٍّ فِـيْ الجَـنْعِ أُوْجُها نَيِّـرَات وَثُغُـوْراً وَضَّاحَـةً وَشُعُـوْراً وَعُيُـوْناً تَنْضُـوْ البَـواتـرَ إِذْ تَـرْ / ٥٧أ/ لظبَاء منْ عَبْد شَمْس حسان تَيَّمَتْنِيْمِ مِّ نَيْنِهِ فَيْ فَتَـاتُ

# ومن مديحها يقول:

وَبليْ عِ فِي النَّظْمِ وَالنَّشِرِ يَاتَديْ نَاصِعِ اللَّهُ ظَ جَوْهَرِيِّ الْمَعَانِيُ رَبُّ فَهُ مِ صَفَا وَدَقَ إلَ الْمَانِيُ انْ فِي ذُرَىٰ مَجْده غَرَسْنَا الْأَمَانِيُ مَاجِدٌ جَائِدُه هِبَاتُ يَديَّه لا عَدَتْ مَجْدَةُ المَواسِمُ تَاتِيُ

منهُمَ إِذْ يَفُ وَهُ بِ المُعْجِ زَاتِ سَ ال م فيهمَ المِ مِن الهَفَ وَاتَ جَ لَ عَ نُ حَصْر وَصْف ه بصفَ اتَ فَجَنَيْنَ المَ مِن ٱطْيَبِ الثَّمَ رَاتَ دَافِقَ اتٌ كَ الأَبحُ رِ السَّزَاخ رَاتَ أَبُ دَافِقَ اتٌ كَ اللَّبحُ رِ السَّزَاخ رَاتَ أَبُ دَافِق اللَّه مُ وَرُ وَالفَ رُحَاتَ

وأنشدني لنفسه ما كتبه إلى الشيخ الأجل المُعدَّل بهاء الدين أبي محمد الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن الحشاب الحلي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ:

# [من الخفيف]

\_\_\_\_\_ أَاء وَالغ شُّ لاَ بَن فِي الْخَشَّابِ وَهِبَاتٌ تَفْي ضُ فَيْ ضَ السَّحَابَ وَهِبَاتٌ تَفْي ضُ فَيْ ضَ السَّحَابَ لَحَدَابَ لَحُدُا رَحِيْبَ الْجَنَابَ بَيْتَ الْخُلَى وَأَنْفَ سَ الأَثْروابَ فَكَى وَأَنْفَ سَ الأَثْروابَ فَكَى وَنَيْلِ المُنَى وَحُسنِ المَّابَ المَابَ المُنَى وَحُسنِ المَابَ

/ ٥٧ ب/ يَا بَنِيْ الجَوْهَرِ المُصَفَّىٰ مِنَ الأَقْ شَرِقَتُكُمُ خَلِائَتِ قُنْ زَاهِرَاتٌ ضَرِبَتْ فِيْ السَّمَاءَ بَيْتًا مِنَ المَجْ وَكَسَاتُكُمُ مِنَ العَلاَ حُبِّ اللَّالِ ال فَابْشِرُوا بِالنَّعِيْمِ وَالفَوْزِ وَالنَّرُ لُـ

وأنشدني لنفسه من قصيدة: [من الطويل]

مَنَازِلَهُ مُ حَيْثُ اللِّوَمَا بَمَائها فَا نَضَنَّ تَ الأَنْوَاءُ يَوْمًا بِمَائها فَا نَضَنَّ الأَنْوَاءُ يَوْمًا بِمَائها أَحَنُ إِلَى تَلْكَ الْمَعَاهِ لَلَوْعَةً وَأَشْتَاقُ هَاتَيْكَ الرَّبُوعَ تَشَوْقًا وَأَشْتَاقُ هَاتَيْكَ الرَّبُوعَ تَشَوْقًا وَأَشْتَاقُ هَاتَيْكَ الرَّبُوعَ تَشَوْقًا وَكُلُسْكِ النَّقَ اوَعُصُونِ وَ وَكَالنَّرْ جَسِ المَطْلُولُ وَسُطَ حَدَيْقَةً وَيَعْضُ مَهَا مَثْلُ البُّدُور تَوزيْنُها وَيَعْضَ مَهَا مَثْلُ البُّدُور تَوزيْنُها وَيَعْضَ مَهَا مَثْلُ البُّدُور تَوزيْنُها وَمَانِي النَّهَا طَوَارِقٌ رَعَايِيب الشَّواقِي إلَيْهَا طَوَارِقٌ لَمَانَعُ الطَّبَاء وَدُونَهَا وَالصَّدُ مَانَعُ وَالسَّدُ مَانَعُ وَمُنْ لَكِي الطَّبَاء وَدُونَهَا وَالسَّدُ مَانَعُ وَالْسَدُ جَالُا وَالْمَالِ الطَّبَاء وَدُونَهَا وَالسَّدُ مَانَعُ وَالسَّدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ جَالَا وَسُلُ الطَّبَاء وَدُونَهَا وَالسَّدُ مَانَعُ وَالْسَدُ جَالَا وَسُلُ الطَّبَاء وَدُونَهَا وَالسَّدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ وَالْسَدُ مَانَعُ وَالْسَدُ وَالْسَدُ وَالْسَدُ وَالْسَدُ وَالْسَدُ وَالْسَدُ وَالْسَدِي السَّعَادِ الشَّاتُ الطَّالِ الطَّالِي الطَّالِقُ الطَّالِيَةُ الْمَالِي وَالْسَدُ وَالْسَلَاقُ الطَّالِي الطَّالِقُولُ السَّالُ الطَّالِقُولُ الطَّالِقُولُ الطَّالِقُولُ السَّالَةُ الطَّالِقُولُ المَالَّالِي الطَّالِقُولُ الطَّالِقُولُ الطَّالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الطَّالِقُولُ الْمُعَالَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِي الطَّالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَالَى السَّالَةُ الطَّالِقُولُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمَالِي الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي ال

وأنشدني لنفسه من أخرى: [من الرجز] لَسَيْبُ حُبِّ لاَ يُسدَاوَىٰ بِالرِّقَىٰ مُسَولَّ لَهُ مُنْسَدُ جَفَسَاهُ إِلْفُهُ مُسَولَّ هُ مُنْسَدُ جَفَسَاهُ إِلْفُهُ مُنَسَدُ جَفَسَاهُ إِلْفُهُ وَلَهُ مَنَا لَهُ مَنَا لَهُ تَصَرَّمَ سَتَ يَشْتَاقُ أُوقَاتًا لَهُ تَصَرَّمَ سَتَ يَشْتَاقُ أُوقَاتًا لَهُ تَصَرَّمُ سَتَ يَعْسِده لَبُعْسِده وَقُلْمَ مَا يَسْتَاقُ أُوقَاتًا لَهُ تَصَرَّرَ مَنَا فَي عَلَى رَبُوعِ جلّت يَعَالَى رَبُوعِ جلّت وَقَلْ لَهَا إِنِّ فِي إلَى اللهَ مَا جَتْ لَوْعَتِي وَفَيْ حَمَى خَمَاةً هَاجَتْ لَوْعَتِي وَفَيْ حَمَى خَمَا وَجَدْتُ مَا وَفَيْ حَمَى لَالشَّامُ سَلِلَهُ مَا الشَّامُ سَلِلَهُ وَجَدْتُ مَا وَيَتِّ رَالطَّلُعَ فَيْ حَلَى الشَّامُ سَلِلَهُ وَجَدْتُ مَا وَيَتَّ رَالطَّلُعَ فَيْ حَلَى الشَّامُ سَلِلَهُ وَعَلَى اللَّهُ مَا أَحْسَنَ مَا أَخْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَخْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَخْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَالَ عَلَا اللَّهُ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَعْسَا تَعَالَى اللَّهُ مَا أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ مَا أَعْمَا الْمُعْتَلِقُ الْعَلَاقُ الْمُعْسَلِقُ الْمُعْسَلِقُ الْعَلَاقُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلَّى الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِي الْمُعْمَالُ الْمُعْمَا الْمُعْمَ

سَقَت كَ بَرُوقَ جَمَة ورع ود فَلَى مُقَلَةٌ عَبْرَى عَلَيْ كَ تَجُودُ وَإِنْ نَقضَتْ مِنْ أَهْلَهِ نَّ عَهُ ودُ لَنَيْ رَانِهِ بَيْ نَ الضُّلُ وعَ وَقُودُ مَن الغيشد أرداف بها وقُددُودُ مَن الغيشد أرداف بها وقُددُودُ عُيُونُ وكالورْد الجنعي خُددُودُ شُعُورٌ طوال كالحنادس سُودُ شُعُورٌ طوال كالحنادس سُودُ مَا وَالْمُ بَيْدِ لَا الْقُرْبُ وَهُ وَتَلَيْدِ وَالْمُلُبُ مِنْهُ اللَّهُ رِبُ وَهُ وَتَلَيْدِ مَا وَام تَبِيْدُ النَّاجِياتِ وَبَيْدَ وَيَشُرَقُ مِنْ فَيْضِ النَّجِيْعِ صَعِيْدُ وَيَشْرَقُ مِنْ فَيْضِ النَّجِيْعِ صَعِيْدَ

وأنشدني أيضًا من شعره: [من البسيط]

وَلَمْ يَكُنْ لَيْ نَصِيْبٌ فِي سَوَىٰ النَّصَبِ
هَـوَأُكُمْ بَعَضَ مَا يَرْجُو مِنَ الآرَبَ
وَجَائِرِيْسَ بِسِلاَ جُسِرْمٍ وَلَا سَبَبَ
صَابِاً وَعَهَدِيْ بَهَا ضَرْبًا مَنَ الضَّرَبُ
صَابًا وَعَهَدِيْ بَهَا ضَرْبًا مَنَ الضَّرَبُ
كَرَعْتُ مِنْ أَكُوُوسَ الحَثْفُ وَالعَطّبِ
وُرُقٌ تَنَسُوحُ بِسَاعُلَسَىٰ البَانَ وَالعَطبِ
مَقَسرُّهُ مُهْجَتَسِيْ يَسَا سَاكنَسَيْ حَلَبِ
مَقَسرُّهُ مُهْجَتَسِيْ يَسَا سَاكنَسَيْ حَلَبِ
وَالجَسُو مُحْتَجِبُ الأَرْجَاء بِالسُّحُبِ

مَا نلْتُ في حُبِّكُمْ إِلاَّ أَذَى الْوَصَبِ وَلَهُمْ يَنَسُلُ مِنْكُمُ قَلْبُ أَرَبَّ عَلَى يَا غَادريْسَ وَلَمْ أَغْدُرْ بِعَهْدهم كيْفَ ٱسْتَحَالَتْ وَلَمْ آلَتَ مَوَدَّتُكُمْ مَا كان أُسْرَعَ مَا مَلْتُمْ إِلَى مَلَكُ مَا كَان أُسْرَعَ مَا مَلْتُمْ إِلَى مَلَكُ كمْ بتُ في غُربة أَبكي وَتُسْعِدُنيً يَسْتَحُلَبُ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنيْ هَوًى لَكُمُ جرزاكُم اللهُ عَنْبَيْ الصَّالِحَات وَلا كمْ قَدْ سَحَبْتُ ذُيُولُ اللَّهُ وَبَيْنَكُمُ

/ ٥٩ أ/ وأنشدني أيضًا لنفسه يمدح الملك المعظم شرف الدين عيسىٰ بن أبي بكر بن

أوائلُ أَوَائلُ أَنْ مُنْ أَنْ الْخَوْرَا وَالْحَرِرُ الْخَدُرُ الْخَدُرُ وَالْمِرُ الْخَدُرُ الْخَدُرُ الْخَدُرُ الْخَدُرُ وَالْمِرُ الْخُدُرِ الْمُحَدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُحَدِرُ الْمُحْدِرُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أيوب\_ صاحب دمشق \_: [من الطويل] مَـواردُ حُـبٍ مَا لَهُ نَ مَصَادرُ وَٱشْوَاقُ مغرى مُغررَم وَبِلابِلُ سَفَحْنَ بِأُعلِي السَّفْحِ سُخُّبَ دُمُوْعَهُ فَتَّسِي فَتَنتْ للهُ من عُقَيْل عَقَالًا لَي عَـوَاط كَعَيْن الرَّمْل غَيُّرُ عَـواطل تَظَلُّ بِهَا مَنَّا الْعُينُونُ زَوَانياً منَ الحُور حَارَتْ في كمال جَمَالهَا مَريْضَاتُ أَجْفَانَ صَحيْحَاتُ أَعْيُن أْدَارَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ مَنْ لَحَظَاتِهَا وَأَبِدَتُ لَنَا لَمَّا جَعَلْنَا مَعَاجَنَا سَمعْنَا بِهَالمَّارَأَيْنَا وُجُوْهَهَا / ٩ ٥٠٠/ وَفَيْ بَطْن نَعْمَان الأَرَاك نوَاعمٌ سَـوَال لحُسَّن الصَّبْر مَنَّا سَـوَالـبُّ صَواَّبَ إِلَىٰ وَصَلِ الصُّدُوْد صَوَابِرٌ دَعَانَا هَوَاهَا فَاغْتَدَيْنَا صَوَاغَيًا

وَلَمَّا نَهَتْنَا العَاذِلاتُ عَن الهَوَىٰ رَجَعْن الهَوَىٰ رَجَعْن بغَيْضُ كَيُونُهُ وَكُن فَيْ فَ عَنْ عَيْف فُ عَيْد وَنُه وَكُيْف التَّسَلِّيُّ عَنْ غَيوال غَوالب رَعَاييْبُ تَبْدُوْ فِيْ الدُّجَعَىٰ بِبَرَاقِع رَعَاييْبُ تَبْدُوْ فِيْ الدُّجَعَىٰ بِبَرَاقِع بِرَوَاقع مِ

وأنشدني لنفسه: [من البسيط]
رَاحَتُ عَلَى حَلَبَ الفَيْحَاء تَسْقَيْهَا
حَتَّىٰ تُسَرِّبلَهَا مِنْ نَبْتِهَا حُلَلًا
فَلَسْتُ أَنْسَىٰ لَيَالَيْهَا الَّتَى سَلَفَتْ
أَيَّامَ أَرْفُلُ فِي أَكَنَافِهَا مَرَحًا
أَيَّامَ أُرْفُلُ فِي أَكَنَافِهَا مَرَحًا
أُمْسِيْ وَأُصْبِحُ مَسْرُوْرَ الفُوَادِبِهَا

/ ٦٠أ/ وأنشدني لنفسه: [من الخفيف] كُنْتُ أَمْشَتْ مُشْتِي البَعْيْسِ إِذَا مَا صَرْتُ أَمْشَتْ مَشْتِي الأَسْيْسِ بَقَيْسَدَيْ وَاللَّسِيْسِ بَقَيْسَدَيْ وَاللَّسِيْسِ بَقَيْسَدَيْ وَاللَّسِيْسِ بَقَيْسَدَيْ وَاللَّسِيْسِ المُسْفِي الأَسْيِسِ بَقَيْسَدَيْ

وأنشدني قوله أيضًا: [من الكامل] بعُدد القدريب عَلَي حَتَّدى إنَّني فَا إِنَّانِي فَا إِنَّانَ فَا إِنَّانِي فَا إِنَّا الْمَالِي اللَّهُ فَا تَكَلَّفُ مَا المَسِيْد وَ تَفَصَّلَ مَا المَسْيُد وَ تَفَصَّلَ مَا المَسْيُد وَ تَفَصَّلَ مَا المَسْيُد وَ تَفَصَّلَ مَا المَسْيُد وَ تَفَصَّلُ مَا المَسْيُد وَ تَفَصَّلُ مَا المَسْيُد وَ تَفْصَلُ مَا المَسْيُد وَ تَفْسَلُ مَا المَالِي وَا المَالِي وَالمَالُ المَالِي وَالمَالُونِ وَالمَالُونُ وَالمَالَ وَالمَالُونُ وَالمَالَ وَالمَالَ المَالِي وَالمَالَ المَالَّ وَالمَالُونُ وَالمَالَ المَالَّ وَالمَالَ المَالَّ وَالمَالُونُ وَالمَالَّ وَالْمَالُونُ وَالمَالَّ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَ مَا المَالَّ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَّ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِنْ وَالْمَالُونُ وَالْمِنْ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمِالُونُ وَالْمِلْمِالُونُ وَالْمِنْ وَالْمَالَ وَالْمِنْ وَالْمَالِيْسُونُ وَالْمِنْ وَالْمَالِيْسُونُ وَالْمِنْ وَالْمَالُونُ وَالْمِنْ وَالْمَالِيْسُولُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَلِيْسُولُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعُلِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْلُولُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِل

وأنشدني لنفسه: [من الطويل]
إذَا أَنْتَ فَاوَضْتَ الأَحَاديْثَ صَاحبًا
فَتِلْكَ أَحَاديْتُ تَيَقَّنُ نُ بِأَنَّهَا
وأنشدني من شعره: [من السريع]

سُئلْتُ عَنْ مَنْ جِئْتُهُ قَاصِداً فَعَلَا اللهُ إِذْ جِئْتَ هُ قَاصِداً فَقَاصِداً

وَقُلْنَا ٱطعْ مَا النَّاصِحَاتُ أَوَامِرُ وَهُنَّ خَوَاسِ لَمْ يُطَعَّنَ خَواسِرُ هَوَاهُنَّ لَيُ عَمَّا يُحَاوِلْنَ زَاجِرُ فَتَخْجَالُ ٱقْمَارُ السَّمَاءَ السَّوَافَرُ

سَحَائِبٌ مُسْتَهِ للَّتُ تُروِيَّهَا خُضْراً تُرَخْرِفُ دَانِيْهَا وَقَاصِيْهَا وَلا السَّزْمَانَ الَّذِيْ قَضَّيْتُ لهُ فَيْهَا نَشُوانَ ذَاعِيْشَة رَقَّتُ حَواشَيْهَا مُتَرَّفًا وَافِير اللَّذَاتِ وَافِيَّهَا

أنَّ احَرَّك تُ مَاشياً أَفْخَ اذي ن إذَا مَا خَطُوْتُ فَيْ ثَقْل حَاذَيْ لاذِ فَلَّ تُ مَضَارِبَ الفُّ وُلَاذِ

قدْ صرْتُ آخُدُ مَا دَنَا بِمَرَاحِلِ مُتَسَانِد مُتَسَاقِط مُتَحَامِلِ بِالشَّيُّءِ فِيْ قَطْعِ اليَسِيُّرِ مَفَاصلِيْ

وَحَقَّقْ تَ منْ لَهُ أَنَّ لَهُ مَا تَمَعْنَ اهَا لَعُنْ لَغُطُهِ مَاتَ مَعْنَاهَا لِغَفْلَتِهِ عَلَى لَفُظِهِ مَاتَ مَعْنَاهَا

منْ هُ عَطَ ایساهُ فَمَا نَلْتُهَا فَكُونَ فَقَبَلَتُهَا فَكُونَ فَقَبَلَتُهَا فَقَبَلَتُهَا فَقَبَلَتُهَا فَقَبَلَتُهَا فَقَبَلَتُهَا فَقَبَلَتُهَا فَقَبَلَتُهُا فَعَالَتُهُا فَعَالَتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُهُا فَعَلَيْتُهُا فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِي فَعَلَيْتُ فَعَلَيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِيْتُ فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعِلْتُ فَعَلِي فَعَلِي فَعِلْمُ عَلَيْتُ فَعَلِي فَعَلَيْكُ عَلَيْ فَعَلِي فَعَ

/ ٦٠ ب/ وأنشدني من مقطّعاته: [من الوافر]

يُحَادُّ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ أَشْتَهِيْ وَيَلْكُرُنِ الْسُمَعَ مَا يَقُولُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ مَنْ اللهُ فَضُولُ وَذَل اللهُ مَنْ اللهُ فَضُولُ وَذَل اللهُ كُلُ اللهُ مَنْ اللهُ فَضُولُ وَذَل اللهُ كُلُ اللهُ مَنْ اللهُ فَضُولُ وَذَل اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ فَضُل اللهُ اللهُ

#### [950]

يحيىٰ بنُ يحيىٰ بن مُجَمَّد بن عمرَ بن أبي الخير، أبو زكريا [الأسديُّ](١) الأسعرديُّ المعروفُ بابنَ القُويضيِّ.

رجل يتعاطى صنعة النظم والنثر، ويمدح الناس.

أنشدني من شعره الشيخ الحافظُ صدرُ الدين أبو على الحسن بن محمد بن محمد البكريُّ الدمشقى بها بمنزله في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وستمائة، قال: أنشدني أبو زكريا لنفسه بأسعر ديمدح سيدنا رسول الله ﷺ: [من الطويل]

أرْحْهَا فَمَا أَبِقَى النَّامِيْ لُهَا صَبْرًا وَمَا تَركَ الآسَادُ مِنْ دَمْعِهَا سِرًّا(٢) لَهَا في الفَّلا مَا للْفَلا في جُسُوْمهَا ٱلْهُ تَرَهَا مثلَ السَّفَائِينِ عُوَّمًا / ١٦١/ رَعَتْ عَامَهَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَبابل وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ عَرْمِيْ وَهَمَّتَّيُّ لَهَا سَائِكُ مُنِّيْ وَلَيْ شَائِكُ إِلَى لَا تُهَيِّجُنِيُ اللَّكِّكِرِيُ إِلَيْهَا صَبَابِةً وَإِنِّكَيْ إِذَا مَا شَمْتُ كَبُرْقَةً بَارِق أُذَلْتُ مَصُوْنَ الدَّمْعِ حَتَّىٰ لَقَدْ غَدَتَّ فَيَا حُبُّ مَا أَدى عَلَى القُرْبِ وَالنَّوَىٰ

وَحَسْبُكَ منْهَالَوْ عَقَلْتَ وَكُونِها أَنيْخَتْ هِ لَالْاَبِعْدَ مَا ثَوَرَتَ بِدْرَا مَنَ السَّيْرَ إِنْ شَبْراً فَمنْ جلدهَا شَبْرا بَبَحْرِ مَنَ الأَمرَاءَ لا يُشْبَهُ البَحْرَا وَعَادَرَّعَاهَا بَيْنَ تُوْضِحَ فَالمُقْرَا (٣) تُحَمِّلُهَا فَوْقَ السُّرَىٰ وَالوَجِيٰ إصْرا مَعَاهدَ لا أُعْطَى لسُلْوَانِهَا صَبْراً وَأَيُّ غَسرام لا تُهَيِّجُهُ السِّذِّك رَىٰ وَأَعْلَامَ جَمَّعِ وَالمُعَرَّفَ وَالجَفْرَا لَـهُ قَطَـرَاتٌ كَـدْنَ أَنْ تَفْضَـحَ القَطْرَا وَيَا قَلْبُ مَا أُصْبَىٰ وَيَا دَمْعُ مَا أَجْرَىٰ

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. (1)

الذميل والآساد: ضربان من السير. (٢)

العذيب: ماء عن يمين القادسية، بينه وبين القادسية أربعة أميال، منه إلى مفازة القرون في طريق مكة. «معجم (٣) البلدان/ مادة (العذيب)».

بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة، والمشهور هو المدينة الأثرية بقرب الحلة، وإلى جانبها قرية تسمى بابل وهي عامرة. «معجم البلدان/ مادة (بابل)».

إذًا مَا تَبَطَّنَّا المُحَصَّبَ منْ منَّى وَأُعْلِامَ سَلْع وَالحَجيْبَ ثَبَاتبا وَقَدْ مُلئَتْ تلكَ الأَبْاطِحُ وَالرَّبِيل فَمنْ مُسَدِّركَ سُولًا وَمنَ بَسالع مُنَّسى أُجِـلُ المَطَـايَا أَنْ أَقُـوْل لَهَا لَعاً وَعَنْدِيْ لَهَا إِنْ بَلَّغَتْنِيْ مُحَمَّداً «صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم».

/ ٦١ ب/ جَزَاءً علَى إسْادها وَذَميْلهَا إلَيْكَ رَسُولُ [الله] أَمَّسَتْ وَلَسَمْ أَزَلُ إَلَىٰ هَاشميِّ لَهُ يكُنْ قَبْلَ بَعْثه إِلَىٰ خَيْرِ هَاد مِنْ تَهَامَةَ لَهُ يِكُنُ وَخَيْرِ نَبَعِيُّ أَنْكَذَرَ النَّاسَ للْهُلَدَيٰ نَبِيٌّ رَقَعَ مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ مَوْضعًا وَفَاقًا وَهَلَايًا أَصُلَحَ النَّاسَ بَعْدَمَا فَهَذَا السِّرَاطُ المُسْتَقيْمُ إِلَىٰ الهُدَىٰ وَهَ لَا الَّه ذِي لَوْلاهُ مَا قَيْل حَيْعَ لا وَهَا الَّذَيْ غَطَّىٰ البَّسَيْطَةَ ذُكرُهُ وَهَــذَا مَحَــلُّ الــوَحْــي بَــل مُسْتَقــرُّهُ أنُو الغَزَوات البينض وَالمُعْجز الَّذيْ وَقَفْ رَاكِعًا وَٱسْجُدُ وَقُلْ عَنْ عَقيْدَة سَلاَمٌ كَنَّشْرِ المسْك بَاتَ يَضُوْعُهُ النَّا / ٦٢ أ/ يَخُصُّ الحجَابَ الهَاشميَّ فَإِنَّهُ وَمَا قُلْتُهَا إِلَّا لَأَبغي بِقَصَوْلهَا وَإِنِّي ٱمْرُؤُ شَرَّفْتُ شَعْرَيْ بِمَدُحهِ وأنشدني، قال: أنشدني له ما كتبه إلىٰ بعض كبراء الناس وقد فُصدَ:

وَوَادِيْ منسى وَالبَانَ وَالطَّلْحَ وَالسِّدْرَا تَراَهُ مَ بِهَا شُعْشًا نَواصِيْهُ مُ غُبْرا منَ النَّاسُ كُلُّ يَطْلُبُ العَفْ وَ وَالأَجْرَا وَمَنْ حَامَل أَجْراً وَمِنْ وَاضع وزْراً وَأَكْبِرُهَا مَنْ أَنْ أَدُوْسَ لَهَا ظَهِرا أُقبِّ لُ أَيْدَيْهِ اوَأَرْجُلَهَ اشْحُرا

لَهَا منِّي الحُسْنَىٰ وَعنديْ لَهَا البُشْرَىٰ أنَاشَدُهَا نَظْماً وَأَدْعُو لَهَا نَثْراً ليُعْرَفَ مَا الإسْكَمُ يَوْماً وَلا يُدْرَى بِفَظُ وَلَكِنْ رَاحِماً بِالْوَرَىٰ بِرَا وَجَاهَدَ حَتَّىٰ عَادَ لَيْكُ الهُدَىٰ فَجْرَا تَعَالَىٰ فَرُسُلُ اللهُ تَلْحَظُهُ شَرْرًا تَـوَلُـوا وَكُـلُ منْهُـمُ بَـالـغُ أَمْـرا وَهَا الهُدَىٰ مَا إِنْ تَرَىٰ دُوَّنَهُ سِتْرا وَلا طَافَت الحُجَاجُ بِالْكَعْبَة الغَراّ فَ الْأُوُّهُ تُتَلَدِي وَأَنْغُمُ مُهُ تَتَ رَىٰ وَمَوْضعُ سرِّ الله وَالآيَةُ الكُبْرَى به ألَّفَ الإسلامَ إذْ شَتَّتَ الكُفْرا عَلَيْكَ سَلَامُ الله أَنْشُدُهُ السَّاهُ أَنْشُدُهُ السَّاهُ أَنْشُدُهُ سيْمُ فَيَطُوبُ مِيْدَهُ وَيَنْشِرُهُ نَشْدِراً أَجَلُ البورَىٰ جَاهاً وَأَعْلاَهُم قَدْرا شَفَاعَتَهُ لَهُ أبع ورثقاً وَلا تبرا وَمَا كُنْتُ قَبْلَ اليَوْمَ أَعْدلُهُ شعْرا

[من البسيط]

ضَمَّا بَلِ الفَتْحُ مَقْرُونٌ بِأَنْعُمهَا مَدَدْتَ للفَصْد كُفًّا قَطُّ مَا عَرَفَتْ إِلاَّ الشَّرَىٰ فَسَقَتْهُ الفَصْدَ مَنْ دَمَهَا جَاءَتْ فَلَهُ تُبْلَق خَلْقًا لَهُ تَنْلُهُ نَدًى فَاكْرِمْ بِأَسْمَحِهَا كُفًّا وَأَكْرَمُهَا فَاتَتْ بِكَ الغَيْثَ فِيْ جُود وَفِيْ كَرَم

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه في غلام قطع شعره: [من الخفيف]

حَسَداً مِنْهُ مُ فَرَادُوْهُ حُسْنَا فَ أَرَادُوا بَقَطْع م أل فَ مَعْنَ لَى دُوْا لِيَمْحُ وَنَ آيَ لَهُ الصُّبْ حِ عَنَّا

قَطَعُ وا شَعْرَهُ لتَنْقيْ ص حُسْن قَصَدُوا أَنْ يُغَيِّرُوَا منْدَهُ مَعنَديً إِنْ مَحَوا آيَةَ الظَّلَامِ فَمَاكِا

/ ٦٢ب/ وأنشدني أبو علي الحسن بن حمزة بن حمدون التغلبي الموصليُّ بها \_ رحمه الله تعالىٰ \_ قال: أنشدني يحيىٰ بن يحيىٰ بن القويضي لنفسه في غلام دَّبت علىٰ خدِّه عقرب: [من الكامل]

نَظُرُوا عَلَىٰ الخَدِّ المُورَّد عَقْرَبًا لا تَعْجَبُ وامن سَعْيهَ ا فَلَ رُبما

فَلَقَتْلُهَا أَنتَ دَرُوا مَخَافَةَ لَدْغه قَصَّ دَتْ زِيَارَةَ أُخْتِهَا مِنْ صُدْعَلَ مُ

وأنشدني، قال: أنشدني ابن القويضي الأسعرديُّ لنفسه من أبيات طويلة:

[من الطويل]

وَحَتَّكِي اللَّقَا قَلْبُ المُتَيَّمِ شَائِقُ بِاتَّكَ لِيْ نَعْمَ الْحَبِيْبُ الْمُواَفِقُ مُحَبَّبَ أَهُ فَيْمَا تَصَرَاهُ الأَصَادَقُ وراض بما تر ضي وصب وعاشقٌ عَلَيْكَ وَلِيْ قَلْبٌ مِنَ الشَّوْق خَافِقُ

بعَهْدِكَ إِنِّيْ يَا مُنَىٰ النَّفْسِ وَاثْتَىٰ مُقيْاتُ عَلَى خفط المَودَّة مُوقَانُ وَأَنَّ الوَفَ ابَيْنَ الْأَصَاحَبِ خُلَّةٌ / ٦٣ أ/ وَإِنِّي لَمَحْرُونُ الفُّوَادُ وَوَالِهُ " صَبُ ور قَنْ وع مُستَهَامٌ مُتَيَ مُ

بَديْعُ جَمَال وَٱعْتـدَال كَأُنَّمَا تَفَرَّدْتَ بِالحُسْرِ الَّـنَدِيْ مَّـا ٱسْتَحَقَّـهُ

لشَمْس الضُّحَيٰ منْ وَجْنَتَيْكَ المَشَارِقُ سَسَوَاكَ وَحُقَّتْ بَالصِّفَاتِ الحَقَائِثُ

وقال يمدح المولى الصاحب الكبير المنعم مؤيد الدين ابا نصر إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الشيباني - أدام الله سعادته وبلَّغه أمنيته بمحمد وآله وصحبه أجمَّعين: [من الكامل] مَثَالُ وَذُكِرُكُ بَيْنَا مَثَالُ مَثَالًا مَثَالًا علْمٌ بمَـنْ لَـكَ بَعْدَهُمُ مُ يُسَـلُ وَأُقَامَ فَيْنَا الوَجْدُ وَارْتَحَلُوا فَسُقُ وَاوَلا سُقيَت ثُلَهُ مُ إبلُ أبداً فَشُكْ رُكَ أَدْمُ عُ هُطً لُ بـــل إنَّمَــا الأطـــالأل تُنتحَــل قَمَــرٌ بَكُحْـل السِّحْـر مُكْتَحــلُ فَتُكَا فَهُا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ ا لْنْكُ أَفُ دَانَ لَقَدُهُ الْأَسَالُ لَـوْناً فَهُـنَّ غَدائرٌ جُثُلُ نُصوْراً فَفَيْهَا الحُسْرَنُ يَشْتَعِلَ غَــضُّ الَشَّبَــابِ كَــاأَنَّــهُ ثَمَــلُ فَهْ وَ النَّسِيْمُ وَ ثَوْبِهُ الخَجَلُ ممَّا تُحَدِّدُ نَحْوَهُ المُقَلِ لُسلاَمْسن فسيْ هَسذَا وَذَا السوَجَسلُ الصَّابُ فَسَيْ هَلِهُ العَسَالُ العَسَالُ بخلاف مَا جَاءَتْ بِه الرُّسُلُ بَالحُسَ ن وَهُ وَ الغَسِيُّ وَالخَط لُ ٱلْحَاظَاء لا العلام والعَمل ل فَتَ نَ الجَهَ الَّهَ قَبْلَ هُ هُبَلُ تَحْتَ الدُّجَلِي وَاللَّيْلُ مُنْسَدِلُ أَقْضِيْ وَإِنْ لَهُ يُقْضَ لِي أَجَكُلُ لَيْلَ مِيْ وَعَنْ دَعَ وَاذل مِيْ شُغُلُ وَنَصديْم فَ التَّجْمي التَّجْمي وَالقُبَلِ وَأُعَلَّنَ مَن فَتَ مَا لَا العلَ الْ وَجْدَهُ المُدوَيَدِهُ أَمَّدُهُ النَّدرُلُ

مَا بِأُلُ رَسْمِ لَ أَيُّهَا الطَّلَالُ مِ هَالْ عند أَهْليك الله في نَاوُا وَقَدِفَ الغَرِاُّهُ بنَا وَمَسَا وَقَفُ وا وَتَحَمَّلُ وا فَحَمَل تَ بِيْنَهُ مِ / ٦٣ ب/ فَ لَانَتْ تَقْرِيْ النَّازَلِينَ أُسًى سيَّانَ عنْدَكَ مَانُ وَنَاكَى وَنَالَى وَنَالَى وَنَالَى وَعَلَىٰ الْسرَّكِ الْسِبِ مِنْ بَنِي ثُعُل سَرَقَتْ مَنَ اَلأَتْرَاكُ مُقْلَتُكُهُ وَمَ نَ الغُصُ مَوْنِ الهيْفِ قَامَتُ هُ وَمَسنَ السدُّجَسيٰ السَوَحْفَسيِّ طُسرَّتُسهُ وَمَــنَ ٱبتعَــام الصُّبْــَح غُــرَّتُــهُ خَضَالُ النَّبَات تَظُنُّهُ ءُصُناً لَبِسَ الحَيَاءَ عَلَى يَضَاضَته لِيْ فِيْ رِضَاهُ وَسُخْطِهِ عَجِيبٌ جُرَه وَبوصله عَجب بُ الحُسَدة أَبَر مَن آيتُه أَ ـِدْعُـــو القُلُــوبِ إِلَـــ مُحَتَّــ / ٦٤ أ/ فَالسُّقْمُ مَا قَدْسَنَّ وَافْتَرَضَتْ إِنْ كَــانَ ذَا فَتَــنَ الْأَنَـامَ فَقَــدُ لله لَيْك \_\_\_\_\_ة زَارَ مُسْتَت \_\_\_\_\_اً حَيَّا فَكَ دُّتُ مِنْ السُّرُورِ بِـ فَظَلَلْتُ وَالمَحْبُ وْبُ فِي شُغَلِ أُسْقَٰ عَلَى غَلَے خَلِيَّ لَهُ رِيْقَتَالُهُ وَلَكُنْتُ ثُلُطُمْ آناً إِلْسَىٰ فَم حَتَّى تَبَدَّا الصُّبْرَ حُ تَحْسَبُ أَ

الصَّاحب المَجْبُول منْ خلَل تَسْمُ وْ الْعُيُّ وْنُ بِ اللهِ إِلْكِيْ رَجُل السَّوْ قيسسَ بِالْأَعْسِرَابِ فِي كُسرِّم \_ ظُ لَلْجُ وْدَلا نَعَ سُنَّ / ٦٤ ب/ نَيْطَــَتْ بِحَقْــوَيْــَه الأَمُــورُ فَمَــاً وَجَـرَتْ بِالْمُرِ الله حيَّسنَ جَـرَتْ وَالنَّاسُ إِثْنَانَ لَلَهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَــنْزهُــِوْ ٱليَــرَاعُ بِكَفِّــه شَــرَفــاً وَيَنُوبُ فِيْمَا نَابَعَنْ لَجِب العَيْدِشُ فَدَى أَيَّامِهِ رَغَكُ وَهُنَاكَ مَاءُ الجُرَوْد مُنْسَبِلُ وَالأَمْــنُ فَــنُ يُمْنَــ وَ إِلَيْ ـــه دُوْنَ النَّــَاسَ يَحْملُنَــَيْ / ٦٥أ/ فَمُفَسَوَّضُ الْأَفْسِوَاه إِنْ رَحَلُسوا وَالمَدْحُ يَطْ وِيْهُ وَيَنشُرُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنشُرُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال يتغزّل: [من الكامل] مَاعُلْرُ عَيْنَكَ في المُحبِّ المُغْرَمِ كَمْ بَاتَ مِنْ كِيدِ العُكداةِ مُسَلَّماً

تَبْقَكِي وَتَبْلَكِي دُوْنَهَا الجُبُلِ أَنْ يَسْتَفِ لَّ سَخَاءَهُ العَلَا في ْ رَاحَتَيْد العَارِضُ الهَط لُ يَّوْمًا لَمَا فَضَلُوا وَلاَ نَضَلُوا في لمكر مُ قَالَك كسك في في المكر من في المكر ال غَــرَّاءَ دَانَــتْ دُوْنَهَـًا الـــــُّولُ عَنْهُ لأَمْرِ فِي السورَي حسولً أَقْ لَا مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه وَالْـــرِّزْقُ مَـــا وَصَلَتْـــةُ مُتَّصِـلُ فَكَهُ عَلَهِ مُنْ مُنْ وَالْقَنَا طَوَلُ فيه الصَّوَاهِ لَ وَالْقَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا وِرْدُهُ رَنِ تُنْ وَلا مَحِ لُ للْــــوَارَديْـــنَ وَفعْلُهُ مُ نَهَــلُ \_ثُ اَلَوزِيْرُ وَظلُّهُ مُخضلُ وَاليُسْرُ فَدِي يُسْرَاهُ وَالْخَدُولُ وَصَبَاحَةٌ لَهُ يَحْدوهَا غَدَرُلُ وَمُحبِّهِ عَصْوَضٌ وَلا بَصِلُكُ حُبِّ مِيْ لَدَةُ وَالآيْنُ مِنْ السِّذُ لُكِ بَلَغُ واالَّذِيْ مَا نَالَهُ زُحَلُ وَمُعَـــرَّسُ الْأَسْمَــاع إِنْ نَــزَلُــوا عَنِّي وَعَنْهُ السَّهْلِ وَالجَبَلُ وَالجَبَلُ بثَنَاهُ مُرْتَجِلٌ وَمُرْتَجِلُ

قَتَلَتْ لُهُ لَمَّا إِنْ رَمَتْ لُهُ بِ السُّهُ مِ

وقال أيضًا: [من البسيط] قُـلُ للْغُصُـوْن ٱسْتَعيْرِيْ منْ مَعَـاطفه وَللْنَدَامَى ذَرُوْا مَا فيْ النُّزجَاجَة مَنْ بَـدُرٌ بَـوَادرُ دَمْعييْ فيه مَا تَـركَتُ مَسْغه مَساتَركَتُ مَسْغه مَساتَركَ المُثنَيْ مَعَـاطفه فَعَـوِّدُوا خَصْرَح المُثنَيْ مَعَـاطفه فَعَـوِّدُوا خَصْرة مَسنْ كُـلُ نَاظَـرة

مسن مُنقد منها وَلا مُستَعُصهِ طَبْسا بَه خَفَر رُيصيد لُولَميّنَ مَ وَسِرارُهُ فَسِي قَلْسَبُ كَلَّ مُتيَّم مَسَرَحُ الصِّبَ وَفُحْوَادُ عَاشِقه ظَمي مَسَرَحُ الصِّبا وَفُحْوَادُ عَاشِقه ظَمي بمُثَقَّه فَ لَسَدُن القَسوامَ وَمَخْسَدُم وَاصَّل وَمُقَوضًا لَمُحَيِّم مَلَا القَسوامُ وَمَخْسَدَم وَالْخَسَدُ وَالْمَحَيِّم وَالْخَسَدُ وَالْمَحَيِّم وَالْخَسَدُ وَالْمَحْدَر بَا فَسِي الْمُحَيِّم وَالْخَسَدُ وَالْمَحْدَر بَا فَسِي الْمُحَيِّم وَالْحَر اللَّهُ وَمِنْ دَمي يَعْد وَمُن اللَّهُ مِن حَمْد وَمُن وَمَن وَمَعِي الْسَورُد أَوْ هُمو مِن دَمي فَسَل المُعْدر مَ وَهُ مَنْ عَنْدَم وَهُ مَنْ عَنْدَم وَهُ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمِ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمَ وَالْمَبْسِمِ وَالْمَاسِمِ وَالْمُنْسِمَ وَالْمَاسِمَ وَالْمَاسِمِ وَ

وَللْشُّمُ وْس ٱسْتَنيْ رِيْ مِنْ سَوَالفِهِ صَرْف المُدَام إِلَى مَا فِيْ مَراشَف مَ لَلْغَيْثَ سَحّاً وَسَكْباً مَنْ مَدَارَفَه لَغَيْثَ سَحّاً وَسَكْباً مَنْ مَدَارَفَه عَنْ يَ مَواطَف مَنْ عواطَف مَ فَقَد دُ تَحَمَّلُ ثَقْ للاً مِنْ رَوَادفَه فَقَد دُ تَحَمَّلُ ثَقْ للاً مِنْ رَوَادفَه فَقَد دُ تَحَمَّلُ ثَقْ للاً مِنْ رَوَادفَه

#### [987]

يحيي بنُ يوسفَ بن يحيى بن منصور بن المُعمَّر بنِ عبدِ السلامِ ، أبو مُحَمَّد بنُ أبي الفضلِ الأنصاريُّ (٢).

<sup>(</sup>١) جمال الدين الصرصري: ولدسنة ٥٨٨هـ، قتله التتاريوم دخلوا بغداد في سنة ٦٥٦هـ وحُمل إلى صرصر فدفن فيها.

له «ديوان شعر» كتبت مخطوطته سنة ٧٣٠، في الظاهرية بدمشق، ونسخة أخرى كتبت سنة ٨٩٤ وردت في أصفية ميمنت ٧٠٢.

ثم حقق ديوانه في العراق لنيل شهادة الدراسات العليا.

ترجمته في: البداية والنهاية ١٦/ ٢١١. ذيل مرآة الزمان ١/ ٢٥٧ ـ ٣٣٢. النجوم الزاهرة=

منْ أهلِ صَرْصَر قريةٍ مشهورةٍ من قرى / ١٦٦/ العراق(١) المعروفُ بابنِ الزريرانيِّ.

كان رجلاً ضريراً فقيهاً حنبليًا خطيبًا صُوفيًا قارئًا شاعراً مقتدراً على النظم وإنشائه من أهل الخير والصلاح والفضل والأدب، ونظم كتاب الخُرقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه \_شعراً، وسمَّاهُ «الدُّرَّة اليتيمة في الحجة المستقيمة»(٢).

أنشدني أبو نصر محمد بن أبي طاهر بن شجاع الهاشمي البغدادي بها في سنة اثنتين وعشرين وستمائة، قال: أنشدني الشيخ أبو محمد يحيى بن يوسف بن منصور الأنصاري لنفسه: [من الكامل]

جَفْن فَ وَقَلْب فِ مُطْلَ قُ وَأُسِيْ مُطْلَ قُ وَأُسِيْ رَا الْحَفَيْ وَهُ وَعُ يُفَيْ ضُ دَمْع فِي ظَاهِ رَأ وَإِذَا الحَبِيْ بُ أَدَىٰ فَتَ وَجُ وَعُ دَهُ وَعُ دَهُ الْحَبِيْ بِي الرَّتَ هُ مَخَافَةً كاشح واقد فَرَقتُ مِنَ الفراق فَلَمْ يَكُنْ ولقد فَرَقْتُ مِنَ الفراق فَلَمْ يَكُنْ المَا رَبِي وَأَشَدُّ مَا لاَقَيْتُ يَوْمَ تَحَمَّلُوا وَالله لاَ اشْتَك تِ الضَّ لاَنَ يَوْمَ تَحَمَّلُوا وَالله لاَ اشْتَك تِ الضَّ لاَنَ مِن الضَّ المَّ رَك أَبهُ مُ

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان/مادة (صرصر).

 <sup>(</sup>٢) وقد وردت في الأعلام: «الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة \_خ» قصدة دالية في الفقه الحنبلي قوامها ٢٧٧٤ بيتًا، شرحها محمد بن أيوب التاذفي في مجلدين.

وله أيضًا: «المنتقى في مدائح الرسول \_خ»، لعله المسمى «المختار من مدائح المختار» و«عقيدة \_خ» و «الوصية الصرصرية \_خ» و «قصيدة » في كل بيت منها حروف الهجاء كلها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

وَلَهَا الْأَمَانُ وَهَلْ تَخَافُ قَالَائِصٌ مِنْ دُوْنِهَا خَفَرُ الحسَانِ خَفِيْسِرُ

وأنشدني أبو المكارم فتيان بن محمد بن فتيان بن سَمنيَّة الجوهري الموصلي بها، قال: أنشدني أبو محمد يحيىٰ بن يوسف بن يحيىٰ الضرير الصرصري الأنصاري لنفسه:

[من الطويل]

أَذَىٰ زَمَ ن فينَا لصَارم ، بَتْ كُ وَشَدَّ وَتُلَّاق مَا لَنَا مَنَّهُ مَفْتَكُ بطائفَة تَأْتَى يُقَالُ لَهَا التُّوكُ وَجَمْعَهِ م فَى كُلِّهِ نَّ لَنَا الفَتْكُ سَنصْطَلَمُ الْقَوْمَ ٱصْطَلامًا لَهُ عَرْكُ وَٱنْتَ لَنَاعِلُ يُكِدُّلُ بِهِ الشِّرِكُ تَسرَفَّعَ قَسَدُراً أَنْ يُلَمَّ بِسَه شَسكُّ عَن الله مَخْشياً عَلَيْنَا بُهِ اللهُ لَكُ نَصُوْحًا لَزَالَ الهَمُّ وَارْتَفَعَ اللَّبِكُ فَمَا هُو إِلاَّ الخَوْفُ وَالعيشَةُ الضَّنْكُ وَلا لمَعَاصِيهِ وَإِنْ سُتَرَتْ هَتْكُ رسَالَةَ صَدْقَ لاَ يُخَالطُهَا إفْكُ إلَى المَجْد أَعْرَاقٌ مُطَهَّرَةٌ تَزُّكُو حَفَ اظًا لَئِنُ أَهْمَلْتَهَا ٱنْقَطَعَ السِّلْكُ لبُطئك عَنْ أَمْر يَليْتُ بِهِ الوَشْكُ تَــزُونُ بِهَاعَنَّا الكَـابَـةُ وَالـوَعْـكُ لجَيْحُونَ مَرْسَاهُ وَسَاحِلُهُ الكشْكُ سَحَابًا مَتَىٰ تَضْحَكْ بَوَائِقُهُ يَبِكُوْا فَإِنَّ دمَاءَ النَّاس يَحْقنُهَا السَّفْكُ وَلَكَنَّ بِأَغْلِلاَظَ لَهُ مُ لَيْسَ يَنْفَكُّ وَيُلِنُهُ مِنْكُ إِلاَّ لَظَّيٰ النَّارِ وَالسَّبْكُ بِذَلَكَ وَعُدٌ لا يُبَهْرِجُهُ الحَكُ بَنَصْرَ الَّـذِيْ تَجْرِيْ بِقُـدُرَتِـهِ الفُلْـكُ إِلَيْكَ رَسُولَ الله مُبْتَهِلًا أَشْكُو وَمُشْكِلَ أَمْلِ لاَ أَرَىٰ مِلنَ يَحُلُّهُ وَعَلَدْتَ رَسُولُ الله أنَّا اسْنُبْتَكِي ذَّكُ رْتَ سيَاقًات ثُلاثًا لجَمْعنَا وَبشَّرْتَنَا أَنَّا بِآخِرَ مَرَرَّة فَمَا بَالْنَا فَيْنَا ٱرْتِيَاعٌ وَذَلَّةً / ١٦٧ أ و وَعُدلُكَ وَعُدلُ صَادقٌ مُتَيَقَدنٌ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ فَنْكَا تَخَلُّفَا اللَّهُ أَنَّ فَنْكَا تَخَلُّفَا فَلَوْ أَنَّكَ أَنُّكَ أَبُّنَا إَلِي الله تَويَةً وَإِلاَّ فَمما نَحْنُ نُهما لَمْ الْمُسارَةُ فَلَيْسَسَ لتَقْسِوىٰ الله صَسِوْنُ لمُتَّسِق فَمَسنْ مبْلَعُ عَنِّسِي الْإِمَسامَ رسَسالَةً أبا جَعْفَر يَا أبنَ الَّذَيْنَ سَمَّتْ بههمْ رَعَاكَ كَالعَقْد النَّظِيْمِ وَسلْكَهَا وَقَدْ مُلتُوارُهُمَ وَصَلَّكَهَا وَضَاقَتْ صَدُورُهُمْ فَتَنْتَ قُلُ وْبَ المُسْلَمِينَ بِنَهْضَةِ وَٱلْتِ العِدَا فِيْ لُبِجِّ بِحُر مِنَّ الْوَغَيُّ وَأَرْسَلُ إِلَيْهَمُ مِنْ رَمَاحُكَ وَالظُّبَا وَلاَ تَقْتَنَعُ إِلاَ بِسَفْكَ دمَائهِمْ وَلا تَسَرْجُ دَفْسَعَ الشَّسرِّ منْهُ مُ بَلَيْنَة / ٦٧ ب/ فَمَا خَبَثٌ إِلَّا وَلَيْسِ يُّـزَيْلُـهُ وَكُـنْ وَاثقًا بِالنَّصْرِ فَالـوَعْـدُ مُخْبِرٌ وَبِيْتُكَ الْمُسَتُّ لا يَصَرَالُ مُسؤَيَّكًا

وَمِنْ دُوْن مَا تَبْغِيْ العُدَاةُ زَعَانِعٌ فَكُنْ نَاصِراً للله يَنْصُرِكَ وَاعْتَصِمْ

وأنشدني، قال: أنشدني أبو محمد يحيىٰ بن يوسف لنفسه: [من الطويل] يَقُولُ عُبَيْدُ الله يَحْيَىٰ بْـنُ يُـوْسُ فَ الـ فَقَيْسِرُ إِلَـــِىٰ إِنْعَــِامِ أَكــ فَقَيْ رُ إِلْكِي إِنْعَكِامِ أَكْرُمِ رَزَّاقِ فَقَبَّلْتُ فَاهُ العَلْبُ تَقَبِّل مُشْتَاقً لَقَبَّلْتُ مَمْشًاهُ الشَّريْفَ بَامَاقِيُّ بهَا جَبْرُ كُسْرِيْ يَـوْمَ ۚ فَقْـرِيُّ وَإِمْـلاَقَـيْ فَبَانَبِتْ لِبُشْرَاهُ شَرَاسَتُهُ أَخْلَا قَيْ مُقِرِّ لَبُشَ رَاهُ بِ أَثْبَت مصْدَاق مُقَيْدٌ وَلَوْ قَامَ العدالي عَلَى سَاقَ يُقَدِّرُ إِجْدِلَالاً وَيَقْضَدِّى بِدَّارُ إِقَ قَديْمُ الصِّفَاتِ الوَاحَدُ الْأَحَدُ البَّاقِيُّ أُتَابِعُ فَيْهَا كَالُ أَزْهَرَ سَبَّاقُ وَلا قَابِلَ تَاوِيْلُ أَشْدَقَ فَهَاقَ ك لام قُديد م ذُوْ ضياء وَإِشْرَاقَ دَهَتْ منْهُ قَلْبَ الخَصْمِ دَهْشَةُ إِفلاقَ وَتَنْظُرُهُ الأبصارُ بَكَاطِنَ أَوْرَاقَ به في جنَان الخُلْد عَامَلُهُ مُ رَاقَىً · عَلَىٰ رُغْم ضَلَّال مَنَ الدَّيْنِ مُرَّاقِ بنَقْ لِ ثُقَالً فعي السرُّواية حُلِدُّاقَ لَـذيَّ شُبَـه ضَـافيْ الخيَـانَـة مَـذَّاقَ تُسرَىٰ النُّكُسِّرَ منْسَهُ بَيْسِنَ نَسْزُر وَإَطْسلاقَ بِسَاطِ لِ زُوْرَ تَابِعُ ثُكَلَّ نَغَّاقَ كَدَّ لَ نَغَّاقَ كَدَّ لَ نَغَّاقَ كَدَّ لَكُتَّاقَ كَدِي لَا ٱليْنُ لَعُتَّاقَ مَــزيْــدُ وَنَقَـصُ فَــيْ أُميْــن وَسَـرَّاقَ إِلَــَـيْ الله أَمْضَــاهُ مَــنَ الله مــَنْ وَاقـــيَ يُراهُ جَمَيْعُ المُوْمِنْيِنَ بِأَحْدَاقَ يُحَالَفُنَيْ يَحْظَى بَحُجْبِ وَٱطْبَاقَ

تَــزُولُ لَهَــا شُــمُ الجبَـال وَتَنْــدَكُ بِحَبْلِ التُّقَىٰ تَسْلَمْ وَيَسْلَمْ لَكَ المُلْكُ

رَأَيْـــتُ رَسُـــوْلُ الله فـــيْ النَّــوْم مَـــرَّةً وَكُوْ أَنَّنِيْ أُوْتِيْتُ رُشْدِيَ نَكَاتِماً فَبَشَّرِنَتَيْ مِنْهُ بِأَزْكِكَيْ شَهَادَة بمَــوْتَ سَعيْـَـد فَــيْ كتَــاب وَسُنَّــةً ُوَهَا إِنَّنَاسِيْ وَالْحَمْالُ للهُ وَحْالَهُ بِأُنِّي عَلَىٰ حُسْنِ أَعْتَفَادِ أَبَنِ حَنْبَلِ / ١٦٨/ أَقرَّ بِأَنَّ اللهَّ مِنْ فَوْق عَرْشَهُ سَمِيْتِ عُ بَصِيَّرِ لَيْسَ شَيْءٌ كَمِثْلَهَ لَـهُ مِـنْ أُحَّـاديْث الصِّفَـات كَمَـا ٱتَّـتْ وَلَسْتُ إِلَىٰ التَّشْبِيْهِ يَـوْمَـًا بِجَـانِحِ وَمـنْ صفَّة الـرَّحْمَـانَ جَلَّتُ صفَاتُـةً هُـوَ الـَذُّكَرُ وَالقُرانُ وَالمُعْجِزُ الَّذِي هُـوَ المُنْزَلُ المَسْمُـوعُ من لَفَظ قارىء وَعنْــدَ صُــدُوْرِ الحَــاَفظيْــنَ حَقيْقَــةً وَلَيْ سَ بِمَخْلُوق وَلَيْ سَسِ بِمُخْلُوق وَلَيْ سَسَ بِمُحْدَث بصَوْتَ وَحَرْفً نَظْمُ آيَات رَّبَنًا وَهَلَذَا مُقَالًا لَيْسًسَ يَنْسَاغُ ذَوْقُهُ وَمَنْ يُمْتَحَنْ بِالصَّوْتِ وَالحَرْفِ مِنْهُمُ وَمُنْكِ رُ هَــَـذَا للْعيَــَان مُكَــَابِــرٌ وَ فَ يُ كُتُب اللهَ الْقَديُّمة كُلِّهَا / ٦٨ ب/ وَأَيْمَانُنَا قَوْلُ إَلَىٰ عَمَلِ لَهُ وَمَالِي مِنْ خَيْرِ القَضَاء وَشُرِهُ وَأُوْمَ نَنُّ أَنَّ اللهَ يَ فَمْ مَعَ ادنَ ا وَإِنِّكِي لَّأَرْجُكِوْ أَنْ أَرَىٰ اللهَ وَالَّكَذِيْ

وَكَمْ يَسرَ فَسَى السَّذُّنْيَسَا بِعَيْنَيْسِهِ رَّبِّسهُ وَإِنِّسِيَ بِالْمَيْسَزَانِ وَالحَسوَّضِ مُسَوَّمِينٌ لَّ خَلَوَ اللهُ الجنَانُ لأهْلهَ وَلَيْسَ كَبِيْرُ اللَّانْبَ مُخْلِدَ مُلَوْمِن وَمُعْتَقَدِي أَنَّ النَّبَدِيُّ مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا وَأُنَّ لَكُ يُلِّوْمَ المَعَادَ شَفَاعَةً وَٱبِرَأُ مِنْ إِضْمَارِ نَقْسَصِ لصَحْبِه وَأُمْسِكُ عَنْ ذُكر الَّذِيْ كَانَ بَيْنَهُمْ أُفَاضِلُ بِالتَّرْتيْبِ بَيْنَ مَرَاتِب وَإِنِّسَي إِذَا مَا قُلْتَتُ أِنِّسَيَ مُووَّمَ لَ / ٦٩أُ فَإِنِّيْ بِالاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ مَقَالَتِيْ وَإِنِّي أَرَى مَسْحَى عَلَى الخُفِّ سُنَّةً وَلَّسْتُ وَإِنْ جَارَ الإمَامُ بِخَارِج فَمَــنْ كَــانَ ذَا دَاء يُخَــامـرُ قَلْبَــةُ وَيَتْبَعُ لِللَّاثَارِ عُلِنْ كُلِّلْ نَاقِل فَكَدُمْ أُفَّعُونَ فَدِيْ كَلَام مُسَقَّفَ وَيَحْـــٰذَرُ ٱرُبِــاَبَ الكّـــلاَم فَلّــدَاؤُهُــ لَقَدْ نَقَضُ وا أَرْكِ انَ ديْنِ مُحَمَّد وَلَـوْلا المُحَامُـوْنَ القليْلُـوْنَ غُـوْدرَتُ رَعَكُ اللهُ أَصْحَابَ الحَديث بحفظه مَحَبَّـةُ ٱصْحَـابِ الحَـديْتُ عَـلَامًـةٌ ي - حرسه في من من المُكلِّلُ ضَالاً لَهُ المُكلِّلُ فَاللَّلَةِ المُكلِّلِيةِ المُكلِيةِ المُكلِّلِيةِ المُلْمِيلِيةِ المُلْمِيلِيةِ المُكلِيةِ المُلْمِيلِيةِ المُكلِيةِ المُحْلِيقِيلِيقِيلِيةِ المُلْمِيلِيةِ المُلْمِيلِيةِ المُلْمِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيةِ المُلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيةِ المُلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق هُ مُ مُفْتَفُ و الآثَ اللهَ يَعْتَ دُوْنَهَ . هُ مُ السَّادَةُ الغُرُّ المَيَامِيْ نُ حُبُّهُ / ٢٩٠ وَمَيَّتُهُ مُ يَشْقَكَى . . . بقَبْرِه

سوَىٰ أَحْمَدَ المُخْتَارِ رُؤْيَةَ إِغْرَاق ليَّسْقَينَـيْ مِنْـهُ عَلَـىٰ ظُمَـاً سَـاقــیْ وَللْكَافِ يُكِنَ النَّارُ قُدْرَةَ خَكَلَّق بنَار وَيَنْجُو بعد كرب وَإحراق وَّتُهُ بِيْنَ المورَىٰ حُكْمُهَا بَاقَيَّ غيَاتًا لمَلْهُ وف وَفَتْحًا لإغْلَلَقَ وَأَزْوَاجِه بَلْ حُبُّهُ مُ عَقْدُ مَيْثَاقِيً لأَسْلَمَ مَنْ غِلِّ يُدُنِّسُ أَطَهِ الْحَيْ لأربُعَـة مَنْهُـمُ إلَـى الخَيْـر سُبَّاق حسذَارً ٱفَّتتَانَ مُشْفَى لِّي ٱنَّ إَشْفَاقَ وَّلاشَكَّ لَكَنَّ لا أَقُولُ بِإِطْلَاقَ وَإِيْجَابِ سَعِّينِي في الجهَاد وَإِنْفَاقِيُّ عَلَيْه بِسَيْفَ بِأَتِكَ ٱلحَدَّ مَخْرِ اق ليَحْلَذُ ٱعْتَقَادِيْ فَهْلَوَ أَنْفَعُ دَرْيَاقَ بَصيْس وَلَسمْ يَخُلُد إلَسىٰ قَسُوَّل وَرَّاقَ حَـواه كتَاب مَا لمَلْسُوعه رَاقعي عُضَالًا مُزِلًا مُرْدِلَ مُرْدِلَ مُرَادِينًا أَيَّ إِزَلاق فَحُكْمُهُ مُ أَنْ يُضْرِبُ وا فَوْقَ أَعْنَاقَ شَرِيْعَتُنَا نَهْبًا لأهْوَاء فُسَاقَ فَكَمْ قَدْ نَفَوا منْ وَضْعِ زُوْرَ وَإِلْحَاقَ لإيْمَان تُبْت ثَاقبَ الفَهَّمَ ذَوَّاقَ عَلَىٰ وَجْهِ رَوَّاغِ عَنَ الرُّشْدِ مَقَّ الْاَقَ إلَىٰ رأيْ سُوء باطل الحُكْمَ زَوَّاقَ يُبيِّنُ للْقَافِينَ أَحْسَنَ أَخْسَلَ أَخْسَلَ أَخْسَلَاقَ سَقَوْا تُرَبُهُمْ رَوْح الرِّضَا كُلَّ دَفَّاق (٢)

وأشعاره كثيرة والذي ذكرنا منها فيه كفاية .

<sup>(</sup>١) موضع النقاط بياض في الأصل.

#### [987]

# يعقوبُ بنُ سنقُرَ بنِ عبد الله، أبو يوسُفَ التركيُّ الإربليُّ .

ذكرَهُ الصاحبُ الوزيرُ العالمُ أبو البركات المستوفي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ في كتابه، وقال: من أولاد مماليك الفقير إلىٰ الله تعالىٰ أبي سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين ـ رضي الله عنه ـ وكان أبوه سنقر يلقَب بالمعتمد.

ويعقوب ولده هذا: صبيٌّ ذكيّ له طبع صحيح في الشعر، غير أنَّه في أكثر شعره لا بل في أقلّه لا يكادُ يقيمُ الإعراب والوزن؛ له أشعار كثيرة. وكان له مع صغره منزلةٌ من الفقير إلى الله تعالى أبي سعيد كوكبوري بن علي لم يعرف قدرها فيشكرها. وكان لا يواظب على خدمة بابه فحبسه مراراً فلم يستقم فأخرجه وسافر إلى الموصل مراراً فأقام فيها في درب المطربين بين لهو وقصف، وشرب وغرف. يخرجُ من دار هذه إلىٰ دار أختها.

ثم خرج عن الموصل فهو الآن بخلاف على ما كان عليه / ٧٠/ بالموصل. وقال الشعر صغيراً وكثر منه.

ثم قال: وأنشدني لنفسه بالموصل في سنة ستِّ وتسعين وخمسمائة، وحلَّفته بالله أنَّها له فحلف علىٰ ذلك: [من الخفيف]

مُ عَلَيْكُ مَ فَ لَكَ تُطِيْعُ وَهُ أَمْ رَا وَاسْتَمَاعِ القيَانِ سَرِّاً وَجَهْ رَا سِ تَلَاوَوْا بِمَ رُهَا مَ النَّيْ كِ سِرًا

مَعْشَــرَ الفَــاسقيْــنَ إِنْ حَكَــمَ الصَّــوْ قَصِّـــرُوا لَيْلَــَهُ بِلَهَ ــووَعَـــرُف وَإِذَا مَــا جَــرَحْتُــمُ الصَّــوْمَ بــالبَــوُ

وأنشدني \_ رحمه الله تعالىٰ \_ قال: أنشدني يعقوب بن سُنقُر لنفسه:

## [من الكامل]

هَيْفَاءُ فَاتنَةُ الشَّمَائِل رُوْدُ تَاجِاعَلَيْهُ مِنَ الحَبَابِ عُقُودُ طَافَتْ عَلَيْكَ وَخَصْرُهَا مَعْقُودُ بِمُدَامَةِ صَاغَ المِزَاجُ لِرأْسِهَا

بَالَّغُ بِهَا مَا تَقْتَنَّيْ وَتَجَافَ أَنْ وَاعْدُلُ إِلَّيَّ بِكَاسِهَا فِيْ رَوْضَة وَاعْدُلُ إِلَيَّ بِكَاسِهَا فِيْ رَوْضَة مَصْقُدُ وْلَدَة رَقَّ مَ الرَّبْيْعُ طرازَهَا مَصْقُدَ وْنُهَا وَرَيَاضُهُا مُخْضَلَّةٌ وَغُصُونُهُا وَرُيَاضُهُا مُخْضَلَّةٌ وَغُصُونُهُا مِلْحَيَا اللَّهِ النَّبَات وَلِلْحَيَا وَكَالَةً مَا وَشَّتَ هُ صَنْعَاءُ الحَيَا وَلَلْحَيَا وَاللَّيْدِ مَا وَشَّتْ هُ صَنْعَاءُ الحَيَا وَاللَّيْدِ مَا وَشَّتْ هُ صَنْعَاءُ الحَيَا وَاللَّيْدِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَالُومُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُو

يُلْهِيْ كَ عَسنْ تَحْصيلهَ ا تَفْنيْ لَهُ لِلْطَيْ رِفِي أَغْصَانهَ ا تَغْسَرِيْ لَهُ لِلْطَيْ رِفِي أَغْصَانهَ ا تَغْسَرِيْ لَهُ لِيَ لَكُو لَهُ الْمَنْ فَرَى الْمُ الْمَنْ فَرَى الْمُ الْمَنْ فَرَى الْمُ الْمُ اللَّهُ مَا مَنْ فُر وَلَّهُ الشَّرَى الْمُ لُودُ لَا السَّحْ بِ فَيْ خَدِّ الشَّرَى الْمُ لُودُ لَا السَّرِي الْمَ اللَّهُ مِنْ السِّرِي الْمَ اللَّهُ مِنْ السِّرِي الْمَ اللَّهُ مِنْ السَّرِي الْمَ اللَّهُ مِنْ السَّرِي الْمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّرِي الْمَ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

وأنشدني، قال: أنشدني يعقوب بن سُنقر التركي الإِربلي لنفسه. وكان في السجن وقد بلغه قدوم أخيه يوسف: [من البسيط] إِنْ كِانَ يَعْقُـوْبُ أَضْحَـى بَعْـدَ عَشْـوَتِـهِ يَـاصَـاحِبْـيَّ بَصِيْـراً كَالَّـذِيْ زَعَمُـوا

وَ صَادِي عَرِينَ وَافَانِيْ البَشِيْرِبِهِمَ قَدْ كُنْتُ مَيْتًا فَأَحْيَانِيْ بَشِيْرُهُمُ

وأنشدني أبو حامد سليمان بن جبرائيل بن محمد بن منعة الفقيه الشافعي الإربليّ بها من لفظه وحفظه. / ٧١ب/ قال: أنشدني أبو يوسف يعقوب بن سنقر في قاضي إربل: [من الكامل]

يَا قَاضِياً سَنَّ الضَّمَا نَ لَقَدْ أُسَاْتَ إِلَى الشَّرِيْعَةُ وَالْخَافُ مِنَ الرَّفِيْعَةُ لِلسَّاتِ اللَّهُ مِنَ الرَّفِيْعَةُ

#### [48]

يَعْقُوبُ بنُ شجاع بن عليِّ بنِ إِبراهيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي زهرانَ، أبو شجاع الموصليُّ (۱). وقد مرَّ شعرُ والده (۲).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/١٩٣ ـ ١٩٤ في ترجمة ولده (علي بن يعقوب بن شجاع).

<sup>(</sup>٢) ترجم له المؤلف في الجزء الثالث برقم ٢١٣.

أخبرني أنَّه ولد ليلة الجمعة ثاني عشر جُماديٰ الآخرة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بالموصل. وتُوفي بها في جُمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

كان شابًا حسنًا من حُفّاظ القرآن العزيز والمتفقهة، وقرأ من النحو صدراً صالحًا. وكان من أهل التدين والخير، وينظم الأبيات من الشعر.

أنشدني لنفسه ما كتبه إلى نقيب العلويين مُحيي الدين أبي طاهر محمد بن حيدر بن محمد بن زيد بن عبيد الله الحُسيني العلوي الموصلي - رحمه الله تعالى -:

# [من الوافر]

إلَــيٰ الــوَعْــد الكَــريْــم بــــلاَ فُتُــور وَإِنَّكَ عُدَّتِيْ يَوْمَ النُّشُور

فَلَسْتُ أَفْ يُ بشُكْ رِنَدَاكَ عَفْ وَا وَلَ وَلَ وَعُمِّ رَبُّ إِعْمَ اَرَ النُّسُ وَأَنْستَ ذَخيْسرَتُسيْ مَادُمْستُ حَيّاً

/ ٧٢ أ/ أيّا مَوْلايَ مُحْييْ الدِّيْن بَادرْ

وأنشدني لنفسه أيضًا ماكتبه إليه: [من مجزوء الرمل]

قُلْتُ لَمَّارَقَ حَالِي ـــتُ إِلاَّ مُسْتَجيْــــ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من السريع] صُرُوفُ هَـذَا الـدَّهْرِ قَـدْ صَـوبَـتْ لأنَّنَّ عَيْمُ مُعْتَمِ لَا أَنْ سَطَ تُ الفَارس الكَارِيَ العَالِيَ الكَارِيَ اللهِ الكَارِي اللهِ عَلَى الكَارِي الكَارِي الكَارِي الكَارِي جَــدِّكَ يَـا مُحْيــيَ دِيْـنِ الهُــدَى [يَا مَنْ إِذَا مَا جِئْتُهُ رَاغِبًا

ـى مَــــنْ أُوَالــــ

ا نَحْـوِيْ فَلَـمْ ٱجْـزَع عَلَـــي إمَــام بَطَــل أنْــزع وَصَاحب الغَوْث إذا مَا دُعسى ْ وَحَامل الرَّايَة في المَجْمَع رَجَعْتُ وَالسَّذُنْيَا جَمَيْعَاً مَعِيْ ]<sup>(١)</sup>

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

#### [919]

يعقوبُ بنُ صابر بن بركات بن عمّار بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن حُوثَرة ، أبو يُوسُف القرشيُّ ، البغداديُّ المولدِ والمنشأ ، الحرّانيُّ الأصلِ ، المَنْجَنيقيُُّ (١).

كانت ولادته \_ فيما أخبرني من لفظه \_ يوم الإثنين رابع المحرم سنة أربع وخمسين وخمسمائة. وتوفي ببغداد يوم الخميس بعيد العصر السابع والعشرين من صفر سنة ست وعشرين وستمائة، ودفن يوم الجمعة غربيها بمقبرة الجديدة بباب المشهد المعروف بمشهد الإمام موسى بن جعفر \_ عليهما السلام \_.

كان جنديًا في ابتداء أمره مقدَّمًا على المنجنيقيين بمدينة السلام، ولم يزل مغرًى بَاداب السيف والقلم، وصناعَة السلاح والرياضة. وغلب عليه اسمُ الجنديَّة واسم المنجنيقيَّة؛ لكون المنجنيق أعظم السلاح، واشتهر بهذه الفنون.

ولم يلحقه أحدٌ من أبناء زمانه في درايته وفهمه وحذقه لذلك. وأراني / ٧٣أ/ كتابًا من تصنيفية. ترجمه بكتاب «عمدة المالك في سياسة الممالك» لم يتممه؛ وهو بديع في معناه، يتضمَّنُ أحوال الحروب وتعبئتها، وفتح الثغور، وبناء المعاقل وأحوال الفروسية والهندسة والصنائع والمصابرة والحصار، والمعاقل والأمصار، والرياضة الميدانية، والحيل الحربية، وأنواع العلاج بالسلاح، وعمل أداة الحرب والكفاح، وأحوال الخيل وصفتها. وقد قسم الكتاب ورتبه أبوابًا كُلّ باب يشتمل على فصول. وقد روى شيئًا من الحديث النبوي.

وكان اجتماعي بأبي يوسف ببغداد سنة أربع وعشرين وستمائة، فوجدته شيخًا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: وفيات الأعيان ٧/ ٣٥ ـ ٤٦. شذرات الذهب ٥/ ١٢٠. تأريخ الإسلام (السنوات ١٢١ ـ ١٣٠) ص ٢٧١ ـ ٢٧١ رقم ٢٨١. الحوادث الجامعة ٨ ـ ١١. سير أعلام النبلاء ٣١٠ ـ ٣٠٩ رقم ١٨٦. التكملة للمنذري ٣/ ٢٤٢ رقم ٢٣٠٥. البداية والنهاية ١٣٥/ ١٢٥. البدر السافر/ الورقة ٢٣٧. تاريخ إربل ١٣٥٨. مرآة الجنان للزركشي ٣/ ٣٦٤. المستفاد من ذيل تأريخ بغداد ٢٦٢. بدائع الزهور ج١/ ٣١٥. الأعلام ٨/ ١٩٩٨.

هشًا، مليحًا لطيفًا، فكهًا مُتواضعًا، طيِّب المحاورة، شريف النفس، ذا تودُّد وبشر وسكون.

وكان \_ مع ذلك \_ شاعراً مجوِّداً في وقته، صاحب معان مبتكرة، وألفاظ متخيرة، يُقصِّدُ الشعر ويصنَعُهُ ويُشبِّبُ به، ويصف ويمدح، ويتصرَّف تصرَّف الشعراء المتقدِّمين، / ٧٣ب/ ويذهب مذاهبهم في أقسام الشعر وأجناسه. وجمع من شعره كتابًا مختصراً سمَّاهُ «مغاني المعاني».

ومدح الخلفاءَ فأحسن، وكانت له منزلةٌ لطيفة من الإِمام الناصر لدين الله\_ رضوان الله عليه \_.

ومما أنشدني \_ من لفظه وحفظه \_ وأملاهُ عليّ في غلام يسبح بدجلة وفي وسطه تبَّان أزرق (١٠): [من الكامل]

أَضْحَتْ تُعَانِقُ مَنْ أُحِبُّ وَأَعْشَقُ (٢) تَقْفُ و وَيَبُكِينَ فِي الْغَرَامُ فَاعُرَقُ الْأَذْرَقُ أَرْدَافَ لَعُ الْعُرَامُ فَاعُروقُ الْأَذْرَقُ الْأَذْرَقُ

يَا لَلْرِجَال شكايَتِيْ مِنْ شَكْوَة حَمَلَتُ هَوَّى كَهَوايَ فَهْيَ بِوَصْلِهً وَيُغِيْرُ رُنِيْ التَّبَانُ عِنْدَ عِنَاقِهِ

وأنشدني لنفسه في إنسان يُلقَّبُ الشمس وأبو يوسف كان يلقب بالنجم، فقال في ذلك وأحسن: [من الخفيف]

مُسس قَدْ لَقَبُّ وْكَ مِسنْ غَيْسِ عِلْمِ سسُ كَمَسنْ يَهْتَدِيْ اَلسَّيْسَلَ بِنَجْمَعِيُّ فَكِلاَنَا كِاسْمِ عَلَى غَيْسَرِ جِسَّمِ لَقَّبُوْنيْ بِالنَّجْمِ جَهْلاً كَمَا بِالشَّفِ فَالَّذِيْ يَسْتَضِيْ بِنُوْرِكَ يَا شَمْ / ١٧٤/ فِيْ ظَلَامٍ هَذَا وَذَا فِيْ ضَلال

وأنشدني لنفسه في الوزير نصير الدين أبي منصور ناصر بن مهدي العلويّ وكان يتقلَّد - يومئذ للناصر لدين الله أحمد -الوزارة: [من الطويل]

تَسوَقَّ وَقَساكَ اللهُ مَسا أنْستَ صَسانِعُ صَنيْعُسكَ يَسا خَيْسرَ البَسريَّسة ضَسائِع

خَلِيْلَ عَيْ قُولًا لِلْخَلِيْفَ قَاحْمَ د

<sup>(</sup>١) الأبيات في وفيات الأعيان ٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الشكوة: وعاء من جلد للماء يشبه بها التبان وهو السروال ولعله المرادهنا.

لئَـنْ كـانَ حَقّاً مـنْ سُـلالَـة حَيْـدَر فَهَـذَا وَزِيْـرٌ فـيْ الخـلاَفَـة طـامـعُ

وَإِنْ كِانَ فَيْمَا يَلَدَّعِيْ غَيْرَ صَادقٌ فَأُضْيَعُ مَا كَانَتْ لَدَيْهِ الصَّنَائِعُ

وحدَّثني، قال: خرجتُ إلىٰ المحوَّل ونزلتُ بمستنزه عند صديق كنت آنسُ به ولهُ غُلامان أحدُهما يُلقب بالكوسج والآخر بالعوسج.

/ ٧٤ب/ قال: فرأيتُ منهما جفاءً وأذَّى، فلما انفصلتُ عنه ومضيتُ إلى منزلي وانقطعت عنه مُدَّةً فأنفذ إليّ يستوحش لي ويحرضني علىٰ المضيّ إليه، فكتبت ْإليه أُعاتبُهُ بهذين البيتين: [من المتقارب]

> جنَانُك يَانَعَةُ بِالثِّمَار وَبَحْرُ أَيَادِيْكَ غَمْرُ النَّسَوَالَ

وَلَكِ نُ يُنَغِّصُهَ العَ وْسَجُ وَلَكَ ن يُكَ لِدُهُ الكَ وْسَ جُ

وأنشدني من مقطعاته الغَزلة الرقيقة <sup>(١)</sup>: [من الكامل]

قَبَّلْتُ وَجْنَتَ لَهُ فَمَالً بعطْفه اللَّهُ عَطْفه اللَّهُ عَظْفُهُ اللَّهُ عَظْفُهُ اللَّهُ عَظْفُهُ اللَّ فَانْهَالً مِنْ خَادَّيْه فَوْقَ عَلَدَارهَ فَكَ أَنَّا لَيْ السَّقَطَ رَثَّ وَرْدَ خُلُدُودَهُ

خَجَالًا وَمَاسَ بِقَادُه المَيَّاسِ (٢) عَـرَقٌ يُحَاكِنُ الطَّلَّلَ فَوْقَ الْأَس بتَصَاعُد الرَّزْفَ رَات مِنْ أَنْفَ اسيْ

وأنشدني لنفسه: [من الخفيف] / ٧٥ أ/ قُلْتُ لَمَّا صَدَّتْ فُلاَنَةُ عَنِّي قَالَت الطَّيْفُ فيه شُبْهَةُ وَصْل

وَاصلين في وَلَو بطيف الخَيال من حَالَال وَلَامُ أَكْلُ لَحَالًا لَوَلَامُ أَكْلَالًا لَحَاللَّال

وأنشدني لنفسه حين لقبُوُه بالنجم: [من الوافر]

ت رَاق السَّمْ ع تُقْلَدُ بِ النُّجُ وْم وُّكنْتُ سَمعْتَ أَنَّ الجِنَّ عنْدَ ٱسْ رُجمْ ـ ـ تُ بگ ـ كُل شَيْط ـ ان رَجيْ ـ م فَلَمَّا أَنْ عَلَوْتُ وَصَرْتُ نَجْماً يُغَيِّرُ حَالَةَ الوَضْعِ الْقَدِيْمِ فَ لَا تَعْجَبُ لِ ذَا وَأَعْجَبُ لِحَظ

رواها عنه صاحب تأريخ إربل ٢/ ٣٨٦. وفيات الأعيان ٧/ ٣٦. (1)

في تأريخ إربل. (٢)

<sup>«</sup>قبلت و جنته ف ألفت خده خجالًا ومال بعطف الميّاس» يقول ابن المستوفى: «فلما رأى [ابن الشعار] ان (ألفت) لا يجوز، قال: . . . فمال بخده/ حجادً ، وماس بقدّه المناسي».

وأنشدني قوله (١): [من الطويل] كَلفْتُ بعلْم المَنْجَنيْتِ فَلَمْ أُزلُ

وَأَقْصِدُ حَيطَانَ البَلَاد وَهَد مُهَا وَعُدَّتُ إِلَىٰ نَظْمِ القَريْضِ لشقْوَتِيْ

وأنشدني لنفسه (٢): [من الخفيف] لاَ تَكُــنْ وَاثقــاً بمَــنْ كَظَــمَ الغَيْـ فَالظُّبَا المُرهَفَاتُ أَفْطَعُ مَاكا

أُحُتُ ركابي بَيْن نَاء وَشَاحط وَنَهْبَ نَواَحِيْهَا وَوَهْمَ المَراَبِطَ فَكُمْ أَحْلُ فِيْ الحَالَيْنِ مِنْ قَصْدِ حَارُطَ

\_ظ آغْتيَالاً وَخَفْ غَرَارَ الغَرُور نَـتْ إِذَا غَـاضَ مَـاؤُهَـا فـيْ الصُّـدُوْرَ

وأنشدني قوله في رجل يُعرف / ٧٥ب/ بابن بشران. وكان كثير الأراجيف، فنهاه السلطان عن ذلك فانتقل وصارينجم، فقال أبو يوسف: [من الكامل]

من خيفَة السُّلط ان صَارَ مُنجِّما فَيْ الأَرْضِ إِرْجَافًا فَأَرَّجَفَ فِيْ السَّمَا

مسنَ الغُسرُوْبِ اللُّجَيْسِنُ وَالغَسرَبُ فَقُلْتُ رُّبِي وَرُّبُكَ الْنَدَّهَ سَبُ

وَعَبْسِرَتُهُا جَــزَعــاً تَــدُمَــعُ فَفيْ هِ الأَمَ الْأَمِ الْأَمِ الذَّالِمُ اللَّهِ عَجْ إِعُ 

مَشَايْتُ ألعَصْ للبِّس العَصيْرُ شَــرٌ طَــويْــلُ تَحْــَتَ ذَيْــل قَصَيْــرْ إِنَّ أَبِنَ بِشْرَانِ عَلَى عَلِيًّا تِهِ طُبعَ المَشُومُ عَلَى الخلاف فَلَمْ يُطقُ

وقال أيضًا: [من المنسرح] بَـــُدُرٌ إِذَا مَــا ٱسْتَسَــرَ ٱطْلَعَــهُ أَشْرَقَ إِذْ أَشْرِوَقَ النَّضِ ارْ لَكُ

وقوله: [من المتقارب]

وَجَارِية عَبَرِتُ للْطَواف فَقُلْتُ أَذْخُلِي البَيْتَ لاَ تَجْزَعِي 

وقال أيضًا (٣): [من السريع] قَدْ لَبِسَ الصِّوْفَ لتَرِدُكُ الصَّفَا / ٧٦ أ/ الرَّقْصُ وَالشَّاهَلُهُ منْ شَانهم م

البيتان ٢ و٣ في وفيات الأعيان ٧/ ٣٧. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣١٠. (1)

<sup>(</sup>٢) البيتان في وفيات الأعيان ٧/ ٣٧.

البيتان في الوفيات ٧/ ٣٧. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣١٠. (٣)

وقال يمدح الإمام أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبا العباس أحمد بن الحسن - رضي الله عنه \_: [من البسيط]

مَاضِيْ العَرْيْمَة إِذْ تَنْبُو السَّيُوْفُ وَقَدْ فِيْ دَرْعِهَ ذَكَرٌ بِاللَّوْرِ السَّيُوْفُ وَقَدْ رَدَّ السَرُّدَيْنِيَةَ السُّمْسِرَ الطِّواَلَ إِلَى وَذَادَ طُولًا وَعَرْضًا فِيْ تَطَوَّلُه يَهُمِيْ بِهِ الهَامُ وَالآجَالُ جَائِلَةً وَالْبَيْضُ فَيْ البَيْضِ وَالآغْنَاقُ مُعْنَقَةٌ وَالْبَيْضُ فَيْ البَيْضِ وَالآغْنَاقُ مُعْنَقَةٌ وَالْقَلْبُ مُنْقَلِبٌ مَنْهُ مِ بَمَيْسَرَة فَمنْهُ إِنْ ٱطْلَمَتْ ارْجَاؤُهَا قَمَرُ

تُنْبِيْ مَعَاصِمُهُ عَنْ عَاصِمِ حَامِيْ فَيْ كُفِّهُ ذَكُرٌ فِيْ ذُكَرِهٌ نَامَيْ الْإِقْلَيْمِ بَالْخَطِّ مِنْ خَطَ بِالْقَلَامِ مَنْ عُرَفه عَارِضٌ مِنْ سَيْبَه هَامِيْ بَحَدًّ صَمْصَامَة فَيْ كَفَّ صَمْصَامِ وَالسُّمْرُ قَدْ حُطمًّ تَ فِيْ كَفَّ صَمْصَامِ مَاسُورَة وَجَنَاحٍ جَانِح دَامِي وَالطَّرْفُ وَالقَلْبُ فِيْ جَهْدُ وَإِنْكُمْ

/٧٦/ ومن شعره أيضًا، وقد أنشد بيتين ذكروا إنهما للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن على البيساني وهُما (١): [من الخفيف]

ٱلْقنِيْ فَيْ فَيْ لَظِّى فَالَّا غَيَّرَتْنِيْ فَتَيَقَّ نْ ٱنْ لَسْتُ بِاليَاقُوتِ شَوَّكَ الْعَنْكَ بُوتِ شَمَلَ النَّسْجُ كُلَّ مَنْ حَاكَ لَكِنْ لَيْسَ ذَاوُدُ فِيْهِ كَالْعَنْكَبُ وْتَ

فعمل أبو يوسف في جوابها هذه الأبيات علىٰ الوزن والقافية: [من الخفيف]

\_رَكِذِيْ الكَبْرِيَاء وَالجَبَرُوْتِ ر وَكَكَانَ الفَخَكِارُ للْعَنْكَبُوتِ ر وَكَا الجَمْرُ للْنَعَامِ بِقُوتُ ر مُرزِيْلُ فَضِيْكَ ةَ اليَاقُوتِ (٢٠)

مَا يَيْنَ سَكْران وَمَخْمُ وُرِ كَان وَمَخْمُ وُرِ كَانَ وَمَخْمُ وُرِ كَانَاتُ مُ يَنْفُ خُ فِي الصُّورِ

أَيُّهُ المُسدَّع في الفَخ ارَدَع الفَخ النَّع النَّع البَحْم وَبَقَاء السَّمَنْ لَا فَيْ لَهُ بِ النَّا

وقال في غلام زامر: [من السريع] وزَام ربات أنديم النَا الخمر رُونَحُي الخماب تَقَتُلُنَ الخماب رُونَحُي ابد

البيتان وجوابهما في الوفيات ٧/ ٤١ مع اختلاف في الترتيب.

<sup>(</sup>٢) السمند: شيء يشبه غبار القطن. والمراد من البيت: أن السمند والياقوت لا يتأثران بالنار.

/ ٧٧أ/ وقال في غلام لابس قَباء أصفر: [من الخفيف]

قُلْتُ لمَّابَدَا لَنَا أُفِيْ قَبَاء أَصْفَرِ فَاقِعٍ: لَكَ اللهُ وَاقِيْ عَشَقَتْ لَكَ اللهُ وَاقِي عَشَقَتْ لَكَ اللهُ وَاقِي عَشَقَتْ لَكَ اللَّهِ العُشَّاقِ عَشَقَتْ لَكَ اللَّهِ العُشَّاقِ عَشَقَتْ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

وقال في غُلام رآهُ يُسرَّحُ شعرُهُ وقد علق مَرودُهُ في خصلةٍ من شعره والغلام يميلُ بوجهه إلىٰ قبَل أذنه ليخلص المرود: [من الخفيف]

عَلَى القُرَالْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

وقال في غلام تُقيل الردْف: [من مخلّع البسيط]

/٧٧ب/ يُقْعَدُهُ فَنَيَ النَّهُ وْض رِدْفٌ قيَامَتِيْ دُوْنَهُ تَقُو وْمُ الْنَّهُ وَضَ النَّهُ وَمُ الْمُقَيْمُ الْمُقَيْمِ عَنْدِيْ بِهِ الْمُقْعِدُ الْمُقَيْمِ عَنْدِيْ بِهِ الْمُقْعِدُ الْمُقَيْمِ أَفْ عِنْدِيْ بِهِ الْمُقْعِدُ الْمُقَيْمِ مَا الْمُقَيْمِ مَا الْمُقَيْمِ اللَّهُ الْمُقَيْمِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال في غلام سكران: [من المتقارب]

أتَى ثَمالاً قَدْ أَضَا الطَّرِيْقَا وَقَدْ أَخَدَتْ منْ هُ كُاسُ المُدَامِ وَقَدْ غَرِلَتَ منْ هُ كُاسُ المُدَامُ وَقَدْ غَرِلَتْ نَشْ وَةً مُقْلَتَاهُ وَشَقَاتُ الْأَنْ وَشَعَا اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْكِ وَقَدْ أُخْجَلَ الظَّبْ يَ لَحْظًا وَجِيْدًا وَقَدْ أُسْدِلَ اللَّيْلِ الْمِلْبَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

يَهُ ـ زُّ مِـ نَ السُّكُ ـ رِ عَطْفًا رَشَيْقًا فَجَارَتُ عَلَيْهِ صَبُ وَحَا غَبُ وَقًا فَسَلَّتُ مِـ مِنْ الْجَفْسِ عَضْبًا ذَلِيْقًا فَصَيَّ مِنْ الْجَفْسِ عَضْبًا ذَلِيْقًا فَصَيَّ الْحَوْدُ مَنْ هُ شَقِيْقًا مَسْكًا سَحِيْقًا وَأَربُ لَي عَلَى الْكَ أَسَ ثَغْ راً وَرَيْقًا وَأَربُ لَي عَلَى الْكَ أَسَ ثَغْ مِلْكًا مَصَيْقًا وَوَريْقًا وَوَريْقًا وَوَريْقًا مَسْكَا سَعِيْقًا وَوَريْقًا وَوَريْقًا وَوَكَ الْكَ أَسَ ثَغْ مِنْ الْمَعْقِيقِ الْمُسْزِنُ غَيْثًا وَقُو وَقَا وَرَيْقًا وَوَكَ الْمَانَ بِمِثْلُ لِي عَلَيْكَ حَنِينًا شَفَيْقًا وَوَكَ الْمَانَ بِمِثْلُ لِي عَلَيْكَ حَنِينًا شَفَيْقًا وَوَلَيْقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَوَلِيقًا وَلِيقًا وَلَيْقًا وَلَيْقًا وَلَيْقًا وَلَيْقًا وَلِيقًا وَلَيْقًا وَلِيقًا وَلِيقًا وَلِيقًا وَلَا اللّهَ الْمُنْ الْعَلَيْقَالَ اللّهُ عَلَيْكِ الْمُسْتِقِيقُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وقال أيضًا: [من السريع]
مَنْ حَرَّمَ السورْدَ عَلَى السوارد وَرَّكَ السَّالَ الْبَالْدُرَ عَلَى السوارد وَرَّكَ السَّالَ الْبَالْدُرَ عَلَى السَّالَ الْبَالْدُرَ عَلَى السَّالَ الْبَيْضَ الْحُصْرَ فِي أَبْيَ ضَّ الْبَيْضَ الْمُقْلَلَة فَسِيْ جَفْنَهَ سَاصَارَّمٌ وَوَجْنَدَة حُمْرَ رَبَّهُ المَسْنُ مُنْ عَارِفٌ يَخْحَدُ قَتَّلَى وَهُ وَ بِي عَارِفٌ يَخْمَدُ وَ بِي عَارِفٌ يَخْمَدُ وَ اللَّيْسِلُ هَنِيْثَ البَّهُ وَالْمَعْبِرَ وَالْمَالِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْ

وَوَفَ فَي الْحَبِيْ بِ بِ وَعَدِدُهُ وَالْحَنَا مَ مِنْ صَلَّهُ وَرْدُهُ وَرْدُهُ وَرِدُهُ وَرِدُهُ وَرِدُهُ وَرِدُهُ وَبِنَفُسَ جِ فَي خَدِدُهُ وَبِنَفُسَ جِ فَي خَدِدُهُ وَبِنَفُسَ جِ فَي خَدِدُهُ وَبِنَفُسَ جِ فَي خَدِدُهُ وَبِنَفُسَ مِ وَنَدَدُهُ وَاللَّهِ مِنْ عَلَيْ النَّسِيْ مَ وَنَدَدُهُ وَاللَّهِ مِنْ عَلْدَهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلْمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

من ريْ قِيْ حَقْ فَ الْعَطْ رِ البَارِدِ تَمْيْ سَنُ وَعَيْ حَقْ فَ نَقَا هَامَا لَهُ كَالَّ نَهْ رِ فَيْ عُضَ نِ بِهِ مَائِلَهُ مُحَكَّمٌ فِي عُضَ نِ بِهِ مَائِلَهُ مُحَكَّمٌ فِي عُهْجِهَ السَّواجِلَة مُحَكَّمٌ فِي مُهْجِهَ السَّواجِلَة تَشْهَدُ بِالقَتْ لِ عَلَى الشَّاهِلَة الشَّاهِلَة مَا الشَّاهِلَة مَا الشَّاهِلَة مَا السَّاهِلَة السَّاهُ السَّاهِلَة السَّاهُ الْمَالَةُ السَّاهِلَة الْعَالَة السَّاهِلَة السَّاهِلَة السَّاهُ السَّاهِلَة السَّاهُ الْعَالَة السَاسَة السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ الْعَلَالَة السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ الْعَلَالَة السَاسَة السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّاهُ السَّامُ السَّامُ السَّاسَة السَاسَة السَاسَاسَة السَاسَة السَاسَة السَّاسَة السَّاسَة السَاسَة السَاسَة السَاسَة السَاسَة السَاسَة السَّاسَاسَة السَّاسَة السَّاسَة السَّاسَة السَاسَة ال

/ ٧٩/ بِتُ أَعَاطِيه بِهَا قَهْوَةً مُسَالَغُتُ أَعَاطِيه بِهَا قَهْوَةً مُسَدَامَةً بَسَالَغُتُ فَيْهَا وَلَمْ

وقال أيضًا: [من الكامل] وَافَ اكَ قَبْ لَ تَبَلُّ جِ الفَجْ سَهْ رَانُ قَدْ غَرْلَتْ لَكُواحظُ هُ نَشْ وَانُ مُغْتَبِق كَا وَمُصْطَبِح كَا فَتَجَشَّهُ التَّجْميْشُ مِنْ حَلَاً وَزَهَا بَنفْسَاجُ عَارضَيْه عَلَى / ٧٩ب/ مَـدَدٌ نُصِـرْتُ عَلَـيْ العَـنْدُوْل بِـهُ أمْسَكَى يُعَساطينني المُسدَامَ وَمِسنْ فَكَانَّهُا ٱهْدَتْ إِلْدِيْ فَمِهِ وكَـــأنَّـــهُ مَنَـــحَ المُـــَدَامَـــةَ مَـــاً فَتَضَوَّعَتْ كالرَّهْسر من عَبَسق نُصوريَّةُ نَصوريَّةُ النَّشْرِ لَطُفَتْ فَ أَضْحَتْ فَيْ زُجَاجَتِهَا فَتَنَكَّ رَتْ إِذْ لا مسَاسَ بهَا

تُشْرِقُ كَالدِّيْنَارِ للْنَاقِدِ أَنْ اللَّادِةِ وَالتَّالَدِ اللَّادِةُ وَالتَّالَدِ

ثَمَالُ اللَّحَاظِ مُبَلْبَالُ الشَّعْ فَتَكَحَّلَ تُ بِ الْغُنْ جِ وَالسِّحْ يَخْتَسالُ فَسَىْ طَسِيٍّ وَفَسِيْ نَشْب مُتَجَـاذبُ الـرِّدْفَيْـنْ وَالخَصْـ فَيكُ وْنُ مَا يَدْرِيْ وَلا يَدْرِيْ وَقَضَـتْ عَلَيْـه الكَـأْسُ بِـالسُّكْـ خَدِّيْده فَوْقَ شَقَائِق حُمْدر نَـوْرَ الْأَقَـاحِـيْ فِـيْ نَـدَى الْقَطْـر فكسَاهُ جلْبَابًا مِنَ السَّرْهُ سِرَ المَنْظُومُ مِنْ شَعَرَاته الخُضْر وَٱقَـــامَ نَحَــطُّ عـــذَاره عُــــذُريْ رَشَفَ ات فيْ له وَتَغُلْرَهُ سُكْ رَيْ مَــا فيْــه مــُـنْ حَبَــب وَمــنْ خَمْــر وَتُسوَقَّلُ لَتُ كُلُ الآنْجُسم السُزُّهُ سر دُرِّيَّ ـــة دَاريَّ ــة العَط ـــر شَبَحاً يَجُولُ بغَامضَ الفكرَ وَتَعَــرَّ فَــتْ بِــالعُــرْفَ وَالنُّكُــرَ

#### [٩٥٠]

# يعقوبُ بنُ عبد الله، أبو يوسفَ الرُّوميُّ الأصلِ، الكنديُّ المولىٰ، الدمشقيُّ المَشاً.

ذكره الوزيرُ الصاحب أبو البركات المستوفي ــ رضي الله عنه ـ في تاريخه، وقال: أبو يوسف الكندي يعقوب بن عبد الله عتاقة أبي اليُمن زيد بن الحسن بن زيد النحوي. كان يدعىٰ قبل ذلك ياقوتًا فسمَّىٰ / ١٨٠/ نفسه يعقوب.

اشتغل على مولاه زيد بن الحسن الكندي وشهر به، ومنحه جُملةً من ماله كتبها باسمه.

شيخ طويل وافي الجُثَّة. ورد إربل رسولاً من الملك المعظَّم عيسىٰ بن أبي بكر بن أيوب ـ صاحب دمشق ـ في يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة سنة عشرين وستماثة، فأقام الفقير إلىٰ الله تعالىٰ أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين بما يجب لمثله.

وكان كتب إليَّ ـ قبل وروده بأيام قريبة ـ أبياتًا من شعره. كان فضله عليَّ فيها عظيمًا من غير معرفة سابقةً.

سمع أبا الفرج عبد الرحمان بن علي بن الجوزي ومولاه أبا اليُمن زيد بن الحسن النحوي وغيرَهُما، سمع عليه بدار الحديث المظفريَّة بإربل، وكان يحب ذلك.

قال: وحدَّثني من حضر جنازته، قال: توفي ببغداد في أواخر العشر الوسطىٰ من رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة، ودفن بمقبرة أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_. هذا آخر كلامه.

ومن شعره، وأنشدنيه الشيخ أبو الخير بدلُ التبريزي المحدّث، قال: أنشدني أبو يوسف لنفسه من قصيدة أوَّلها: [من الخفيف]

/ ٨٠ب/ خَلِّ عَنْهَا تَغُورُ غَوْراً وَنَجْداً وَاهْجُرانْ فِي الْمَسِيْرِ لَبُنَى وَسُعْدَىٰ وَصُعْدَىٰ وَصِلِ الْوَخْدَ بِالْذَّمِيْلِ فَمَا تُدْ رِكُ سُسِوْلًا وَلاَ بِسَيْسُرِكَ وَخْدَدَا وَالْحَبَّ وَالْحَبَّ وَالْجَعَلُ فَلَا مَنْ اللهَ نَقْدَا وَالْحَبَّ اللهَ نَقْدَا وَالْحَبَّ اللهَ نَقْدَا

وَٱقْصِدِ الكَعْبَدَةَ الحَرَامَ وَعَفِّرُ وَٱقْصِدِ الكَعْبَدَةَ الحَرَامَ وَعَفِّرُ وَاعْتَمَدُ فَيْ فَعَالِكَ الحَدَّ وَٱخْلَصَ وَٱعْبَدَرَ النَّبِسَيِّ خَيْدِرِ نَبِسَيٍّ وَأَتْ فَبْسَرِ نَبِسَيٍّ خَيْدِرِ نَبِسَيٍّ

«صلىٰ الله عليه وسلم».

أيُّهَا السرَّائِ المُشَمِّ رُتَحُدُوهُ وَكَلَّتُ صَحْبُهُ إِلَى الشَّامِ فَاشْتَاقَ وَتَسرَامَ فَ اشْتَاقَ هَجَرَرَ الأَّهُ الشَّامِ فَاشْتَاقَ هَجَرَرَ الأَّهُ الشَّامِ فَاشْتَاقَ وَتَسرَامَ فَي عَنْ جَلِّقٍ وَأَتَى الكُسْوةَ وَسَرَاكُ مَعَ السمَ حَوْرَا وَسَرَى بَعْدَهَا إِلَى المَنْهُ لِ الأَزْ وَسَرَى بَعْدَهَا إِلَى المَنْهُ لِ الأَزْ وَتَمَادَى مَنْ أَلِكَ المَنْهُ لِ الأَزْ وَتَمَادَى مَنْ أَلِكُ مَرُو وَهُو الْحَلَى مِنَ الشَّهُ عَظُمَ الأَجْرَبُ بِ العُظَامِي لَمَّ الشَّهُ عَظُمَ الأَجْرُ بِ العُظَامِي لَمَّ الشَّهُ عَظُمَ الأَجْرَبُ بِ العُظَامِي لَمَّ الشَّهُ وَالسَّلَ اللَّهُ مَرُو وَهُو وَهُو الْحَلَى مِنَ الشَّهُ وَالسَّلُ اللَّهُ مَنْ السَّيْ وَالْسَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّفُ مَنْ السَّيْ وَالْسَيْ عَلَى النَّهُ مَنْ السَّيْ وَالْسَيْ عَلَى النَّهُ مَنْ السَّيْ وَالْسَلُ النَّهُ مَا عَلَى النَّهُ مَا وَرُمَّ الْهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِي

بتُ رَاب المُقَ ام أَنْفَ وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَخَدَا وَأَحْدَا خُلْدَا فَهُ وَ أَسْنَى قَصْدٍ وَأَحْدَى وَأَجْدَىٰ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَالَ وَالْعَنْ وَالْعَالَى وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَلْمُ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعُلْعُلُوا وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَلَا عَلَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَلَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَلَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُ

وَيَحْدُو إِنْسِرَ السِرِّكِائِبِ وَجْدَا وَأَخْفَسِيَ مِسِنْ الغَسِرَامِ وَأَبِسِدَىٰ وَأَخْفَسِيَ مِسِنْ الغَسِرَامِ وَأَبِسِدَا قَصَدُ الغَسِرَدُ الفَسِرْدَا الفَسِرْدَا لَفَسِرُ دَا وَالشَّرِقُ قَدْ كَسَا الخَدَّ خَدَا (۱) وَ وَالشَّرِقُ قَدْ تَسَرَايَسِمَ رَرُشُدَا رَقَ وَالشَّرِقُ قَدْ تَسَرَايَسِمَ رَرُشُدَا رَقَ وَالشَّرِقُ قَدْ تَسَرَايَسِمَ رَرُشُدَا إِنَّ وَ وَالشَّرِقُ وَالشَّرِوُ وَالشَّرِدَا الثَّلْمِ بَسِرُدَا الْأَلْمِ بَسِرُدَا الْأَلْمِ بَسِرُدَا اللَّهُ مَا وَقَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلِمُ المَّلَمِ وَقَدْ اللَّهُ السَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ

وهي قصيدة طويلة ، وهذا القدرُ منها كاف .

ومن شعره يمدح النبي ﷺ وأصحابَهُ: [من البسيط]

دَعِ التَّصَابِيْ فَقَدْ غَالَ الصِّبَا غُولُ وَٱعْمَالُ الْخُرَاكَ فَالدَّنْيَا أَبِاطِيْلُ وَعَالَى الْمَالِ

<sup>(</sup>١) الكسوة: موضع قرب دمشق.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) بسيطة: رفع.

 <sup>(</sup>٤) نجر: علم لأرض مكة والمدينة.

وَعَدِّ عَنْ غَزِل في وَصْف غَانيَة وَٱمْدَحْ إِذَا رُمْتَ إِدْرَاكَ النَّجَاة غَداً خَيْرَ الأَنَامِ رَسُوْلَ الله مَنْ نَزَلَتْ وَكَانَ يَاتَيه بالْوَحْيِ المُنَزَّه إِذْ [وَحَصَّه أَلله بَالإسْراء مُعْجَزَةً

بَعْدَ المَشيبِ كَفَى الإنْدَارَ تَبْدِيْلُ وَأَخْلَصَ القَوْلُ فَالإِخْلَاصُ مَقْبُولُ عَلَيْهَ طَاهَا وَيَاسَيْنُ وَتَنْزِيْلُ يَغْشَاهُ عَنْدَ نُرُولُ الدَوْحيي جَبْرِيْلُ فيها لمَنْ شَكَّ إِرْغَامٌ وَتَذَلِيْلُ ](1)

#### [901]

/ ٨١/ب/ يعقوبُ بنُ عبد الملكِ بنِ أبي الحسنِ بنِ عليِّ الضريرُ، أبو يوسفَ الأسديُّ.

من أهل سنجارَ. زعم أنَّه من بني أسد بن خزيمةً.

أخبرني أنَّه ولد في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. كان قارئًا للقرآن العزيز واعظًا في الأعزية، ويقول الشعر ويمدح به الناس. وكان مفتوق اللسان طيّب الصوت حسن الحنجرة بالقراءة. وكان خبيثًا شريراً قليل الدين ردي الطويّة.

وخبرتُ أنَّه كان يسرق الأشعار ويمتدح بها، وقتل بقرية من قُرى الموصل يقال لها «بارمون» قتله التتار \_ خذلهم الله تعالى \_ حين وصلوا إلى نواحي الموصل وانتهبُوها وقتلوا منها عالمًا كثيراً، وسبُوا الذراري، وساقوا المواشي، وأَخذوا أموالاً جمَّة وذلك في شهر ذي الحجّة سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

أنشدني لنفسه بإربل \_ وكان مقيمًا بالموصل \_ يمدحُ صاحبَها بدر الدين / ١٨٢/ أبا الفضائل لؤلؤ بن عبد الله: [من الكامل]

ظَعَنَ الْحَبِيْبُ وَشَطَّ عَنْكَ مَزَارُهُ وَتَبِاعَدَتْ مِنْ قُرْبُ دَارِكُ دَارُهُ فَالِمَ مَنْ الْحَبِيْبُ وَشَطَّ عَنْكَ مَنَ الْجَوَىٰ وَالصَّبْرُ مِنْكَ تَهَتَّكَتُ اللَّهُ الْمَالِي مَ تَشْتُرُ مَا تُجِنُّ مِنَ الْجَوَىٰ وَالصَّبْرِ مِنْكَ تَهَتَّكَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ خُمَارُهُ وَاهَ الظَّبْ يَ الْكُنَاسِيِّ اللَّذِيْ سَلَبَ اللَّوَ الْاَفْ وَادَ فَمَا يَقَرَرُ وَ قَرَرَارُهُ وَاهَا لَذَا الطَّبْ يَ الكُنَاسِيِّ اللَّذِيْ سَلَبَ اللَّوَ وَادَ فَمَا يَقَرَرُ وَ قَرَرَارُهُ وَاهِ اللَّهُ وَادَ فَمَا يَقَرَرُ وَ قَرَرَارُهُ وَاهِ اللَّهُ وَادَ فَمَا يَقَرَرُ وَ اللَّهُ وَادَ فَمَا يَقَرَرُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَادَ فَمَا يَقَرَرُ وَالْمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

فَمُخَاتِلُ لَمُحبِّه سَحَّ لَكِ نَّ قَلْبِيْ الْمُسْتَهَا مَ وَجَ مَــا تَنْقَضــَيْ لــيْ فــي الهَــوَىٰ أَسْمَــ مُسْتَبْدياً منْ كُلِّ مَا نَخْتَارُهُ زَمَ ن مُنيْ رُ أَشْ رَقَ تُ أَنْ وَأَرُهُ بددوام مُلْدك لا يُفَدلُ غدراره

الفَاتِنِ الفَتَاكِ أُمَّا طَرِ فُهُ وَلَهِ عِيْ بِ أَسْمَ رَفَ اتِكِ بِلَحَ اظِ هِ رَشَا تَسُولَسَىٰ عَساذلَسَيُّ فَسَيْ حُبِّسَهَ مَا للْهَوَىٰ أَدَمِيْ يُطَلُلُ وَقَاتِلَىٰ يَا صَاحبي قفُ بِالأَثْيِل مِنَ الحَمَىٰ وَٱنْظُــرْ إَلَــيَ زَمَــن الـَـرَّبيْـع إِذَا بَـدَا وَالنَّبْ تُ بَيْنَ مُكَلَّكَ لَ وَمُّكَمَّ وَالبَانُ يُبْدِيْ زَهْـرَهُ مُتَضَـوًّع وَالْمَاءُ بَيْنَ تَرَقْرُقُ وَتَدَفُّقَ ٱلمَلْكَ بَدْرِ الدِّيْنِ أَعْدَل مَالِك مَلَكُ تَعَظَّمَ قَصَدُرُهُ وَمَحَلُّهُ مَشْهُ وْرَةٌ مِنْ فَضْلِهِ ٱيِّامُ الْمُسَهُ ادَتْ يَدَاهُ لَنَا بَكُلِّ فَضِيْكَة وَٱنْسَالَنَا مِنْ مَالِهِ وَنَسُوَالِهُ أَوْلَـــيٰ وَطَــالـــعُ سَعْـ وَافَكِي الضَّرِيْرُ إِلَيْكَ يَطْلُكُ بُ رَسُمَ / ١٨٣/ لمَّا تَيَمَّمَ نَحْوَمَاك رقِّه فَانْعَامُ بِهِ وَٱسْعَادُ مُعَافَى سَالُماً

#### [90Y]

يعقوبُ بنُ مُحَمَّد بن أبي الحسنِ بنِ عيسىٰ بنِ درباسٍ، أبو يوسفَ المَوصليُّ (١).

قال الوزيرُ الصاحبُ أبو البركات المبارك بن أحمد المستوفي ـ رضي الله عنه ـ في تاريخ إربل: وُلد أبو يوسف بالعمادية، ونشأ بالموصل ويكتب في نسبه الهذباني.

وكان أُبُوهُ من الناقلة إليها فأصله من قرية من قُرىٰ إربل تدعىٰ رشدة. وأكثر أهله إلىٰ الآن بها. وانتقل عمُّهُ عيسىٰ بن أبي الحسن إلَىٰ الجزيرةَ العُمريَّة، فحظي عند صاحبها، وأقام أبوه بالموصل جنديًا. وكان دينًا صالحًا إلى أنْ توفي بها.

ثم توفي جركس في سنة ثمان وستمائة، فكتب إليّ أنَّه انقطع إلى ولده. وعمل على الوفاء لوالده، وأنَّ الملك العادل شرفه وأحسن إليه وردَّه مع ولد جركس إلى بلاده؛ فهو الآن مقيم بها حاكم في أعمالها، سلَّم إليه أمرُ صاحبهاً.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: شذرات الذهب ٥/ ٢٢٣. العبر ٥/ ١٨٧. صلة التكملة للحسيني/ ورقة ٤٥. سير أعلام النبيلاء ٢٣٠ ـ ٢٣٠ رقم ١٥١. حُسن المحاضرة ١/ ٣٧٧ رقم ٧٦. تـأريـخ الإسلام (السنوات ١٤٦ ـ ٢٥٠) ص٣٠٠ رقم ٤٠٠. العسجد المسبوك ٥٥٨. مفتاح السعادة ١/ ٢٠٤.

كان الجامع بيني وبينه بالموصل / ٨٤أ/ مجلس شيخنا أبي الحرم ـ رحمه الله تعالىٰ ـ لأنَّه جوَّد القراءة عليه . تأكدت بيننا مودة واتصلت .

ثم قال: وأنشدني لنفسه: [من الطويل]

إِذَا مَا ٱشْتَكَتْ ٱفْرَاسُنا دَلَجَ السُّرَىٰ وَطَيَّ الفَيَافِيْ وَاعْتسَافَ الفَدَافِدِ وَطَيَّ الفَيَافِيْ وَاعْتسَافَ الفَدَافِدِ فَاشَدَانِ نَاشَدَ تَسِيْرُ وَلا تُصْغِي لِنَشْدَانِ نَاشَدَ

ثم قال بعد أن أنشد هذين البيتين: ومتى دفعتُ في مثل هذا الكتاب إلى ذكر شيء من نحو هذا وأشباهه فلا يجهل أنَّه لا يحسُنُ ذكرُ مثله ولكن لا أجدُ وقت إثبات مَثله.

ثم اتصل بالملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب بعد موت الملك العادل، وسلّم إليه أمر دولته وقلّده حكمة في ولايته إلى أنْ توفي الملك المعظم عيسى فأقام على حاله في خدمة الملك الناصر صلاح الدين داوود؛ هذا آخر كلامه.

ولما أخذت دمشق من الملك الناصر سافر أبو يوسف إلى مصر وتوفي بها .

#### [90٣]

يعقوبُ بنُ مُحَمَّد بن عليِّ بن مُحَمَّد بنِ عليٍّ أبو يوسفَ الشَّيْبَانِيُ الوزيرُ المعروفُ بَابِنَ المجاورِ (١).

والمُجاورُ هذا هو جدُّهُ أبو أمِّه.

وأبو يوسفُ كان والدُهُ من زَنْجانَ (٢) دخلَ دمشقَ وتديَّرَها وأوْلدَ بها .

وكانت ولادةُ أبي يوسف في أواخر سنة ثمان وستين وخمسمائة بدمشق، وتوفي بها في سنة ثلاث وأربعين وستمائة \_ رحمه الله تعالى \_ واستظهر القرآن العزيز، وسمع الحديث النبويّ بها على أبي المجد الفضل بن الحسين بن إبراهيم بن سلمان بن البانياسي جزء أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسّاني.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تأريخ إربل ۱/ ٣٣٥، ٣٣٦. تأريخ الإسلام (السنوات ٦٤١ ـ ٦٥٠) ص٢٣٢ ـ ٢٣٣ رقم ٢٨٦. سير أعلام النبلاء ٢٢٧/٢١.

<sup>(</sup>٢) زنجان: بلدكبير، من نواحي الجبال، قريب من أبهر وقزوين. انظر: معجم البلدان/ مادة (زنجان).

ورحل مع خاله نجم الدين أبي الفتح يوسف بن الحسين بن المجاور الدمشقي إلى ديار مصر، فأقام بها زمانًا طويلاً فتأدّب بها، وتفقه وقرأ علم الفرائض والحساب. وكان ربما ناب خاله أبا الفتح في بعض الأعمال السلطانية. وكان بمصر بخير وحُسن حال ونعمة وافرة، ذا أمر نافذ وجاه بسيط واستوزره الملك الأشرف شاه أرمن / ١٨٥/ أبو الفتح موسيّ بن أبي بكر بن أيوب علّى خلاط وأعمال ما يقاربها من البلاد التي تحت حُكمه، واستقلّ في منصب الوزارة، وتقدّم عنده تقدّمًا ما ناله أحدٌ من أبناء زمانه، وعلا أمره وحكمه في بلاده. فبقي كذلك مُدّةً في أكمل جاه وأوفى احترام.

ثم عزله عن وزارته وصَرَفه، قائر أبو يوسف الإنفراد في منزله واختار الخلوة لنفسه، ورغب في العزلة والانقطاع إلى الله تعالى، والمحافظة على الصلوات الخمس والتمسك بأوامر الله ونواهيه، وغيَّر ملبوسه، وانقطع عن الناس في زاوية اتخذها لنفسه بسفح جبل قاسيُون. وكان قد تضعضع حاله وبقي حلْسَ بيته له من الدنيا ما يكفيه ويقوم بأودَه.

شاهدتُهُ بظاهر دمشق بسفح جبل قاسيون يوم عيد النحر؛ وهو يوم الأربعاء في سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ فرأيتهُ شيخًا حسنًا لطيفًا هيوبًا متواضعًا عاقلاً رزينًا ذا وقار وسكون ونباهة وسمت؛ وله مع ذلك يد طُولىٰ في صناعتي النظم والنثر، ومعرفة بأخبًار الناس / ٨٥بً/ وأشعارهم، وما قالُوهُ من منظوم ومنثور، ومعاني القرآن العزيز، والحديث والنحو والتصريف واللغة؛ مع مشاركته بالفقه والأصول والأدب والتفسير، وحلّ التراجم وفنون الصناعة الكُتّابية.

وصنَّف كتابًا مُفيداً ممتعًا سمّاه «تحفة الوزراء» فيما يتعلق بأمور الوزارة وقوانينها وأسبابها وآداب الملوك والدول وما ينبغي أن يجب من القيام بها، ولم يبق علم من العلوم الدينيَّة والأدبيَّة إلاَّ وأودعه فيه نبذةً فجاء الكتابُ محرراً بحيث إذا سُئل عنه أجاب جوابًا شافيًا، يدخل في عشرة أجلاد.

وجُلُّ أشعار خاله الوزير نجم الدين أبي الفتح يوسف بن الحسين بن المجاور يرويها عنه، وأنشدني كثيراً من شعره، وأملاهُ عليّ وكتبته من لفظه، ومن أشعار خاله المذكور.

ومما أنشدني لنفسه وأملاهُ عليَّ يصف دمشق: [من الطويل]

فَ أُغْنَى عَنِ الأَنْوَاء تُرْبَ مَعَانيْهَ وَتَفْتَرَّ عَنْ مَثْلِ الثُّخُورِ أَقَاحِيَهَا تَرَقْرَقُ عَبْرَاتُ النَّدَىٰ فَعَ مَا قَيْهَا وَإِنْ أُمْرِضَتْهَا الرِّيْثُ فَالطُّلُّ آسَيْهَا إِذًا مَا بَدَتْ أَنْهَارُهَا وَسَوَاقَيْهَ وَيَقْتُلُ عَمْداً مُهْجَةَ الهَـمِّ وَاديْهَـ وَٱسْمَاعَنَا ٱقْمَارُهَا وَقَمَارَيهَ زَبِ ْ جَـِدَةً قَـدْ رُصِّعَـتْ بِـلَّالْيْهَـا وَتَلْبَـسُ بِـالإِشْـرَاقِ وَشْيــًا أَعَـالَيْهَــ كُمَاةٌ نَضَتُ للروع بيض مَواضيها جو اشن مُلْقَاةً خَلاَل عَوَ الْيها كَمَا مَلَّ بِالكَأْسِ الرَّويَّة سَاقَيْهَا حَبَاتٌ وَ إِلاَّ ٱفْتَ ۗ قَنْهَا مُعَاطِنُهِ وَطُـوُبِـيٰ لَـهُ أَبنَـاؤُهَـا فـيْ مَبَـانيْهَ وَأَصْبُو إِلَىٰ أَرْض صَحبْتُ الصِّبَا فَيْهَا تَنِيْدُ سَنَاءً كُلَّمَا ٱشْتَدَّ دَاجِيْهَا مَ وَ اشطهَا وَ اسْتَخْدَمَتْ عَيْنَ رَائيْهَ فَمَا سَالَتُ عَنْهُ عُيْوْنَ مَرائيهَ إذًا مَا شَدَتْ تَتْلُوْ المَثَانِيْ مَثَانِيْهَا وَأَقْعَدَ سَاعِيْهَا وَأَخْرَسَ وَاشْيَهَا بقَلْبَعْ وَفَكْرِي كُلَّ وَقُلْت أُواَفَيْهَا بَفَيَّ لَمَا وَقَدْرُتُهُ عَنْ نَدُّواحَيْهَا لَقُلْتُ: ندَى المَلْك العَزيْز يُغَاديُّهَا(١)

سَقَىٰ الغُوْطَةَ الغَنَّاءَ لُطْفُ غُوانيْهَا / ٨٦/ ليُسْفرَ عَنْ مثْلِ الخُدُوْد شَقيَّقُهَا تُطَالعُنَا للسَّزَهْرَ فيْهَا نَوَاظُرٌ إِذَا رَمَـدَتْ بَالشَّمْـسَ فَالظِّلُّ كُحُلُّهَا وَيُخْسِيْ مَـوَاتَ اللَّهُـو نَفْحَـةُ سَهْمَهَ تَــرُوْقُ إِذَا عَنَّــتْ وَغَنَّــتْ عُيـُـوْنَنَــا تَخَالُ ٱخَّضرارَ الرُّوض بَيْنَ قُصُوره تَسَأَزَّرُ مَسِنٌ خُضْسِ السِدَّوَالسِيْ بسُنْسَدُ تَرَىٰ كُلَّ نَهْ ر تَحْتَ قَصْرَ كَأْنَهَا وَتَحْسَبُ بَيْنَ ٱلدُورِ غُلْرَانٌ مَائهَا فَكَمْ بُوكَة تَجْلُو الضُّكَ عَيْ إِثْرَ جَدُول إِذَا مَا عَلَاهًا الرَّزهُ رُقُلْتُ طَفَ ابهًا فَقَدْ شَاهَدَ الولْدَانَ في الخُلْد مَنْ رَأَي أحنُّ إِلَى قَوْم عَرَفُتُ الهَوَى بهم / ٨٦٢ / وَكُـمْ لَيْلُـة فَيْهَا قَبَسْنَا مَسَـرَّةً بغَانيَة عنْ منَّةُ الحَلْي عَطَّلَتْ وَقَدْ سَكَنَّت نَفْسًا إِلَّىٰ حُسْنَ وَجْهِهَا تُريْكَ قَوامَ الغُصَن أوْرَقَ سَاجَعاً وَقَلَدْ نَسَامَ كَاليُّهَا وَمَاتَ حَسُودُهَا بَــلاَدٌ عَلَـٰ يُعَدل المَسَافَة لَـم أَزَل سَقَاهَا فَرَوَّاهَا وَلَوْغَيْرُهُ حَلا وَلَوْ لَهُ أَحِفْ إِغْرَاقَهَا بِأُتيِّه

مَليْكٌ سرايَا جُروْده وَجُنُوده فَبَالْبِيْضِ أَوْ بِالصُّفْرِ إِنْ صَالَ أَوْ حَبَا / ١٨٧/ وَذُو هُمَّة لا يَدَّعنَ الدَّهْرُ حَصْرَهَا وَقَامَ مَقَامَ الأَرْضُ عُظْمِاً فَكَفُّهُ نَـوَالْ لَـوَ أَنَّ السُّحْـبَ سَحَّتْ بمثله وَمَجْدٌ لَـوَ ٱنَّ الشُّعَمَّ تُضْمِرُ مَثْلَـهُ وَحُكْسِمٌ لَسو الْأَقْسِدَارُ تَجْسِرَيْ بِعَسَدْل هُ وَ القَائِدُ الجَيْشَ اللَّهَ امَّ كُمَّا سَرَتْ إِذَا حَلَّ أَرْضًا غَصَّ بِالسُّمْرِ جَوُّهَا وَمَهْمَا سَرَتْ كَادَتْ لَيَاليُّه هَيْبَةً خَميْسِنٌ بِـه سبِـت الطُّغَـاةَ كُمَـاتُـهُ إِذَا لَمَ مُ النَّقُ عَ المُثَارِ تَلَبَّ دَتْ هُ ـ وَ المُ ـ وْردُ القُ ـ وْدَ الضَّ ـ وَامَ ـ رَ م ـ نْ دَم وَبَاعِثُهَا فَيْ النَّقْعِ جُرْداً كَمَا هَـوَتُ / ٨٧بَ/ إِذَا الدُّهْمُ جَالَتُ فَيْ الصُّفُوْف وَفَيْ القَنَا وَقَطَّاعُ هَامَاتُ الكُمَاةُ بِسَيْفِهِ وَنَا الرَّهَا بِالضَّرْبُ تَحْتَ رُّؤُوْسَهَا سَابِسَه مَسنُّ النُّسُور وَخَيْلُسهُ ا أَنَّهَا عندَ النِّزَالَ تَكَفَّلَتْ ليَهْ نَ زَمَاناً أَنْتَ فيه ٱفْتخَارُهُ وَيَهُ اللهُ أَمْ رَعَايا فَوَّضَ اللهُ أَمْ رَهَا

ن أيُّوْبَ أَمْ لَاكُ الوَرَىٰ بَعْدَ شَاذَيْهَا صَفَّاهَا وَلا زُهْرُ النُّجُومُ تُسَاميَّهَ ألا إنَّ أَسْبَابَ المُلْوِكُ مَسَاعِيْهَ غَنَاءٌ لمُرْجِبْهَا عَنَّے لمُعَادِيْهَ تَحيْنُ مَنَايَا أَنْفُس وَأَمَانَيْهَا وَمِنْ صَدْرِهِ بَحَّارُهَا وَبِرَارِيْهَا لأَغْرَقَ رَضْوًىٰ قَطْرَةٌ مِنْ عَزَالِيْهَا لَمَا سُيِّرَتْ يَوْمَ المَعَاد رَوَاسيْهَا لَمَا جَارَ في حُكْم عَلَىٰ الحُرِّ جَارِيْهَا ركسابُ رُكسام طَبَّقَ الأَرْضَ سَساريْهَا كَمَا شَرِقَتُ بِالبِيْضِ منْهُ فَيَافِيْهَا وَضِيْقًا بَهِ تَنْشَـقُ عَنْكُ دَيَاجِيْهَا أُحَدُّ قُلُوبًا في الوَغَيٰ منْ مَواضيها فَــَأَرْمَــاحُهُــَمْ يَــوْمَ الطِّعَــَان مَــدَارَيْهَــ جَـدَاول شُقَّـتُ بِالسُّيـوُفَ مَجَـارَيْهَـ نُجُسومُ رُجُسوم فسي ظَسكم دَآديْهَا حَكَتْ حَــدَقــًا فَــي هُـــدْبهَــاوُّمَــاً قَيْهَـ إِذَا ٱخْتَلَفَتْ عنْكَ النِّكَزال دَوَاعيْهَا وَنَاظمُهَا بِالطَّعْنِ فَوْقَ تَرَاقيْهَا قَوَادَمُهَا يَوْمَ الوَغَيٰ وَخَوَافَيْهَا بارْواء صاديْها وَإِشْبَاع طاويْها عَلَىٰ سَالِفَ الأَذْمَان طُراً وَآتَيْهَا إلَيْكَ فَأَضْحَى العَدْلُ مَنْكَ يُراعَيْهَا

نُهَنِّى بِهَا عَلْيَاكَ لَكِنْ نُهَنِّيْهَ يَعِلُّ عَلَـى الأيَّام نَسَزعُ أُوَاخيْهَا

يْ ل تُبْدِيْ نُجُ وْمُدُهُ أَزْهَ ارا فَ زَادَا عَلَ مَى السَّزْمَ ان ٱقْت دَارَا وَاجْعَلُ واعَسْجَ لَ الكُوُّوسَ نَثَارا \_\_مَّ بسرِّي إلَـيْ العُيُّـوْنَ سَرَاراً لنَجَاشَيْ اللَّيْلِ كُنْ بَرَتَ دَارَا

وأنشدني لنفسه وقد حجَّ في سنة إحدىٰ وستمائة يمدح النبي ﷺ: [من الكامل] يَا نَفْسُ مَا صَنَعَتْ بِكِ الآثَامُ أُو لَهِ تَعظُسِكِ بِمَرِّهَا الأَيَّامُ وَغَطَهُ عَلَهُ فَاكَ الضِّيسَاء ظَهَ الْمُ نُــوْرٌ وَخَيْــرٌ كُلُّــهُ وَسَــلاَمُ أنَّــــــى لتَقْصيْــــر هُنَــــاكَ مَقَــــامُ تَنْتَسَأْبِسَكَ الآفَّساتُ وَالأَسْقَسامُ فَسُكْت وَالشُّهَ وَاتُ فيْك ضَرَّامُ يَعْتَـــــاَدُك التَّنْعيْــــــمُّ وَالإِنْعَــــــ وْمَ المَعَادُ تُعَبَّرُ الْأَحْدِلَا وَأُقِيْ مَ فِيْهَا لِلْهُ دَىٰ أَعْالُمُ إِلاَّ صَـــــــلَاةٌ بِــَـــرَّةٌ وَصيَـــامُ سَعْداً يُقَارنُه لَديْه كَوْامُ بنُحُ وْسمة كَيْ وَانُ أُوْ بَهْ رَامُ مَا لَهُ يُفُذُ دُنْيًا لعرْضك ذَامُ فيـــه صَـــلاّةٌ لا تَنــَــيْ وَسَــلاّهُ حَقاً هُ وَالإِيْمَانُ وَالإِسْلاَمُ

وَلَهُمْ تَبْلُعِ الأَعْيَادُ فِي القَدْرِ أَنَّنَا فَ لِا بَرِحَتْ تَلْقَ اكَ فِي ظِلِّ دَوْلَة

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الخفيف] قُلْتُ إِذْ زَارَ مَنْ هَوَيْتُ وَرُوْضُ اللَّهِ مَلَّكُ الحُّبِّ زَارَهُ مَلَّكُ الحُسِّن فَافْرُش الورْدَ أَطْلَسَا حِيْنَ يَمْشَيَّ وَاصْ فُوا حَاجِبَ الهَالال فَقَدْ نَهِ / ٨٨أ/ وَٱحْجِبُوا قَيْصَرَ الصَّبَاحَ وَقُولُوا

أُوْدَى بِــذَاكَ الصَّفْـو منْـَـكَ تَكَــدُّرُ قَدْ كُنْت في عُلُويٌّ عَالَمَك الَّذِي فَنُقلْت بَالتَّقْصيْر عَنْهُ شَقَاوَةً فَوَقَعْتَ فَيْ شَركَ المَصَائِبِ وَالرَّدَى مَا كُنْتَ إِلَّا التِّبَرَ شيْبَ خَلَاصُهُ فَلَئِنَ أَنْ خَلُصَ تَ لَتَ رُجع نَّ سَليْمَ قَ طَابَ الكَرَىٰ لَكَ فَٱحْتَلَمَّت وَفَيْ غَد قَدْ مُهِّدَتْ طُرُقُ النَّجَاةَ وَعُبِّدَتْ / ٨٨ب/ مَا زَادَهَا إِلَّا التُّقَكَىٰ وَمَطيُّهَا فَتَـــزَوَّديْ منْـــهُ وَسيْــرِيْ تُسْعَــديْ تلْكُ السَّعَادةُ لاَ يُغَيِّرُو كُونَهَا وُدَعِيْ تَعَاطِيُ الشِّعْرِ عَنْكِ فَإِنَّهُ وْمْ هُ مُ سُفُ نُ النَّجَاةَ وَحُبُّهُ مُ

قَوْمٌ هُمُ المَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ الوَرَى قَوْمُ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ الوَرَى قَصُومٌ الْمَدُّ النَّجُوهُ إِذَا غَطَى الْآكُلُّفَنْ لِكَ قَطْمَعَ قَفْ رَقَطُعُ هُ الْآكُلُفَنْ لِكَ قَطْمَعُ قَفْ رَقَطُعُ فَعَيْ الشَّدَة حَرِّهُ فَعِيْ صَائِفَ تَغْلَيْ الشَّدَة حَرِّهُ وَصَبَاقُهُ كَالجُمْرَ تَخْطُووْ فَوْقَ هُ وَصَبَاقُهُ كَالجُمْرَ تَخْطُووْ فَوْقَ هُ وَصَبَاقُهُ كَالجُمْرَ تَخْطُووْ فَوْقَ هُ وَصَرَى الضَّبَابَ تَلُوبُ فِي جَنَبَاتِهِ وَيَوْرَى الضَّبَابَ تَلُوبُ فِي جَنَبَاتِهِ (وَإِذَا المَطَيُّ بِنَا المَعْرَى المَعْمَى المَعْرَى المَعْمَى المَعْرَى المَعْمَى المَعْمَاعُ المَعْمَى المَعْرَى المَعْرَى المَعْمَاعُ المُ

فَهُ مُ المَعَ ان وَ الأَن امُ كَلاَمُ الْمَعَ ان وَ الأَن امُ كَلاَمُ الْمَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَ

وأنشدني لنفسه وقد قال هذه الأبيات في البيت بيت مكَّة \_ شرَّ فها الله تعالىٰ \_:

[من الطويل]

فَعَجِّلْ فَمَا الدُّنْيَا لذيْ فطرة دَارُ جَنَيْت فَإِنَّ الله للْدَنْبَ غَفَّارُ ويُغْضيْ عَلَى عَصْيَانه وَهُ وَهُ وَجَبَّارُ ولَكَنْ عَلَى مَنْ حَادَهُ فَهُ و قَهَّارُ الو آختَلَفَت فيه جهات وآخطار ولَا يَعْتَرِيْه مَنْ قَول دَاعيه تَحُرارُ ولَا يَعْتَرِيْه مِنْ قَلَى اللَّبِّ المُنَوْر أَنْ وَالْ وفي عَيْسَن ذَيْ اللُّبِّ المُنَور أَنْ وارُ ودَمْعُهُم مِنْ فَارِط الذَّنْبِ مَدْرادُ وَدَمْعُهُم مِنْ فَارِط الذَّنْبِ مَدْرادُ تكاد تَرَاء ي منْ فارط الذَّنْبِ مَدْرادُ <sup>(</sup>١) البيتان لأبي نؤاس، انظر: ديوانه ٤٠٨.

وَقَبِّ لَ يَمِيْ نَ الله إِنْ جِئْ تَ رُكنَهَ الله اِنْ جِئْ تَ رُكنَهَ الله اِنْ جِئْ تَ رُكنَهَ الله اِنْ جِئْ اَقَ خَلْق هُ فَكَ مُ حَسَنَ الله اِنْ جَئْتُ الله اَفْ خَلْق اَ فَكَ مُ حَسَنَ الله رُفِّعَ تَ الله عَاصِيْ وَلا بِسَ وَكَمْ خَالِعٍ ثَوْبَ المَعَ اصِيْ وَلا بِسَ تَبَارَكَ مُنْشَدِي الخَلْقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة تَ تَبَارَكَ مُنْشَدي الخَلْقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة تَا

فَمَا كُلُّ صُمَّ في الحَقيْقَة أَحْجَارُ فَيَشْهَدُ مَنْ منْهُمَ أَثِيْمٌ وَمَنْ بَارُ لَدَيْسه وَحُطَّتُ لَلْمُنييْسِنَ أَوْزَارُ لَدَيْسه ثِيَابَ النَّسْك فَهْوَ الخَزَنْدَارُ يُصَرِّفَهُم منْه قَضَاءٌ وَأَقْدَارُ

وأنشدني أيضًا لنفسه يرثي الملك العزيز عماد الدين أبا الفتح عثمان بن يوسف بن أيوب بن شاذي \_ صاحب الديار المصرية \_: [من الطويل]

وَإِنْ هُو أَمْلُولُ فِي فَيْ الْحَيَاة لَهُ الْأَمَالُ لَدَىٰ المَوْت وَالرَّعْديد ذي الجُبْن وَالبَطلْ وَيَسْتَنْزِلُ الْأَوعَالُ مَنْ شَاهِقِ الطَّلَلْ(١) وَلا مُفْلَت منْهُ الَّـني غَـارَ فَاسْتَفَـلْ وَيَصْرَعُ حَتَّى النَّسْرَ فَيْ الأَفْق وَالحَملْ وَجَـلً عَـن التَّقْدِيْرِ وَالشَّرْطُ مَا عَـدَلُ وَجَـلً جَلَالًا لَـنَ يَسُرُولَ وَلَهُ يَسَرُلُ تَشَابِهَ في التُّرْبِ الأوَاخِرُ بِالأَوْلُ وَكُمْ ظُلَنَّ أَنْ مَا للْحمَام بَه قبل إِذَا حَـلٌ فيْه بِالمَّهَابِةَ وَالجَلَال يَفُونُ وَحَدِيً البَارِقَاتِ عَلَى مَهَلْ فَيَا صَدَا الْهُنديِّ يَا ظَمَا الْأَسَلْ بهَا الرِّيُّ مَنْ أُعُدَائِهِ وَلَهَا النَّهَلْ فَقَفْ فِيْ بَلَاد المُشْرَكِيْنَ لَهُ وَسَلْ جَليْل عَلَا من كُلِّ كُلِّ مُعْضلَة أَجَلُ وَٱنْفَعَ عَامَ المَحْلِ كَفَّا مَنَ السَّبَلْ (٢)

ٱجَـلُ كُـلُّ خَلْقِ هَـالِكٌ وَلَـهُ ٱجَـلُ / ١٩٠/ فَلا فَرْقَ مَا يَيْنَ الجَهُوْل وَذَيْ الحجي وَيَسْتَخْرِجُ الحِيْتَانَ مِنْ قَعْرِ زَاخِر وَلَيْسَ بِنَاء عَنْهُ مَا طارَ فَاعْتَلَيُّ سَيُدْرِكُ حَتَّى الحُوْتَ وَالثُّورَ فِي الثَّرِي وَلَوْ لَهُ يُسَوِّ اللهُ في المَوْت خَلْقَهُ تَفَرَدُ مِنْ دُوْن الخِسلائسق بِسالبَقَا فَمَنْ قَد أَتَى عَمَّا قَليْلَ كَمَّنْ مَضَىٰ لَقَـدْ طَـاحَ بِـالمَلْـك الْعَـرْيْـز حمَـامُـهُ وَٱقْفَرَ منه الدَّسْتُ بَعَدَ ٱمْتلائه وَٱقْفَرَ مَنْدهُ سَرجُ ٱجْرَدَ سَسَابِحَ وَعُطِّلَ مِنْ كَفَيْهِ سَيْفٌ وَذَابِلُّ وَّكَ انَـتُ لَـدَيْـه بَيْـنَ مَـرْعًـى وَمَشْـرَع إِذَا أُنْتَ لَـمْ يَعْظُـمْ عَلَيْـكَ مُصَـابُـهُ لَّقَدْ فَتَكَتُ مِنَّا المَنَايَا بِمَاجِد / ٩٠/ بِأُجْرَأَيَوْمَ الْحَرْبِ قَلْبًا مِنَ الرَّدَيُّ

<sup>(</sup>١) الطلل: الموضع المرتفع.

 <sup>(</sup>۲) السبل: المطر.

بِأَقْرَبَ للْبَاغِيْ جَدَاهُ مِنَ الثَّرَى بَ الْطَهَ فَيْ الْأَرْوَاحِ مِنْ عَبَقِ الرَّبِي بسَهْم وَلَكِنْ جَلَّ عَنْ مَوْقع الخَطا بَسَيْفٌ وَلَكِ نَ يَفْضُلُ السَّيْفَ إِنَّهُ بَمَنْ لَيُّسَ فَيْ الدُّنْيَا وَقَدْ غَدَرَتُ به بَمَـنُ كَـانَ حَلْيـًا فـيْ تَـرَائـب دَهْـَرهَ بِمَسن كِسانَ أُمَّسا عَسرْضُدهُ فَمُسوَفَّسَرَ بَمَنْ كَانَ مَهْمَا أَعْجَمَ الخَطِّ في الوَغَيٰ بَمَنْ كَانَ يُدْعَىٰ حَمْزَةَ الْحَرْب رَاكبًا وهي أبيات كثيرةً".

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الوافر] سَاجْعَالُ للعُلا أبداً حَنينيني وَأَطْلِعُ دُوْنَهَا صُبْعَ المَواضَيْ / ١٩ أَ/ فَا مِّا أَنْ تُسَاعَفَنِيْ مُنَائِيْ فَائِيْ فَا أَنْ تُسَاعَفَنِيْ مُنَائِيْ فَالْمِسْلُ رَهَنَتُ المَجْدَ لَـذَاتَيْ عَلَـٰيَ [مَـن] عَلَىٰ سُمْر الرِّمَاحَ نَجَاحُ عَرْميْ إلَى مَ وَكَرِمْ تُسَوِّ فُنِيْ اللَّيَالَيْ يَّقَيْنَ عِيْ أَنْ أَذَلَ وَأَنْ أَخَى السَّعِيْ عَيْنَ سَّانُهُ ضُ نَهْضَةٌ تُدْنيُ الْأَمَانِيُ ٱ أَخْمَــلُ وَالنَّبَاهَــةُ فَـيْ لسَانَـيْ

/ ٩١ بُ/ للْحَيَا وَالحَيَاء منْـهُ إِذَا لاَ

وَأَبِعَدَ للبِّاغِيْ مَعَاليْهِ مِنْ زُحَلْ وَٱحْسَنَ فِيْ الْأَبِصِارِ مَنْ حَلْيَة الكَحَلْ وَرُمْتِ وَلَكِنْ جَلَّ عَلَىٰ وَصْمَةَ الخَطَلْ عَلَىٰ طُوْل مَا يَبْرِيْ بَرِيءٌ مَنَ الفَكَلْ وَقَدْ ٱسْلَمَتْهُ عَنْهُ مِنْ ٱهْلَهَا بَدَلُ أَلاَ فَلْيَبُوْءَ الدَّهْرُ مَنْ بَعْدُ بِالعَطِلْ مَصُونٌ وَأُمَّا مَا حَواهُ فَمُبْتَذَلُ قَرَىٰ السِّيْدَ وَالعَقْبَانَ مَا بِالظُّبَا شكلْ وَلَكِنْ إِذَا ٱشْتَكَتْ جَوَارِحُهَا نَرَلْ

وَأُسْهِ رُ فِي تَطَلُّبِهَ اجُفُ وْنِي إِذَا ٱسَّوَدَّتُ لَيَاليَيْ الخَطْبِ دُوَّنِيْ فَ أَبِلُ عَ أَوْ تُصَادفُن فِي مَنُ وَنُ فِي وَلا يَسرْضَعَ مسنَ السدُّنْيَسا بسَدُوْن يُــوَاصلُنــيْ وَقَــدْ غَلَبَــتْ رُهُــوْنــيْ وَينْصُنُ الهند وَالخَيْلِ الصَّفُونِ وَتَمْطُلُنَ مِي مَنَ العَلْيَ أَدُيُ وْنَكِي وَٱنْ ٱعْنَا لَمْخُلِّ وَ لَمَخْلِ فَق يَقَيْنَ فِي فَلاَ يُعَوْيسُكَ مِنْ أَمَلً سُكُكُوني وَأَعْجِ لَزَ وَالمُهَنَّ لَدُ فَدِّيْ يَمَيْنَ يِ

وأنشدني لنفسه أيضًا في أمير مليح الصورة جوابًا عن رقعة وردت منه يعتبه علىٰ انقطاعه عنه \_ ويلقب شمس الدين \_: [من الخفيف]

يَا أُميْسِراً لَسهُ المَلاحَةُ جُنْدٌ وَعَليْسه مِنَ البَهَساء حجَابَ قَــاكَ رَوْضٌ مُفَــوَّفٌ وَسَحَـابُ

فَازَ طرفٌ رَنَا إلَيْكَ وَكَفُّ لاَ تَلُمْنِيْ إِنْ غَبْتُ عَنْكَ فَعُلْدُى أنْتَ شَمْسَسُ الآنسام حُسنسًا وَنُسوراً

وأنشدني لنفسه: [من مخلّع البسيط] مَللْت يَابِدُرُ مُسْتَقِدِلًا فَ اَخْلُدْ قَسريْسنَ الكَمَالَ فيْهَا

مَا لَمْنَال منك طلاب سَافِرُ الرَّوجْهُ مَا عَلَيْهِ نقَابُ وَقُصَارَىٰ الْأَمُانِ وَرُ أَنِّي شَهَابُ

عَلَــيْ الــورَىٰ رُتْبَـة المَعَـالــيْ فَإِنَّمَا البَدْرُبِ الكَمَال

وأنشدني قوله مُلغزاً في دولاب البستان وكتبها إلىٰ شرف الدين أبي المحاسن محمد بن نصر بن عُنين الشاعر الأديب الدمشقي: [من المنسرح]

يُذيب من رقَّة لَه الصُّمَّا فَرَّقُتَ فَيُ السِّلَكُ لُمؤلِّمًا نَظْمَا مَحْل وَأَبَكَ عَيْ فَيْ مَصْره قَدْمَا فَتَشْتَهُ لَهُ مَجَدْ لَهُ عَكَرْمَها

مَا ذُوْ عُيُون يَقُود دُهُ أَعْمَى يَطُوفُ وَلْهَانَ هَمُّهُ أَلما يئت نُّ شَوْقاً وَيَسْتَها لُ بُكا / ١٩٢/ يَضْحَىٰ النَّدَىٰ مَا عَلا رُباهُ كَمَا أَضْحَكَ ثَغْرَ الحَبيْبِ فِيْ زَمَن ال فَسِّرْهُ يَا سَيِّدَا يَفُوقُ بِمَا الْغَزَ كُلُّ الصورَىٰ وَمَاعَمَا

قال: فأجابني عنه بهذه الأبيات من قوله: [من المنسرح]

يَاسَيِّداً وَدُّكُ لَٰ ذِيْ كَرَم بِأَنَّ أَفْعَالَ لَهُ لِسَهُ إِسْمَا أنْت شهَابٌ وَنُورُ فَكُرِكَ قَالًا ٱلْسُتَنَكَىٰ حُلَّةً بِذُكِرِكَ لِي مَـنْ بَـاتَ جَـدُوكَى يَـدَيْكُ نَـاصَـرُهُ تَسْالُ عَنْ دَائر حَكَى الفَلَكَ الأَ قَائدُهُ إِذْ نَاكُ فَانُو بَصَر يَبْ ذَلُ مَاعنْ مَا عنْ اللهُ لَنَا فَ إِذًا لازِلْــَـتَ فـــــيْ نعْمَــــة مُجَــــــدَّدَة

أَضْحَكُ لشَيْطُ ان خَاطِ رِيُّ رَجْمَا أَضْحَتْ سَجَايَاكَ فَكُوْقَهَا رَقْمَا لَـمْ يَخْـشَ ظُلْمـًا وَلَـمْ يَخَـفْ هَضْمَـ وَهْ وَإِذَا دَارَ حَوْلَ هُ أَعْمَى أكددى ضَرْبنا سَواءَهُ ظُلْمَا مَا نَسَخَ الصُّبْحُ آيِةَ الظَّلْمَا

/ ٩٢ ب/ وأنشدني في مصراعي باب يُلغُزُ بهما: [من الوافر]

دَخَلْتُ الدَّارَ قَامَا يَخْدُمَانِي وَمَمْلُ وَكِيْ نِ رُوْمِيِّ نِ مَهْمَ ا وَأَحْيَاناً هُمَا مُتَقَابِلان وَوَجْهُ في الحسَان وَحَاجِبَان فَمَاغَكُ لَوَا وَلَا نَكَثَا أُمَا أُمَا نَكَ أُمنتهُمَا عَلَى أَهْلِيْ وَمَالِي وَمَالِيْ

وأنشدني من قصيدة قالها في الملك الأشرف مظفَّر الدين موسىٰ بن أبي بكر بن أيوب ـ رحمه الله تعالى ـ وكان قد سيَّر طلبَه من أخيه الملك المعظَّم شرف الدين عيسىٰ في سنة ثمان وستمائة ، وأنشده إياها في نصيبين من بلاد الجزيرة: [من الطويل]

وَلَا الخَدَّ مُحْمَدًا أَوَلَا الجَفْنَ أَوْطَفَا وَكُوْ رَاحَ مِنْ نَبْتِ العِذَارِ مُفَوَّفَ إِذَا مَا تَلَوَّى القَدُّ لَدُناً مَّهَفْهَفَا(١) وَلا للمُديْرِ ٱمْرِجْ إِذَا هُـوَ صَرَّفَا وَقَلَدُ حَثَّهَا السَّاقِيُّ إِلَى قَاوُجَفَا وَقَدْ عَمَّهُ الأَرْضَ الظَّلَامُ فَالْحَفَا وَنَـرْجِـسُ عَيْنَيْـه مـنَ السُّكْـرِ مُضْعَفَـا وَلا لاَحَ مِنْ كَالَسَ بَنَانِي مُشَنَّفَا وَصَــوْتَ المَثَـانــَىٰ عفَّــةً وَتَعَفُّفَ وَلا بِـتُّ إلاَّ بِالفَّضَائِل مُـدْنَفَا بـــ أُطْيَــ بَ منْهَا للَّبينَ بَ وَٱلْطَفَا تَدُوْرُ المَعَانَيْ فِيْ مَغَانيه قَرْقفَا وَذَمَّ بنيه ن اللَّهُ مَلِيُكًا غَدامِنْ سَائِسِ الخَلْقِ أَشْرَفَا كَمَا حَلَّ مُ وْسَىٰ الظَّلَّ لَ لمَّا تَخَوَّفَا أبرَّ عَلَىٰ فَيْضِ الغَمَامِ فَاسْرَفَا

صَرَفْتُ غَرَامًا في نُهَايَ تَصَرُّفًا وَوَلَيْتُ لاَ أَجْفُو وَلاَ أَشْتَكِيْ الجَفَا / ٩٣ أ فَ لاَ رَاقَ طَرْفي الرِّدْفُ يَرْتَجُّ مُفْعَمًا وَلا شَاقَ قَلْبِيْ العطْفُ يَهْتَ لُّو أَهْيَفَا وَلاَ عُدْتُ أَهْوَى الْجِيْدَ مَا عِشْتُ أَتْلَعًا وَلاَ أَجْتَبْتُ ثَوْبُ الْخَدِّ أَطْلُسَ أَحْمَراً وَلا ٱضْطَرَبتْ حَوْليْ حنَاشُ ذَوَائب وَلاَ قُلْتُ للنَّدْمَان : خُذْهَا وَعَاطَنيُّ رَدَدْتُ كُــؤُوْسَ الـرَّاحِ عَنِّـي لِخَجْلَـة عُقَاداً تُرِيْكَ الشَّمْسَ يُعْشى شُعَاعُهَاً إِذًا حَثَّهِا السَّاقِيْ غَلَدًا وَرْدُ خَلَّه فَسلاَ رَاحَ كَسأسٌ مَسنْ بَنَسانِسِيْ مُقَسرَّطسّاً تَرْكُتُ الصِّبَ اوَالصِّبْيَةَ الغيْدَ وَالطِّلاَ فَلا رُحْتُ إلاّ بالمَعَالَى مُتَيَّماً إِذَا ٱشْتَقْتُ أَيَّامَ التَّصَابِي أَعَدْتُهَا تَبَوَّأْتُ رَوْضًا للْدَفَاتِ مُونقًا وَرَدَّدْتُ تَوْبِيْ خُ اللَّيْ الْسِي تَطُربًا / ٩٣ ب/ وَنَاذَيْتُ إِنْ هَمَّتْ بِأُدْنَى مَسَاءَتى ْ وَآوَيْتُ مِنْ مُوسَىٰ إِلَىٰ ظِلِّ شَامَخ إِلَىٰ الْأَشْرَف بِنِ العَادِلِ الْمَلِكِ الَّذِيُّ

وَشَمْتُ عَلَيْهَا مِنْ سُطَاهُ وَعَنْ مِه مَلَيْكُ عُلاً لَوْصَافَحَتْ يَدُهُ صَفَاً يَحُورُ عَلَىٰ الأَمْ وَال بِالجُود بِاذلاً تَعَـوَّدَ أَنْ يَغْدُوْ لَكَهُ اللهُ مُخْلَفَكًا يَشَفُّ بِمَا فيه مِنَ اللُّطْف خُلْقُهُ بَرِيْكَ عِلْدَاراً دَبَّ فِي خَلَدً ٱغْيَد وَيُبْدِيْ هِلَالُ السِّرْجَ مِنْ وَجْهِهِ ذُكًّا مَحَاسِنُ مِنْ خُلْقَ وَخَلْق خَلْق خَلَلَا لَنَا لَقَدْ لَبَسَتُ منهُ اللَّيَالِي مُحَاسنًا تَشَـوُّ فَ آتَيْهَا لِيَلْقَالُهُ مثْلَمَا وَمُلِذْ نَطَقَتُ فَائِيَّتَ يَ فِي مَلَديْحِه / ١٩٤/ تَـرْكَـتُ لَـهُ أَهْلَـيْ وَصَحْبِيْ وَمَـوْطَنِيْ إِذَا ٱشْتَاقَـهُ طَـرْفَـيْ ٱسْتَهَــَلَّ صَبَـاَبَـةً وَٱعْطَى الَّذِي آمَّلْتُ منه مُضَاعَفًا فَمَلَّكَ لُهُ اللهُ البِكَدَ لأنَّدِهُ وَلازَالَ بِالتَّقْوَىٰ وَبِالعَدْل عَاملاً

شَبَا صَارِم يَفْرِيُ الضَّرِيْبَةَ مُرْهُ هَفَا لَفَاضَ الفُرَّاتُ العَذْبُ منْ ذَلكَ الصَّفَا وَمِنْ نَسَائِبَاتِ السَّدَّهُ رَ مَسَازَالَ مُنْصِفَىا إِذَا رَاحَ لَا مُسَوَال بِالجُود مُتْلَفَ وَلَيْكُ مِن يَشَفُّ الْمَاءُ إِلَّا إِذَا صَفَا إِذَا هُو فَيْ التَّوْقِيعِ نَمَّقَ أُحُرُفَا وَمنْ سَيْفَه صُبْحاً إِذَا النَّقْعُ ٱسْدَفَا (١) بهَا وَهُوَ مُوسَىٰ في المَلاَحَة يُوسُفَا عَ دَا البَ دُرُ مِنْهَا للْحَسَادَة أَكلَفَا تَلَقَّتَ مَاضَيْهَا إليه تَاسُّفا عَلَىٰ خَفَر لَمْ تُبْقِ للنَّطْق [حَرْف] فَا وَطَفْ لِا كُمَّنْ لِ الْفَرَرْخِ بِكَيْ مُتَ ٱللَّفَ ا وَإِنْ ذَكِرَتْهُ النَّفْسُ مَالَتْ تَلَهُّفَها وَأَسْلَفَ آمَالَ عُ عَطَاءً وَشَرَّفَا لَـهُ وَعَلَـكَى الأمْسلَاك بَسالَفَصْل مُشْرفَ

وأنشدني لنفسه فيه أيضًا يمدحه: [من المنسرح]

<sup>(</sup>١) ذُكاء: الشمس.

أوْ سنَـة مـن زَكـاة وَسنـاهُ تَطْمَعُ فَكَيْ غَيْرِهَا بُرُوْيَاهُ وَحْدِدِيْ وَأَرْتَاحُ حِيْدَ نَ ٱلْقَاهُ مُلْكِينَ وَيَشْنَا قُرْبِينَ وَأَهْوَاهُ تَمْلَ كُ رقَّ القُلُ مَوْب عَيْنَ اهُ يُعْطَى مِنَ الدَّهْ رِّمَا تَمَنَّاهُ يْــــــه وَأَنْ لاَ مَليْـــــــحَ إلاَّ هُـــــوْ ٱغْـــزَرُ وَبْسِلاً مَسِنْ كَــفٍّ مَــوْلاهُ بِفَضْلِ وَ فَيُ السَّمَ اح أَعْ دَاهُ تَبْسَرٌ وَنَيْسَلُ السَّحَسَابُ أَمْسُواهُ إَلَّا بِمَا جَادَهُ وَأَعْطَاهُ تَبْنَعِيْ مسنَ المَاثُسرَات كُفَّاهُ

/ ٩٤ ب وَٱذْكُرْ لَهُ مُسْتَلِّى بِجَفْ تِهِ عَسَاهُ يَسْخُو بِنَظْرَة عَصرَضًا فَعَكَ عَيْنَى يَكُومَا تَكِرَاهُ فَمَا وَيْكِهُ مُكِنَّ ذَلَّتِيْ وَعِيِّزْتِهِ ٱصُولُ فَسِيْ جَحْفَسِلِ فَسَاهُ مِنْ مُسِهُ أمْل كُ رقَّ ال وَرِّي وَيَمْلكُنَ فِي تَبَــَــارَكَ اللهُ كيْــفَ صَـــ مُنَاىَ مَرْضَاتُهُ لَوَ ٱنَّ فَتَهِ ٱشْهَ لَهُ لَا إِلْهِ وَإِلَّا مُسَهِ وَأَنَّ مَا فِي اللَّهِ جُودُ أَسْخَيْ وَلا المَلكُ الأشْرَف الَّذِيْ شَهدَتُ زَادَ عَلَكِ السُّحْكِ السُّحْكِ أَنَّ نَكَائلِهُ مَا جَادَ في الخَافقين ذُوْكَرم / ٩٥ أ/ فَدَامَ تُسْتَعْبَدُ [الآنَامُ] بمَا

وأنشدني أيضًا، قال: كتب إِليَّ شرف الدين بن عنين مُلغزاً باسم سنجر:

[من السريع]

وَبَدِدُ لُدُوا الثَّانِيَ بِالآخِرِ وَبَدِدُ لِنَّا الثَّارِ وَعَنْ نَاظِرِهِ السَّاحِرِ

إِنْ جَعَلْ وا أُوَّل مُ آخ راً حَديَّتَ عَنْ أَنْفَ اس و آخ رَ اللَّ

قال: فقلتُ مُجيبًا عن ذلك: [من السريع]

مَسذَاقَةً مسنْ عَسَسلِ الشَّاتِ وَ في خَاطَر كَالشَّمْ أَل الخَاطرِ تَفْت كُ فَتْكُ الشَّاطِحِ الشَّاطَرِ وَيُلَّيْ مِسنَ السَّزَائِسِ للْسَّزَائِسِ أَوْ نَشْتَفِي مِسنَ السَّزَائِسِ للْسَّزَائِسِ وقال في فانوس السحور والثريا والنجوم: [من المتقارب]

/ ٩٥ ب/ رَأَيْتُ المَنَارَ وَجُنْحَ الظَّلَام وَحَلَّسِقَ فِسِي الجَسِوِّ فَسِانُسِوْسُكُ فَقُلْتُ المُحَلِّقُ فَدْ شَبَّ فِي وَخلْتُ الثُّرَيَّا يَداً وَالنُّجُرَوْمُ وَخَلْستُ المَنَسارَةَ فَسانُسوسَ

من الجَوْيُسُدل آستاره فَصَارَهُ فَصَارَهُ فَصَارَهُ فَصَارَهُ ظَــــلام الــــ تُجَـــي للقــــرَىٰ نـــارَهُ ورْقاً غَدَا البَدَدُرُ قَسْطارَهُ (١) فَتَّـــى قَــامَ يَصْــرفُ ديْنَـارَهُ

وقولهُ في معنَّى اقترح عليه فصنع بديهًا (٢<sup>)</sup>: [من السريع]

ب المسْك فيْ مُسنْهَ بِي المسلك في مُسنَّهِ يَاعَجَبًّا مَنْ سَاهِرَبِالرَّقَيْد

خَـوْدٌ جَـلاً غُـراً تَهَا شَعْرُهَا بَـدُرُبَهِيٌّ فِـ يَطيْبُ لَفْظُ الشِّعْرِ مِنْ ذُكرِهَا كَانَّهَ لِللَّهِ النَّسَيْبِ مُ النَّسَيْ ـــد رَقَمَـــت وَجْنَتَهَ ــا أَرْقَمَــا ا ذَاقَ مَنِ قَالَ اللَّهُ غَفْهِ وَ

وقال جواب أبيات جاءته من الرشيد عمر بن محمد الفرغاني الفقيه الحنفي:

[من الوافر]

غَداةَ العله وَالتَّقْ وَي وَليْ دَا غَــدَا فيــه عَلَــيٰ ضغْـن وَحبْـدَا وَحَسْبُكَ مَنْهُ أَنْ تَلْقَكِي السَّرَّشَيْدَا يَ رُوْحُ الشَّافِعِيُّ لَهُ مُرِيْدًا إِذَا حَاوَرْتَا فَعِيُّ مَنْدُ عُصَديَّدا يَفُووْقُ بِحُسْنِ صَنْعَتِمِهِ الفَرِيْدِي وَلَـوْ أَنَّـى نَشَرْتُ لَـهُ لَبيَّدا وَمَا لاَقَيْتُ لُهُ أَضْحَالَى بَليَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

/ ١٩٦/ إذًا مَا شئت أَنْ تَلْقَى مُفيْدا \_رَّزَ فِي عُلُـوم الشَّـرْع حَتَّـيٰ الرَقُ لِتَسْتَفُد وَ الخَلْقَ طُولًا لى سَنَّا وَشَيْخِاً فِي عُلُوم حَدُهُ يُسريْكَ لَحَدَىٰ المَعَسالِئُ انى منه مَع عُدمى قريسَضٌ رَيْضٌ لا أُطيْتُ لَكَ جَوَابً فَكَيْ فَ وَخَاطَ رِيْ مِنْ جَوْدِ دَهْ رِيْ

وقال أيضًا مجيبًا له عن أبيات له إليه: [من الكامل]

قُسلْ لِلْنَسِيْسِم إِذَا ٱنْثَنَسِي سَحَسُراً يَصِفُ السرِّيَاضَ وَيَنْعَبُ السَّرِّهَ السَّرَّهَ و

القسطار: منتقد الدراهم. (1)

انظر: تاريخ إربل ١/ ٣٣٦. **(Y)** 

أَنْ رَاحَ مَبْلُ ول السرِّدَا عَط رَا طيبًا إلَـي مَـنْ شَمَّـهُ السَّكَرِ ا قَلَّ دْتنيْهَ اتُخْجِ لُ السِّدُررَا مِنْ وَشَّبِي لَفْظ كَ تَحْم لُ الفقرا رَّبِعِيْ قَرَيْضًا يُخْمَلُ السَّيَرَا وَلَكَ م نَطَقَت أَف أَفْحَه الشُّعَرا عَنْهَا قُوايَ وَلَهِمْ أَكُونُ حَصراً في يُوم غَيْث أغْرَقَ النَّهَ رَقَ النَّهَ رَا يَاتَى به القَامُوسُ إِنْ زَخَرا وَزَكِتُ فَأَعْبَ السَدُو وَالْحَضَرَا يَاتِيْ بهَا أُحَدِّ إِذَا ٱفْتَخَرِراً ا تَسْتَعْجِ لَّزَ الفكِ لَل وَتَهَا لَهُ وَالثَّمَ الأَزْهَا اللَّهُ وَالثَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ غَ وْزِ الَّهِ ذَى قَدْ أُعْجَرَ البَّسَرَا أَخْ لِلَّاقُ أَسْتَ وْعَ بُ الكَدَرَا يَسْتَخْدُ دُمُ الْأَمْ لَكِكَ وَالسَّوْزَرَا حَــرَّكتَــهُ تَــرُمــيْ بــه شَــرَرَا بسوى فَوائده فَقَدُ ذَحسرا

/٩٦ب/ قُلْ يَارَشيْدَ الدِّيْن كَمْ مدَّح وَلَكَ مْ بَعَثْ تَ إِلَى يَّ شَارِدَةً ٱفْحَمْتَنِيْ فَخَرِرسْتُ مُرِرَّبَكًا وَحَصَرْتُ عند َبِلاَغَة عَجَزَتْ إنَّ الْأَتْـــــيَّ إِذَا طَمَ من أيْنَ لَنِي مَلَدُ يُقَابِلُ مَا يَّــا سَيِّــدَا بَسَقَــتْ فَضَــائلُــهُ يَا مَاجِداً لَهُ يُبْقِ مَكْرُمَةً ا مُسْدَعاً تَاتِيْ سِدَائهُـهُ ا جَامعاً فَضَالَ الْأَنَام وَإِنْ ا ٱسْهَبُ وا أَوْ طَوَّلُ وا أَبِدَاً ا رَوْضَةَ الفَضْلِ التَّكِي يَنَعَتْ / ١٩٧/ يَا ٱوْحَداً فَى كُلِّ مُعْجازة ا أيُّهَا الحَبْرُ الَّــذِيْ نَشــَرَتُ سَاعَالماً مَا إِنْ رَأَىٰ أَحَادٌ نَا سَالَكًا عَرَفَ الطَّرِيْتِيَ إِلَـيْ الـ يَا صَافِيَ الْأَوْصَافَ فِي زَمَسِن لَــوْ أَنْصَفَ ــتْ أَيَّــامُ ـَـهُ لَغَــدًا عَجَبِاً لِخَاطِرِكَ اللَّطِيْفِ إِذَا إِنَّ ٱمْــــرَءاً يُفْنــي لَيــاليـــه مُ

#### [908]

يعقوبُ بنُ مسعود بن عبد المُحسن، أبو يوسف التغلَبيُّ.

من أهل دقوقَ \_ وهي بليدةٌ من نواحي بلاد العراق (٢) \_ يُلَقَّبُ عكارشَ.

كان رجلاً كثير الخلاعة والمُزاح، مطبوعًا في المعاشرة له أشعارٌ يسلك فيها مسلك صريع الدِّلاء<sup>(٣)</sup>. وكان يميلُ إلى أهل الفضل والأدب، وتُتل بدقوق في الليلة المسفرة عن صباح يوم الخميس السابع والعشرين من شهر الله الأصم رجب سنة ستَّ وعشرين وستمائة.

ومن شعره ما أنشدني الأجلُّ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن وهرام بن بكران البوازيجي الإربلي بها ـ رحمه الله تعالىٰ ـ / ١٩٨/ قال: أنشدني أبو يوسف الدقوقي لنفسه ـ وكان مريضًا ـ وهو ساكن بمنزلي بإربل: [من الكامل]

<sup>(</sup>١) المرر: جمع مرَّة، طاقة الحبل.

<sup>(</sup>٢) انظَر: معجم البلدان/مادة (دقوقاء).

<sup>(</sup>٣) وهو محمد بن عبد الواحد القصّار، أبو الحسن، المعروف بصريع الدلاء قتيل الغواشي، ذي الرقاعتين، شاعر بصري المولد والمنشأ، توفي سنة ٤١٧هـ.

يَاجِيْرَةً بِلدَّقُوْقَ كَانُواجَنَّيْ فَيَ مَا حَيْلَتَيْ إِنْ ذُقْتُ كَانُواجَنَّيْ فَي مَا حَيْلَتَيْ إِنْ ذُقْتُ كَاسَ مَنَيَّتَيْ فَي أَلْكُمْ مُ مَلَي دُوْنَ لَقَائِكُمْ أَقْضَي وَلاَ أَقْضَي اللَّذِي أَمَّلْتُه وَيَ لَكُمْ فَي وَلاَ أَقْضَي وَالمَوْتُ قَدْ وَيَ لَا أَقْضَى وَالمَوْتُ قَدْ وَالمَوْتُ قَدْ وَافَى وَأَقْسَمُ لاَ يُحَاوِلُ رَحْلَةً فَعَلَيْكُمُ مُنَّي السَّلامُ فَحُبُكُمْ مُنَّي السَّلامُ فَحُبُكُمْ

حُبّاً وَمِنْ دُوْنِ الآعاديْ جُنّييَ في غُربَّتِي وَحُرِمْتِ مَنْ أُمْنَيَّتِيْ حَثْمَا وَذَاكَ لشقْرَتَيْ وَبَليَّنَيَيْ مِنْكثِمْ فَوَاأَسَفَيْ عَلَيْه وَحَسْرَتِيْ ضَربَ المُخَيَّمَ نَالِلا في عَقْوَتِيُّ (1) من مَنْ زلي حَتَّى يُحَقِّق رحْلَتَيْ (1) حَتَّىٰ القَيَامَة لَمْ يَنزَلُ في مُهُجَتِيْ

وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه يصف مشبًّا: [من الكامل]

أَحْيَيْتَ أَمْوَاتَ القُلُوبِ بِنَفْحَةَ وَبَعِنْتَهَ فَكَ أَنْدَاً وَبِ بِنَفْحَةِ وَبَعِنْتَهَ فَكَ أَنْدَاً

في الزِّيْرِيَا مَنْ ٱنْطَقَ المَوْصُولا خَلْنَاكَ فِي التَّشْبِيْبِ إِسْرَافِيْلاً

وأنشدني، قال: أنشدني من شعره: [من الكامل]

يَاتَيْسكَ يَشْفَعُ بِسِيْ وَلا فِيْ الجَان حُرَّ الكَرِيْمِ إلَيْكَ قَدُ ٱلْجَانِيُّ شُكُرِيْ وَإِنْ كُنْتُ المُسيءَ الجَانِيْ خَيْراً عَلَيْكَ وُكُنْتَ أَنْتَ الجَانِيْ / ٩٨ ب/ مَوْلايَ لا في النَّاسِ لي ذُوْ رَحْمَة وَالسَّيْلُ قَدْ بَلَغَ السُّرْبَكَ وَالفَقْرُ لِلَّ فَاقْبَلْ فَدَتْكَ النَّفْسُ عُذْرِيْ وَاغْتَنَمْ فَإِذَا غَرَسْتَ غُصُونَ خَيْرِ ٱثْمَرَتْ فَإِذَا غَرَسْتَ غُصُونَ خَيْرِ ٱثْمَرَتْ

#### [900]

يعقوبُ بنُ نصر بنِ يعقوبَ بنِ نصرِ بنِ إبراهيمَ، أبو يوسفَ التيميُّ الدارقزّي .

يُنسبُ إِلَىٰ دار القِّز ، وهي محلَّة من أشهر محالٌ بغدادَ بالجانب الغربيِّ .

كان نحويًا شاعراً فاضلاً فصيحًا عارفًا بالعربية والفقه. رحل إلى سنجار وأقام بها يفيدُ أهلها. وكان خبيراً بالشعر وأنواعه، يحفظ منه الكثير. وكان خفيف الروح، دمث الأخلاق، من أطبع الناس كلامًا، وأطيبهم مُزاحًا.

<sup>(</sup>١) العقوة: الساحة، الدار.

<sup>(</sup>٢) ولعلها: رُحْلَتي بالضم ، الوجهة والجهة .

حفظ القرآن الكريم وقرأهُ للسبعة والعشرة علىٰ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المُرسي النحويّ، وقرأ علم النحو والعربية علىٰ أبي البقاء عبد الله بن الحسين النحوي البغداديّ، وسمع علىٰ أبي حفص / ٩٩أ/ عمر بن محمد بن طبرز والبغدادي معظم سماعاته، وأخذ من فقه الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ صدراً صالحًا.

كان اجتماعي به بإربل في ذي القعدة سنة ستِّ وعشرين وستمائة ؛ وسألته عن مولده فذكر أنَّه ولد في شهر رجب سنة أربع وتسعين وخمسمائة بدار القرِّ .

ومدح جماعة من مُقدَّمي إربل وأماثلها، وسافر عنها إلى سنجار فأقام بها قليلاً ورحل منها إلى ميَّافارقين فمات بها في أوائل المحرم سنة ثمان وعشرين وستمائة. وأبيعت (١) تركته بيد نُواب المواريث في ربيع الأوَّل سنة ثمان وعشرين ؟ كذا أخبرني بوفاته الصاحب الوزير مؤيد الدين أبو نصر إبراهيم بن يوسف ابن إبراهيم الشيباني ـ أسعدَهُ الله تعالىٰ ـ.

ومن شعره ما أنشدني لنفسه \_ في التاريخ المذكور \_ يمدحُ الصاحب الوزير شرف الدين أبا البركات [المبارك] بن أحمد بن المبارك المستوفي \_ رضي الله عنه \_:

[من البسيط]

فَلا تأسومَ نَّ غَرَب الدَّمْ عِ إِنْ سَفَحَ ا (٣) إِلاَّ لِفَقْد حَبِيْ بِ صَدَّ أَوْ نَرَحَ ا وَهْنَا فَيَبْخَلَ إِنْ طَيْفٌ بِهِ سَمحَا

عَفْواً وَعَاصَيْتُ فِيْ سُلْوَانِهِ النُّصَحَا قَلْبِيْ المُعَنَّىٰ هُمُوْمُ الوَجْدَ وَالبُرَحَا مُفَاخِراً لَتَوارَىٰ عَنْهُ مُفْتَضَحَا /٩٩ب/ نَعَمْ هو السُّنْحُ مِنْ نَعْمَانَ قَدْ سَنَحا فَمَا تَعَمْ مَنْ مَعْمَانَ قَدْ سَنَحا فَمَا تَصَرَى مَدْمَعَ الغُشَّاقِ مُنْتَرِحًا لاَيْعِدِ اللهُ مَدنْ يَدُنُوْ المَنَامُ بِهِ

ومنها يقول:

ظَبْسِيٌ ٱطَعْسَتُ التَّصَابِيْ فِيْ مَحَبَّهِ اللهِ مِنْ سَكَسَتُ التَّصَابِيْ فِيْ مَحَبَّهِ اللهِ مِنْ سَكَسَنْ لَسُوْلاهُ مَسَا سَكَنَسَتْ وَبَسَدْر تَسمِّ لَسُو ٱنَّ البَسْدُر قَساَبلَهُ وَبَسَدْر تَسمِّ لَسُو ٱنَّ البَسْدُر قَساَبلَه

<sup>(</sup>١) أباع الشيء: عرضه للبيع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) السُّنْح: موضع قرب المدينة.

أيْدى الو شَاة وَإِنْ جَاذْبتُهُ جَمَحَا يَـزَأُل بِـالـوَجْـدَ مَعْبُـوْقـًا وَمُصْطَبَحَـ سُكَّان نَجْد نَسيَّمَ الرِّيْح إِنْ نَفَحَا مَغْنَاكَ يَسْحَبُ أَذْيَالَ النَّدَى مَررَحًا وَرُحْتُ فِي الغَيِّ مُرْتَاحًا وَمُقْتَرَحَا هَــمٌ وَصَـدُراً إِلَـى اللّهَ ذَّات مُنْشَرِحَا من المسرّة مَا أعْطيى وَمَا منَّحا لَوْلا أبو البَركات... مَا صَلَحَا إسَاءَةُ الدَّهْرِبُلُ لَهُ تَرْتَجِ الفَرَحَا وَسْطَ النَّدِيِّ وَلابد إذَا مَرزَحَا فيْنَا وَغُرَّتَهُ الصُّبْحُ الَّذِيْ وَضَحَا يَّـوْمَ المَحَامد تَعْنيْفُ أَمْرَىء نَصَحَا وَلا يُصَاحَبُ إِلَّا الآينُتِ الطُّلَحَا وَجْهُ المُبَارَكُ تَلْقَ السَّعْمَ قَدْ نَجَحَا بهُضْب يَـذُبُكَ أَوْ رَضْوَىٰ بــه رَجَحَـا أَنْ يَحْبِسَ الحَمْدَ فِي عُلْيَاهُ وَالْمِدَحَا للعلم بالدَّرْس دَرْسًا كَانَ قَدْ مَصَحَا(١) وَلاَ يَرَيٰ الفَقْرَرَ مَنْ وَافَاكَ مُمْتَدحًا وَيُرْتَجَيْ سَيْلُهُ الهَامِيْ إِذَا رَشَحَا كالبَدْر ٱشْرَقَ في اللَّيْلَ الَّذَيْ جَنَحَا قَدْ كَانَ مُقْتَرِفًا يَوْمَا وَمُجْتَرِحًا تَفَرَّت الغَيْمُ عَكَنْ شَمْس النَّهَارِ ضُحَى عَــنَ العُيُــوْن بِــأَنْ يَعْلُــو وَيَتَّضحَــ بِأُنْ تَمْرَىٰ الطَّيْرَ فِيْ أَعْلَاهُ قَدْ صَدَحَا

قَسَا وَرَقَّتْ حَواشيْه فَيصْحَبُ فييْ أَسْتَ وْدعُ اللهَ قَلْبَاً لَا يُفيْ قُ وَلا تَحِنُّ مُهْجَتُهُ شَهِوقًا وَتَسَالُ عَنْ يَا مَعْهِدَ اللَّهِ و لازَالِ العهَادُ عَلَے ل فَكُمْ لَبُسْتُ الصِّبَا غَضَّا بِسَاحَتِه أُعْطِيْ الأمَانِيْ فُوَاداً لا يَضيْتُ بَهَ حَتَّكُ السُّتَرَدَّ زَمَانِي مِنْ مَواهَبِهَ / ١٠٠١/ وَٱفْسَدَ الدَّهْرُ عَيْشًا فَيْ تَقَلُّبهَ لَوْلاً أَبِنُ مَوْهُوْبِ المَرْجُوُّ مَا وَهبتَ أغَر لا شرس الأخلاق مُنْقَبض الأخلاق مُنْقَبض كَانَّ أَخْلِلاً قَلْهُ رَوْضٌ مُلِدَّبَجِلَّةٌ مُهَاذَّب السرَّأي لا يَثنيه عَانْ كرم يَا طَالَبَ الرِّفُ دَلا يَلُويُّ عَلَىٰ سَكَنَّ زُرْ إِرْبِكَلاً وَٱنْسِحُ رَّبِعِيًا حَيِّلَ سَاحَتَـهُ فَثَــَمَّ أَبلَـجُ لَـوْ قَـابلْـتَ سُـؤُدَدُهُ قَضَىٰ عَلَىٰ المَال بِالإطْلاق مُنْذُ قَضَىٰ يَا أَيُّهَا الصَّاحَبُ المُحْيَى بهمَّته لاَ يَخْذُلُ الخَطْبُ مَنْ أُصْبَحْتَ نَـاَصَرَهُ لَـكَ اليَـراعُ الَّـذي تُخْشيى بَصوَادرُهُ بيْضُ الأمَانيْ بَسُوْد من ذُوَائبَه لَا تَخْشَ يَا شَرَفَ الدِّيْنُ الزَّمَانَ بَمَا / ١٠٠/ سَتَنْجَلَىْ هَـذه الغَمَّاءُ عَنْكَ كُمَـا لاَ تَيْالُسَانَّ لَبَدْرَ غَابَ مُسْتَسِراً وَللْقَضيْ بِ وَإِنْ أُوْدَّتْ نَضَ الرَّتُ لَهُ

إِنَّ السِّيَادَةَ قَدْ ٱلْقَتْ إِلَيْكَ يَداً السَّيَارَتْ بِمَجْدكَ ٱيْديْ العيْسَ فَازْدَحَمَتْ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الطويل] أُلَمَّتُ وَقَدْ أَرْخَيْ الظَّلَامُ لَهَا ستْرا أرَادَتْ لتَطْوِيْ سرَّهَا عَنْ رَقْبَهَا وَمَا كُنْتُ أَدْرَيْ قَبْلَهَا أَنَّ بِاَنَا بِالْمَا أَنَّ بِالْمَا وَلَهُ أَرَ عَذْبًا سَائِغًا يَنْقَعُ الصَّدَىٰ ٱلمَيَاءُ مَا وَجُدِي عَلَيْك بِفَاتِر أأْحُدَرُ في لَيْلَ الصَّبَابَة ضلَّةً وَٱخْشَى مِنَ اللُّوَّامِ عَدْلًا ولَوَ وَرَاوْا تُلَدِّكُ رُنكَى وَشْكَ السَّرَدَى إِنْ نَسيتُهَا / ١٠١١/ تَميْلُ كَمَا مَالَ النَّزِيْفُ وَتَنْشَى فَللَّه يَوْمٌ قُصَّرَ الوَصَّلُ عُمْرَهُ أُقَبِّ لَ طُوراً فيه وَرْدَةَ خَدِّهَ خَلَيْكَ عَيَّ لا وَالله مَا أَنَا مُضْمِرٌ فَلَا تَعْدُلُانِيُ إِنْ صَبَوْتُ فَقَدُ رَأْتُ تَقُولُ وَأَخْلَانَا الرَّقَيْبُ وَغَيَّبَ النُّه أُحُبًّا وَإِفْ لاساً فَقُلْتُ لَهَا أَهْدَأَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أَقْذَتْ لَحَاظَ حَسُوْد كَانَ قَدْ طَمَحَا فِيْكَ القَّوَافِيْ وَكَانَتُ عِنْدَكَ الفُصُحَا

فَحَيَّتُ وَهُلْ يَخْفَىٰ لِشَهْسِ الدُّجَىٰ مَسْرَىٰ فَضَوَّعَ نَشْرُ المسْكَ مَنْ طَيْبِهَا نَشْرَا إِذَا أَنْبَتَتْ فِيْ الْمَسْكَ مَنْ طَيْبِهَا أَلْقَرَ الْمَدْرَ الْبَدْرَا فَمَا لَفُتَ وَر الطَّرِف قَدْ زَادَنِيْ فَتْرَا فَمَا لَفُتَ وَر الطَّرِف قَدْ زَادَنِيْ فَتْرَا فَمَا لَفُتَ وَر الطَّرِف قَدْ زَادَنِيْ فَتْرَا فَمَا لَفُتَ وَر الطَّروف قَدْ زَادَنِيْ فَتْرا فَمَا لَفُتَ الْمَحَتَ عَيْنَايَ مِنْ وَجْهَهَا بَدْرَا فَقَدْ رَا فَمَا لَلْهَا أَبِدَوا عَلَى حُبِهَا عُدْرَا وَقَدْ عَطَفَتْ نَحْوِي لِتَقْبِيلُهَا نَحْرَا وَقَدْ عَطَفَتْ نَحْوِيْ لِتَقْبِيلُهَا نَحْرَا وَقَدْ مَعْ اللَّهُ عَمْرًا مَعْ عَيْرَ مَشْمُ وَلِلهَ سُكُرا وَقَدْ اللَّهُ عَمْرًا مَعْ فَيْرَ مَشْمُ وَلَله سُكُرا وَرُا مَنْ جَنَى رِيقَهَا حَمْرَا وَرُا مَنْ جَنَى رِيقَهَا حَمْرَا وَرُا مَنْ جَنَى رِيقَهَا حَمْرَا وَرُا مُعْ مَنْ أَيَاتِ مَسْمِهَا الكُبْرَى لَكُونَ الْحَالَ الْمُجْرَا فَيْ الْمَعْرَا الْمُعْرَا عَمْ وَلَا الْمُعْرَا عَمْ اللّهُ الْمَعْرَا فَيْ اللّهُ عَمْرَا الْمُعْرَا فَيْ الْمَالُولُ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُعْمَا الكُبْرَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وأنشدني أيضًا لنفسه يمدحُ الأميرين سيف الدين عليًا، وعماد الدين أبا بكر إِبني قليج الحلبيَّين: [من الخفيف]

هَيَّ جَ الشَّ وْقَ أَيَّم اتَهْيْ جِ لَسَّ عَلْمُ اللَّهُ الشَّ وْقَ أَيَّم اتَهْيْ جِ لَكُمْ يَبِ تُ حلْ فَ لَوْعَة وَنَشْيْ جَ اللَّهُ وَلَيْ الخُبِّ بَيْنَ أَمْرٍ مَّرِيْجِ (١) وَ وَلَبَّ عَيْ الخَرامِ اللَّهُ وْجِ دَوَ وَلَبَّ عَيْ الغَرامِ اللَّهُ وْجِ

وَاضِحُ النَّغْرِ وَالمُحَيَّا البَهِيْجِ فَاضِحُ النَّغْرِ وَالمُحَيَّا البَهِيْجِ فَكَ لَكَ مَا البَهِيْ فِي فَكَ مَا اللَّهِ الْمَاكِيْنِ الْمَاكِي الْمَاكِيْنِ الْمَاكِي الْمَالْمِي الْمَاكِي الْمَالِمِي الْمَاكِي الْمَاك

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «لو قال: نَضُوا أمر مريج، لأجاد».

سوَدكالصُّبْح في الظَّلَام اللَّجُوجيَّ أَرْضُ [عُـدْمـيْ] عَـنْ جـدول وخَليــ ٱخْلَصَ البُوُدَّ فَيْكُمَا مُنْ

وَثَنَهِ عُطْفَهُ إِلَّهِ اللَّهِ و أَقْمَا وَاضحَاتَ تُشْرِقَٰ نَ فِي الشَّعَرِ الأسْ ٱنْتُــمُ يَــا بَنــىْ قَليــجَ عَلَــىٰ الـ ا عَلَمْنَا أَنَّ المَاذَاكِينَ أَفْلَا مَا بَسر حُتُم إلَى الوَغَي في دُنُول يْ غَنَاء بِ الهَجْرِ إِنَّ رُمْتُ

<sup>(</sup>١) القنبلة: الدفعة من الخيل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) نوجي: من المناجاة.

جَاءَ يُهُدى إلَيْكُمَا بنتَ فكر لَبسَتْ حُلَّهَ المَعَانِيْ وَحَلْيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَ أَقْبَ لِأَهَا وَحَسِّنَا عِنْ لَهِ الصُّنْ

وأنشدني من شعره: [من الخفيف] /١٠٢/ أنْتَ أَشْهَىٰ إِلَىٰ الضَّميْر وَأَحْلَىٰ

بكَ أَضْحَكُ دُوْنَ الْبَرِيَّةَ شُغْلِ يَا شفَاءَ النُّفُوسِ مَن كُلِّ دَاء لَوْ رَضِيْتُ الجَحيْمَ لِي مُسْتَقَرّاً كُلِّلَ يَسوم تَسزُّ دَادُ عَسِزَّةَ نَفْسِس سَيِّدِيْ أنْسَتَ لا تَظُسَنَّ سُلُسوَّا كُلَّمَاكُ وَاللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْنَا وَبِنَفْسِيْ ٱفْسَدِيْ الَّسِنَّدِيْ كُلَّمَا مِلْ

وأنشدني أيضًا لنفسه في غلام اسمهُ جامع : [من الكامل]

يَسا جَسام عَ اللَّه ذَّات وَجْهُدكَ قَبْلَةٌ النَّاسُ حَوْلَكَ مُحْرَمُونَ فَمَا إَلَا وَسِعَتْ نَوَاحِيْكَ العُصَاةَ وَضَقْتَ عَنْ

لَـمْ يَشنْهَا ٱفْتضَاضَـةُ التَّـرْويْـج حُسْنَ كَبْراً مَنْهَا عَلَىٰ التَّنْوَيْجَ عَ فَلَكُمْ يُهُدَّ مثْلُهَا فِيْ الدُّرُوْجَ

من لَذِي أَدُ المُنَكِي وَأَعْلَكِي مَحَالًا وَكُفَ انْ يُ بِحُسِن وَجْهِ كَ شُعْ لِا وَطَبِيْبَ السُقْمِنَهَ اللَّهِ مَا وَمُعِلَّا لَسُوَجَدُتُ الجَحِيْسِمَ بِسِرْداً وَظِلَّا وَاحْتشَاماً عَنْدِيْ فَارُدُذُلاً بعَيْ فَحَاشَايَ عَنْكَ أَنْ أَتَسَلَّىٰ جَددَّدَتْ تَدوْبَ صَبْوَة لَيْسَ يَبْلَيٰ حتُ ٱشْتيَاقًا إلَيْهُ مَال وَمَالًا

للْنَاظ ريْنَ وَعُظْمُ ردْف كَ منبَرُ مَــنْ قَــاَمَ يُنْـــذرُ تَــارَةً وَيُبَشِّــرُ

#### [907]

يعقُوبُ بنُ يوسفَ بنِ أبي العشائر بن أبي الفضلِ بن هبة الله، أبو يوسفَ ابن الأنباريِّ .

منْ أهل حلبَ مَولداً ومنشأ.

شاعرٌ متأدِّبٌ فاضلٌ، ذو معرفة بالأدب والعربيَّة، كثير الشعر، جيد المقاصد، حسن الأسلوب.

يقصدُ بأشعاره الملوك والأماثل من الناس، ويكتب خطًا مليحًا رائقًا، وعلىٰ خاطره قطعةٌ صالحة من الأخبار والحكايات. واتصل بالملك الأمجد مجد الدين أبي المظفَّر بهرام شاه بن فرّوخ شاه بن شهنشاه بن أيوب بن شاذي ـ صاحب بعلبك ـ وكان قريبًا منه وحظي لديه، وصار أحد شعرائه وندمائه فحين انتزعت منه بعلبك تجوَّل يعقوب في بلاد الشام يرتزق المتموّلين منها وأرباب الثروة بأشعاره.

ثم انقطع إلى الأمير موسى بن المجلّى الكُرديّ، وصحبه مدَّة من الزمان؛ ثم فارقَهُ ونزل حلب فرأيته بها شابًا أشقر قصيراً فيه دماثةُ أخلاق وكياسةٌ وحسن عشرة، يتشيع ويميلُ /٣٠١ب/ إلى محبَّة أهل البيت ـ صلوات الله عليهم وسلامه ـ.

وأنشدني كثيراً من شعره، وكتب لي منه كراسةً بخطّ يده؛ إلاَّ أنَّني فقدتها وعدمتها، ولم يبقَ عندي من شعره شيءٌ إلاَّ ما أنا ذاكرُهُ ـ إِن شاء الله تعالىٰ \_. وأخبرني أنَّه ولد في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة.

ومما أنشدني لنفسه يمدح الملك الأمجد ـ صاحب بعلبك \_: [من المنسرح]

وَعَـاوَدَتْـهُ الهُمُـومُ وَالْكُـرَبُ فَهْ وَمُعَنَّى بِلْبْسِهِ وَصِّبُ أَجْفَانِه فَالَرَّقَادُ مُنْتَهَ لانَبْعَ ـــ أَنْ عُـــودُهَــا وَلاغَـــرَبُ شَقًّا منَ الوَجْدِ لَيْسِ يَنْشَعِبُ وَصْـــلِّلْ فَقَـــدْ رَاحَ وَهَـــوَ مُنْقَضَـــ بَعْدَ تَنَا اللهُ كُلِهُ مُ وَلا صَقَابُ الصُّبْح عَنِّيُ كَالْخَطِّ مُحْتجِبُ يَمْطُلُنِـــيُّ كِــوْنُهَــا وَٱرْتَقَــَبُ بَلْ كَرَبِتْ أَنْ تُمِيْتَنِيْ الكُرَبُ وَتَكَارةً بِاللَّهُ مُكَوْعٍ يَنْسَكِكُ \_لِ الهُنْدُوانِيِّ حيْنَ يَنْتُصَ \_\_اَنَ يَ\_رْضَكِي وَسَاعَـةً يَهَـ عُجْ مُ عَلَيْ هِ وَتُنَّ تِ العَرَبُ حَتْفُ وَطيْبُ الحَيَاةَ وَالعَطَبُ

سَالَمَهُ أَبِعُدَ حَرْبِهِ الْحَرْبُ فَتَّــــى كَسَــاهُ غَـــرَامُكَهُ وَصَبِــ وَشَـنَّ غَـارَاتِهِ السُّهَادُ عَلَـيٰ رَمَتْ له قَوْسُ النَّكَوَىٰ بمُصْميَدة فَــاُحْكَمَــتُ فــيْ صَميْــَم مُهْجَـــهُ أُحْبَ أَبنَ الْمَ لَ لَحَبْ لَ الْفَتنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَانْتُمُ فَالدِّيَارُ لا أُمِّمُ يَارُبِ لَيْلِ سَهِ رَبُّ وَمُحَيُّ / ١٠٤/ كَأَنَّ لَّيْ عَنْدَ نَجْمه عدَّةً هَمَّتْ بِقَلْبِي الْهُمُ وَمُ تَنْرَغُكُ فَتَارَةً نَاظرِيْ يُرِيْتُ دَماً حَتَّى أَبِ دَتْ غُرَرَّةُ الصَّبَ أَح كَنَصْ أَوْ كَمَحَيَّ السُّلطَ ال السَّمَا إِب المَلك الأمْجَد المَّنْ أَثْنَت ال سَحَابٌ جُود فينه السَّلَامَةُ وَالـ

إِذَا هَمَى فَاللُّجَيْنُ وَاللُّولُولُولُولُ السَّوُّ السَّوُّ السَّوُّ السَّوّ لَدِّهِ يُنْعَسِشُ الْأَلْسِي نَعُسِدُوْا \_رُّ لَلْجُ وْد وَالسَّمَاح كَمَا زَيَّ نَ أَقُ وَالَّهُ الفَعَالُ كَمَا طوْدُ حج ع لَنْ يَحُلَّ حَبْوَتُهُ سَيْ بُ نَدًى مَاءُ ورده شَبِيمٌ يَسْرِيْ لَهُ كُلِّ يَوْمُ مَلْحَمَة / ١٠٤ أَبِ/ يُثْنَىٰ عَلَيْهِ البَيْضُ اَلْمُكَلِّلُ وَالَّـ همَّتُهُ السِدَّارعُونَ في السرَّوْع لا الأ وَالضَّ رْبُ يَوْمَ الْهِيَ اج بُغْيَدُ لهُ منْ مَعْشَر لَمْ يكُنْ لَهُ بسوَى السُو إَنْ خَطَبُ وَا أَخْ رَسُ وَا وَإِنْ وَهَبُ وا أَوْ طَلَبُ وا أَدْرُك وا الطّ لَابَ عَلَى ا تَشُسِبُ نَسارُ القسرَىٰ إِذَا نَسزَلُسوا يَا أَبِنَ المُعِزِّ ٱعْتَصَمْتُ مُذْ طَفَقَتْ وَإِنَّنْ فَيْ فَيْ هُ دَائِم اللَّهِ وَإِنَّا وَلَ اللَّهِ وَإِنَّا وَلَ اللَّهِ وَإِنَّا وَلَ اللَّهِ وَالمّ وَ مَلَادٌ لَنَكَ انْلُودُ إِسه وَكَنْانُ وُجْدِ نَغْنَدٍ سِه أَسِداً لَـــهُ إِذَا عُـــدَّت العُــَـلَا رُتَـــبُّ وَدُرُّ نَظَ مِ يُعِيدُ دُمُنتُ مِن اللَّهُ وَالنَّسَبُ السُوَاضِحُ الَّـذَيْ كَشَـفَ الـ / ١٠٥١/ قَدْضَرَب المَجْدُ وَالعَلاَّ كُلهُ فَالجُوْدُ إِلَّا منْ كَفِّه بَخَلْ

وَدُرِّه يَشْرُفُ الْأَلْكِي قَرِيرٍ بِوا زَيَّ نَ كُلُسُ المُلَدَامَة الحَبَابُ يَوْماً إِذَا حَالًى عنْدَهُ ٱلغَضَابُ عَـذْبٌ وَسَيْفٌ مَاضَى الشَّبَاذَربُ(١) جَيْشُ لَهَامٌ وَجَحْفَ لُ لَجَبُ حبيْفُ وَسُمْرُ السرِّمَاحِ والْيَلَبُ ذْرَاعُ وَالسَّــالبُـوْنَ لا السَّلَـــ بَــلْ دُوْنَــهُ فِـَـيْ اللَّــذَاذَةِ الضَّــرَبُ أغْنَوا وَإِنْ غَالَبُوا الرَّدَى غَلَبُوا أَنَّهُ مَ يُعْجِ زُوْنَ إِنْ طُلبُ وَا وَنَارُ يَوْمَ الوَعَلَىٰ إِذَا رَكَبُوا بعَـرْق عَظْمَـيْ بَنَانها النُّـوَبُ(٢) ۗ مُـــرْتَقَـــبُّ تَـــارَةً وَمُـــرْتَغَــبُ من كُلِّ خَطْب وَمَعْقلُ ٱشب مَــن كُــلِّ عُــدُم وَوَالَــد تُحَـديه تَقَصُّرُ عَنْ أَنْ تَطُّوْلَهَا رُتَّ رِّ عَلَــــي القَسْـــر وَهْـــوَ مُخْشَلَـــبُ غطَاءَ عَنَّا الْعَطَاءُ وَالنَّشَ بَيْتَا بِكَيْ وَانَ مَالَـهُ طُنُـبُ وَالصِّدُقُ إِلَّا فِي وَصْفِه كَذِب

<sup>(</sup>۱) شبم: بارد.

<sup>(</sup>٢) عَرَقُ العظم: أكل ما عليه من اللحم.

يَ ا مَلَك ا لَ مْ يَكُ نُ لِتَحْجِبَ هُ وَمَ سَنْ لِتَحْجِبَ هُ وَمَ سَنْ إِذَا جَ ادَ يَ وْمَ مَسْغَبَ قَ وَمَ النَّهُ وْسَ فَقَدَّ النَّفُ وْسِ فَقَدَّ النَّفُ وْسِ فَقَدَّ النَّفُ وَسَ فَقَدَّ النَّفُ وَسَ فَقَدَ الْأَبْ وَالْفَ اللَّهُ وَمَقَّ وَلُ هُ وَقَالَ عُجْبًا منْ هُ وَمَقَّ وَلُ هُ وَقَالَ عُجْبًا منْ هُ وَمَقَّ وَلُ هُ وَعَلَى النَّا مَلْكَ اللَّ مَانَ فَيْ دَعَة عَسْ يَا مَلْكَ اللَّ مَانَ فَيْ دَعَة عَدْ اللَّهُ وَمَقَد وَلُ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلُ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَد وَلُ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمِقْ وَلَ اللَّهُ وَمِقْ وَاللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمِقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَلْكُ اللَّهُ وَمِقْ وَاللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمِقَدُ وَاللَّهُ وَمَقَدُ وَلَا اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَهُ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَ اللَّهُ وَمَقَدُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَقَدُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَقَدُ وَلَا لَا اللَّهُ وَمِقَدُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ فَالْمُوالْمُولِ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُولِمُ اللْمُولِي الْمُعَالَالِمُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ ال

عَنْ مُسْتَجِيْ رِبِبَ اسه الحُجُ بُ ضَنَّتْ حَيَاءً بَجُ وْدَهَا السُّحُ بُ وَافَاكَ بِالسَّعْد وَافداً رَجَبُ وَافَاكَ بِالسَّعْد وَافداً رَجَبُ مَّا أَنْ رَآكَ ٱسْتَفَرَزُهُ الطَّررُبُ إِذَا تَمَعَنْتَ هُ هُ وَالعَجَبِ فَلَيْ سَ للْعَيْ شَعَنْ عَنْ كَ مُنْقَلَبُ

وأنشدني لنفسه ما كتبه إلى الشريف ابن الزاهد الشاعر البغدادي العلويّ:

#### [من المتقارب]

وَمَ نُ هُ وَ مَفْتَخ رُّ بِ الحُسَيْنِ وَ وَآبِ الْحُسَيْنِ وَآبِ الْحُسَيْنِ وَآبِ الْخَسَرِيْنِ وَآبِ الْفَرْقَ لَدَيْنِ وَعَقُ وَدَ اللَّجَيْنِ عَفَى وَعُقْ وَدَ اللَّجَيْنِ وَعُقْ وَدَ اللَّجَيْنِ وَعُقْ وَدَ اللَّجَيْنِ وَعَقْ وَدَ اللَّجَيْنِ وَعَقْ وَدَ اللَّجَيْنِ وَوَشَنَقْ تَ سَمْع فِي النَّاسِ عَنْ كُلِّ شَيْنِ وَشَنَقْ تَ سَمْع فِي وَأَقَ رَرَتَ عَيْنِ فَي النَّاسِ عَنْ كُلِّ شَيْنِ وَقَنَّ وَشَنَقْ بَ الحَسْنَيْنِ نَ فَعَ اللَّهُ الْحَالَيْنِ نَ وَقَلَ المُصَلِّقِ الْحَالَيْنِ نَ النِّسَا فِي الْحَالَيْنِ نَ النِّسَا فِي وَلَيْنِ وَلَا المُصَلِّقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَلَا المُصَلِّقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلِّي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ وَالْمَعَلِّي وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ

# ونقلتُ من خطّه قوله يمدح بعض الأكابر: [من المنسرح]

قَارِيْ زِنَا اللهُ وَاد مُلتَهِ اللهُ مُنْبَات مَنْ فَضِيلهُ مُنْبَات مَنْبَات مَنْ مَنْبَال السُّلُ وَ مُنْقَضَيلهُ مُنْبَات مُنْبَات مَنْ مَائله وَمَنْ لَهَبِهُ اللهِ فَكَ مَنْ مَائله وَمَنْ لَهَبِهُ اللهِ فَمْ مَنْ مَائله وَمَنْ لَهَبِهُ اللهِ فَمْ اللهُ وَمَنْ لَهَبِهُ اللهُ فَدْ التَّالُ وَفَدِيْ كَثَبُهُ اللهُ وَمَنْ لَهَبِهُ اللهُ فَدْ التَّالُ وَفَدِيْ كَثَبُهُ اللهُ فَدْ التَّالُ وَفَدِيْ كَثَبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ لَهُ اللهُ ال

مَسنْ لَسَلَيْ بِ السرُّقَ اد مُنْتَهَبِ هُ مُمْتَ لَدُّ الْخَسرَامَ وَارِفَ هُ مُمْتَ لَدُّ مَنْتَهَبِ السَّرُقُ الْخَسرَامَ وَارِفَ هُ كَانَ سَلِيمًا فَمُ ذُعَرَضْ مَتَ لَهُ وَبِ الرَّزَتْ صَبْ رَهُ صَبَ ابَّتَ هُ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

\_تْ ٱرْدَافُ\_هُ فَ\_رَ ٱيْـتُ الغُصْـنَ لِينْـاً يَميْـسُ فِـيْ كُثُبِـ \_ره الشَّتيْت كمَـا في الجُود ألاَّ تُبْقِي عَلَى نَشَب فَجُــوْدُهُ مَطْلَـــ القَائِلُ اَلقَوْل مِنْ لَطَافَت تَفْيِ ضُّ مُّ وْدُ الْخُطِّ وِ بِ مِنْ

<sup>(</sup>١) الأرى: العسل، والشري: الحنظل.

وُدَادُهُ خَالِصٌ ولَيْسِسَ الوُدَادُ المَحْضِ فِيْ ذَوْقِهِ كَمُسؤْتَشِهِ وُ وَافَسِاكَ مُسْتَشْفَعِسًا بِحَيْسِدَرَة وَبِالخُمَاةِ الكُّمَاةِ مِنْ نُخُبِهُ / ١٩٠٧أ/ وَمَنْ يَكُونُ الوَصِيُّ شَافِعَةً فَهُو جَدِيْسِرٌ بِحُسَنِ مُنْقَلَبِهُ

# ونقلتُ من خطّه قوله ما كتبه إلى بعض الكُبراء: [من مجزوء الكامل]

قُ لُ للْفَتَ عَيْ النَّجِ مِ الَّهِ نِي /١٠٧/ أَثْنَيِي عَلَيْكَ بِمَاعَملُ 

#### [907]

يعيشُ بنُ عليِّ بن يعيش بن مُحَمَّد بن أبي السَّرايا بن عليِّ بنِ المفضَّل بن يحيى ابن القاضي حيَّانَ الفَرَّاءِ، أبو البقاء الموصليُّ أصلًا، الحكبيُّ مولداً (١٠).

المعروفُ والدُّهُ بالصائغِ، الأديبُ الإِمامُ النحويُّ الفاضلُ.

أخذ علم النحو والعربية عن أبي السخاء فتيان الحلبي، وأبي العباس البيزوزي (٢) المغربي، وسمع الحديث النبوي بالموصل على الخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن الطوسي، وعلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن سويدة التكريتي.

وكان شيخ حلب في النحو والعربية، وإليه المرجوع في ذلك وله تصانيف في النحو تشهد بفضله منها كتاب شرح فيه تصريف الملوكي صنعة أبي الفتح بن جني،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۹/ ۳۶ ـ ۳۷. وفيات الأعيان ۲/ ۶۲ ـ ۵۳ رقم ۸۳۳، وفيه: "يعيش بن علي بن يعيش بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن حيّان القاضي ابن بشر بن حيان الأسلي. إنباه الرواة ٤/ ٣٩ ـ ٥٥ رقم ۸۲۳. تأريخ الإسلام (السنوات ١٦١ ـ ٥٠٠) بشر بن حيان الأسلي. إنباه الرواة ٤/ ٣٩ ـ ٥٥ رقم ۸۲۷. تأريخ الإسلام (السنوات ١٦١ ـ ٥٠٠) رقم ۲۲۰ . النجوم الزاهرة ٢/ ٥٥٠. بغية الوعاة ٢/ ٣٥١ ـ ٣٥٢ رقم ٢١٦٠، وفيه: "كان يعرف بابن الصانع". شذرات الذهب ٥/ ٢٨٠. تأريخ ابن الوردي ٢/ ٢٧١. العبر ٥/ ١٨١. المختصر في أخبار البشر ٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥. تتمة المختصر ٢/ ٢٥٧. صلة التكملة للحسيني/ ورقة ٣١. مرآة الجنان ٤/ ٢٠١ ـ ١٠٠ . تأريخ الخلفاء للسيوطي ٢٧٤. يوان الإسلام ٤/ ٢٠١ رقم ٢٠٢٧. إعلام النبلاء ٤/ ٣٨٣ ـ ٣٨٣ رقم ٤٠٢. المعين في طبقات المحدثين ٢٠٣ رقم ١٠٤٥. الإسلام ٤/ ٢٥٠ . الإشارة إلى المحدثين ٢٠٣ رقم ٢٥٠٤. الإعلام بوفيات الأعلام ٨/ ٢٠١. كشف الظنون ٢١٤ ١٥٧٥. هدية العارفين ٢/ ٥٤٥. معجم المؤلفين ٣١/ ٢٥٦ . مفتاح السعادة ١/ ١٠٨ ـ ١٠٥٠.

وللدكتور عبد الإله نبهان دراسة بعنوان: «ابن يعيش النحوي ٥٥٢ ـ ٣٤٣هـــ طبع في دمشق ١٩٩٧م. في الوفيات: «النيروزي»، وفي بغية الوعاة: «البيزوري».

وأتىٰ فيه بما لم يُسبق إليه من تقريب مسائل التصريف وتهذيب قوانينه، وشرح كتاب المفصَّل لأبي القاسم الزمَخشري، وأتى فيه بالعجب من كشف غوامضه وإيضاح مشكلاته، وقُرىء عليه وكتب به / ١٠٨ ب/ نسخٌ كثيرة.

وكان من المشايخ الظراف، وحسنات الزمان لطفًا وكياسة، وسهولة أخلاق ودماثة، حَسن الدُّعابة، طيب الفُكاهة مليح المجالسة، صاحب نوادر مُستطرفة.

وكان اجتماعي بالشيخ أبي البقاء بحلب في سنة أربع وثلاثين وستمائة في ربيع الآخر، وسألته عن ولادته، فقال: في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. وتُوفي بها يوم الأربعاء ثالث وعشرين جُمادي الأولىٰ سنة ثلاث وأربعين وستماثة، ودُفن بمقام إبراهيم - عليه السلام - قبلي المدينة تغمده الله برحمته ورضوانه إنَّه جواد كريم. وكان يقول أشعاراً قريبة الأمر.

أنشدني منها ما كتبه إلىٰ الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب\_ رحمه الله تعالىٰ \_ في التاريخ المذكور (١١): [من البسيط]

يَا أَيَّهَا الْمَلَكُ الْمَيْمُونُ طَائِرُهُ وَمَنْ صَوارَمُهُ في كُلِلِّ مَعْرَكِه /١٠٩/ مَازَال يَعْسَفُنَى دَهْرٌ حَوَادثُهُ حَتَّىٰ ٱنْضَوَيْتُ إِلِّي أَحْشَاء بِرِّكَ بَيْ وَقُلْتُ مِنْ حَيْثُ آمَالِيْ مُهَاجَرَةً (ليْ حُرْمَةُ الضَّيْف وَالجَار القَديْم وَمَنْ

وَمَنْ سَحَابُ نَدَاهُ الدَّهْ \_ مَطَّالُ جَـوَازِمٌ وَطُلَـي أَعْدَاهُ أَفْعَـالُ حَـوْلُ لِأَهْلِ النُّهَلِي وَالفَصْلِ تَغْتَالُ لمَّاظُلمْتُ وَلمَّا حَالَتَ الحَالُ إلَيْكَ يَا مَنْ لَهُ فَضْلٌ وَإِفْضَالُ أتَــاكـم وكه وله الحـي أطَّفَال)

وأنشدني أيضًا \_ من لفظه وحفظه \_ لنفسه يمدح الملك العزيز محمد بن غازي ابن يوسف\_ رحمهالله تعالىٰ \_: [من الكامل] بَعَدِثَ الإلَدهُ لَنَسَا رَسُوْلَدِيْ رَحْمَدة

بشريْعتَيْن مُحَمَّداً وَمُحَمَّداً

القطعة في الوافي ٢٩/ ٣٦.

هذا البيت مضمّن.

فمُحَمَّدٌ شَرِعَ الشَّرِعَ الشَّرِعَ الشَّرِعَ المَّكارِمَ وَالنَّدَىٰ ومُحَمَّدٌ شَرِعَ المَكَارِمَ وَالنَّدَىٰ

#### [40]

يعيشُ بنُ موسىٰ بن يعيش بن أبي طاهر ، أبو البقاء القونسيُّ .

ينسبُ إِلَىٰ القونسيَّةِ، وهي قريةٌ مشهورةٌ من قُرىٰ الموصلِ الغربيَّةِ وهي عنها بسبعةِ راسخَ.

كان رجلاً ينتمي إلى معرفة النحو والأدب / ١٠٩ ب/ يفيد الناس واشتغل عليه جماعة، ولم يكن عنده طائل من علم العربية، وكان ينظم الأبيات اليسيرة من الشعر.

أنشدني الفصيحُ أبو بكر بن أبي النجم الجزري الشاعر بالموصل في سنة اثنتين وعشرين وستمائة، قال: أنشدني أبو البقاء يعيش بن موسى القونسي لنفسِهِ مُلغزاً في شخص اسمهُ إقبال: [من الكامل]

مَا ٱسْمُ إِذَا وَافَاكَ صِرْتَ مُنَعَّمًا مَهْمَا بَقَيْتَ وَعَكْسُهُ نَفْ يُ البَقَا ومَتَى تُفَالُ الإِرْتِقَا ومَتَى تُصَحَّفُهُ تَجِدُ ٱسْمَاءَ مَنْ نَالُوا العُلاَ وَبِهِمْ تَنَالُ الإِرْتِقَا

وأنشدني أبو حامد عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الزهري الموصلي بها ـ رحمه الله تعالىٰ ـ قال: أنشدني أبو البقاء يعيشُ بن موسىٰ بن يعيش القونسي الموصلي بها لنفسه يلغز باسم: [من مخلّع البسيط]

وأنشدني الخطيبُ أبو النجاء سالم بن عمر بن سالم بن رافع الموصلي بها، قال: أنشدني أبو البقاء لنفسه في القاضي بهاء الدين بن الشهرزوري: [من الطويل]

أَلا إِنَّ آَلِ الشَّهُ مِرْزُوْرِيِّ أَصْبَحُ وا سَراةَ الوَرَىٰ في الاعْتَبَارِ لَدَىٰ العَدِّ الْاَعْتَبَارِ لَدَىٰ العَدِّ فَلَوْ صُورُوا عِفْداً لِجِيْدِ زَمَانِهِمْ لَكَانَ بَهَاءُ الَّذِيْنِ وَاسِطَةَ العِقْدِ

وأنشدني أيضًا، قال: أنشدني يعيش بن موسىٰ القونسي لنفسه ما كتبه إِلىٰ شرف الدين بن الصلاح مدرس الحنفيَّة: [من الكامل]

قد دُكُنْتُ أَرْجُوْ نَائِلَ الشَّرَفِ فَنَوالْهُ شَرِفٌ عَلَى شَرَفٌ عَلَى شَرَف من بَعْد مَطْل حَازَ مُعْتَمداً فيه مَدى الإسراف والسّراف والسّراف / ١١٠/ فَجَنَى عَلِّيَّ جِنَايَةً أَنَا مِنْ ذَاكَ النَّكَال عَلَى مَلْفَاجُرُفَ وَٱنْتَ اشَ منْ دِيْ لَكُ تُجَلِّلُنَ يُ بِقَبَ الْهَ الْحَمَّ امْ فِي السُّدُفَ كَانَتْ تَقَيْ جَسَدِيْ الهَوَاءَ أَلَا إِنَّ الهَوَ وَاءَ مَظَنَّ مَةُ التَّلَ فَ كَانَتْ تَقَيْ جَسَدِيْ الهَوَاءَ أَلَا إِنَّ الهَوَ وَاءَ مَظَنَّ مَةُ التَّلَ فَ كَانَتْ تَقَلَى جَسَدِيْ الهَوَ وَاءَ ٱلآ

## [909]

يُوسُفُ بنُ إبراهيمَ بن مروانَ الماردينيُّ، أبو المحاسن.

أصلُهُ منْ رأس عين (١).

كان كثير الشعر في المديح. وكان يكتب بحرّان في حلقة البيع.

أنشدني من شعره، الشريف أبو نصر محمد بن أبي طاهر بن شجاع الهاشمي البغدادي بها في سنة اثنتين وعشرين وستمائة، قال: أنشدني أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم المارديني لنفسه يمدح الملك الأشرف مظفَّر الدين موسى بن أبي بكر بن أيوب - رحمه الله تعالىٰ \_: [من الخفيف]

وَيكَفَّيْ كَ يُسْتَ لَرُّ الغَمَامُ ٱخْصَبَ تُ مِنْكَ هِمَّةٌ وَاهْتِمَامُ لے وَرِثَبَة لا تُكرَا وَلِعِقْ لِهِ الْعَطِياءَ مِنْ لِكَ ٱنْتِظَا وَلَتَغْرِرَ الفَخَارَ مَنْكُ ٱبتَسَاه وَلِّدِي الحررب وَالخصام غُلك وَعَلَى حَوْمَاتُهُ الْوَغَلِي مَعْدًا فَ إِلَيْ كَ الإِرْضَ اءُ وَالإِرْغَ ا ءَ وَنَصَارٌ يَصْلَصَىٰ بِهَا أَقْدُوامُ وَشَقِيعٌ مَنْ عَمَّهُ الإِنْتَقَامُ رَايَــــةٌ منْــــكَ تَعْتَلــــىْ وَتُقَــــامُ

يَا مَلِيكًا لَهُ الرَّزِمَانُ غُلِكُمُ وَبِإِشْرَاقِ وَجْهِكَ الحَسِنِ الطُّلْقِ عَلَى المُعْتَفَى يُضِيءُ الظَّلَامُ وَ إِذَا أَجْ لَهُ مَا مُنْ كُلُونُ وَسُ كَرَام ٱنْــتَ مَــنْ خَصَّـهُ الإلَــهُ بَنَفْــسَ فَلعط فِ العَلاءِ منْ كَ أَهْتَ : أَذُّ وَلَخَصْرَ الوَقَارَ منْكَ نطَاقٌ / ١١١٠/ وَارَىٰ الرَّأْيَ وَالرِّوايَة شَيْخٌ وَإِلَّهِ غَايَهِ أَلعُ لاَ مُتَنَّاهُ مَلَكُ أَشْرَ فُ لَدَي الدِّنْ الدِّنْ يَقْظَاً وَمَليْكُ اللَّهُ اللّ في كَ نُسورٌ يَهُدي بَهِ اللهُ مَنْ شَا إَنَّ مَ ن أُمَّ لَهُ رضَ كَاكَ سَعيْ لَ

<sup>(</sup>١) وهو رأس عين الخابور، وقد مرّ التعريف بها.

وقال من قصيدة أولها: [من الكامل] من نُون حَاجبه وَلام عذاره خَطَّتُ أنْسَامِ لُ حُسْنَه فَعَيْ حَسَدَّهَ مَضْمُ ونُهُ يَا مَعْشَرَ الْعُشَاق قَدْ يَا حَاجِبَ السُّقْمِ المُعَانِ بنَاظِرِ يَـا لَلْعَجَـائـب كَيْـفَ يَسْلَـمُ عَـاشَـقُّ فَ يَجْمَعُ مَعْ مَضَارِبِ لَحُظَه / ١١٢ أ/ ظَبْئٌ مِنَ الأَتْرَاكُ مِنْ أَعْطَافِهُ قَــدْ كُنْــتُ بِــالَإِسْــاكَام مُغْـَـرًىٰ قَبْــلَ أَنْ و كَاكَ مِنْ قَبْلِ ٱرْتشَاف مُقبَّل صَبّاً بكَوْتُ وْتُدر رَيْقُ فَ فَيَ جَنَّهُ مَسازَالَ يَسرْدُفُ خَصَّسرَهُ مَسنَّ ردْفسهً ا حَبَّ لَا أَنْ مُ اللَّثَامَ إِذَا بَدَا حَيْثُ المَجَرَّةُ جَدُولُ تَجْرَى بمَا وَالنُّورُ مِنْ زُهْرِ الكَوَاكِبِ نَسَاظِمٌ وَّبَنَاتُ نَعُس في الظَّلَامَ إِلَى الدُّجَي

وقال من أخرى: [من الطويل]

اليَّةَ بَسرِّ صَادق غَيْسر حَانَتْ
وَنَاي وَرَاحٍ مِنْ يَلَيُّيْ مُخْطَف الْحَشَا
قَنعْتُ مِلْ الْكُنْيَا بِكَاسَ وَشَادن
يُلَديْسُ شُمُوسًا كُفُّهُ مَشَّرِقٌ لَهَا
كُلُّهُ مَشَّرِقٌ لَهَا
/ ١١٢٠ بِ فَكَاشُ مُدَامٍ عُتَّقَتْ قَبْلَ آدَمٍ
وقال أيضًا: [من البسيط]

إقْدَامُ مُغْدِ يُدِهِ عَلَى إعْدَارُهُ سَطْ رِأُ فَكَ انَ الوَرْدُ مِ نُ إصْ دَارَهُ جَــارَتْ أُوَامِــرُ حُسْنــه فـــي جَــ فَى الصَّبِّ ٱجْرُ السُّفْمَ فَيْ أَنْظ مَنْ لَحْظه السَّحَار في أَسْحَاره ظُلْماً لَهِ وَاحظهُ إِلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَـــدْنٌ يُجيـــدُ الطَّعْـــنَ فَـــي نُظَّــ يَجْلُـو عَلَـيَّ الخَصْـرَ فـي زُنَّـ مِيْ رِيْقِيهِ ٱسْتَعْفَفِيتُ مِيْ خَمَّي وَالْبَدْرُ يُشْرِقُ مُدِنْ سَنَسِي أَزْرَارَهُ يُلْقيْهِ غُصْنُ الْأَفْتِ مِنْ أَنْهَارَهُ كَفَّا مَنَ المرِّيْخِ سَبَّكُ سوارَهُ وَاشْ بِضَوْءَ الصَّبِعَ فِي إِسْفَارِهِ

بغَيْسر المَشَانِيْ لَـمُ أُدَنْ وَالمَشَالِثُ كَبَـدْرَ تَجَلَّىٰ تَحتَ فَرْعٍ جُثَاجِتُ (1) وَنَـدُّمَان صِـدْق للْمَسَـرَّة ثَـالَـث تغیْسبُ بِـأَفُـوَاه النَّـدَامَـی المَـواکِتُ وَکَـأسُ لِحَاظَ سَاحِـراتِ نَـوافِثُ

<sup>(</sup>١) الجثاجث: الشعر الكثير.

لَـوْبَاتَ مـنْ صَـدِّه خَـال مُعَنَّاهُ يَـــزُوْرَ مَضْجَعَـــهُ لمَّــا تَجَــًافَــاهُ من الغَرام إذا مَا اللَّيْلُ يَغْشَاهُ تَصَعَّلَ لَكُ فَهَمَّ تُلْعَيْلُ لَ أَمْ وَاهُ ظُبَا عُيُون الظِّبَاءَ العيْنِ أَضْنَاهُ فَجَدَّ بِي الرَوْجُدُ لَمَّا جَدَّ مَسْراهُ حَتَّىٰ لَقَدْكِادَ أَنْ تَطْفُو مِطَايَاهُ وَصَبْ رُهُ إِذْ تَجَافَ اهُ أُحبَّاهُ منْهُم فَلَمَ يُقْضَى يَوْماً مَا تَمَنَّاهُ

حكْمَةُ ٱسْتَفيدُهَا منْ حَكيْسم طَلَبَ العلْسِم مِنْ ذَوَات العُلَّوْمُ طرب فَيْ حنَّدس الظَّلَامِ البَهِيْمِ بِ وَتَسَبِيْحَ البَهِيْمِ بِ وَتَسَبِيْحَ البَهِيْمِ بِ بُُ مَسعَ الشَّرْبَ فَسيْ ظَلَالَ الكُسرُومَ نُصورُهُ سَساطَعٌ لَسَدَى التَّعْليْسِمَ أَوْثَقَ تُ وَاثقً الخَطْبُ جَسَيْمُ رْض مــنُ فَيْ فَي ضده عــه المَسْجُـوم

حيْن [أصْغَى] لمَا يَقُولُ العَدُولُ دُوْنَ تَقْصِيْ رِهِ ووَجْ دِيْ يَطُ وْلُ

مَا ضَرَّ ذا الخَال لمَّا فَاقَ مَعنَاهُ أَوْ أَنَّ لَهُ أَمَ رَ الطَّيُّ فَ المُ زَاوِرَ أَنْ عَسَاهُ يَسرِثى لَهُ ممَّا يُكَابَدُهُ يَا وَيْحَ مَنُ ثُمِّنَتُ نَاراً حُشَاشَتُهُ فَكَيْفَ يُطْفَى غَلَيْلٌ مِنْ عَلَيْل جَوَى بَانَ الخَليْطُ بِصَبْرِ الْمُسْتَهَامَ ضحًى فَظْلُتُ أَنْدُبُهُ وَالدَّمْعُ مُنْهَملًا فَمَّنْ لَمَرْغُوْبَ بَيْنَ قَلَّ نَاصَرُهُ صَبَّ تَمَنَّ عَلَى بِأَنْ يُقْضِّ عَلَ لَهُ وَطَرّ

وقال أيضًا: [من الخفيف] إِنَّ خَيْر أَم نْ قَهْ وَة وَنَدي مِ ثُـمَّ أَنْهَـىَ مِن ٱتبَاع ٱلمَعَاصِيَّ /١١٣ أَرُ لَيْسَ سَجْعُ القيانَ مَعْ نَغْمَةَ المُ كَسَمَاع القُرْآن مَسَنْ مَنْطَق عَسَدْ فَــذَر الخَّمْــرَ وَالَخُّمَــارَ فَمَــا َالشُّــر كَجُلُ وْس مَعْ عَالِهِ مستفيداً فَتَجَنَّ بُ مَعَ اصَلَى اللهِ فِي دَا لَا تَكُــنْ وَاثقاً إِلَيْهَا فَكَلَمْ قَلْد كَلَّرَتْ صَفَّ وَعَيْسِ آدَمَ فِي المَبْ غَرَّبتُ نُوْحَ فِيْ البَلاد فَكَمْ كَا عَساشَ فَيْهَا أَيُّكُوبُ مَسَابَيَنَ صَبْ وَهْ \_\_\_\_\_ دَاوُدَ لَمَّ بِصَبْ \_\_\_ دَاوُدَ لمَّ \_\_\_اً فَغَدَا بَاكياً يُروِّي سُهُ ول الأ

وقال يمدحُ الرئيس صفي الدين إسماعيل بن أبي القاسم الحلبي: [من الخفيف] حَالَ عَنْ عَهْده وَمَالَ المَلَولُ /١١٣ب/ مَنْ به في َ الْهَوَىٰ يَزيْدُ غَرَاميْ غَثْ مُا حُسْنه الغَرِيْتِ أَفُولُ \_\_\_ ه وَحَـارَ التَّشْييْ لَهُ وَالتَّمْثيْلُ \_ن وَطَالَ القَضِيْبَ وَهُو طَويلُ \_\_ ه قَـواماً لا يَعْتَـريْـه ذُبِهُ وَهْبِ مِنْ عُبِ فِ طَعْبِهِ مُسْتَحِيلً \_\_ ه وَعَاتَتْ شَمَاتَكُ وَشَمُّولُ سل لَمَنْ ضَلَّ في الدُّجَي قنْديْلُ عنْدُمَا ذُمَّ في السَّرْمَان الْبَخيلُ فَهْ يَ كَالْمَاء لا بَالسَّلْسَبِيْلُ \_رُ سوَى بابل بهَا مَشْغُلولُ فَهْوَ مِنْ طُولً عُمْرَهَا لا يَحُولُ فَ صَفَى اللَّهُ اللَّ ذُوْ العَطَايَا الجسَام منْ أبي القَاسم صَدْرٌ في الدَّسْت منْهُ جَلَيْلُ بَا وَتَسْمُ وْشُبَّ انْهَا وَالْكُهُ وَلُ مَ بِعَرْمِ لا يَطِّيبُ هِ فُلُولُ(١) رِّ كَمَ الْ الْمُسْتُ لَيْسَاسُ عَنْسَدَهُ تَحْصِيْسِلُ من سننسى وَجْهة الله في لا يَرُولُ ضيْ وَيَبْقَى لَكَ البَقَاءُ الطُّويلُ فُ وَلا تَهْتَدى إليه العُقُول ول حث وَقَدْ سَالَ عَنْ نَدَاهُ السُّيُولُ

\_رٌ يُخْجِـلُ البُــدُورَ بِــوَجْ جَـاً عَـنْ وَصْف مَـنْ نَقُـهُ لُ بِمَا فُـ وَرَشْيْتُ القَوامِ أَرْبِي عَلَى الغُصْ هَا أَنْ مَا أَنْ أَنْ عَلَى لِيْنِ عَطْفَيْ رَشَا يَالَفُ القُلُونُ مَحَالًا بتُ أَسْقَىٰ منْ كُفِّه لَوْنَ خَدَّيْه منْ سُلاف كَانَّهَا في دُجَى اللَّهُ بنْتُ كرمْ تَهْوَى الكرامَ ٱخْتياراً لَطُفَ تْ فَهْ يَ كَ الْهَ وَرَقُّ تْ قَهْ وَةٌ عُتِّقَ تُ بِبَابِلُ وَالسِدَّهُ لَسَتْ في الزَّمَان حلية لَوْن فَكَانْ قَلَدْ أَعَارَهَا اللَّطُفَ وَالعَرُّ / ١١٤ أَ/ مَنْ بِهِ فَيْ الزَّمَانِ تَفْتَخِرُ الشَّهْ صَاحِبُ الْهِمَّةِ الَّتِيْ تَسْبِقُ الـوَهْ لَيْسِسَ مَنْ يَقْتَنَى النَّقْيْسِ مَنْ السَّ يَا رَئيْسًا أُضْحَى بِهُ الأَمرُ يَرْهُو طُلْتَ فِيْنَا كُطُولُ وَالدِكَ المَا لَكَ فيْ الوَصْف مَا يَجلُّ عَن الوَص وَسَمَ الْحُ أَزْرَىٰ بِمُنْسَكِ الْغَيْدِ

#### [47.]

يوسفُ بنُ إبراهيمَ بن نصر بن عسكر بن نصر بنِ عسكرِ، أبو العزِّ بنُ أبي إسحاقَ الموصَليُّ.

وأبوهُ قاضي السلاميّة(١)، وقد مرَّ شعرُهُ في موضعه(٢).

وابنُهُ هذا كان قد قرأ طرفًا جيداً من الفقه على مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بالموصل بالمدرسة النورية التي أنشأها أتابك نور الدين أبو الحارث أرسلان شاه بن مسعود بن مودود. وتأدَّب وكانت له دراية وفهم، ويقول أشعاراً.

رأيتُهُ غير مرّة / ١١٤ ب/ واقتضيته شيئًا من شعره، فلم يقدر أنْ اكتسب عنه شيئًا منه، وسافر إلىٰ آمد واستوطنها إلىٰ أنْ توفي بها. وكان شابًا حسنًا ذا قريحة سمحة، وخاطرٍ مواتٍ في النظم.

أنشدني أبو الفتح مسعود بن مودود الضرير الكرخيني، قال: أنشدني يوسف بن إبراهيم بن نصر بن عسكر يمدحُ بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله \_ صاحب الموصل \_:

#### [من الكامل]

وَسَرَتْ بِقَلْبِيْ وَالفُّوَاد نَوَارُ فَالْقَلْبُ يَخْفَقُ وَالدَّمُوعُ غِوَرارُ إِنْ ٱنْجَدُوا وَمُغَرورُ إِنْ غَرَارُوا لَوْ لَا الْأَحبَّةُ لَمْ تَشُقْنَيْ الدَّارُوا ظَعَنَ الأَحبَّةُ مَنْجددْ نَ وَسَارُوْا وَبَقْ الْأَحبَّةُ مَنْجدْ وَسَارُوْا وَبَقْ مَنْ مَنْ الْفُوَادُ مُتَيَّماً لاَ يَسْتَقَرُرُ اللَّهُ الفَّرَارُ فَمَنْجدٌ لا يَسْتَقرراً لَوَ الْمَارِيَّ القرارُ فَمَنْجدٌ لا تُنْكِرَنَّ لِيَ السَوْقُوفَ بِرَبْعِهِمْ

## ومنها قوله:

يَا مَنْ أَعَارَ قَوَامَهُ غُصْنَ النَّقَا كَيْفَ ٱسْتَبَحْتَ القَتْلَ وَهْوَ مُحَرَّمٌ فَأَجَابِنِيْ فِيْ حُكْمِ ٱرباب الهَوَىٰ

هَيَهُ اللَّهُ وَدُوْنَ جَبِيْ اللَّقْمَ اللَّقْمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّذِالْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

<sup>(</sup>١) السلامية: قرية كبيرة بنواحي الموصل، على شرقي دجلة، كانت من أكبر قرى الموصل، ثم خربت. انظر: معجم البلدان/مادة (السلامية).

<sup>(</sup>٢) ترجم له المؤلف في الجزء الأول برقم ٣.

<sup>(</sup>٣) جُبار: هدر.

## / ١١٥ أ/ ومنها في المديح:

إِنْ شَبَّ للْحَرْبِ العَسوَانِ شَرَارُ فَطَرَارُ فَطَرَارُ فَطَرَارُ فَطَرَارُ الكُمَاةَ قَصَارُ يَصَوْمُ العَطَاء لَسهُ عَلَيْسَه تَسارُ

ومن شعره أيضًا ما كتبه إلى بعض أصدقائه إلى إربل: [من الطويل]

إِلْكُ إِرْبِكُ الغَرَّاءَ تَحْمِلُهَ عَنِّنِيْ حَنْيْنِيْ إِلْكَ الغَرَّاء كَلَّا ولا حُرْنِيْ عَلَيَّ بِأَضْعَافِ الشَّرُوْرِ مِنَ الحُرْنِيْ عَلَيَّ بِأَضْعَافِ الشَّرُوْرِ مِنَ الحُرْنِ تُرَىٰ إِنْ سَالْتُ الرِّيحَ حَمْلَ تَحيَّنِيْ فَمَا حَنَّ مُشْتَاقٌ إلَىٰ طيْبِ مَنْزِل سُرِرْتُ بِلُقْيَاهُ فَعَادَ فِرَاقُبَهُ

ومنها.

فَلَيْتَ المَطَايَا سِرْنَ بِيْ عَنْهُ سِرْنَ بِيْ إِلَيْهِ وَلَسُوْ كَسَانَ المَسِيْرُ عَلَى جَفْنِيْ

#### [971]

يوسفُ بنُ أحمدَ بنِ يوسفَ بنِ الأزرقِ، أبو العزِّ الفارقيُّ الأصمُّ.

كانت ولادته في اليوم الثالث من جمادي الأولىٰ وهو يوم السبت سنة سبع وسبعين وخمسمائة.

/ ١١٥ ب/ كان هذا الرجل من أشهر بيت بميّافارقين وأقدمه. ومن عجيب شأنه أنّه كان على أشدّ ما يكون من الصمم؛ وحُكيَ لي أنه كان مع صَمَمه ذكيًا بصيراً، شديد التيقظ، مُفرط الفطنة، أعطاهُ الله فهمًا دراكًا، وخاطراً وقّاداً، وفطرةً سليمة. وإذا أراد إنسان منه حاجةً أوأمراً ما يرومُ بذلك تعريفَهُ كتب له في الهواء فيدركه سريعًا بلا توقف، أو يشيرُ إليه ويحرك له شفتيه فيفهم المعنى المراد به والغرض المطلوب بأدنى إشارة وأيسر إيماء.

وله مع ذلك شعره؛ وهو القائل يمدح المولى الصاحب الوزير العالم الكبير مؤيد الدين أبا نصر إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الشيباني ـ أدام الله سعادته وبلَّغهُ أمنيته بمحمد وآله وصحبه أجمعين ـ: [من الكامل]

جَلَّتْ وَلَهُ تَسرَحَامِ اللَّهُ أَثْقَالَهَا بالعَدْل وَالْإِحْسَان يُصَلِّحُ حَالَهَا أَشَهْماً تَمُا تُمُا تُمُا لَهُ عَلَى عُالَاهُ ظَالَالَهَا كُفْتًا تَسزيْدُ سُمُوَّهَا وَجَسلالَهَا فيْهَا وَلا مُتَطَلِّباً أَمْثَالُهَا اللهِ مَنَعَتْ جَميْعَ الطَّالبيْنَ وصَالَهَا جَعَلَتْ إِلَيْكُ رُجُوعَهَا وَمَالَهَا همَـمٌ سـواهُ مـنَ الـوَرَىٰ مَـا نَـالَهَـا بَكَ عَنْدَمَا قَابَلْتَهَا إِقْبَالَهَا يع الطَّالبين وَفَارَقَتْ أَطْ لاَلْهَا عَرَمَ السُّرُورُ نسَاءَهَا وَرجَالَهَا بالجَوْر تَكُنُفُ دَائماً أُمُوالَهَا تَركَ المَمَالكَ قَدْ مَلكُتَ عِقَالَهَا رُفعَتْ إلَيْهُ وَاشْتَكَتْ أُخْوَالَهَا وَأَقَالَهَا مَن خَامِل وَأَذَالَهَا يَا أُوْحَدَ اللهُ تُنيا وَزِدْتَ جَمَالَهَا وَيَمِينَهُ ا وَوَرَاءَهِ ا وَوَرَاءَهِ اللهَ الله قْلَدَارُ تَتْبَعُ أَمْرَهَا وَمَقَالَهَا / ١١٦ بَ / أَمُّ وَيَ دَ الْدِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ البِلادَ بِهِ وَاسْعَدَ فَالْهَا مَنْ عَنْ فَعَالَ الخير يَوْماً مَا لَها عَـرَّتْ وَلَـمْ يَنَـلَ الرُّجَـالُ مَنَـالَهَـا نَحْوَ الوَزيْس وَزُلْ زِلْتُ زِلْ زِلْكَ الْهَا جَلَّتْ وَيَهَ لَدِيْ رَأْيُهُ جُهَّ الْهَا بمَنَاقب أحَدُّ سواهُ مَالَهَا وَصَنَائِعٌ جَحَدَ الرَّزْمَانَ فعَالَهَا فَرَقاً بِأُنْ يُدْنِيْ لَهَا آجَالَهَا

إِنَّ السورَارَةَ مُسذُ رَأْتُ أُحْسوالله الم كاللَّوَلا ذَا عَارِمَة مَارُهُولِهِ نَهَضَتْ تَـرُومُ لَهَـا كَـرَيْمـًا مَـاجـداً حَتَّىٰ إِذَا عَلمَتْ بِأَنَّكَ صَاحَبًا /١١٦٦ أ/ خَطَبَتْ كَ مِنْ حَلَبِ فَكُمْ تَكُ رَاغِبًا وَٱتَّسْكَ طَالِبَةً وصَالِّكَ بَعْدَ مَا فَمَنَحْتَهَا بِالوَصْلِ منْكَ لأَنَّهَا وَنَهَضْتَ نهضةً مَاجَدَ تَسْمُوْبه وَقَصَــدْتَ مَيَّـافَـارِقيَــنَّ فقــابلَــتَ وَتَفَرَّقَتْ عَنْهَا المَطَامعُ منْ جَميْد وَحَلَلْتَهَا فَاسْتَبْشَرَتْ بِعُلَاكَ بَلُ وكفَفْت عنْهَا كُللً كَلفً لَكمْ تَسزَلُ وَظَفُ رُتَ مِنْ رَأْيِ المُظَفِّرِ بِالَّذِيْ فَحَرَسْتَ دَوْلَتَهُ البَعِيْدَةَ عَنْدَمَا فَغَدَا إِلَيْكَ مُفَوِّضًا ٱسْبَابِهَا فَتَجَمَّلَ تُ بعُ لَاكَ بِلْ جَمَّلْتَهَا وَحَمَيْتَ حَوْزَتَهَا وَقُمْتَ أَمَامَهَا بعَزَائهم تَمْضي إذَا أَمْضَيْتَهَا الأَ يَا سَيِّدَ الوُزْرَاء إِبرَاهيْمُ يَا يَا صَاحباً نَالَ اللهِ وَزَارَةَ عندَمَا لله أنْ تَ إِذَا الحَ وَادثُ أَقْبَلَ تُ مَنْ صَاحَب يَجْلُو دُجَى الجُلِّي إِذَا يَّا نَجْلَ يُسوُّسُ فِ الَّذِيْ حَازَ العُلَا ٱنْتَ الَّذِيْ لَكَ فَيْ الْأَنْامِ عَوَارِفٌ وَلَسِكَ اليَسرَاعُ يَسَرُوعُ ٱفْنَسدَةَ العسدَا

إِنْ جَالَ فَوْقَ الطِّرْسِ أَرْجَفَ بِالعِدَا فَلكم بكَبْتك قَدْ كَبَتّ كُتَائكًا ٱرْسَلْتَ إِذْ ٱرْسَلْتَ رَأْيَكَ نَحْوَهَا وَتَسرُّكتَ بِالآرَاء غُلْبَ أُسُوْدهَا فَتَفَ رَّقَتُ بِعَ زَائِهِ لَلْكَ قَصَّرَتْ تلُكَ الصِّفَاتُ الغُرُّ قُيْكَ أُعيْدُهُا / ١١٧ أأ/ يَا صَاحِبًا عَمُّ الوَرَى بَمَكَارِم إِنْ أُصْبَحَتْ حَلَّبٌ وَٱدْمُعُ ٱهْلَهَاً فَجهَاتُ مَيَّافَ القِيْنَ مُضيَّكَةٌ فَاسْعَدْ بِهَا وَٱسْمَعْ مَعَانِ لَمْ يُطِقْ مِنْ قَائِل ٱقْوَالْهُ مَشْهُا وَرُهُ بَجَنَانه سَخُبَانَ بَلْ بلسَانه قَدْ جَاءَ مُعْتَذراً من التَّاَحيْر وَال وَيَقُولُ مَا صَدْرُ الرَّالرَامَان وَمَنْ عَصَبْ لا تَنْظُرَن لُبسي فَإِنَّ عَصَابة ال وَٱنْظُرْ إِلَىٰ فَضْلَىٰ فَكَمْ مِنْ أُسْرَة وَٱفْتَضَّهَ كَا مِنِّكَيْ مُخَدِّدَّرَةً ٱتَّدتُّ فَاسْمَعْ مَعَانيْهَا بِوَجْهِ مُقْبِل وَٱفْتَحْ بِجُوْد يَدَيْكَ لَيْ سُبُلً الغَنَكَ وَٱسْتَجْلِ مِنْ غُرَرِ الْمَدَائِحِ خُرِّةً / ١١٧ بَ/ وَٱسْلَمْ وَدُمَّ فَيْ دَوْلَة أَبَداً عَلَى لأزِلتَ صَبًّا بِالمَعَالِيْ مَّا صَبَا

جَـوَلانُـهُ يَـوْمـاً وَسَـدَّ مَجَالَهَا وَهَـزَمْتَ منْهَا فِيْ الـوَغَـيْ أَبِطَالَهَا آجَالَهَا إِنْ شَئْتَ أُوْ آمَالَهَا لَـمْ تَسْتَطِعْ فَـرَقاً تَـرَىٰ أَشْبَالَهَا من عار ها بل طولت إذلالها بَالله يَوْماً أَنْ يَتُما مَكَا أَنْ يَتُما لَهُ اللهِ عَمالُهُ اللهِ اللهِ عَمالًا اللهِ اللهِ الله منه أنسابق دائماً سُوَّالَها مَحْلُوبُ لَمَّا ٱعْتَمَدْتَ مَلِالَهَا قَدْ أَشْرَقَتْ بِكَ مُذْ وَصَلَتْ حَالَهَا في الدَّهْ ر يَنْظ مُ شَاع ر الشَّكَ الْهَا عَنْدَ الأَفْ أَضَلُ غَيْدُرُهُ مَا قَالَهَا لَكْنَانُ يَمْنَعُ تَقْلُهُ إِرْسَالَهِا تَّقْصيْر يَرْجُو مَنْكَ ستْرَ خلاَلها (٢) أَخْلَاقُ لَهُ فَيْ جُوده عُلَاقًا لَهُ اللَّهَا فُضَ اللهَ قَدْ رَضيت لَهَا ٱسْمَ الْهَا للْفَضْ ل قَدْ حَسَد السورَى أَفْضَ الْهَا عَلْيَاكَ لَمْ يُبْصِرْ سُواكَ خَيَالَهَا وَٱقْبِلْ عَلَيْهِا وَٱعْتَبِرْ أَمْثَالَهِا عَجَلًا وَكُسِّرْ بِالنَّدِيٰ أَقْفَ الْهَا كَالشَّمْس تَكْسَفُ بَدْرَهَا وَهِ لاَلْهَا كيْسوَانَ يَسْحَسُبُ دَائماً أَذْيَسَالَهَا صَبِّ بِذَات صباً تَرِيْدُ دَلالَهَا

<sup>(</sup>١) إقواء، والصواب كمًا لَها.

<sup>(</sup>٢) إقواء، والصواب خلاَلَهَا.

يوسفُ بنُ أحمدَ بن عليِّ بن أحمدَ بن عليٍّ بن عبد المنعم بن هُبل، أبو الفتح بنَ أبي العَباسِ الموَصليُّ المولدَ والمنشَأ، البغَّداديُّ الأصلُّ، المعروفُ جدُّهُ بالحكيم النَّخلاطيِّ. َ

وقد مرَّ شعرُ أبيه (١) وشعرُ جدِّه (٢) متقدِّمًا من الكتاب.

وهم من بيت معروف بالطبّ.

وأبو الفتح هذا أتقنَ طرفًا من علم الحكمة والطبّ وتميز في ذلك. وكان فيه ذكاءٌ وله قريحة صالحة في نظم الشعر ، ويقول منه المقطعات .

ثم إنَّه كان من ذوي الطبقات العالية في لعب الشطرنج المبرِّزين. وكان شابًا كيِّسًا حسنًا لطيفًا ، سكن بلاد الروم مُدَّةً من الزمان، ولم يزل بها مقيمًا إلى أن توفي ـ رحمه الله

ومما أنشدني لنفسه بالموصل بمنزله بسكَّة أبي نجيح: [من الكامل]

لمَّا بَدَا الشَّعَرُ المُضلُّ بِخَدِّه وَأَزَالَ رَوْنَتِ وَجْهِه وَجَمَالِهِ / ١١٨ أَ / كَتَبَ العذَارُ عَلَى صَحَيْفَة خَدِّهَ هَلَهُ مَلَا جَلِهَ صُلَاهُودِه وَفعَ الله

وأنشدني أيضًا لنفسه إملاءً: [من البسيط]

ليْ همَّةٌ فَوْقَ أَعْلَىٰ النَّجْمِ مَنْزِلُهَا وَفَكْرَةٌ خَارَ فَيْهَا مِنْ يُلَانِيْهَا إِنْ كَانَ يُسْعِدُني دَهْرِي بِخَدْمَتهَا فَسَوْفَ أُوْضِحُ شَيْئًا مِنْ مَعَانِيْهَا

يوسفُ بنُ إسماعيلَ بن عبد الجبّار بن أبي الحَجَّاج يوسفَ بن عبدِ الجبّارِ بن شبكل بن عليِّ الصُّويتيُّ- وصُويت

ترجم له المؤلف في الجزء الأول برقم ٧٤. (1)

ترجم له المؤلف في الجزء الرابع برقم ٤١٨. **(Y)** 

# فخذ من اليمن - أبو الحجّاج بنُ أبي الطاهرِ المقدسيُّ، الأصلِ المصريُّ المولد والمنشأُ (۱).

كان والده عارض الجيش في ديوان الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفّر يوسف بن أيوب بن شاذي \_ رضي الله عنه \_وكذلك جدُّه أبو الحجَّاج.

وكان من عُقلاء الناس، ونُبلاء الرجال وفضلائهم، له معرفة بالأدب والعربية واللغة وعلم التواريخ، وسير الناس وأيامهم، وذيَّل على كتاب «تاريخ اليمن» الذي ألَّفه عمارة اليمني، كتابًا سمَّاهُ: «البرق اليماني».

وسافر / ١١٨ ب/ إلىٰ بلاد اليمن، وأقام بها مدةً يُعاشر علماءَها ويخالطهم، ويقبض من فوائدهم.

وحدَّثني الأميرُ شرف الدين أبو حفص عمر بن أسعد بن عمَّار الموصلي بها \_ أسعده الله تعالىٰ \_ قال: حدَّثني أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل المصري، قال: بلغني أنَّ بعض المجان بزبيد ضاع له خَرُوفٌ عند نزول العسكر بظاهرها فبكي عليه، وسألني بعضُ الأصحاب أنْ أقول فيه على لسانه شيئًا، فقلتُ هذه الأبيات: [من الوافر]

بَكَيْتُ عَلَى الخَرُوف بُكَاءَ صَبِّ وَمَنْ لِي أَنْ أَمَتَعَ بِالخَرُوف وَصَارَمَنِيْ فَفَارَقَنِيْ أَلَيْفِيْ فَيَا لَكَ مِنْ أَبِيْ عَجِبِ خَفْيهِ ٱلَّـمُ ٱجْعَلْـكَ يَـا سَكَنِـيْ خَـرَيْفِـيْ وَأَغْلَيْتُ الجُعَالَةَ سِالمَشُوف لَهِيْبَ النَّارِ فِي القَلْبِ الضَّعِيْفَ سَيَلْطُفُ بِيْ وَيُسرْجِعُ لِيْ خَسرُوْفيْ

لَهَ وْتُ بِهِ قَسِرِيْسِرَ العَيْسِنِ حِيْنًا أُرَقِّ مَ نَا مُنْ فَيَعْجَبُنَ فَي خَيَا الْأَ ٱلَـمْ ٱخْضِبْ شَرَوَاكَ وَلَـمْ ٱقْصِّرْ نَشَدْتُكَ في الخيام بجَهْد نَفْسي فَ لَا خَبَ لَهُ وَلَا أَثَلَ لَا يُصَلَّ وَلَا أَثَلَ لَا يُصَلَّدُ اوي وَإِنِّ عِي وَالْسِيِّ وَالْسِيِّ إِلَيْهِ رِّبِسِي

<sup>(</sup>١) ترجمته في: التكملة للمنذري ٣/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩ رقم ٢٩٤٥ وفيه: «مولده بمصر ليلة الأحد والعشرين من رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» ووفاته «في ليلة الرابع من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وستمائة». نزِهة الأنام لابن دقماق/الورقة ٤٤. تاريخ الإسلام (السنوات ٦٣١\_٦٤٠) ص٣٥٦ رقم ٥١٥. نثر الجُمان للفيومي/٢ الورقة ١١٨.

ترجم المؤلف لأخيه (محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار) في الجزء السادس برقم ٧٢٢.

#### [478]

يوسفُ بنُ إسماعيلَ بن عليِّ بن أحمدَ بن الحُسينِ بنِ إبراهيمَ أبو المحاسنِ الحلبيُّ المعروفُ بالشوَّاء (١).

تأدَّب على أبي القاسم أحمد بن هبة الله بن الجبراني النحوي، واختلف إلى أبي الفتح مسعود بن أبي الفضل بن فطيس النقاش الحلبي الشاعر، وتخرّج عليه.

ثم جاش خاطره بإنشاء القريض، ونظم منه شيئًا كثيراً، وقصد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب \_ رضي الله عنه \_ مادحًا، وبعده ولده الملك الظاهر غازي؛ ثم الملك العزيز ولده.

ولم يكن ممن يرتزق بشعره على عادة الشعراء؛ إلاَّ [أنه] يقولهُ تولعًا، وكانت نفسه ترفعُه عن الاستجداء به والاستماحة. وكانت له عناية جيدة بعلم العروض ومعرفة تامة بأوزان الشعر؛ وكثيراً ما يُودع في أشعاره شيئًا من جنس ذلك.

وكان شيعيًا مُغاليًا في المذهب الإمامي، وهو شاعر مصقول الكلام منقودُه، رقيق حواشي الشعر كيف شاء يقودُهُ، من / ٩ آ ١٠ ب/ أحسن شعراء وقته شعراً، وأوفرهم أدبًا، وأغلاهم سعراً، وأجودهم إبداعًا ورصفًا، وأكثرهم افتنانًا ووصفًا.

شاهدتُهُ بحلب في سنة أربع وثلاثين وستمائة؛ شيخًا كيِّسًا حسن اللقاء، وسألتُهُ

 <sup>(</sup>١) أورد المؤلف هذه الترجمة في غير موضعها \_ بحرف الميم \_ في الجزء السادس برقم ٦١١، متخذاً الكنية
 التي عُرف بها (محاسن) ثم تنبه فأوردها هنا بشكل أطول.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٧/ ٢٣١. بغية الطلب لابن العديم ١٠/ ٤٦١. أنباء الأمراء ١٢٣. مرآة الجنان ٤/ ٨٩٨. ٩٠. المختار من تأريخ ابن الجزري ١٧١ ـ ١٧٢. الإشارة إلى وفيات الأعيان ٢٣٨. الغدير ٥/ ٤٠١٤. الكنى والألقاب ١/ ١٤٩. شذرات الذهب ١/ ١٧٨. أعيان الشيعة ٢٥/ ٤٧. نسمة السحر ٣/ ٣٩٤. وهذه الظنون ٩٥٠ وفيه أنه توفي سنة ٢٦٨هـ وهذا تأريخ وفاة تاج الدين الذي ذكره ابن خلكان ضمن ترجمة ابن الشوّاء، فالتبس الأمر على صاحب كشف الظنون. هدية العارفين ٢/ ٤٥٠. أنوار الربيع ٢/ ٤٠٤. إعلام النبلاء ٤/ ٣٩٧، هـ ٣٣٠. آداب اللغة العربيـة لـزيـدان ٣/ ٢١. الطليعـة ٢/ ٤٤٠ ـ ١٤١. الأعـلام ط٤/ ١٢٧. الوافـي بـالـوفيـات العـربيـة لـزيـدان ٣/ ٢١. الطليعـة ٢/ ٤٤٠ ـ ١٤١. الأعـلام ط٤/ ١٢٧. الـوافـي بـالـوفيـات ١٥٠/ ١٥١ ـ ١٦١. تأريخ الإسـلام (السنـوات ٢١١ ـ ١٤٠) ص٢٧٧ رقـم ٣٨٣. سير أعـلام النبلاء ٣٢٧. وقـم ٣٨٣.

عن مولده، فقال: عمري إلى الآن إثنتان وسبعون سنة؛ فيكون تقدير ولادته سنة اثنتين وسمين وخمسمائة. واستنشدتُهُ من شعره جملة وافرة، وكتبت عنه.

وكانت وفاته يوم الجمعة تاسع عشر المحرم، ودفن من يومه بمقبرة باب أنطاكية غربي المدينة ظاهرها، وذلك في سنة خمس وثلاثين وستمائة \_ تغمده الله برحمته ورضوانه \_.

وديوان شعره في أربعة أجلاد يحتوي على عشرين ألف بيت، وصار إلي بعد موته كتاب من قيله قدر كراستين بخط يده لقبه «بخوض النبيه في روض التشبيه» جامعٌ لفنون متعددة وضروب مختلفة في بدائع الأوصاف والتشبيهات، ووقع إليّ كتاب / ١٢٠ أ/ من إنشائه ترجمه بـ«رصف الجُمان في وصف الغلمان» يحتوي على التغزل بالغلمان المبدعين حُسنًا وظرفًا، ونعت صنائعهم وأحوالهم؛ وهو كتاب ممتع في فنّه جداً، وله كتاب آخر من نظمه عارض به الكتاب المقدم ذكره، عَنْوَنَهُ بـ«النُكت السَّواري في صفة الجواري».

### ومما أنشدني لنفسه في التاريخ المذكور: [من الكامل]

لآحَ الصَّبَانُ مَطْلُولُ الفُرُوعِ كَانَّمَا وَالبَانُ مَطْلُولُ الفُرُوعِ كَانَّمَا وَتَنَفَّسَتُ رِيْحُ الصَّبَا فَصَبَتْ لَهَا وَالأَرْضُ قَدْ رَاضَ الرَّيْعِ شَمَاسَهَا وَتَلَقَّعَتْ أُطُرِافُهَ الرَّيْعِ شَمَاسَهَا وَالنَّهْرُ أُحْوَى الشَّاطِئَيْنِ كَانَّهُ وَالنَّهْرُ أُحْوَى الشَّاطِئَيْنِ رَكَانَّهُ وَتَمَلَّهَا مَنْ قَبْلِ شَيْبِكَ نَعْمَةً

## / ١٢٠ ب/ وأنشدني أيضًا لنفسه يصف الخمر: [من الخفيف]

إسْقني السرَّاحَ كُلَّ يَسُوْمِ خَمِيْسُ بَيْنَ مُسِرْد شَمَامِسِ وَقُسُوسِ مِنْ شَمُولِ بِكَاْسِهَا تَجْمَعُ الشَّمْ لَلْ وَتُنْسِيُّكَ كُلَّ هَلَّمُ وَبِيوسَ

لَوْ أَطَاقَتْ نُطُقًا عَزَتْ صَاحِبَ الدَّيْد عُتِّقَ تُ فِي دنَانهَا حَقَبًا حَ وَصَفَتْ فَنِي إِنَّائِهَا فَهْنَى لا تُسدُّ يَا خَليْعَ العَذَارَ سَلْنِيْ عَن اللَّهُ شَرْحَ عَلْم فَيُ القَصَّفَ لَوْكَانَ فَقُهاً قَدْرَوَيْنَا أَهُ عَنْ مَشَايح ذَا الفَ وَٱسْقنيْهَا عَلَى غَنَا جَاتُليْتَ السَّا فَهْ مَى خَوْدٌ تَجِلُّ عَنْ أَنْ تُقَاسَ ال قَمَرُ تُنْسِيْ عَقَلِيْ وَقَدْ رَمَقَتْنِيْ حَكَمَتُ في مثَلَمَا حَكَمَتُ في ال فيْ نَدِداً امْدَى مدن النَّصَارَى إِذَا لا / ١٢١أ/ عَلَقُوا فَوْقَ دَنِّهَا الصُّلْبَ تَعُويْد فَتَرَاهُمُ لَيْ لَيْ يَضَجُّونَ بِالتَّسَ حَبَسُ وْهُ لَلْخَ وْفَ أَنْ تَقَصَعَ العَيْ فَهْ وَيُصْغَيْ فِيْ فَيْ الْهَيْنَمَةِ الرُّهَ كُلَّمَا مَاتَ رَاهابٌ غَرَفُ وامنْ لَـوْ رَأَيْ نَـارَهَا وَقَـدْ ضَحكَتْ مَـا خَالُ كُلِّ منَّا عَشِيَّةَ لاحَتْ إنَّنِيْ لَهُ أُبِلُ وَقَدُ مُلئَتْ بِال وَبَدِيْ عُ الجَمَالُ أَكْسَبَنَكِيْ ل لَيْتَ ذَهْراً أَنَاهُ عَنْ نَاظَرِيْ يُدُ وَأَرَاهُ مُعَ انقِ فَعَلَيْنَ القِ

وأنشدني لنفسه: [من الطويل] أدرْهَا عَلَيْنَا أَيُّها اللَّيْلُ ٱنْجُمَا تَحَالُ ٱبارِيْقاً تُخَالُ بَوارِقاً / ١٢١ب/ وَقَدْ بُسطتْ كَفُّ الثُّرِيَّا كَأَنَّهَا

\_\_ر أباً عَـنْ أب إلَـي إدْريْـس تَّكَيْ تَلاشَتْ إلاَّ بَقَايَا نُفُوسَ ركُ حسّاً كسائد المَحْسُوسَ \_و وَهَات ٱسْتَمَعْ بَلاَ تَدلْلْسَ لتَصَلَدُرْتُ في مِ لِلْتَ دُرِيْ سِ \_نِّ باسْنَاده مَمْ إلى أَبليْسَ يْدر مَدن رَاحَدة أَبنَدة القسيُّدس يَوْمَ فِي حُسْنَهَا إِلَكَيْ بَلْقَيْسَ عَنْ جُفُونَ دُعْبَ اللَّوَاحِظ شُوسَ عَنْ جُفُونَ دُعْبَ اللَّوَاحِظ شُوسَ عَفْل بِالجَوْر سَوْرَةُ الْخَنْدَديْس حَ سَنَاهَا خَرُّوا لَهَا كَالْمَجُوْسَ \_\_ذَاً وَقَدْ ٱلْبَسُوهُ لُبُسِسَ القُسُوسَ بيْے منْ حَوْله وَبالتَّقْديْسَ نَ عَلَيْهِ فِي رَأْسَ دَيْسِ الحَبيْسسَ بَان لَيْالَا وَضَجَّهَ النَّا اقُلُوسَ \_\_هُ وَرَشُّوا عَلَيْهِ فَكِي النَّاوُوسَ بَيْنَكَ عَنْ حَبَابِهَا أَضِي الكُووسَ خَتَناً قَامَ لاَجْتَلاء عَرُوْسَ \_\_رَّاح كَــاْســَيْ إَذَا تَفَــرَّغَ كَيْســيْ مَّاجَفَا وَحْشَاةً وَكَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ أَنْسَانَ عَلَيْسَانَ جَلَيْسَانَ جَلَيْسَانَ جَلَيْسَانَ عَلَيْسَانَ عَلَيْكَ عَلَيْسَانَ عَلْسَانَ عَلَيْسَانَ ع شَبَهُ مَنْ مُركَكَبِ التَّجْنِيْسِ

تَبِيْتُ عَلَى أَيدِيْ السُّقَاة سَوَارِيْ تَكُوْحُ فَتَكُسُو اللَّيْلَ تَوْبَ نَهَارِ بَيَاضُ مَشِيْبِ فِيْ سَوَادِ عِذَارِ فَاذُكتُ مِنَ الإصباحِ جَادُوةَ نَارِ

وَقَدْ نَفَخَتْ ريْحُ الصَّبَا فَحْمَةَ الدُّجَيٰ

وأنشدني لنفسه من قصيدة أوّلها: [من المنسرح]

لَوْ عَادَ طَيْفُ الحَبِيْتُ وَوْزَاراً عَلَقْتُ لَهُ طَاوِيَ الحَشَارَ وَسَارَ بنَـــاظـــر أُوْدَعَ الجمَــال بـــه وَوَجْنَاة قَادُ أَتَاتُ بِمُعْجِازِهَا لَوْ عَايَنَ الغُصْنُ قَدَّهُ لَدَهُ لَذَوَى فَ ارَقَن فِي كَ ارهاً وَخَلَفَن فِي فَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأنشدني لنفسه: [من الوافر] لَقَدْ قُلِّدْتَ سَيْفَ الدِّيْنِ سَيْفًا أعَدِدُكُمَا غيَاثُ الدِّيْنَ سَيْلِا / ١٢٢أ/ فَسَأَنْتَ لِوَصْسِلِ ٱدْذَاقَ البَرايَسا

وأنشدني لنفسه غزلًا: [من البسيط] لَـوْ أَنَّ مَـا فيْـكَ مـنْ عُجْـب وَمـنْ تيْـه أُو ٱقْتَنَىٰ فَتَكَ عَطْفَيْكَ القَنَّا ٱنْتَظَمَتْتُ يَا أَيُّهَا السرَّشَأُ الغَاديْ بَلِ الأسَدُ ال فَاتَ الظُّنُوْنَ فَقَدْ دَقَّتْ مَحَاسنُهُ رفْقًا بصَبِّ جَفَاكَ المُرُّ مُمْرِضُهُ يَا صَاحبَى سَلاهُ عَدل سيْر ته وَٱسْتَطْلَقَا مَنْهُ لِيْ وَصْلِاً وَلَوْ شَبَحًاً وَلاَ تَلْوُم عَلْمَ فَعِيْنُ اللَّوْم عَلْمُ لُكُمَا مَا بَالُ ٱحْمَدَ يَجْفُونِي وَٱحْمَدُ مَا عَلَقْتُ لهُ أَسْمَ راكالرُّمْ ح عَاملُ لهُ صَعب التَّ لاَقِيْ تَ لاَفِيْ حَلْ بُغُيَتِه

مَا نَال من عَاشقيه أوْزَارا يَبيْ تُ مَلِنْ وَاصليْكَ ه نَفَّك ارَا هَـــارُوْتُ يَسْبِــيْ الْعُقَــوْلَ سَحَــارَا فَمَازَجَ المَاءُ فَوقَهَا النَّارَا وَلَــوْ رَأَىٰ البَــدْرُ وَجْهَــهُ حَــارَا أنْدنُ حَرْناً لأَجْل السدَّارَا رَقَّـتْ فَكَـادَتْ تَـذُوْثُ تَـنْدُكِاراً

قَضَ لَهُ مَ وَادَةَ لِلْهَ وَادِيْ وَسَيْفُ اللَّعَطَ اللَّعَطَ أَللَّجَهَ اللَّهِ وَذَاكَ لقَطْـــَع أَعْنَـــاقَ اَلأَعَـــاديُّ

بالمُنْزن شَحَّتْ وَمَا سَحَّتْ غَوَاديْه ُمنَ النُّجُو وُم غَواليْهَا عَواليَّهَا عَساديْ بسل الْقَمَسرُ الْبَساديْ لسرَائيْسهَ عَـــنَ أَنَّ تُحَـــدًّ بِتَكْبِيْـــفَ وَتَشْبِيْـــهَ وَوَصْلُكَ الحُلْوُ بَعْدَ اللَّهُ شَافِيْ فيْسَا فَظُلْمُ السوَرَى مُسْزُرَ بِسَأَهْلَيْبَ فَيْ رَقْدَتِيْ خَطَرَاتُ الوَهُّمَ تُهَدَيْهَ فَيْهِ فَحَسُّبُ المُعَنَّىٰ مَا يُعَانيَّهَ فَيْ كَامِلِ الحُسْنِ تَرْكُ الحَيْفِ وَالتِّيهَ وَخرْصُهُ طُرْفُهُ السَّاجِي وَهَاديْهُ فَالقُرْبُ يُسْخطُهُ وَالبُعْدُ يُسرْضيُّه

فَالبَدْرُ مِنْ نُورِهِ وَالتَّمُ يُشْبِهُ / ١٢٢ ب/ غُصَّن إِذَا مَا تَنَّاهُ العُجْبُ تَحْسَهُ يَرْنُو وَفَعْلُ الْحُمَيَّا فِيْ لَوَاحظه تَبَارَكَ اللهُ مَا أَشْهَكَ يَجَنُبُكَ

وَالسرُّمْتُ فَيْ لَوْنَهُ وَاللِّيْنُ يَحْكيْه سَكْرَانَ عَسَاطَاهُ كَسَأْسَ السرَّاحِ سَساقَيْسهَ وَاللَّـوْنُ فِـيْ خَـدِّه وَالطَّعْـمُ فَـي فَيْـهَ إلِّي القُلُوبِ وَمَا ٱحْلَىٰ تَجَنِّكُ

حْظ غَيْرَيْ لَغَضَّ منْهُ الغَيُورُ ل\_وْنَّهُ وَهُو لِلْنُّطَارِ نَظَيْرُ يْسِن لَسِمْ يُسِدْرَ أَيْنَا المَهُجُسُورُ

فكسَاهُ تَـوُبِينُ لَيْلِيهِ وَنَهَاره

إِنْ غَصْ عنديْ منه عَصَلًا عسلَارَ

وأنشدني أيضًا من شعره: [من الهزج] عَلَــــىٰ خَــــدَّيْـــكَ للشَّعْـــر أُحِ بُ البَ مُر فِ في الظُّلْمَ فَ لَا الظُّلْمَ فَ فَ فَ فَي البَّ لَذُ

وَغَرِيرِي يَحْكِي الغَرِزَالَ بعَيْنَيْ مِه وَخَدَّاهُ بِالغَرَالَةِ تُرْدِيْ عَيْنَ شَمْسَ إِنْسَانُهَا وَجُلَهُ بَلْرِ

زَارَ فَيْهَ كَا طَيْ فُ هَا حَارِ

وأنشدني قوله في الغزل: [من الخفيف] وَغَيزَ ال من عُجْبِه نَشَرَ العَثْبَ لَـوْ جَنَّكَ غَـضَّ وَرْدَ وَجْتَه باللَّه أَرْهَفَتْ لُهُ الحُمِّيٰ فَأُصْبَحَ مَنْهَا لَوْ تَامُّلْتَنَا نَحِيْفَيْنِ مُصْفَفَرَ

وأنشدني له مثله (١): [من الكامل] وَمُهَفْهَ فَ عُنْ يَ السَّزَّمَ الْ بُخَدِّهُ لا مَهَّدَتُّ عُلُرِيْ مَلاَحَةُ وَجْههَ

وأنشدني لنفسه في غلام ينظرُ في المرآة: [من الخفيف]

وأنشدني له في المعنيٰ: [من مجزوء الرمل] قُلْ تُلُ كَ بِمِ رْآتِ كَ لِي مَ رْآكَ سَافِ اللَّهِ مَا طَيْ مَ رَّاكَ سَافِ تَلْ اللَّهِ مَا طَيْ فَ هَاجَ ت تلُ كَ إِغْفَ كَاءَةُ صَ بَّ زَارَ فَيْهَا طَيْ فَ هَاجَ

قَابِلَتْهُ مُرَاتُهُ فَارَتُنَا

البيتان في إعلام النبلاء ٤/ ٣٧١. (1)

وأنشدني أيضًا قوله: [من الكامل] نَادَيْتُ وَالنُّدَمَاءُ تُقْصِرُ خَطْوَهُمْ يَا أَيُّهَا الشَّاديْ تَغَانَّ فَقَدْ وَنَسِي هي كالمَطيِّ تكلُّ منْ طُول السُّرَىٰ

> وأنشدني لنفسه: [من الطويل] /١٢٣ب/ أرَىٰ حَسَنَاتيْ عَنْدَ قَوْميْ مَسَاوِئًا وَكَمْ أَكُ ٱسْطَاهُمَ إِذَا حَادِثٌ عَرَا وَٱسْمَحَهُ مِ فِي كُلِّ مَخْمَصَة يَداً عَلَى مُخْمَصَة يَداً عَلَى مُخْمَصَة يَداً عَلَى مُخْمَصَة يَداً فَإِنْ سَبَّنِيْ مِنْهُمُ مَهُ جَهُولًا فَإِنَّنِيْ وَلَــُوْ نَبَــَذُوْنَــَيْ كَــالْحَصَــاة مَهَــاَنــةً وَلَـــوْ نلْـــتُ وَفْــراً وَافــراً لَجَعَلتُــهُ

> وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الخفيف] لَوْ تَامَّلْتَ أَيُّهَا الخلُّ مَرْئيًّ لَـرَأَيْـتَ البَيَـاضَ مـنُ ٱحْسَـن الآلُـ

وأنشدني لنفسه يهجو: [من الوافر] أَلا يَا أَبِنَ الْعَبيْدِ الأَدْعيَاء لَسكَ ٱسْتُ قَسدْ غَسَدَتْ فَسِيْ المَّساء ذُلاً تَـرْكتُك لا أعَاتبُك أحْتقَاراً / ١١٢٤/ لإنْ أَطْرَقْتُ أَعْملُ فيْه َ فكريْ

وأنشدني لنفسه: [من المجتث] لله قَوَّ وَمُ تَسَاقُ وَمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللَّهِ قَالِي اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالِي اللهِ قَالِي اللهِ قَالِي اللهِ قَالِي اللهِ قَالَ اللّهِ قَالِي اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالِي اللّهِ قَالِي اللّهِ قَالِي اللهِ قَالَ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قَالِي قَالِمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قَالِي اللّهِ قَالِي اللّهِ قَالِمُ اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قَالِمُ اللّهِ قَالِمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ قُلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّ شع يُبيت وْنَ صَ رْعَكِي قَددُ أُحدَد أَحْدَد أَحْد وَفُ فيْهدمْ لـــو اطَّلَعْــتَ عَلَيْهِ ـَــمْ

نَشَواتُهُم وَتَهُ رُّهُم أُخُواطًا في السَّيْر دَوْرُ كُونُ اللَّهِ السَّيْر وَوْرُ كُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَيَزِيْدُهُا نَغَمُ الحُكَدَاة نَشَاطًا

كَانُ لَهُ مُ أَشَدُ ٱركَانَ مَجْدههم وَصْفَا وَأَعْفَاهُمُ عَنْ جُرْم جَانَيُّهُمُ لُطْفَا وَٱشْمَخَهُمْ عَنْ كُلِّ مَنْقَصَة ٱنْفَ وَقُلْتُ: فَقَيْرُ الْأَهْلِ أَهْلُ لَأَنْ يُجْفَى سَـ أَثْنَـيْ عَلَيْه مَا تَنيى عطفَه عطفَ لكُنْتُ بِهِمْ مِنْهِمْ بِانْفُسَهِمْ أَخْفَى عَلَى وَفْتِ مَا يُرْضِيهُ مُ أَبِداً وَقْفَ

\_ات هَذا الوركى بغَيْر ٱخْتيار \_\_وَان إلا في لمَّـة وَعِـلْدار

وَيَا أَبِنَ العَاهِرَاتِ مِن الإمَاء وَٱنْسِفٌ رَاحَ كَبْسَراً فَسَى السَّمَسِاءَ لأنَّ العَتْ بَيْ أَيْ الْأَصْفِي اءَ لأنْتُهكَ نُ عَرْضَ كَ بِ الْهِجَ اءُ

م ن العظ ات عُق اراً خَصوْفَ المَعَادَسُكَارَىٰ نَحَافَ أَصْفِ رَاراً وَلَيْ تَ منْهُ مِنْهُ فَ رَارَا وأنشدني لنفسه يمدح السلطان الملك العزيز غياث الدين محمد بن غازي بن يوسف

دُوْنَ سَلْمِ تَلْمُوحُ طَهِوْراً وَتَخْبُرِ إِلَّا جُفُ وْنُدِيْ إِذَا تَسَأَلُ قَ سُحْسِبُ يُ لَيْعُ لَدُ الْفَنَاءِ رُوْحٌ تَدِب فَاهْتَدَىٰ طَارِقٌ وَضَّلَّ مُحَـ هَمُـهُ كُـلَّ وَامَـق فيْـه أَـ نَّ سَنَاهَا مثْلَى بِعَلْدَوَةَ صَ تْ قَميْ صَ الدُّجَ لَيْ ظُبَاهَا القُضْبُ فَ بَنَانَ لَهَا عَلَىٰ البُعْدِ قُرْبُ وَأَضْطِرًابَ أَضْطِرَامِهَا فَيْدَه قَلْبُ لَـةً أُمْسِ تُثِيْرُ وَجَدِي فَأَصْبُو ضِيْ حَيَّاءً نُجُوهُ مُهَا وَهْيَ شُهْبُ \_ ه أعْتقَاديْ وَمَدْحُهُ لَـــ هَ لَأُب ثَساَقَسَبُ السَرَّأْي إِنْ تَنَكَّسرَ خَطْسِبُ رَّ صُـمٌ وَخَيْلَكَهُ الكُمْدِتُ قُـ أَوْ عَتَا صَائِلُ فَطَعْنٌ وَضَرْبُ د حَلْهُ فُ وَللْشَجَاعَة تِرْبُ بَعْدَ مَسا سَرَّنِيْ بَمُسرآهُ ذَنْد كُ فَــدَانَ البَـاغــيْ وَهَــانَ الصَّعْـبُ نكُ فيْه قَتْكُلُ وَٱسْرُ وَنَهُ يَّـن وَالمَاجِدُ الجَـوَادُ النَّـدْبُ مُسْتَبِّكُ المُغْكِلِ مَكَ الْأَتُحِكِبُّ لكَ رُسْكُلُ وَللْكَتَائِبِ كُتُسِبُ كُتُسبُ

\_ رحمه الله تعالىٰ \_: [من الخفيف] لمَـن النَّـارُ بَعْدَ وَهْـن تَشـبُّ ذَاتُ بَــرْق يَبْدُوْ وَلَيْسِسَ لَــهُ لسَنَاهَا وَالرَّيْحُ وَسْنَى بِجِسْمِ اللَّهُ شَيَّتُ لُمَّةً الدَّجَى حَيْنَ شَبَّتْ / ١٢٤ ب/ وَأَشَارَتْ لمَّا أَنَّارَتْ بمَا يَفْ ط ار حَتْن يُ الأسكىٰ فَخُيِّلَ لَكِي أَ مَا تَعَدَّتُ لَمَّا تَبَدَّتُ وَقَدَّ مَدَّ بَسِلْ أَفَسَادَتْ طَسِرْفَسِي بَيَسَانسًا بِسَاطُسِرًا فَكَ أَنَّ الظَّ لَا مَ صَدْرُ مَشُ وْق ٱتْحَفَتْ: يْ إِذْ ٱتْحَفَتْ: يْ بِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لسَجَايَا الْمَلْكِ العَرِيْرُ ٱنْثَنَتْ تُغْ ثَسَابِتُ الجَسِأْشِ إِنْ تَكَلَّفَ نَقْسَعٌ قُصْبُ لهُ البيْ ضُ رُعَ فُ وَقَنَاهُ السُّ إِنْ أَتَكِيٰ سَائِلُ فَبِرُّ وَلُطْفُ فَهْ وَ للْمَكْ رُمِّات خَدْنٌ وَللَّجُوْ وَهْوَ مَنْ أُسْرَةً نَدَاهُمُ مَ تَلَيْدُ اللَّدُّهُ مِنْ مَا لَّصَوْف كَ عنديْ /١٢٥/ قَدْسَمَا يَاغِيَاثَةُ بِكَ ديْنٌ ذَّلُ قَهْ راً لحُكْم تَوْحيْده الشَّرْ أيُّ قُطْر مَن أرْضَه مَا لفَّر سَا أَيُّهَا المَّالِكُ العَرزيُّرُ غِيَّاثُ السلِّ لَـوْ عَـدَا مِـنْ عِـدَاكَ فِـيْ الْحُكْـمِ بِـاغِ لَثَنَاهُ قَهُ رَا لإرسَال أبطَ

وَلاَّمْسَىٰ وَمَسَنْ عَقَارِب حَرِمُا فَقَدُ الْصُ فَاجِلْهَا شَرْقًا وَغَرْبًا فَقَدُ الْخَيْ فَالعَوالِيْ ظَمْ أَى وَجِن مِنَ الخَيْ مَرَحانَ تُخَالُ فِي الخَالَ وَالوَسْ تَتَهَادَىٰ تَيْها بَكِلًا كَمِي الْخَالَ وَالوَسُ تَتَهَادَىٰ تَيْها بَكِلًا كَمِي الْخَالَ وَالوَسُ طَالَمَا أُخْطَم السرِّمَاح بَصَدْر كُلِّمَا شَامَ فَتْكُهُ بِالأَعَادِيُّ وَأَنْثَنُ واللُّرِمَاحِ فَيْ الْجَمَات وَأَنْثَنُ واللُّرِمَاحِ فَيْ عَدَاكَ خَفْضًا وَجُزْمًا وَأَنْثَنُ واللُّرِمَاحِ فَيْ عَدَاكَ خَفْضًا وَجُزْمًا وَلَتُسِنْ كُنْسَتَ يَسَا مُحَمَّدُ للْحَمْ وَلَتُسِنْ كَالَةُ فَا وَيَسَارَوْضَ حَالَيْ وَلَتُسِنْ خَالَ ذَا وَيَسَارَوْضَ حَالَيْ وَلَتُسِنْ خَالَ ذَا وَيَسَارَوْضَ حَالَيْ وَلَتُسِنْ خَالَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُل

وقال أيضًا: [من الكامل] قَالُوا: حَبِيْبُكَ قَدْ تَضَوَّعَ نَشْرُهُ فَاجَبْتُهُمَ وَالخَال يَعْلُو خَدَّهُ

وقال أيضًا: [من البسيط]

وَقَائِل: كَيْفَ أَنْتَ اليَوْمَ، قُلْتَ لَهُ: مَا بَيْنَ عِشْق وَإِفْ لاَس هُمَا آخْتَلَبَا قَلْبِيْ كَصَاحِبَة النَّحْيَيْنِ مُشْتَغِلً

وقوله: [من الطويل]

/١٢٦أ/ أَقُولُ لَسَاقَيْنَا وَقَدْ مَالَ سُكُرُهُ وَلَلْخَمْرِ جَمْرٌ شَبَّهُ المَاءُ فَانْبَرَىٰ رُوَيْسِدَكَ لَا تَلْشِمْ مَراشِفَ كَالْسِهَا

حَتَّى غَدا منه الفَضاءُ مُعَطَّراً أُومَا تَدرَوْنَ النَّارَ تُحْرِقُ عَنْبَراً

أعُومُ فِيْ بَحْسِرِ هَمِّ مَالَهُ شَاطِيْ دَمْعِيْ كَمَا ٱجْتَلَبَا ضُرِّيْ وَإِسْخَاطِيْ وَالكَفْ ٱفَسِرَغُ مِنْ حَجَّامٍ سَابَاطِ

بجَفْنَيْه حَتَّىٰ حَارَبَيْنَهُمَا الحَورُ يَطِيْرُ عَلَيْه مِنْ فَواقعهَا شَرَرْ فَمَا يَنْبَغِيْ لِلْشَمْسِ أَنْ تُكْرِكَ القَمَرُ

وقال غزلاً: [من الخفيف]

ته دَلالاً فَإِنَّ ظُلْمَاكَ عَادُلُا فَالَّهُ وَلَا فَالَّهُ عَجِيبًا وَتَالَّمُ لَا كَالَّهُ دَلَالُ وَعُجَيبًا يَسَا هِ لَالاً لَسهُ دَلَالُ وَعُجَسَبًا فَاعُدُ مَنْ فَعَيْ فَضَيْ فَضَيْ اللَّهُ اللْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ الللللْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْمُ الللْمُعْمِلْمُ الللْمُعُلِمُ اللْم

ُ الآخر (١٠): [من السريع] الآخر (١<sup>)</sup>: [من السريع]

أَرْسَلَ صُدِّعَ الْوَلَوَىٰ قَاتِلَيْ فَخلْستُ ذَا فِي خَدِّدَهِ حَيَّسَةً ذَا أَلِفٌ لَيْسَتْ لِوصَّلِ وَذَا

كُلُّ صَعْبِ سَوَىٰ فَرَاقِكَ سَهُلُ غَيْثُ دَمْعَيْ لَهُ بَجِسُمَيْ مَحَلُّ فَيْ هَوَاهُ وَلَيْ خُضُوعٌ وَذُلُّ مَا لَحُرْنِيْ وَمَا لَحُسْنَكَ مَثُلُ مَا لَحُرْنِيْ وَمَا لَحُسْنَكَ مَثُلُ بعِذَارَيْكَ لِيْ عَنِ اللَّوْمِ شُغْلُ بعِذَارَيْكَ لِيْ عَنِ اللَّوْمِ شُغْلُ مَعْ فِيْ وَصْلِه وَلَا عَنْهُ أَسْلُوم بيكَ إِنْ كَانَ سَاعَةً مَّ مَنْ كَيَخُلُو بيكَ إِنْ كَانَ سَاعَةً مَّنْ لَكَ يَخْلُو فَيْهِ لَيْ يَعْدُلُ الْعَلَيْكِ الْعَيْدَابُ وَيَحْلُو وَسَقَامِيْ يُعْدُلُ الْعَدَدَابُ وَيَحْلُو

/١٢٦/ وقولُه في غلام جميل الصورة أرسل أحد صُدغيه، وعقد صُدغهُ

صُدْغًا فَاعْيَا بِهِمَا وَاصِفَهُ تَسْعَدَىٰ وَهَدَٰذَا عَقْصَرَبٌ وَاقْفَهُ وَاوٌ وَلَكَ نْ لَيْسَتِ الْعَصَاطَفَهُ

وقال في الغلمان الصباح الوجوه الذين بقلعة حلب عند إِيقاد النيران ليلة الميلاد: [من الخفف]

الدُّدِ لمَّا أَرْتَمُ وَا وَأَذُكُوْ اسَعِيْرَا بنُجُوْمٍ تُمِدُّهَا الشَّمْسُ نُصُوراً

مَخَالبُهُ كَأنْصَاف الأهلَه

رُب مُ رُد شَبَّهُ تُهُ مُ لَيْلَ مَ المِيْ الْمَهِ المِيْ بِبُ لُوْرِ عَسَنِ الْأَهِلَ قِ تَ رُمِ فَي

وقوله في صفة أسد: [من الوافر] وَأُغْلَسِبَ ٱهْسِرَتِ الشَّسِدُقَيْسِنِ وَرُدُّ

<sup>(</sup>١) الأبيات في الوافي ٢٥/ ١٥٥، وفيات الأعيان ٧/ ٢٣٤. وأعلام النبلاء ٤/ ٣٧١.

يدل بكُلِّ أَنساب غُسْر نساب / ١٢٧ أَ/ لَكُ زَأْرٌ يُسرَوِّعُنَا وَوَجْدَةٌ

وله يصف فرسًا: [من الطويل] وَأَدْهَا مَ لَوْ جَارَىٰ الرِّيَاحَ لَفَاتَهَا كَقطْع الدُّجَى لُوناً وَكَالنَّجْم غُرَّةً

وقال أيضًا: [من البسيط]

يَا مَنْ حَدَانيْ عَلَىٰ قَتلَىٰ تَمَنُّعُهُ انْظُرْ إلى وَلَهَى لُطُفًا بِعَيْنِ رضًا مَا مَاتَ رَاوِيْ حَدِيْثِ السِّحْرِ حَيْنَ غَدَا رفْقًا بِمُضْنَى سَهَامَ اللَّحْظَ تَرْشُقُهُ لَوْ زَارَهُ طَيْفُ كَ المُ رُورُ عَن مَلَ ل لَـمْ يَخْـلُ فَـيْ الحُـبِّ مِـنْ خِـلِّ يُعَنِّفُهُ يُخْفَيْ هَوَاكَ مِنَ الوَاشَيْ وَقَدْ نَطَقَتْ مَا أَبِعَدَ الصَّبَرَ وَالسُّلُوانَ مِنْ دَنف يَـــزُورُهُ منـــكَ طَيْــفٌ مَــا تَقَــدَّمَــةُ

يَرُوْقُ جمَالاً بَلْ يَرُوعُ صَهيلاً وكَالْبَرْقِ جَرْياً وَالصَّبَاحِ خُجُولًا

يَبِلِ سَنَاهُ مِثْلَ سِنَانَ أُلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَضَـــرَّنـــيْ بتَمَـــاد لَيْـــسَ يَنفَعُـــهُ فَ الحُرُّ مثْلُكَ أَدْني القَوْل يَخْدَعُهُ عَـنْ نَـاظَـرَيْـكَ إلَـيٰ هَـارُوْتَ يَـرْفَعُـهُ إِذَا رَآكَ وَأَفْعَكِي الصِّدْعِ تَلْسَعُكُهُ فَيْ النَّوْمِ لَـمْ يَـدْر ضَعْفًا ٱيْـنَ مَـوْضعُـهُ بِ العُنْفُ فيكَ وَمِنْ لاَحِ يُقَرِّعُهُ عَنْ وجْلَدَه بلسَان الحَلَّال أَدْمُعُهُ يَسرُومُ قُسرَبَّكَ وَالآيَّسامُ تَمْنَعُهُ وَعْدُ وَيَرْحَـلُ عَنْـهُ لاَ يُسوَدِّعُـهُ

/ ١٢٧ ب/ ونقلتُ من خطّه شعره ما قاله في الغزل: [من البسيط]

منْ نَاظرَيْه وَحمل الحُبِّ يُضْعفُهُ وَقَدْ طَغَلَىٰ الدَوْجُدُ حَتَّىٰ كَادَ يُتْلَفُهُ لَهَالَ طِرْ فَكَ يَوْمَ البَيْنِ مَوْ قَفُهُ فَرْطَ الخُضُوعِ لَكُمْ ممَّا يُشَرَّفُهُ طوعاً وَأَثْبَتَ دَعْلُواهَا تَلَهُّفُهُ وَالحُـزْنُ وَالـدَّمْعُ سَاقيْه وَقَـرْقَفُهُ عَسَاهُ مِنْكُمْ بِوَصْلِ الطَّيْفَ يُسْعِفُهُ لَـوْ كُنْـتَ شَـاهـدَهُ وَالحُـزْنُ يـرعفـه وَالعيْسُ قَدْ تَوَرَّتْ وَالحَيُّ مُورْتَحِلٌ وَالْيَاسُ يَطْوِ يُهِ وَالْآمَالُ تُنْشَرُهُ يَاغَائبيْنَ ٱرْحَمُوْا مَنْ ذَلَّ حيْنَ رَأَي صَـبُ ٱقَـرَتْ بسرِ الحُبِّ ٱدْمُعُهُ نَدِيْمُ لَهُ هُمُّ لَهُ وَالنُّوحُ مُطْرِبُهُ يَهْ وَى الكَرَىٰ جَفْنُهُ البَاكِيْ وَلَوْ سَنَةً

<sup>(</sup>١) الألَّة: الحربة.

لأَبِلْ إِلَىٰ بِرْقِهِ البَادِيْ تَشَوُّفُهُ هَامِيُ الدُّمُوعِ مَرُوعُ القَلْبِ مُدْنَفُهُ الحَرِّي فنظر بها شُوْقًا وَتَـذْرِفُـهُ وَلا رَسُولٌ بِلُقْيَاكِمِ مُ يُسَوِّفُكُ عَنْ مُغْرَم عَزَّ لَوْلاهُمْ تَاسُّفُهُ تَغَارُ بَانَاتُ مُنْهَا وَأَحْقُفُهُ طرافَها أمْ كنَّاسٌ عَنَّ مُخْشفُهُ طبعاً به بَانَ في وَعْدِيْ تَكَلُّفُهُ غَالَ مُقَلُّهُ أَعَالَ مُشَنَّفُهُ عَالَ مُشَنَّفُهُ وَ (١) مُورَّدُ الخَدِّ سَاجِيْ الطَّرْف أوْطَفُهُ للْغُصْبِ: يَــِذُو نِــَه أَوْ للْبَــِدْرَ يَكْسفُــهُ فَعِلاً وَشَابَهَا مُخُلُقًا مُصَحِّفُهُ فَكَيْــسَ نَجْسُـرُ بِالْأَحْــدَاق نَقْطُفُــهُ وَالْقَـــــــــُ ذَايِلُــــهُ وَاللَّحْـــظُ مُــَــرْهَفُـــهُ أَوْ مَـــانَ لَلْمَـــان إِلَّا غَـــارَ أَهْبَفُـــهُ للْنُورِجِسَ الغَضِّ أَغْضَىٰ منْهُ مُضْعَفُهُ فَكَادَ مَنْ حَمْلهَا ينْقَدُّ مُخْطَفُهُ وَمَا مِنَ الحُسْنَ فيه قُلْتُ: ٱظْرَفُهُ مَــــَبٍّ يُسَلِّيْـــَهُ أَوْ قَــطٍ يُلَطِّفُـــهُ ٱحْنُــو وَيَظْلمُنــيْ بَغْيــًا وَٱنْصفُــهُ عَمْداً وَيُرْوعَدُنني وَعْداً وَيُخْلفُهُ وَالعُجْـبُ يَقْدَدُمُـهُ وَالتيْـهُ يَـرْدَفُـهُ يَعْنُو لنَاظَركَ النَّبَال أَكْشَفُهُ لا ٢٠

إلَـىٰ مَهَا الأبرَق الغَادِيْ تَشَوُّقُهُ ائي الهُجُوع نَحيال الجسم شَاحبُهُ سَدَمْعه تَعْسَثُ النَّكِسَرَى وَمُهْجَته ُولَا كتَــاًبُّ بـــذُكــرَأُكــمْ يُعَلِّلُـــهُ يَا أَبِرْقُ حَكَى عَلَارى حَلَّى كَاظمَة /١٢٨أ/ فَلَى بأجْرَعهَا ٱلْمَأْهُول سَانحَةٌ فَلَسْتُ أَذْرَيْ أَغِيْلُ صَالًا مُشْبِلُهُ وَيْسِلاَهُ مِنْ ظَالِم لمَّا غِدَا كَلَّفِيْ عَبِيلٌ مُقَرِ طُقُهُ أُسَخِتٌ مُمَنْطَقَهُ حُلْوٌ القَوام شَتيْت الِثَّغْر ٱشْنَبُهُ أَنْهَكِي الجَمَالُ سَجَايِهُ وَأَبِرِزُهُ ظَبْيٌ حَكَاهُ ٱسْمُهُ خَلْقًا وَخَالَفَهُ بسَيْفَ جَفْنَيْهِ يَحْمِيْ وَرْدَ وَجْنَتِهِ يَغْـرُو النَّقُـوْسَ بِجَيْشَ مِنْ مَحَاسَنهَ مَا قَابِلَ الشُّهُبَ إِلَّا حَارَ أَنْ وَرُهَا يَرنُو بفَاترة لَوْ لامُ أَكْ حُلُهَا قَالَ الوَّشَاةُ وَقَددٌ مَاجَتْ رَوَادفُهُ مَا للْمَلاحَة فُه قُلْتُ: أَلِدَعُهَا قَسَاً وَلنْتُ فَهَالْ خَلْ يَعُوجُ عَلَىٰ / ١٢٨بَ/ تَبَارَكَ اللهُ كَمْ يَجْنَىْ عَلَيَّ وَكُمْ وَكُمْ يُعَاهِدُنِيْ عَهْدُاً وَيَنْقُضُهُ نَادَيْتُ وَالكبَرُ يَنْهَاهُ وَيَامُرُهُ فَتَكْتَ يَا طَرْفَهُ الشَّاكِيْ بِقَلْبِ فَتَّى

<sup>(</sup>١) الشخت: الضامر.

<sup>(</sup>٢) الأكشف: من لا ترس معه.

يَسَا سَسَاقِسِيَ السرَّاحِ إِنْ آنَسْسَتَ منْدهُ رِضسًا فَاشْرَخْ لَهُ إِنْ حَلَاً مِنْ كَاشَحِ وَصَغَا يَعْقُوبُ فَقْدُكَ يَسْمُو طَرُفُ همَّته وَاعْتِبْ لُهُ وَٱشْكُ إِلَيْهِ مَا أَكَابَدُهُ

ونقلتُ أيضًا من خطِّه شعرَهُ: [من البسيط]

ٱلفْتُهَا حُلْوةَ الأعْطافَ كالألف تُريْكَ وَجْنَتُهَا في الخَدِّ إِنْ سَفَرَتُ أَنْفَ الله كَانْبَ رُورُدُ لَمُنْتَشِيق وَتَحْــتَ حُلَّتَهَـاغُصْــنُ لَمُعْتَنــقً / ١٢٩أ/ يَغْدُو اَلَمُعَانِقُ مِنْ أَنْفَاسَهَا عَطراً يَا مَنْ تُغيْسرُ رمَاحَ الخَطِّ قَامَتُهَا مَا آنَ أَنْ تَتَسلافُ في بالوصال فَتُسي مَا كَانَ ٱسْعَدَنيُّ لَوْ ٱنَّا لُطْفَكَ بِيْ

وقال أيضًا: [من السريع]

يَالَلْوَرَىٰ قَدْكَانَ بِعِيْ رَمَعَ قُ فَالْقَلْبُ خَوْفَ البَيْنِ مُضْطَرِب لَيْستَ المَطايَسا لاسَسرَتْ بهَمُ سَسارُوا فَمَساسَسرُّوْا ببُعْدَهُمَ ٱوْدَعْتُهُ مِنْ إِذْ وَدَّعُ مَ وَاجَلَ مِنْ

وقوله: [من الطويل]

أَقُولُ وَقَدْ قَلَّبْتُ في النَّاسِ نَاظري أيَا لَيْتَ أَنِّي مُ لَتُ طَفْلَا وَلَيْتَنَدِي وَكَ مُ أَنْفُ رِدْ يَا صَاحِبَ يَ مُجَنِّبً /١٢٩/ وَلَكَنْ وَجَدْتُ النَّاسَ لِمَّا ٱخْتَبَرْتُهُمْ خَلَيْكَ عَنْ لَيْ أَنْ أُصَادِفَ صَادِفًا

يَسوْمــًا وَفَــارَقَــهُ سُكْــراً تَعْجْــرُفُــهُ ضُرِّيْ وَقَدْ زَادَ عَمَّا كُنْتَ تَعْرفُهُ شَـوْقـًا إِلَـيٰ مصْـر حُسْـن أنْـتَ يُـوْسَفُـهُ منْــهُ عَسَـــيَ رقَّــَةُ الشَّكَٰــوَىٰ تُعَطَّفُــهُ

صَدُوفَةً ثَغْرُهَا كَالدُّرِّ فَيْ الصَّدَف نَاراً من الحُسن في مَاء من التَّرف وَرِيْقُهَا قَرْقَ فَ كَ صَرْفٌ لَمُرْتَشَفَ وَفَ وْقُ وَجْنَتُهَ ۖ اوَرْدُ لَمُقْتَطَ فَ كَانَّمَا أَنْفُدُهُ فَيْ رَوْضَدَة أَنُهُ باللُّون وَاللِّيْنِ وَالتَّقْوِيْمِ وَأَلْهَيَفَ يَرْجُو الشِّفَاءَ وَقَدْ أَشْفَى عَلَىٰ التَّكفَ بقَـدْر مَـا فيْـك مـنْ غَـدْر وَمـنْ جَنَـفَ

فَاغْتَاكَ أيومَ النَّوَىٰ الحَدَقُ أُحْشَاؤُهُ مَقْرُوحَ فَحَاثُهُ خُفُدَةً عَنِّيْ وَسُلِّتْ دُوْنَهَا الطُّرُقُ قَلْبِ عَنَّ وَلا عَنَّ وَالا عَنَّ وَالا رَفقُ وَا ٱفْنَاهُ مُ نُ تَفْسِرِيْقِهِ مُ فِسِرَقُ

فَلَـــمْ أَرَ إِلاَّ خَــائناً وَمُنَافقا وَقَدْ طَالَ عُمْرِيْ لاَ عَرَفْتُ الخَلَائقَا عَن النَّاس لَوْ أُنِّي مُواف مُواف مُوافقًا مُحبَّا مُحَابِأُوْ شَفيقًا مُشَاققَا عَن الغَدْر مثْلَيْ أُوْ أُصَادِقَ صَادِقَ صَادِقًا وقال في غلمان دخلوا الحمام: [من الكامل]

شَدُّوْا المَآزرَ فَرُّوْقُ كُثْبَانِ النَّقَا وَتَجَرَّدُوا فَرَأَيْتُ لِيْنَ مَعَاطِف وَبدَوا فَاطْلعَ كُلُّ وَجْه منَّهُمُ من كُلِّ أهْيَفَ حَلَّ عُقْدَّةً بَنْده خَالسُّتُهُ نَظُر رَا لأَقْطِفَ وَرْدَةً فَكَالنَّ فِي الْحَمَّامِ سِرْبَ جَاذِرِ

وقال أيضًا: [من الوافر] لَقَدْ أَكْثَرْتُ مَدْحَ بَنِيْ فُلَانَ ٱطَلْتُ رِشَاءَ مَدْحِهَ مَهُمُ لأَنِّيُ

وقال خمرية: [من الطويل] ألا سَقِّيَانيْهَا فَقَدْ نَفَحَ المسْكُ وَطُوْفَا بِهَا حُبِيْبَةً حُبِيْبَةً

خَفَراً فَحَلُّوا عَقْدَ نُسْكِي وَالتَّقَىٰ فَسَرُوا فَوَائِبَهُ مَ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ فَسَاوُر قَسَا فَرَقَسَا بَسِلْراً وَٱضْحَلَىٰ كُلُّ قُطُر مُشْرِقَا وَغَلَدَا بِلَحْظِ عُيُسُوننَا مُتَمَنْطِقَا وَغَلَدَا بِلَحْظِ عُيُسُوننَا مُتَمَنْطَقَا مَنْ رَوْضَ وَجْنَتَه فَاغْضَىٰ مُطُرقًا مَنْ دَوْضَ وَجْنَتَه فَاغْضَىٰ مُطُرقا نَظَرَ القَنْيُسِمَ فَظَلَلَ مَنْهُ مُشْفَقَا (۱)

وَكُنْسَتُ بِسَانُ ٱذُمَّهُ سِمُ خَلِيْقَا وَكُنْسَتُ بِسَانُ ٱذُمَّهُ سِمُ خَلِيْقَا وَجَدْتُ قَلِيْسَبَ جُسُوْدِهُ سِمُ عَمِيْقَا

قَلقاً مثال قُرطها والنَّطاق م مُحَيّا كَالبَدر في الإشراق ه مُحَيّا كَالبَدر في الإشراق راق حُسنا فَشَابَ نَار ٱشْتَاقِي مَا فَضَرْبُ الأَعْنَاق دُونَ عناقي مَا فَضَرْبُ الأَعْنَاق دُونَ عناقي لَمْحَةُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْصَلاق مُلكَ يَا مِحْتَييُ عَلَى العُشَاق بُك يَا مِحْتَديُ عَلَى العُشَاق بُك يَا مِحْتَديُ عَلَى العُشَاق بُك يَا مِحْتَديُ عَلَى العُشَاق

وَلاَ تَحْبِسَاهَا بَعْدَ مَا صَدَحَ الجَنْكُ مُشَعْشَعَةً كَالتَبْ رُأْخَلَصَهُ السَّبْكُ

<sup>(</sup>١) القنيص: القانص، أي الصيّاد.

إِذَا كَفُّ سَاق أَوْمَا أَتْ نَحْوَ شَرْبِهَا يَطُوفُ بهَا سَاق إذَا لاحَ حَاسَراً / ١٣٠ب/ أَرَىٰ اللَّيْلَ لاَ رَّيْبٌ عَلَىٰ البَدْرَ لامراً وَلا تَبْخَالاً أَفْدِيكُمَا أَنْ تُنَادِيكَ

وقال أيضًا: [من المنسرح] وَلَيْلَــــــة بتُّهَــــا وَحبًـــ تَقْبُ حُ بِ الْعَاشِ قُ الْمُعَنَّى فَ ٱشْرَبُ مِنْ فِيْهِ كَالْسَ خَمْرِ

وقال في غلام أسود يشيِّعُ جنازةً قد شقَّ ثوبه: [من الخفيف] وَغُلِلَامِ رَأَيْتُلُهُ وَهُلِوَ يَبْكُلِي عَجَبِيْ مَٰ نُدُمُ وْعَهِ وَهُ لِيَ مَا أُو أسْسُود اللَّسون كالسِّدُّجَسي فَاذَا آفت شَــقَ لَلْحُــزَنَ ثَــوبُــهُ مثــلَ مَــا تُفْ

> وله في غلام يرقص ويغني: [من السريع] / ١٣١١/ أَشْرَقَ مِنْ طَلْعَتِهِ الْمَنْرِلُ عَلقْتُ منْهُ شَادناً شَادياً يكَادُ فَوَى الأرْض أَنْ لا تُسَرَىٰ لو لم تكن هر قُ أطراف فَكَ وْ تَ رَاهُ إِذْ شَكَ دَا وَٱنْثَنَكِيلَ

> > وقال أيضًا: [من الخفيف] حررتُ في حُسنه وَمَاذَا أَقُولُ جَ وْهَ رُّ جَكَلُ أَنْ تُكَيِّفُ هُ الآفْ صَعِ للنَاسِ النَّهُ أُحْسَنُ العَا

وقال يصف حال الإنسان: [من الكامل]

بهَالَمْ يَشُكُّوا أَنَّهَا خَمْرَةٌ تَذْكُو لَنَا قُلْتُ قَوْلًا لَمْ يَشُبْ صدْقَهُ إِفْكُ: عَلَىٰ الغُصْنِ لَا خُلْفٌ عَلَىٰ الْحَقْفِ لَا شَكُّ إِذَا هَــزّنـيْ سُكْرِيْ بِهَـا لمَّـنَ المُلْـكُ

أَشْكُ وْ إِلَيْ 4 الْهَ وَىٰ وَٱشْكُ وْ ف يْ مثْلَهَ اعفَّ ةٌ وَنُسْ كُ خَتَامُهُ المَانُ لَمَاهُ مسكنُ لَمَاهُ مسكنُ

خَلْفَ مَيْت فَبَتَ أَسْبَابَ نُسْكِي كَيْفَ رَاحَتُ لنَار وَجْدِيَ تُسذُكِي \_\_رَّ أَرَاكَ الصَّبَاحَ مَـنْ غَيْـر شَـكً تَـــ قُ فـــيْ شَمْـــ أَلَ قَسِيْمَـــ ةُ مَسْــك

لمَّا بَدَا وَاضْطَرَبَ المَحْفِلُ كَ أَنَّمَ الْكُهَدُّ مُ مُنْ مَنْ لَكُلُّ من سُرْعَة الرَّفْسِ لَهُ أَرْجُلُ مَ وْزُوْنَةً قُلْتُ بَهِ أَفْكُلُ لَقُلْتَ غُصْنٌ فَوَقَهُ بُلْبُلُ

وكثيرُ الصِّفَات فيده قَليْلُ هَامُ أَوْ تَهْتَدِيْ إَلَيْهِ الْعُقُولُ لَـم وَجْهاً وَقَامَ فَيْهِ الْدالِيْلُ

أَصْبَحْتُ مُذْ أَمْسَىٰ يُصَرِّفُنيْ عَلَىٰ كَصَالِفُنيْ عَلَىٰ كَالَمْ عَلَىٰ كَالَمْ عَلَىٰ كَالَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْمِلَ اللْمُعَلِي ا

وله يصف روضةً: [من البسيط] وَرَوْضَة رُضْتُ فَيْهَا الهَمَّ مُسْتَمعًا عَلَىٰ مُكَمَّم زَهْر الأَقْحُوانِ بَهَا

وقوله في بائح السرِّ: [من الخفيف] لي ْ صَديْتُ غَدا وَإِنْ كَانَ لا يَنْ أَشْبَهُ النَّاس بالصَّددَى إِنْ تُحَدِّثْ

وقال في غلام ساق: [من الكامل] / ١٣٢ أ/ وَأَغَنَّ مَمْشُوقً الحَشَا مُتَمَائِلهُ حَيَّا بِكَاسِ مُلدَامَة قَدْ خَضَّبَتُ كَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظهِ وَكَلَفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفْظ وَكُلُفُظ وَكُلُفُظ وَكُلُفُظ وَكُلُفُونَ وَلَا فَعْلَيْهِ وَلَيْ فَلْمُ اللّهِ وَلَيْ فَلْمُ اللّهِ وَلَيْفُونَ وَلَيْ فَلْمُ اللّهِ وَلَيْ فَلْمُ اللّهِ وَلَيْ فَلْمُ اللّهِ وَلَيْفُونَ وَلَا وَلَالْمُ وَلَيْفُونَ وَلِي وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُرُ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَ وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلَالِهُ وَلَيْفُونَا وَلَيْفُلُونَا وَلَالِهُ وَلَيْفُونَا وَلَالِهُ وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلْمُ وَلِي فَلْمُ لِلْمُ وَلِي فَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَيْفُونَا وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِي فَلْمُ لَالْمُ وَلِي فَلَالْمِ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَا لَالْمُلْمِ وَلَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا لَالْمُونَا لِلْمُ وَلِي فَلْمُ فَالْمُ وَلَا لَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلِمُ لَالْمُونَا لَالْمُلُولُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونَا لَالْمُلُولُ وَلَالِمُ وَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَلَّالِمُ لَلْم

وقال في الغيم والمدّ: [من الوافر] وَادْهَ صَمَ رَاحَ يُعْلَى نُ بِالصَّهِيْلِ وَعَلَى مَن السَّهِيْلِ وَعَلَى مَنْ مَنْكَ مَنْكَ السَرَّوْضِ وَبِالاً وَانْهَ سَرَ مَنْكَ فَتْ صَقَ الأَرْضَ مَلَدٌ لُجَيْنَ لَا السَّرَ مَنْكَ الْقَلَاتُ الْأَرْضَ مَلَدُ لَكَ السَّرَ الْمَنْكَ الْقَلَاتُ الْمَنْكَ الْقَلَادُ مَنْكَ الْقَلَادُ مَنْكَ الْقَلَادُ مَنْكَ الْقَلَادُ مَنْكَ الْقَلَادُ مَنْكَ الْقَلَادُ مَنْكُ الْقَلَادُ مَنْ الْقَلَادُ مَنْكُ الْقَلَادُ مَنْكُ الْقَلَادُ مَنْكُ الْقَلْدُ مَنْ الْقَلَادُ مَنْ الْقَلْدُ مَنْ مَنْكُ الْقَلْدُ مَنْ مَنْكُونُ الْقَلْدُ مَنْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وله في مُثاقف: [من البسيط] إِذَا تَرسَّمَ يَوْماً لِلْثَقَافِ غَدتْ

مَرْضَاتِه صَرْفُ الزَّمَانِ الكَابِيُ بَيْسِنَ النُّحَسَاة عَسِوَامِسُلُ الْإِعْسَرَابِ فكَسَأْنَّسِيْ شَرِطٌ بَعَيْسِرِ جَسواب

زَارِ مَهُ اللَّهُ فَقَدْ تَدَانَدَى السرَّحِيْلُ مَحَشْرِ عَدْنُ كُلَّهُ هَفْوَة مَسْرَوُوْلُ مَحْشُورُ مَسْرَوُوْلُ وَكُمْ الحَرْيُسِ مَهُوْلُ وَكُمْ يَسْرُ مَهُولُ وَكَمْ يُسْرُو مَلْمَ الحَرِيْسِ مَهُولُ وَكَمْ يُسْرُو مَلْمَ قَلْيُسْلُ وَكَمْ يُسْرُومُ قَلْيُسْلُ

لوُرْقهَا هَزَجًا فِيْ البَانِ أَوْ رَمَلاً أَفْرُوَ مَلاً أَوْ رَمَلاً أَفْرُو وَمَلاً

ط قُ إِلَّا بِغِيبَ ةَ أَوْ مُحَ اللهِ اللهِ عَيْبَ الْحَالَ الْحَلَا الْحَلَى الْحَلَا الْحَلَى الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْم

كالغُصْنِ بَيْنَ جَنُوبِ وَشَمَائِكَ فَ بِشُوبِ وَشَمَائِكَ فَ بِشُعَاعِهَا السَوَارِيْ رُؤُوْسَ أَنَامِكَ فُ وَسَمَائِكَ فُ وَكَنَشْسَرِهِ وَكَخَسَدُهِ وَشَمَائِلَكَ فُ

جَـرَىٰ وَعنَانُه بيَد القَبُول شَفَاهُ فَبَالً مِرَنْ دَاءَ الغَليْلِ فَأَصْدَا صَفْحَةَ السَّيْفَ الصَّقِيْلَ عَلَيْهِ السُّحْبُ إِكْسِيْرَ السُّيُولَ عَلَيْهِ السُّحْبُ إِكْسِيْرَ السُّيُولَ

أُسدُ الشَّرَىٰ مِنْهُ بَيْنَ الخَوْفِ وَالوَجَلِ

يُمنَاهُ كَالبَرْق أَمْسَتْ سُرْعَةً وَغَدَتْ

وقال يصف الخمر: [من المديد] / ١٣٢ ب/ سَقِّنيْ الرَّاحَ فَقَدْ همْتُ دَاءَ خَمْ رَتْ ذَا صَغَار خَمْ رَتْ ذَا صَغَار صَيَّ رَتْ مَجْلسَنَا وَهْ يَ شَمْ سَنَّ فَكَ مَجْلسَنَا وَهْ يَ شَمْ سَنَّ فَكَ تَاراً وَطَارَتْ شَراراً وَطَاراتُ شَراراً

وقال يصفُ الذهبيَّات: [من المتقارب] وَدَوْحٍ مَــرَرْتُ وَصَحْبِـيْ بهَـا وَنَيْسُاسُ مِـنْ وَصَحْبِـيْ بهَـا وَنَيْسُاسُ مِـنْ وَصَلْكَ المُشَّتَهَ لَى لَهُ المُشَتَهَ لَى لَهُ المُشَتَهَ لَى الْمُشَتَهَ لَى الْمُشَتَهَ لَى الْمُشَتَهَ الْمُسَانُ الْخَرِيْفِ فَعَسَانُ الْخَرِيْفِ فَبَالْ الْمَسَابُ يَبِيْسَتُ بَنَالُ الْخَرِيْفِ الْمَسَابُ الْمَسَابُ الْمَسَابُ الْمَسَابُ الْفِراق لَقَدْ خَلْتُ تَشْرِيْنَ مِنْهَا جَلَا لَكَ الْفَرَاق لَكَ الْمُسَابِ الْفُرَاق لَكُمْ اللَّهُ الْمُسَادِ الْفَرَاق تَمْسَا الْمَالُ الْمُحْبِالُ الْمُحْبِالُ الْمَسْلِ الْمُسْلِق الْمُسْلِيْنَ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلُولُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلُمُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْ

وقال أيضًا يصف الثلج: [من الرمل]
رُبَّ يَسوم حَليَّ تُ الطُّ رَافُ هُ
خلْتُ هُ إِذْ لَاحَ فِ فِي اللَّ وْحِ لَنَا السَّوم وَلَيَّ وَرَق تَنْشُوم وُلَقَ اللَّهُ وَرَق تَنْشُورُهُ
وَرق مَنْ وَرَق تَنْشُورُهُ
لَكُوْ تَسرَىٰ السروقضة لمَّا رَاضَهَا
قُلْتَ بُسُطٌ مِنْ حَريسٍ الْخُضَرِ

وقال في صفة الخمر والليل والنجوم: [من الكامل] أَسْهُ و فَيُرْ دَيْ كَ التَّفَكُ رُنَائِيْ فَإِخَالًا يَا شَادِناً لَعِبَانِ بِمِشْيَتِهِ الصَّبَا فَانْهَالًا

يُسْرَاهُ أَثْبَتَ تَحْتَ التُّرْسِ مِنْ جَبَلِ

فَلَقَدُ كَانَتْ لِرُوْحِيْ دَوَاءَ أَخَذَتْ فِيْ رَأْسَهِ كَبْرِيَاءَ طَلَعَتْ وَالشَّرْبُ شُهْبَبٌ سَمَاءَ وَصَفَتْ مَاءً وَرَقَّتْ هَوَاءً

نُط ارحُ وَرْقَاءَهَا فِي الغنَاءِ فَيُ الغنَاءِ فَيُطْمِعُنَا فِي هَ حُسْنُ السرَّجَاءَ قَصَوامَ لَفَ فَي هَيَ فَ وَاسْتَ وَاءَ يَصَاءَ وَامَا فَي هَيَ فَي وَاسْتَ وَاءَ يُصَاءَ عَلَيْنَا عَسرائلَ سَلَ صُفْرَ المُلاَءَ عَلَيْنَا عَسرائلَ سَلَ صُفْرَ المُلاَءَ كَمَا أَحْمَراً تَصَاءَ كَمَا أَحْمَراً تَحَدُّكُ غَبَّ الحَيَاءَ كَمَا النَّهُ وَ الشَّحَاصَةَ الْحَياءَ مَن النَّهُ و الشَّحَاصَةَ الْحَياءَ وَلَيْ مَرائلَيْ وَكُوا وَلَهُ الْحَياءَ وَصُفْرَةً أَوْرَاقِهَا مِنْ هَرَائلِيْ وَصُفْرَةً أَوْرَاقِهَا مِنْ هَدُواءَ وَصُفْرَةً أَوْرَاقِهَا مِنْ هَدُواءً وَصُفْرَةً وَاءَ وَمُ المَّالِيَ الْمَدَاءِ وَصُفْرَةً وَالْمَاعِيْ وَمُعَالِمَ اللَّهُ وَاءَ وَمُ اللَّهُ مَا الْمَدَاءِ وَصُفْرَةً وَالْمَاعِينَا مَا مَا فَي مَرائلَ فَي وَصُواءً وَصُفْرَةً وَالْمَاعِينَا مَا مَا فَي مَا اللَّهُ وَالْمَاعِينَا مَا اللَّهُ وَالْمَاعُ وَاءَ وَالْمَاعِينَا مَا مَا اللَّهُ وَالْمَاعِينَا مَا الْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِلَةُ عَلَيْ الْمَاعِلَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاعِلَةُ عَلَيْنَا عَلَيْ الْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُعَلَّانِ اللَّهُ فَيْ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

لسُقُوط الثَّلَجِ في بيْض المُلاَء مَنْ خَلَال الخَالَ يَهْويْ فَيْ الهَواء رَاحَةُ السَّرِيْتِ لِتَفْضيْضَ الفَضَاء رَاحَةُ السَّرِيْتِ لِتَفْضيْضَ الفَضَاء خَصر "جَمَّد أَمْسَوَاه الإضاء مُخْمَلات وُضِعَت فِيْهَا مَرائِيْ

فَ إِخَ الْ أَنَّ كَ وَاقِ فُ بِإِزَائِسِيْ فَ انْهَالَ مثْلَ الرَّمْلَة اَلْوَعْسَاء

قُمْ فَاسْقنيْ صرْفَ الدِّنان وَلا تَهَبْ كَــاْسٌ تَــرَوَّحُ [و] رُوْحُهَــاَ نَــاريَّــةٌ / ١٣٣٧ب/ بالمَاء طَفِّ النَّارَ لَكَنْ نَارُهَا أُوَمَا تَرَكُ اللَّيْلَ البَّهِيْمَ وَقَدْ بَدَا وَالبَـــدْرَ تُبْـــديْـــه لعَيْنَــكَ هَــالَــةٌ

صَـرْفَ الـرَّزَمَان فَعَيْشُنَا لفَنَاء وَالجسْمُ نُسوْرِيُّ الأَدِيْسِ هَسوَائِسيْ بالضِّدِّ يَدُكُو جَمْرُهَا بِالْمَاء ــنْ شُهْبــه فــيْ لمَّــة شَمْطــاءَ كَالنُّوْيَ حَكُوْل الخَيْمَة البَيْضَاء

## وقال في غلام ينظر في المرآة: [من الخفيف]

كَيْفَ يُرْضِيه أَنْ أَمُوْتَ بِدَائِي رَشَا لَمَساكَجَ نَعْمَسةً مَشْلَ مَسَامَ ــدر تَـــم يَحْــويْــه أَفْـــقُ سَمَــا قَابَلَتْ وُ مُرْآتُكُ فَارَتْنَا بَساتَ طَسرْفَعَيْ مسنْ خَسدِّه فسيْ صَبَساح جَفْنُهُ فِيْ الضَّنَى وَجِسْمَيْ شَرِيكًا لَيْسَ حُسْنُ الخُرُوجَ إِنَّ حَلَّ يَوُملًا فَكَيْ القَوَافِيْ كَقُبْحِهِ فِيْ الغِنَاءِ

# وقال أيضًا : [من السريع]

نَادَيْتُ وَهْوَ الشَّمْسُ فِي شُهْرَة يَازَاهِياً أُعْرَنَ مَنْ مُضْمَرِ وَ

/ ١٣٤أ/ وقال يصفُ ميتًا: [من السريع] لَوْ عَايِنَتْ عَيْنُكَ لَمَّا قَضَى لأبصَ رَتْ بَيْتَ بَسِيْ طِ العُلِكَ

\_رَّ نَسَيْمُ الصَّبَ ابِجَدُولَ مَاء

وَغَـــدًا مـــنْ عـــذَاره فـــيْ مَسَــاء ن وَإِنْ كَسَانَ دَاؤُهُ غَيْسَرَ دَائِسِيْ

وَالجسْمُ للْخُفْيَة كَالْفُونِيَة صــُــلْ وَاهيـــًا ٱنْكَـــرَ مـــنْ شَـــيءَ

عيْسَكَ وُجُومُ الْمَجْدِ مِنْ رُزُنِهِ قَدْ طُويَ السَّالِمُ مِنْ جُزْئِهِ

وقوله يصف القناديل وقد أوقدت في المسجد الجامع: [من المديد]

وَالسِدُّجَ لِي زُهْ رُّغَيَ اهبُ هُ حَـدَثُا شَابَاتُ وَاتَبُهُ ضَحكَ بش أَجَ وَانكُ مهُ مــــنْ قَنــــاديــــل كــــواكبــــه وَّمسنَ السولُسدَّأن صَساَحبُسهُ 

صَـــاح لَـــوْ أَبصَـــرْتَ جَــامعَنَــا لَ رَأْيُ تَ اللَّهُ لَ كَيْ فَ غَدَا عَ نُ بُك اء الشَّمْ عِ مُتَّقَداً قَدَّ مَنْ مُ فَعَيْ أَفُ قِ قَدَّ مَنْ مُنْ مُ فَعِي أَفُ قِ أَسِاتَ منَّاكُ الْكُونُ أَدَبُ يَجْتَلَــــيْ زَهْـــراً مَحَــاسَنَــــُهُ

بَاتَ يَكْسُو اللَّيْلَ تَوْبُ ضُحَّى وَيْجَلِّ فِي عنْ فَيْهَ بَهِ وَيُجَلِّ فِي عَنْ فَيْهَ بَعِيْ فَيْهَ فَيْهَ فَيْهَ فَيْهَ فَيْهَ فَي

لَهَ اللَّهِ فَهْ وَكِاسِيهِ وَسَالِبُهُ وُ

## / ١٣٤ ب/ وقال يصف فارسًا: [من البسيط]

إذَا سَرَىٰ وَنُجُرِوْمُ اللَّيْلِ تَرْقُبُهُ فَيْ مَتْنِ عَبَّلِ الشَّوَىٰ تَغْدُوْ اللَّهُونُ لَهُ جَنَاحُهُ إِنَّ يَطِرْ كَالصَّقْرِ مُنْصُلُهُ

وقال أيضًا: [من الكامل]

قُـمْ يَـا نَـديْمـيْ وَعَـاطنيْهَا قَهْـوَةً فَالنَّوْرُ ثَغْرٌ وَالبَنَفْسَجُمُ عَارضٌ وَكِاتُّمَا قَدَحِيْ هَوَاءٌ جَامَدٌ تَسْعَلَى بمرِيْتَ خ المُلاَمَةِ بَيْنَسَا تَهْتَدُّزُ قَامَتُهَا وَيَدِرْنُو لَخُظُهَا لَـمْ يُـدْرَ إِذْ ضَحكَـتْ أَمَبْسمُهَا بِـدَا

وقال أيضًا: [من المجتث] أُمَسِ مُ وَرُضَ / ١٣٥٥ أ/ وَطُـــرَّةٌ أَمْ ظَـــلَامٌ وَمَاسَ فِي السِّرُهُ وَمَاسَ غُصْلَنَّ

وَٱرُبِدَّ مِنْ هَبَوات النَّقْعِ ٱشْهَبُهُ أَرَاكَ لَيْسًا بِغَابِ السُّمْرَ مُعْتَقَلًا للصِّلِّ يَضْبَحُ فِيَّ اللَّبَاتَ تَعْلَبُهُ عَبْرَىٰ إِذَا رَاحَ يَوْمَ الحَرْبِ يَرْكَبُهُ وَالــرُّمْــــ مُسْـــرُهُ وَالسَّهْـــمُ مَخْلَبُــهُ

ذَهَبيَّةً فَالعُمْ رُشَى يُ ذَاهِ بُ وَالَورُدُ خَدِدٌ وَالغُصُونُ ذَوَاتُبُ وك أنَّمَ ا في عقي قُ ذَائَ بُ شَمْ سُنْ عَلَيْهَ اللُّحُلِّيِّ كُواكِبُ فَتَغَارُ قُضْبٌ مَنْهُمَا وَقَوَواضَبُ لِعُيُّونِنَا أَمْ عَفْدُهَا المُتَنَاسَبُ

أُمْ وَرْدَةٌ وَأَنَ أمْ أنْم\_\_\_\_ أُمْ قَـــامَ

وَذَا سَــــرَابِ وَسحْـــرَابِ أفْد يْكُ يَا مَنْ أَشَابِتْ

وقال أيضًا: [من الطويل]

وَسَارَتْ أَمَامَ الجَيْشِ وَهْوَ عَرَمْرَمٌ بأعْلَامِكَ الحُمْرِ الَّتِيْ عَلَابِاتُهَا قلوعُ بُنُود في صَورادي ذَوابل

/ ١٣٥ ب/ كَانًا السُّمَانَى عَرُوْضيَّةٌ تُصرَدُّهُ وَزْنَا أَحَالُ الخَليْلُ لَ

وقوله في صفة سُمَانَيٰ: [من المتقارب]

وله يصف الدولاب: [من البسيط] دُوْلاً بنَا فَلَاكُ يَجْرِيْ وَٱنْجُمُهُ كَانَّهَا وَبِطَافِيْ حَوْضِهَا زَبِدٌ يُديْدِرُهُ جَدْوَلُ يَنْسَابُ مُنْعَطَفًا يَهُويْ فَيَشْرِبُهُ جَرْعًا فَيَدْفَعُهُ

وقال يصف يوم لذة وخلاعة: [من الخفيف]

نسب إلى مطرح الخسلاعسة وَثْبَا فَبَنَانُ السِّبِيْتِ قَدْرَصَّعَتُ دُ وَخُدُدُ الشَّقَيْتِ قُ تَدْمَكِي حَيَاءً وَرَنَا النَّرْجَسُ اللَّهُ كُلُّ عُيُونًا وَالخُرَامَي عَلَىٰ سُطُوْرَ طُرُوْس الرَّوْ / ١٣٦ أ/ وَتَثَنَّىٰ الأَرَاكُ وَالبَانُ فَي السرَّوْ وَالْهَ زَارُ الفَصِيْحُ فِيْ الرَّوْضَ قَدْ صَ هَيْنَمَتُ فَيْ صَوَامِع البَان رُهْبَا بَعْدَ مَا قَرَبت مَنَ النُّور قُربا

أَمْ أَعْظُ مَنْ وَإِهَ \_\_\_\_

تَسُرُ مُحَبِّاً أَوْ تَسُروءُ مُحَابِي تَصُبُّ عَلَىٰ الْأَعْدَاء سَوْطَ عَلَا الْمُ عَلَىٰ سُفْنِ جُرْدِ فِيَّ بُحُورِ سَرَابُ

تُقَطِّعُ سَالِمَ بَيْتِ الغُرِيْبِ بِ فِ فِي أَعَسَارِ يُضِيَّ وَالضُّرُونِ

تَسْرِى وَكُلِّ إِذَا ٱنْقَضَّتْ لَـهُ ذَنَـبُ خَنَاجَرٌ في دُرُوع حيْنَ تَنْسَكِبُ كالْأَفْعُ وَانَ حَبَاهُ اللَّهِ قَشَهَ الحَبَابُ مَنْعَاً فَمِنْ حُرْنِهِ يَبُكِيْ وَيَنْتَحِبُ

تَنْهَا العَيْدُ أَنْ المُدَامَة نَهُا رَّ النَّدَىٰ فِي زُمُ رُّد الرَّوْض رَطْبَا وَثُغُــــوْرُ الْــــزُّهُـــوْرَ تَبْســــمُ عُجْبَــــا بَاكيَاتِ بِأَدْمُ عِ ٱلطَّلِّ خُبًّا ض يَحْكَيُّ جَـزْمـًا وَرَفْعـًا وَنَصْبَـا ضَ قُلَدُوْداً تُحَلول الضَّمَّ حُبَّا غُّــ قَ لمَّا شَــ ذَا فَــرَقَّـصَ قُضْبَـا نُ طُيُور تَشْجُو الكَنْيِبَ الصَّبَّ الصَّبَّ ناً وَضَاهً عَيْ المَثْثُورُ بَالشَّكُ ل صُلْبَا

وَسَـــرَىٰ للْنَسيْـــم نَشْـــرٌ ذَكـــيٌّ مَنْدَلِيٌّ كَاأَنَّمَا كَانَ فَرْعُ اللَّ يَنْشُرُ ٱللَّهِ مَا عَنْهُ فَاعْجَبْ لَفَوْد وتَلاَقَتْ وَصَفْحَسةَ المَاء رَيْكُ واصَلَتْهُ فَصَارَكاكاللَّهُ عَجَعْداً أَشْبَهِ وَالصِّهِ لَوْهُ مَا وَالْتَهِ وَالْتِهِ وَالْتِهِ وَالْتِهِ وَالَّهِ بَاتَ منْ سُمِّه السَّليْمُ سَليْماً فَهْ وَ أَصْفَى مَنَ الهَ وَاء أَدَيْمًا وَلَدَيْنَا بُرِيَكَةٌ يُطُلِقُ الْمَاءُ كصَفَاء المرراة مَراقي وكالحُ / ١٣٦ ب/ فَهْ مَي كَ الشَّمْ س حَ وْلَهَا دَارَةُ البَدْ كُلَّمَ الْنُبَدِّتُ عَلَيْهَ الْأَنْسَانِي بَيْنَمَ ا تَسْتَ وِيْ وَلا المُ رُدُه مِيْفًا كَ الْأَفَ اعِنْ مُنَ التَّرَىٰ نَفَرَتُ ظَمْ مَدَّهُ صَاءِ قَضِياً وَعَلَيْهَا الإِوَرُ كَالسُّفْنَ ٱشْكَا

وله يصف شمعة: [من الكامل]
يَا صَاحِ لَوْ أَبْصَرْتَ شَمْعَتَنَا
لحَسبْتَهَا وَالسرِيْ فَضَا وَالسِرِيْ فَضَا وَالسِرِيْ فَضَا وَالسِرِيْ فَضَا وَكُلَوْتُ أَوْ صَعْدَةً مِنْ فَضَا وَرُكَانَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وقال أيضًا: [من الطويل]

ألا ب أب يُ مَ نُ لا أُسَمِّيْ به غَيْرَةً

وَدَدْتُ بِ أَنْ لَ وُ زَارَن يُ مُتَحَنِّن اللهُ وَدَدْتُ بَ أَنْ لَ لَ وُ زَارَن يَ مُتَحَنِّن اللهُ وَيْمَ اللهُ وَيُعْبَ اللهُ اللهُ وَيُعْبَ اللهُ وَيُعْبِي اللهُ اللهُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعَالِمُ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَاللّهُ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَاللّهُ وَيْعُمْ وَالْمُوالِمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيْعُمْ وَاللّهُ وَيْعُمْ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالمُولِولِي وَاللّهُ ول

يَمْ لِأُ الخَافقَيْنِ شَرْقًا وَغَربُا وْح مُغْف فَعَنْدَمَا هَبَّ هَبَّا شَــاب طفَّ الَّه وَفــي الكُهُــوْكـة شَبَّا ك\_رَّ منْهَا بِرُداً وَأَحْجَهِمَ رُعْبَا وَجَفَتْ مُ فَصَارَ كالنَّصْل عَضْبَا وَنَفُ اراً وَخَالَ فَ الصِّاَّ, لَسْبَا طَابَ نَفْساً فَالَا يُحَاولُ طبَّا . بَيْــنَ دُرَيْــن مــنْ حَبَــاب وَحَصَبَــ أنَ الله أَ الشَّحيْحَ أَ الشَّحيْحَ اللَّهُ عَصْبَ ا \_بُ حَبِابًا وَأَدْمُ عِ الصَّبِّ صَبًّا ر أحَاطَتْ بِهَا الكَواكِبُ شُهْبَا سَبُ غُصُونًا تَرَجْرَجَ المَوْجُ كُثُبَ إِذْ غَدَتْ تَشَني وَلا الشِّيبُ حَزْبَا أَىٰ أَكبَّتْ تَبْغَى مِنَ المَاءَ شُربا من لُجَيْن وَعَادَ يَلْويْك قُلْبَا لاً وَجَــرْيــاً وَّالــرَّوْض زَهْــَراً وَّعُشْبَــ

لَيْ لَ تَ ذُوْبُ ضَنَّ عِي وَتَلْتَهِ بُ صِ لِا يُنَضْنِ ضُ وَهْ وَ مُنْتَصَبُ فَ عِيْ رَبْ وَ قَ وَسِنَ اللَّهَ ا ذَهَ بُ

عَلَيْ ... وَلَا ٱلْقَ ... اهُ إِلاَّ مُقَطَّبَ ... وَلَا ٱلْقَ ... اهُ إِلاَّ مُقَطَّبَ ... وَلَا ٱلْوَرَّ عَنَّ المَّيْف مَعْرَبا وَلاحَظ عَنْ ٱمْضَى مِنَ السَّيْف مَضْرَبا فَيُسْمعُني لَفْظ احكَ ... السَّدُّرَّ مُعْرَبا فَيُسرَجَعُ فَيُسرَجا وَيَلُ ويْه عَقْرَبا فَيُسرَجا وَيَلُ ويْه عَقْرَبا

# وقال في الخمر وما يتعلق بها، أيضًا في وصف أيام الربيع والزهر وغير ذلك:

#### [من المديد]

خَمْسرة مَّ حَمْسراء كَالسَّلَهُ الْحَبَسِبُ خَلَقَسَتْ مِسنْ كُثُسرة الحقَسِا (أ) مَسنْ الحَبَسِبُ خَلَقَسَتْ مِسنْ كُثُسرة الحقَسِا (أ) مَسنْ يَهُم في جَفْسنَ مُنتَحِبِ حَيْسنَ يَهُم في جَفْسنَ مُنتَحِبِ حَيْسنَ يَهُم في جَفْسنَ مُنتَحِبِ حَيْسنَ يَهُم في عَفْسنَ مُنتَحِبِ حَيْس مَسَاء السَّوْض كَالسُّهُ بِ فَيْ السَّحُبِ فِي سَمَاء السَّرُوض كَالشُّهُ بِ وَرُقُهُ السَّرَبُ فَيْسَا مَسنْ خَقَّسَة الطَّسرَبُ وَرُقُ السَّمُ السَّهُ بَ وَرُكَ السَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمَ اللَّهُ السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ

وَالطَّيْسُ وَالدَّوْحُ في نَـوْحِ وَفيْ طَـرَب عَلَـىٰ الخَمَـائِـلَ أَذْيَـالاً مِـنَ السُّحُـبَ مِـنَ البُخَـارَ وَإِفْـرَنْـد مَـنَ الحَبَـبِ هَـامِ الرَّبِيٰ مَنْهُ تَيْجَـانًا مِنَ الدَّهَبِ في خَبْنِ مُنْسَرِحٍ أَوْ طَـيًّ مُقْتَضَبِ (؟) تَـرْمِيْ شَيَاطِيْنَ هَـمُّ الشَّرْبِ بِـالشَّهُب سَقِّنَدُ فَ فَ الْعَشْرِ مِنْ رَجَبِ نَظَمَ الْمُسَنَّ أَيْسِدِ الْمَسَزَاحِ عَلَى نَظَمَ الْمُسَنَّ أَيْسِدِ الْمَسَزَاحِ عَلَى الْمَسَنَّ وَمَانَ وَمَانَ يُسْقَاهُ الْسَرَّ مُسَانَ وَمَانَ يُسْقَاهُ الْمَسِولَةُ مَسَانًا أَلْمَسِولَةً مَسَانًا الْمَسْرَ السَرَّوضِ قَدْ سَحَبَتُ وَالصَّبَا فَسِي السَرُوضِ قَدْ سَحَبَتُ وَالصَّبَا فَسِي السَرُوضِ قَدْ سَحَبَتُ وَالصَّبَا فَسِي السَرُوضِ قَدْ سَحَبَتُ وَالصَّبَا فَسِي السَرَّ السَرِيْسِعِ لَنَسَا وَأَلْمَسَرُ السَرِيْسِعِ لَنَسَا وَأَلْمُسَرُ السَرِيْسِعِ لَنَسَا وَأَلْمُسَرُ السَرِيْسِعِ لَنَسَا وَأَلْمُسَرَّ السَرِيْسِعِ لَنَسَا وَاللَّهُ مُسَلِّ الْقُسُوسِ وَقَدْ وَالسَّواقَ مَ قَدْ وَالسَّواقَ مَ قَدْ وَالسَّواقَ مَ قَدْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّ اللَّهُ الْعُلْسَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

### وقال أيضًا: [من البسيط]

البَرْقُ وَالرَّعْدُ فِيْ بَشْرِ وَفِيْ صَخَبَ وَالرِّيْحُ عَاطِرَةُ الأَنْفَاسَ قَدْ سَحَبَتْ وَالرِيْعُ مَاطِرَةُ الأَنْفَاسَ قَدْ سَحَبَتْ وَصَارِمُ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسَدِّ المَسْعُ عَلَى الرَّيْعِ عَلَى الرَّيْعِ عَلَى الرَّيْعِ عَلَى اللَّهُ مُواقِعِهَا وَالدُورُقُ مَثْلُ عَرُوضِيَّ نَ قَدْ شَرَعُوا وَالْكَاسُ كَالشَّمْسِ رَاحَتْ فِيْ مَواقِعِهَا وَالْكَاسُ كَالشَّمْسِ رَاحَتْ فِيْ مَواقِعِهَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. خَلَقَتْ: 'بليت.

<sup>(</sup>٢) الخبن: حذف الساكن الثاني، والطّمي: حذف الرابع الساكن. والمنسرح والمقتضب: بحران من بحور الشعر العربي.

وَجَادَ رَاوُوْقُهَا البَاكِيْ بِمُهْجَتهِ فَلَوْ تَرَىٰ دَمْعَهُ المَسْفُوْحَ وَهُوَ دَمُّ

وقال في إنسان قبيح الخَلْق: [من المتقارب]

/ ١٣٨ أ/ أتَّى فَوْقَ بَغْلَته للْحسَابِ أَشْبَهُ لُهُ وَهُ وَقَ بَغْلَته للْحسَابِ أَشْبَهُ لَهُ وَهُ وَمِنْ فَرَوْقِهَا

وقال أيضًا: [من المنسرح]
باكرْ إِلَى القَصْف يَا أَخَا الأَّذَب
فَقَدُ دُكَسَا النَّبْتُ ٱرْضَنَا حُلَكُ
وَالرَّوْضُ تَغْدُوْ الجُفُون عَاطِرةً
قَدْ عُقِدَتْ للشَقيْتِ ٱلْوِيَةُ
وَرَقَّ صَ البَانَ شَمْاً الْ وَصَبَا
وَرَقَّ صَ البَانَ شَمْاً الْ وَصَباً

وقال يمدح (١): [من الوافر] فَتَّى فَاقَ الورَىٰ كَسرَماً وَباساً تَسرَىٰ في السِّلْمِ منْهُ غَيْثَ جُود إِذَا مَا سَلَ صَارِمَه بِحَرْبً

وله في جارية تركية: [من الكامل] /١٣٨ب/ لآئتْ عَلَى الخَدَّيْنِ فَضْلَ خَمَارِهَا فَحَسَبْتُهُا لَحَيَاتُهَا عَكَسَتْ سَنَكَىٰ فَحَسَبْتُهُا لَحَيَاتُهَا عَكَسَتْ سَنَكَىٰ تُركيَّةٌ بَسَرَزَتٌ وَقَدْ أَبِدَتْ لَنَا لَنَا مَا بَيْنَ لَهُذَمِ رُمْحِ قَدِّ طَاعِن أَهْدَابُهَا رِيْسَسُّ لاَسُهُم مِلْخَلَهَا أَهْدَا لِنَصِيْفُ هِلَالُ أَفْقِ مَحَاجِر أَبِدَىٰ النَّصِيْفُ هِلَالُ أَفْقِ مَحَاجِر

عَلَى الْأَبِ ارِيْ قِ وَالْأَقْ دَاحِ وَالنَّخَبِ لَكِيْ الْأَبْ الْمُنْ عَنْ لَهَ بِ لَخِلْتَ هُ شَرَراً يَسَرُفَ ضُّ عَنْ لَهَ بِ

فَرُحْتُ وَقَدْ قُلْتُ قَدُلُ الصَّوَابِ بِقِدْرُدِ تَسَنَّمَ وَقَدْ قُلْتُ مَا الصَّوَابِ

مُنْهَمَكًا في هَـوَى أَبْنَـة العنَـبِ
تَخْتَـالُ مِنْهَا في مَنْظَرَ عَجَـبِ
ثُسْحَبُ فِيْهَا مَطَارِفُ السُّحُبِ
ثُسْحَبُ فِيْهَا مَطَارِفُ السُّحُبِ
للشَّرْبِ حُمْرٌ مَنْشُرُورَةُ العَـذَبِ
فَصَفَّقَاتُ وُرْقُلهُ مِن الطَّرِبَ

عَــزِيْــزُ الجَــارِ مُخْضَــرُّ الجَنَـابِ وَفَــيْ يَــوْمِ الكَــرِيْهَــة لَيْــثَ غَــابَ أَرَاكَ البَــرْقَ فِــيْ كَــفِّ السَّحَــابِ

وَحَمَتْهُمَ المَّنْ الْمُطْهَا بِقَواضِبِ شَمْسِ الظَّهِيْرَةِ مِنْهُ تَحْتَ سَحَاب نُصْحَ المُسَالِمَ فَيْ سِلاحِ مُحَارِب مِنْهَا وَغَرْبُ حُسَامِ جَفْنِ ضَارِب وَتَعَابِها وَتَرْ لِقَوْسِ الحَاجِبِ(٣) مِنْهَا وَأَخْفَى أَبِدُر لَقَوْسِ الحَاجِبِ(٣)

<sup>(</sup>١) الأبيات في إعلام النبلاء ٤/ ٣٧٢.

 <sup>(</sup>٢) تغابها، كذا في الأصل ولعلها: نقابها.

وقال أيضًا: [من الرمل]
وَغَمَامٍ بَعْدَ وَهْن جَادَنَا مُكْفَهِ رُّ فَيْنِهِ لِأَلَّاءُ سَنَّى فَيُ مُكْفَهِ رُّ فَيْنِهِ لِأَلَّاءُ سَنَّى فَي / ١٣٩ أ/ وَكَأَنَّ الشُّهْبَ فِي أَطْرَافِهِ مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ فِي حَالِهِ

وقال أيضًا: [من الكامل]
يَا جِيْرَةً جَارُوا عَلَى وَسَادَةً
قَدْ صَارَكَ الضَّرْب المُرفَّل بعُدُكمُ
أَمَلِيْ غَدَا كَغَدِيْ وَحُزْنِيْ قَدْ حَكَى

وقال فيمن أهدى إليه أترجَّة: [من البسيط] حَلَلْتَ مَسوْلَايَ فَخْسرَ السَّدِّنِ مَسرْتَبَةً تَكَ مَسازَال مَفْتَخسراً عَ يَسا مَسنْ بسَايَسات مسازَال مَفْتَخسراً عَ الْفُسَدْتَ يَسا نَساف لَذَ الْآراء لَسيْ كَسَرَما الْأَفَ فُا حَتْ ذَكَا وَحَوتُ بَعْ فَاحَتْ ذَكَا وَحَوتُ بَعْ الْسَرَاكَ الْهُستُ الْمُ الْشَرُجَة جَلَبَتْ رَاكَ الْهُستُ لَيْ أَتْسرُجَّة جَلَبَتْ رَاكَ الْهُستَ لَيْ أَتْسرُجَّة جَلَبَتْ رَاكَ الْهُستَ لَيْ أَتْسرُجَّة جَلَبَتْ رَاكَ الْهَسَتُ لَيْ أَتْسرُجَّة جَلَبَتْ رَاكَ الْهُستَ لَيْ أَتْسرُجَّة جَلَبَتْ رَاكَ الْهَسْتُ لَيْ الْمُراكِة الْهَسْتُ الْمُ

وله يصف عوّاداً: [من الكامل] / ١٣٩ب/ أمْهَى شَبَا مضْرَابه فَكَأَنَّهُ وَٱسْتَنْطَقَ الأَوْتَارَ وَهْمَي صَوَامِتٌ

ب اللَّطْ ف رقَّ ة خَلْقهَ المُتنَ اسبِ كُلُّ في لعبَّرْتهَ اوَقُلْ تُ لصَاحبَ في: ذُلِّ في النَّوْمِ تَصْدُقُ عَنْ خَيال كَاذب في النَّوْمِ تَصْدُقُ عَنْ خَيال كَاذب فَي النَّر ومَ تُلاعب فَي أَرْسُم مِنْهَ اخَلَتْ وَمَا لاَعبَ

فَرحاً للْبَرْق وَالرَّعْد صَخِبْ كَقَتَام جُررًّ دَتْ فِيْه وَّضَابُ شَررٌ يَرْمِيْه فَحْم مُ عَنْ لَهَبْ ضَاحِكاً يَرُّكِي بَشُوشاً يَنْتَحِبْ

سَدَّتْ وَقَدْ ذَهَبُ واعَلَيَّ مَذَاهِ بِيُ لَيْلِيْ وَكِانَ كِابْتَ رِالمُتَقَارِبِ نَوْمِيْ وَصَبْرِيْ مِثْلُ ٱمْسِيْ النَّاهِبِ

تَسْمُوْ بِأُوْصَافِكَ الحُسْنَىٰ عَلَىٰ الرُّتَبِ عَلَىٰ نَجُوْمِ الدَّجَىٰ فَضْ الاَّعَنِ العَرَبَ أَتْسرُجَّةً خَلْتُهَا قطعاً مِنَ اللَّهَابَ بَرْدَ الضَّرِيْبِ وَحَازَتْ لَذَّةَ الضَّرَبِ(١) رَيَّاكَ أَمْ صَعْنَ لِيْ تَاجًا مِنَ الذَّهَبِ

فِيْ كُفِّهِ قَلَهِ إِسَانُمُ لِ كَاتِب بِيَمِيْنِ مُرْتَهِسٍ وَيُسْرَىٰ حَاسِبِ (٢)

<sup>(</sup>١) الضريب: الصقيع، الثلج.

<sup>(</sup>٢) مرتهش: مرتعش.

صَعُبَتُ عَلَيْهِ وَرَاضَهَا بِلْكَائِهِ وَكَائِهِ وَكَائِهُ وَكَائِهُ وَكَائِهُ وَكَائِهُ وَكَائِهُ وَكَائِهُ وَكَائِهُ وَكَائِهُ هَرَّاتُ مَثَالِثَ عُوده صَخَبًا وَقَدُ لَهُ مَثَالِثَ عُوده صَخَبًا وَقَدُ لَهُ يَشُدُ فِي عِلْمِ الْقَدَيْمِ طَرِيْقَةً لَدَّى اللَّحُونُ بَغَيْسِرِ لَحْسَنِ وَاقْتَسَدَىٰ أَدَى اللَّحُسُونَ بَغَيْسِرِ لَحْسَنِ وَاقْتَسَدَىٰ غَنَّى بِشَعْسِرُ كُثَيِّرِ لَحْسَنِ وَاقْتَسَدَىٰ غَنَّى بِشَعْسِرُ كُثَيِّرِ فَاجَادَ فِي غَنَّى بِشَعْسِرُ كُثَيِّرِ فَاجَادَ فِي غَنَّى بِشَعْسِرُ كُثَيِّرِ فَاجَادَ فِي مَا الْآيَّالُ مَا تُتَعِفُنَا بِهِ مَا الْآيَالُ مَا تُتَعِفُنَا إِلَا اللَّهُ مَا الْآيَالُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْآيَالُ مَا تُتَعِفُنَا إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَالِيَّةُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِيَّةُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَالِيَّةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُل

وقال أيضًا: [من الخفيف]
مُستُ وَجُداً فَرَارَنسِيْ فَحَيْستُ
يَسا خَلِيْلَسِيَّ كَسمُ أُرِقُ لِجَساف
لِسِي مَسنْ قَدَّه وَجَفْنَيْسَه رُمْسحٌ
وَعَلَسَىٰ وَجْنَتَيْسه رَوْنَ قَدُ حُسن لِ اللهَ وَالرَّبِي كَالًا وَرِيَاض بَاكُوثَهَا وَالرَّبِي كَالًا وَرِيَاض بَاكُوثَهَا وَالرَّبِي كَالَم فَيْ النَّه فَيْ النَّهُ وَنَا الْمَثُولُ النَّه اللَّه المَنْ المَثْ الْمُثَالِقُ وَتَا الْمُثَالِقُ وَتَا الْمُثَالِقُ وَتَا الْمُثَالِقُ وَتَا الْمَثُولُ اللَّهُ وَنَا الْمُثَالِقُ وَتَا الْمُثَالِقُ وَتَا الْمُثَالِقُ وَتَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ وَالْمُ الْمُثَالِقُ وَالْمُ الْمُثَالِقُ وَاللَّهُ الْمُثَالِقُ وَلَالَّالَّ وَالْمُ الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَيْكُولُ الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُولُ الْمُنْ الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُثَالِقُ وَلَا الْمُنْ الْمُنَالِقُ وَلَا الْمُنْ الْمُنَالِقُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنَالِقُ وَلَا الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنَالِقُلُولُ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

وله يهجو مغنيًا: [من الطويل] تَمَنَّ تُ إِذْ غَنَّ فَ وَصَفَّ قَ لَوْ قَضَىٰ فَيَ اليَّ مَتَ عَيْنَيْ وَكَفَيْتِ وَكَفَيْتِ وَأَصْبَحَتْ

فَتَحَددًّ تَتُ عَدنُ فَضْله بغَرائب فَنْ الله عَدرائب نَبْضًا ليَعْرفَ سَاكنًا مَن ضَارب مَسَرتُ مَلَاويْه صَريُسرَ جَنَادَب صَريَّسرَ جَنَادَب إلاَّ أتَسَىٰ مِسنُ ضَرْبهَا بمَلَاهِب إلاَّ أتَسَىٰ مِسنُ ضَرْبها بمَلَاهِب إلاَّ أتَسَىٰ مِسنَدنَ فَمَا أَخَلُ بمِواجب بَالمُحْسنَيْنَ فَمَا أَخَلُ بمواجب تَالمُحُسنَيْنَ فَمَا أَخَلُ بمواجب تَالمُتُ المُتَقَارب مَنْ أَدَب صَدُورُ مَادَب لَمَا المُتَقَارب لَمَ تَخْلُ مِسَنْ أَدَب صَدُورُ مَادَر بَاللهُ مَا أَدَب صَدُورُ مَادَب المُتَقَارب لَهُ المُتَقَارب مَسَدُورُ مَادَب مَادَر بَاللهُ المُتَقَارب المُتَقَارب مَسَدُورُ مَادَب مَسَادُورُ مَادَب مَسَادُورُ مَادَب المُتَقَارِب مَسْدُورُ مَادَب مَسْدُورُ مَادَب مَسْدُورُ مَادَب مَسْدَد بَاللهُ اللهُ المُتَقَارِب مَسْدُورُ مَادَب مَسْدَد بَالْمُ اللهُ المُتَقَادِب مَسْدُورُ مَادَد بَالْمُ المُتَعْدِب مَا المُتَعْدِب مَادِي المُتَعْدِب مَا المُتَعْدِب مَادِي المُتَعْدِب مَادِي المُتَعْدِب مَادِي المُتَعْدِب مَادُورُ مَادَد بَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُتَعْدُب مَا المُتَعْدَب مَادُورُ مَادَد بَالْمُ اللهُ اللهُ المُتَعْدِب مَادِي المُتَعْدُب اللهُ اللهُ اللهُ المُتَعْدَب المُتَعْدُب مَادُورُ مَادَد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُتَعْدُب المُتَعَلِقِيْنَ اللهُ المُتَعْدُب اللهُ المُتَعْدُب اللهُ المُتَعْدُ اللهُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدِبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُب المُتَعْدُبُ المُتَعْدُب المُتَعْدُب المُتَعْدَبِ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُب المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ الْحَدَالُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدِبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدِبُ الْعِنْدُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدِبُ المُتَعْدُبُ المُعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُ المُتَعْدُبُ المُتَعْدُبُ المُعْدُبُ المُعْدُبُ المُتَعْدُ المُتَعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ الْعُمُ المُعْدُمُ ال

فَهُ وَ مُحْيِ لِعَاشَقِ مُ مُمْيَ تُ الْكَبْ رِيَاءُ وَالْجَبَ رُوْتُ مَنْ الْكَبْ رِيَاءُ وَالْجَبَ رُوْتُ مَنْ الْمُ الْمِيْ الْمُلَيْ تُ (١) مَنْ الْحَفَ الْيِنْ وَ النَّجُ وَمُ خُفُوتُ خُضُ رُ الْحَفَ الْيِن وَ النَّجُ وَمُ خُفُوتُ جَانِيهُ الْحَفَ الْيِن وَ النَّجُ وَمُ خُفُوتُ جَانِيهُ الْحَفَ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّحُ وَتُ حَلَى البُورُودُ تُخُوتُ حَلَى البُورُودُ تُخُوتُ حَلَى البُورُودُ تُخُوتُ حَلَى البَّرَ مِنْ البُورُودُ تُخُوتُ مَيْ البَّرَ مِنْ البَّرُودُ تُخُوتُ مِنْ البَّرَ مِنْ البَيْعَ وَالتَّصَوْتُ مَنْ البَيْعُ وَتُ مَنْ البَيْعُ وَتُ مَنْ البَيْمُ وَلَيْ البَيْعُ وَتُ مَنْ البَيْعُ وَلَيْ اللَّهُ وَتُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَتُ مَنْ اللَّهُ وَتُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعِلَّةُ وَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِلْمُ الْمُعِلَّةُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِمُ اللْمُعِلَّةُ وَلِلْمُ اللْمُعِلَّةُ وَلِمُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ اللْمُعْلِقُ وَلِمُ اللْمُعِلَّ وَلِمُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ اللْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ الْمُعْلِقُولُولُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِمُ اللْم

إلَـهُ الـوَرَىٰ قَبْلَ السُّكُوْتِ بِمَوْتِهِ كَالسُّكُوْتِ بِمَوْتِهِ كَالسُّكُوْتِ بِمَوْتِهِ كَالْغِنَاءِ وَصَوْتِهِ

<sup>(</sup>١) إصليت: ماضي.

وَقَدْ خَفَقَتْ للْبَان وَالسرَّنْد رَايَاتُ وَهَا لَرَّنْد رَايَاتُ وَهَا لَرَّنْد رَايَاتُ وَهَا لَا خَلَامُ اللَّهَا وَلَا فَاضَاتُ فَلَلْشَرْب مَا وَأَمَتْ تَسَيْس مُ مَسَرَّاتُ وَكَالُسُكُ شَمْس وَالرِّيَاضُ سَمَا وَاتُ

أمْ صُحُ فُ قَ لَ نُشُ رَتْ الْمِ الْجِعِيْ مَ سُعِّ رَتْ الْمِ الْجِعِيْ مَ سُعِّ رَتْ الْمِ الْجِبَ اللَّهُ اللَّهِ الْجَبَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولِي اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ ال

لَهَا سَاحرٌ فِيْ عُقْدَة الهَّمِّ نَافِثُ وَيُوْجَدُ مَعْدُوْمٌ وَيَسرْحَلُ مَاكَثُ مهارك نَسرْد وَالفُصُوْمُ وَيَسرْحَلُ الحَسَوَادِثُ

وَطَلْعَتُ مِهُ النَّصَ بُ الحَ ادثُ وَطَلْعَتُ مِهُ النَّالَثُ وَطَلْعَتُ النَّالَثُ وَالنَّالَثُ

وقال في ساق: [من الطويل]
القُسوْلُ لسَاقِيْنَا وَللْنَد قَسْطَلْ الْمَادُلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

وقال يصف روضة: [من مجزوء الرجز]

ارُوْضَ فَ لَهُ قَلَدُ الْهُ وَهَ الرَّوْضَ فَهُ قَلَدُ الْهُ الْهُ فَ الله وَقَلَ الله الله الله وَقَلَ الله الله الله الله وَقَلَ الله الله الله وَقَلَ الله الله وَقَلَ الله الله وَقَلَ الله الله وَقَلَ الله وَقَلَ الله الله وَقَلَ الله وَقَلْ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْ الله وَقَلْمُ الله وَلِهُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله

وله في أحوال الورى: [من الطويل] أرَىٰ نُوبَ الأَيَّامِ تَلْعَبُ بِالْوَرَىٰ فَيُعْدَمُ مَوْجُودٌ وَيَقْدَدُمُ نَازِحٌ كَانَّ الجَدِيْدَيْنِ الحريفان فِيْ الوَرَىٰ كَانَّ الجَدِيْدَيْنِ الحريفان فِيْ الوَرَىٰ

وله في بخيل: [من المتقارب] أيَا مَنْ هُوَ الوَصَبُ اللَّابِثُ وَمَنْ كُفُّهُ كُعَرُوضِ الطَّرِيْ

وقال يصف النار: [من الطويل]

أَرَىٰ نَارَنَا بعْدَ الإنَارَة قَدْ خَبَتْ وَلَمْ يُبْقِ مِنْهَا القُرُّ غَيْرَ ذَمَائهَا وَقَدْ شَفَّ عَنْ دَانيْ حداها رَمَادُهَا

وقوله في بخيل: [من السريع] يَا بَاخِلاً مِنْ لُؤْمِه قَلَما /١٤١ب/ عَرْضُكَ مُسْوَدٌّ غَدَا وَجْهُهُ

وقال يصف سفينة : [من الكامل] وَسَفَيْنَة بَاتَتْ تَخُبُ بِنَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهُ عَلَى وَبِنَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وله يصف دوحة: [من الرمل] لَسْتُ أَنْسَلَىٰ يَوْمَنَا فِيْ دَوْحَة وَبِهَا فَاءَتْ عَلَيْنَا سَرْحَةٌ

وَقَدْ بَاخَ مِنْهَا جَمْرُهَا المُتَاجِّجُ فَكَانُونُهُا مِنْ رِيْحِ كَانُونَ ٱسْمَجُ (١) كَمَا شَفَّ عَنْ زُهْرِ الكَوَاكِبِ زِبْرِجُ

يُلْقِحُ جُوْداً وَعْدُهُ الخُنْشَكَىٰ كَانَّهُ أُبُشِّرَبِ الأَنْشَكَىٰ

غَسَقًا وَثُوبُ ظَالَامِهِ قَدْ أَنْهَجَا رُكُبُ أَشَارَ إِلَى النُّرُولُ فَعَرَجَا رَامَتُ مِنَ السَدُّنيَ ابنَا أَنْ تَخْرُجَا رَزْحَىٰ وَلا يُدْمِيْ مَنَاسِمَهَا الوَجَا يَرُكِيْ وَيَضْحَكُ للْمَخَافَة وَالرَّجَا عَبَادي النَّسِمِ إِلَى الهدايَة مَنْهَجَا مَنْ وَعْزَعَ هُوجَاء كَانَتْ سَجْسَجَا مَنْ هَوْلَهَا فَكَانَ لَيْ للْ قَدْ دَجَا مَنْ هَوْلَهَا فَكَانَ لَيْ للْ قَدْ دَجَا يَعْطِيْ القيَادَ لراكبيه قَدْ سَجَا بَعْدَ السَوُقُوفَ بِنَا وَثَقَّفَهَا النَّجَا هَمَا النَّرَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّهَا فَتَارَجَا هَمَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ

زُخْ رِفَتْ ٱرْجَاؤُهَا ذَات أَرَجُ أَنْ خُورِ وَ الْحَارِ أَرْجُ الْحَارِ الْعَارِجُ الْهَامُ وَتَا إِسَالُهُ الْهَامُ وَتَا إِسَالُهُ الْهَامُ وَتَا إِسَالُهُ الْهَامِ وَتَا إِسَالُهُ الْهَامِ وَالْعَالِمُ الْهَامِ وَالْعَالِمُ الْهَامِ وَالْعَالِمُ الْهَامِ وَالْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ

وَّكَ أَنَّ التُّوتَ فِي أَغْصَانِهَا لُولُولُ أَبْدُ نَ عَقِيْتِ وَسَبَحِ

عَجِبْتُ لآعُلاَمِ العَرِيْنِ وَقَدْ غَدَتْ مِنَ الْأَسْدِ تُبْدِيْ وَالْأَسَاوِد ٱشْبَاحَا تَمُسُوتُ إِذَا ٱعْتَلَل النَّسِيْمُ صَبَابِةً فَتَنْفُخُ فِيْ ٱجْسَادِهَا الرِيَّكُ ٱرْوَاحَا

وقال في صفة الليل والنجوم: [من مخلّع البسيط]

أُمَـــا تَـــرَىٰ اللَّيـــلَ وَهْـــوَ دَاجٍ / ١٤٢ب/ وَلاحَ فِيْــهِ الهِــلاَلُ يَحْكِــيُ

وله في المعنى: [من مخلع البسيط]
وَنَائِمُ مَانُ خُمَارِ سُكُرِ
نَبَّهُ ثُلُهُ وَ الْغُصُ وَنُ نَشَوَى اللَّهُ وَالْغُصُ وَنُ نَشَاهُ وَالْغُصُ وَنُ نَشَاهُ وَالْمَحُولَ الْقُصَامُ مَانُ نَا وَمِهِ وَالْمَادَى الْمَالُ اللَّهُ وَالْمُحَلَّالًا وَالْمُحَلَّاتُ وَاللَّيْلُ وَلَا مُحَلِلًا وَالْمُحَلَّاتُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقال في أيره: [من السريع]
يَاقَوْمُ لِيْ أَيْرٌ ضَعِيْفُ القُوكُ القُورُ الْمُورِيُ الْمُورِيُ الْمُورِيُ الْمُورِيُ الْمُورِيِّ الْمُالِلَّ أَنَّدَ اللهُ الْمُورِيِّ الْمُالِكُ أَنَّدَ اللهُ مَرْنُ غَادِر لَمْ يَرْلُ اللهُ مَرْنُ تَحْدِهِ اللهُ مَرْنُ تَحْدِهِ اللهُ مَرْنُ تَحْدِهِ اللهُ مَرْنُ تَحْدِهِ اللهِ اللهُ مَرْنُ تَحْدِهِ اللهُ مَرْنُ تَحْدِهِ اللهِ اللهُ الل

وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل]

وَالسُّرُّهُ مِ كَالسَّرَهُ مِ فِي المُسرُوْجِ حَاجِبَ شَيْخِ مَنَ السُّرُنُوجِ

مُنْعَفُ رِفِي الثَّرَى طُرِيْ حِ تَمَيْ لُ مَ نُ شُرُب مُنِّ واللَّي الصَّبُ وحِ يَ اشَرْبُ هُبُّ وا إِلْكَى الصَّبُ وحِ كَ انَّهَ اكَ فَ مُسْتَمِيْ حِ ذُلاَّ وَمُ دَيْجُ وْرِهِ الصَّرِيْ حِ مُ الآحَ مِ نُ صُبْحَنَ الصَّبِيْ حِ مَ الآحَ مِ نُ صُبْحَنَ الصَّبِيْ حِ مَ الآحَ مِ نُ صُبْحَنَ الصَّبِيْ حِ

يك ادُم ن ليْ ن به يُعقَدُ اقْ رَعُ إِلاَّ أَنَّ تُهُ أَمْ رَدُ يَجْنَيْ وَلَكَ نْ جَسَدِي يُجْلَدُ دَلْ وُ عَلَيْ هِ مَسَدُّ مُحْصَدُ

تَبِّ السَّدُنْيِ الْحُسَدَّ تَ تَ الْمُسَاءَ بِهَ الْعَبْ الْمَقْ الْمَثَّ الْمُسَاءَ بِهَ الْمُثَبُّ جَسَارَتْ فَ الْمُضْعَفَ مَتِ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ الللللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

وقال أيضًا (١): [من الوافر]

أَتَيْنَا بَائِعَ الْفُقَّاعِ يَوْمَا فُكَنَّا فَكُمْنَا فَكُمْنَا فَكُمْنَا فَكُمْنَا فَكُمْنَا فُكُمْنَا فُكُمُنَا فُكُمُّاتُ شُفَاهُ فُكُمُّاتُ شُفَاهُ

وله يصف شقيقة: [من السريع] شَقيْقَةٌ فِي السرَّوْضِ مطْلُولَةٌ كَعَيْسن رَمْسداء غَسَدا دَمْعُهَا

وقال في مغنِّ: [من الخفيف] /١٤٣ب/ وَمُغَن أَجَابَهُ عُـوْدُهُ مَـنْ كـالصَّـدَىٰ مَـاً نَطَقْـتَ بِـاللَّفْـطَ إِلَّا

وقال أيضًا: [من الكامل]
لا تُصْغيَسسنَّ إلَسسىٰ مَسلام مُفَنَسد فَسوِّضْ إلَسَىٰ الله الأُمُسوْرَ فَسإنَّ فَ فَاللهُ أَكَرَمُ أَنْ يُعَلَّبُ فَسِيْ غَسد بَاكُسرْ صَبيْحَة يَسوْمنَا بمُدامَة فَاللهُ مُصَدَّامَة فَاللهُ مُرَّمُ أَنْ يُعَلَّبُ فَسِيْعَ عَسد فَاللهُ مُرَّمُ أَنْ يُعَلِّمُ المَّدَامَة فَاللهُ مُرَامَ المَّالِمُ مَا المَّالِمُ عَيْشه وَالسَّيْم عَيْشه وَالسَّيْم عَيْشه وَالسَّيْم عَالمَ المَّالِم المَّالم المَّالِم المَّالم المَالم المَّالم المَّام المَّام

في غَالَم الكَوْن الفَسَادَا غَضُنَا وَتَفْنَيْنَا وَتَفْنَيْنَا وَتَفْنَيْنَا وَتَفْنَيْنَا وَيَقْفَى اللَّالَا وَدَا منَّا وَيَنَّضَ تا السَّودَا فَحْمَمُ فَتَجْعَلُ هُ رَمَادا

وَقَدْ أُوْدَىٰ بِنَا العَطَشُ الشَّدِيدُ لَهَا وَبِمثلَهَا حُتَّ السُّجُودُ وَنَرْضَعُهَا كَمَا دَرَّتْ نُهُودَا

يَكُوْحُ فِيْ أَحْمَرِهَا الأَسْوَدُ يَجْرِيُّ وَقَدْ ذُرَّبِهَا الإِثْمِدُ

غَيْر نَقْص في شَدُوه أوْ زيَادَهُ وَحَكَالَهُ وَعَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكَالَمُ اللَّهُ وَحَكَاللَّهُ وَ

وَاتْبَعْ هَوَاكَ فَانْتَ غَيْرُ مُخَلَد مَنْ يَهْده الرَّحْمَانُ فَهْ وَالمُهْتَديْ مَضَلَ بِحَرارَة النِّيْر رَان جسم مُوحِد وَحَد حَمْد وَحَد وَقُد وَالْمُهُ وَحَد وَقُد وَالْمُهُ وَحَد وَقُد وَالْمُهُ وَمَد وَقُد وَقُد وَقُد وَالْمُهُ وَمُعْبَد وَالْدُونُ تُنْشَدُ فَيْ طُرائِق مَعْبَد مَرْضَى تَهُدُّ مَعَاطِفَ الغُصَن النَّدي مَعْبَد مَرْضَى تَهُدُّ مَعَاطِفَ الغُصَن النَّدي مَعْبَد بوشَائع مِنْ صَبْغها لَمْ تُعْهَد بوشَائع مِنْ صَبْغها لَمْ تُعْهَد د مَد عُ تَدرَقُد وَقُ فَيْ نَواظر سُهَد مَد وَاظر سُهَد مَدُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في الوافي ٢٥/ ١٦١.

وَاليَساسَمِسْنُ غَدَاكُوجْنَة عَاشَقَ وَشَقَيْقَهَا المَطْلُولُ تَحْسَبُ أَتَّهُ وَالنَّهَ رُ مَمْطُورٌ تُجُعِّدُهُ الصَّبَ وَالنَّهُ رُ مَمْطُورٌ تُجُعِّدُهُ الصَّبَا / ١١٤٤ أَ/ وَأَرَىٰ الكُؤُوسَ كَعَسْجَد في فضَّة عَاطَيْتُهَا حُلُو الشَّمَائِلَ أَغْيَداً فَلَرَمْتُ منْهُ مَثَقَقَا فَيْ صَحْوَة وَجَعَلْتُ أَرْتَعُ وَارِداً مَسِنْ رِيْقِهُ يَاصَاحِ كَمْ لِلسُّكْرِ عِنْدِيْ مِنْهُ فِيْ

وقال يصف روضة: [من الكامل] وَلَقَدْ مُسرَرْتُ بسروْضَة رَاضَ النَّدَىٰ وَٱنْجَسرَ فَسوْقَ بَهَارِهَا ذَيْلُ الصَّبَا وَكَانَ وَقُدعَ القَطْسرِ فِسيْ ٱنْهَارِهَا

وقوله في حمّام: [من السريع]
حَمَّامُنَا أَشْبَالُهُ شَدِيء يُرَىٰ
يَكَادُ أَنْ يَهْلَاكَ مَنْ حَلَّهُ
يُنْقَالُ مِنْ صَدْرٍ إِلَى ذَكَة

وله في صفة شجاع: [من الكامل] /١٤٤ب/ قَسَمَ العُلاَ شَطْرَيْن بَيْنَ سَمَاحَة فَتَسرَاهُ فِسِيْ حَسالَسِيْ رضَسَاهُ وَسُخْطَةً

وقال أيضًا: [من الوافر] ضَيْتُ وَضَنَّ مَنْ أَهْوَىٰ بِوَصْلِيْ فَاشْبَهْتُ الَّذِيْ لِلسُّقْمِ نَقْصَاً

وقال أيضًا: [من الرجز] يَا صَاحِ قُمْ فَالدَّوْحُ قَدْرَقَّصَهَا أَمَا تَرَى الشَّرْبَ غَدَتُ كُووْسُهُمْ

وَالْأَقْحَوَانُ حَكَىٰ مَبَاسِمَ خُرَدُ رَمَدُ العُيُونُ وَقَدْ كُحلُسَنَ بِإِثْمِدَ كَسهَامِ رَامَ فِي دَلاص مُسَزْرَدُ فيهَا الحَبَابُ كَفضَّةَ فَي عَسْجَدَ فيهَا الحَبَابُ كَفضَّةَ فَي عَسْجَدَ أَفْديه مِنْ حُلْو الشَّمَائِلِ أَغْيَدُ يَحْميُّهَ مِسنْ أَجْفَانِهِ بَمُهَنَّدَ في وَرَّد رَوْضَة خَدَدَه المَّمَّوَة يَكُمُ

أَقْطَ ارَهَا فَ الطَّلُّ مِنْهَا يَقْطُ رُ فَكَ أَنَّهَا فِي الجَوِّ مَسْكُ أَذْفَرُ حَلَقُ السَّرُوعِ عَلَى الصَّوَارِمِ تُنْشَرُ

في الضِّيْق وَالظُّلْمَة وَاللَّحْدِ
فَيْ الضِّيْوَ وَالظُّلْمَة وَاللَّحْدِ
فَسِيْ بَحْسِرِ تُمُّسوز مِسَنَ البَرْدُ
كَسَانَّ هُ مَهسركَّ قَالنَّ رُدَ

وَحُسَامُهُ يَهُ وَمَهِ نَهِ اللَّهُ وَجَلَادٍ لَوْمَهُ فَالنَّادِيُ وَجَلَادٍ لَيْسًا وَعَيْشًا فِي السَّوْعَهُ وَالنَّادِيْ

وَعَادَانِيْ الخَيَالُ وَكَانَ عَائِدُ وَ وَالْ عَائِدُ وَكَانَ عَائِدٌ وَإِنْ خَالِئُدُ مُ مِلَةً وَعَالِكُ

مَسرُّ الصَّبَ المَّا شَدَتُ طُيُ ورُهَا بَرُداً عَلَى أَيْدِيهُ مُ سَعِيْدُهُ مَا سَعِيْدُ وُهَا

أَنْجُمُهَا في فَلَك القصف غَدَا فَالسرُّوْضُ تَهْتَرُّ قُدُوداً بَانُهُ وَأَضْطَرَبتْ رَوَادِفًا غُدْرَانُهَا وَأَضْطَرَبتْ رَوَادِفًا غُدْرَانُهَا وَجَاءَ تَشْرِيْنَ نُ بِكَيْمَيَاتِهِ وَأَنْثَنَتَ الْأَشْجَارُ بَعْنَدَ خُضَرَةً وَالجَوْزُ قَدْ هَرَّ ذُرَاهُ شَمَائِلٌ / ١٤٥ أ/ كَأَنَّهُمْ أَلُواحُ مُوْسَىٰ أَنْزَلَتْ

وقال أيضًا: [من الطويل]
سَرَىٰ حَاليًا بِالكَأْسِ يَشْدُو وَ يَفْتُرُ
فَعَانَقْتُ هُ أَبَكِيْ وَ يَعْرَقُ خَدُّهُ
وَنَا وَلَنِيْ مَنْ خَطِّهِ أَيَّ رُقْعَةً
فَلَوْ سَامَ هَاتَيْكَ المَحَاسَنَ نَاظِرٌ
أَقَاحِ حجي شَهب ندى عَرق بكي

وله في الروض: [من السريع] كَانَّمَا الرَّوْضُ وَقَدْ حَدَّقَتْ بُسْطُ مِنَ السُّنْدِيسِ مَبْثُوثَ قُ

وقال أيضًا: [من الوافر]
وَأْبِلَحِ مِنْ بَنِيْ السوُزَرَاء يُمْسيْ
إِذَا لَعَبَتْ بِ الخُيَلِاءُ بَانَتْ تُ
عَلَىٰ رَأْسَ السوزَارَة منْ هُ تَابَّ مُلَاء مُنْ اللهُ تَلِيْ مُلْكَاء مُنْ اللهُ تَلِيْ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاصفُ وَهُ قَدْ تَبَدَّا مُنْ اللهِ وَقَالَة وَاصفُ وَهُ قَدْ تَبَدَدًا وَقَالُهُ وَاصفُ وَقَالَة وَاعْمُ اللهُ مُنْ اللهُ وَقَالُ وَا : قَدَّهُ خُصْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُ وا : قَدَّهُ خُصْ اللهُ اللهُ

وَقَدْ طُلَّ رَهْ رُ يَانِعٌ وَرَنَتْ زُهْرُ وَمَنْ وَكُلُّ وَلَا لَمْ وَمَنْ بَرَدَ نَشْرُ وَلَمْ فَا اللَّهُ وَمَنْ بَرَدَ نَشْرُ مَنَ الْعَنْبَ تَحْكَيْ السَّمْطَ فَيْ طَيِّهَا السَّطُرُ وَمَنْ العَنْبَ تَحْكَيْ السَّمْطَ فَيْ طَيِّهَا السَّطُرُ وَفَيْ السَّمْطُ وَفَي طَيِّهَا السَّلْرُ وَفَيْ السَّمْطُ وَفَي السَّمْطُ وَفَي السَّمْطُ وَفَي السَّمْطُ وَفَي السَّمْطُ وَفَي السَّمْطُ وَفَي السَّمْطُ وَمِنْ الْمَعْمُ السَّمْطُ وَمُنْ الْمُعْمُ السَّمْطُ وَمُنْ الْمُعْمُ السَّمْطُ وَمِنْ الْمُعْرَا وَمُنْ الْمُعْرَا وَمْ الْمُعْمُ السَّمْطُ وَمِنْ الْمُعْمُ السَّمْ وَمُنْ الْمُعْمُ السَّمْ وَمُنْ الْمُعْمُ اللَّمْ مَنْ الْمُعْمُ اللَّمْ مَنْ الْمُعْمُ السَّمْ وَمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ السَّمْ وَمُنْ الْمُعْمُ السَّمْ وَمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ السَّمْ وَمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمِنْ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْ

غ بَّ النَّ دَىٰ فِيْ هُ أَزَاهِيْ رُ

بهمَّت ه عَلَى الفَلَ كُ افْتَحُ ارُ بَمَشْيَت هُ السَّكِيْ فَ أُوالَ وَقَ ارُ تَتَيْ هُ بِ هَ وَفِيْ يَ دِه سَوارُ فَتَاهُ وَ الْمَقَ الْمُقَامِ الْمَقَالِ الْمُقَارِ وَالْمُقَارُ وَالْمَقَارُ وَالْمُقَارُ وَالْمُقَارُ اللَّهُ المُقَارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُولِ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُ

<sup>(</sup>١) كذاوردفي الأصل.

وَقَالُوا: خَطُهُ فِي الحُسْن دُرُّ وَقَالُوا: خَلْهُ فَي السَّلْمِ مَاءٌ وَقَالُوا: خُلْقُهُ فَي السَّلْمِ مَاءٌ وَقَالُوا: فِيْهِ لَلْضَيْمِ الْحُتَمَالُ وَقَالُوا: غِنْدَهُ لِلْكَسْرِ جَبْرٌ وَقَالُوا: مَا يَعِنُّ عَلَيْهِ صَعْبٌ وَقَالُوا: مَا يَعِنُّ عَلَيْهِ صَعْبٌ

وقال في الروض: [من المنسوح] انْظُرُ وُ أَرَجِ السَّمَاءَ عَلَمَ السَّمَاءَ عَلَمَا السَّمَاءَ عَلَمَا السَّمَاءِ عَلَمَا السَّمَاءِ عَلَمَا السَّمَاءِ عَلَمَا السَّمَاءِ عَلَمَاءً عَلَمْ المُنْعِلَمُ المُنْعَلِمُ المُنْعَلِمُ المُنْعَلِمُ المُنْعَلِمُ اللَّهُ السَّمَاءِ عَلَمَاءً عَلَمَاءً عَلَمْ المُنْعَلِمُ المُنْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ عَلَمْ اللَّهُ ا

وله في القمر والثريا: [من الخفيف] وَمُنَاخِ للْقَصْفِ زُرْنَاهُ قَبْلَ اللهِ وَمُنَاخِ للْقَصْفِ زُرْنَاهُ قَبْلَ اللهِ وَعَشْرِيْدُ وَقُمَيْدُ اللهِ وَعَشْرِيْدُ اللهِ وَالشَّرِيَاكَ أَنَهَا كُلُّ صَاد

وله يصف ورد الباقلاء: [من السريع] وَبَاقِسَا مَنْهُ رِيْسِحُ الصَّبَا فَسَيْ خُلَالً مَسِنْ وَرَق قَدْ غُسدا كَسَانٌ بُلْسِقً الطَّيْسِر قَسَدْ عُلِّقَسِتْ

وقال في مرآة: [من الخفيف] أنَا مررْآةُ مَانُ إذا فَضعَ الآفُ ضَحِكَتُ حِيْنَ قَابَلَتْنيْ فَأبدَتْ

وقال في بطيخة زَبش: [من المنسرح] يَكُ حُسُكِ بِطِيخة زَبش: أَمْنُ المنسرح] بحُقَّ مِن المُسْرَدُ مُلِفَكَ تُ

فَقُلْتُ لَهُ مَ وَٱنْمُلُهُ بِحَارُ فَقُلْتُ الْمُلَهُ بِحَارُ فَقُلْتُ : وَعَزْمُهُ فِي الْحَرْبِ نَارُ فَقُلْتُ : وَفَيْهِ للْظُلْمِ ٱلْتَصَارُ فَقُلْتُ : وَجُرْحُ سَطْ وَتِه جُبَارُ (١) فَقُلْتُ : وَجُرْحُ سَطْ وَتِه جُبَارُ (١) فَقُلْتُ : وَلا يَسَدُلُ لَسَدَيْهِ جَبَارُ (١) فَقُلْتُ : وَلا يَسَدُلُ لَسَدَيْهِ جَبَارُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

وَقَدْغَدَا الثَّلْجُ فِيْده مَنْثُورًا زُمُّدُ الثَّلْجُ فِيْده مَنْثُورًا زُمُّد الأَرْضِ ذَرَّكَ الْفُسورَا

صُّبْتِ نَجْنِيْ بِهِ ثُمَارَ الْمَسَرَّهُ نَ كُمَا ٱحْدَوْدَبُ أَبِنُ تَسْعِيْنَ كَبْرَهُ (٢) هَمَّ بِالشُّرْبِ مِنْ خَلِيْجِ الْمَجَرَّهُ

تَصْدُرُ عَنْ مسْكُ وَكَافُورِ يُجْلَكِي وَحَلْسَي مسِّنْ أَزَاهِيْسِرَ فِيْسِهِ بِالْطُسِرَافِ المَنَاقِيْسِ

اللَّهُ نُسوْرِيْ أَعَسارَت الأَقْمَسارَا أَنْجسم اللَّيْسِلِ فِسيْ سَمَانِسِيْ نَهَارَا

مَنْ شَامَ لَوْنَا لَهَا وَتَدُويْراً مَخْتَوْمُ مَا عَنْبَرا وَكَافُورا

<sup>(</sup>١) جَبار: هدر.

<sup>(</sup>٢) كبرة: الكبر في السنّ.

وقال في الروض: [من مجزوء الكامل]

أَنْظُ رُ إِلَ مَ السَّرُ وَضِ النَّضِيْ رِ ١٤٦/ب/ وَالأَقْحُ وَانُ مَحَ لِقَّ وَالنَّهُ رُك الصِّلِ المُ رَا وَالغَيْ مُ يَبُح فَيْ بَالدَال وَاللَّهِ وَالْفَيْ مَا رَدَال وَالسَّرِيْ مَ يَبُح مَ يَجُلُ و كَفُّهَ سَارِدَ ال

ك البُرد نُمِّ قَ بِ السَّرُهُ وُرِ مَثْ لَ الشُّمُ وْسِ عَلَى البُدوْرَ عِ لَهِ كُشِيْ شُ مَ نَ خَرِيْ رَ عِ لَه كُشِيْ شُ مَ نَ خَرِيْ رَاتَ عَبَ رَاتَ مِ نَ فَ رَطِ السُّروْرَ بِ اللَّطْ مَ فِي مِ رَآةَ الغَلِيْ وَرَ

وأهدى إليه بعض الناس رؤوس قُنَّيْط، فقال: [من الخفيف]

يَ الْب اجَعْفَ ر أَتَنْ يْ ه دَايَ الله مَ نُ قُنَّيْ ه فَ ذَتْ هُ كُلُ رَأْس مِ نُ قُنَّيْ ط غَ ذَتْ هُ جَاءَ يَحْكَ يَ مُ لَذَه مَّ ٱوْرَاقِ لَيْ جَاءَ يَحْكَ يَ مُ لَذَه مَ مُّ ٱوْرَاقِ لَيْ الْوَ كَخَ سَدِّ الْحَبيْ بِ أَفْ رَقَ ٱوْ فَ كَخَ سَرَةَ الأَوْ فَ هَ سَالَ لَهُ وَهُ وَ فَ فَ يَ خُضُ رَةَ الأَوْ هَ اللَّا وُ هَ سَالَ لَهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تُكَ مَحْمُ وْكَ ةَ إِلَى بَابِ دَارِيْ دَرَّهَ المُعْصِ رَاتُ فِ مَيْ آذَارِ حَلَّا تَفَرَقَ مِنْ بَعْدَ سُقْمِ هِ فِي عِذَارَ أَفْرَقَ مِنْ بَعْدَ سُقْمِ هِ فِي عِذَارَ رَاقَ كَ الصَّبِّ لَوْنُ هُذُوْ اصْفَرارَ لِعُيُّ وْنِ النُّظُ ارِ بِ لِرُ نُضَارِ

وقال أيضًا: [من السريع]

زَارَ وَفَيْ بَهُ مُ نُورَدً / ١٤٧ أَ أَ ذُوْ حَدَقَ ٱغْنَتْ وَقَدْ خَامَرَتْ سَاقَ صَغَيْرُ ٱلسِّنِ فَيْنَا سَعَىٰ بَبْ تَ عُنَّقُ وْدِ الثُّرِيَّا سَنَّى كَاْسُ إِذَا مَا عَبَّ فِي شَمْسِهَا

فَهَ أَبَّ هُ نَشْ وَهُ الفَكُ رَ عُقُ وُلَنَاعَ نَ قَدَحِ الْخَمْرَ يَرِقُ لُ فَي ثَوْبِ مِنَ الكَبْرَ لا تَكُ بِاحْتِ الآنجُرَمِ النَّرُهُ مِنَ الكَبْرَ أَحْدَثَ فِيْهَا صُورَةَ البَدُرُ

وقال في صفة رمان ونارنج وآس جاءَه هديةً من بعض الكُبراء: [من الوافر]

وَزَادَ بِحُسْنِ هِمَّتِ كَ ٱقْتِ دَارِيْ ] (')
يَفُوْ وَ كُطِيْ بَ فَوْ عَكَ وَالنَّجَ ار إِلْ عَيْ سَلِيْ لَ مَجْ دِكَ وَالفَّخَ ارِ وفال في صفه رمان وباريج واس جاءه [وَلَّيَّ السدِّيْنِ قَدْ شُرَّفْتَ قَدَّرِيْ اتَّتَ منْكَ الْهَدِيَّةُ ذَاتَ عَرْفَ فَظُلْتَ غَدَاةً جَاءَ بِهَا مُشِيْرًا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

أُقبِّلُهَ اوَأَعْجَ بُكِيْ فَ لَاحَتْ وَنَصْمَ بِهَا قُبَيْ لَ النَّشْرِ نَشْرِ النَّالَةِ الْمَالَّ الْمَعْرَ النَّارِنْ جَلَوْلَا النَّالِ النَّالِ الْمَعْرِ النَّالِ النَّالِ الْمَعْرِ النَّالِ النَّالِ الْمَعْرِ النَّالِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الْمُلْلِي الْمُعْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

وله يصف النَّرْد: [من الكامل] وَخَميْسس نَسرْد خَاضَ مَعْسركَ رُقْعَة جَيْشَانَ مسنَّ سَام وَحَامٍ فَسرَّ ذَاً فَكَانَّهُ فَلَكُ تَسيَّرُ نُجُسُومُهُ

وله يصف بستانًا ورُمّانًا: [من المنسرح] / ١٤٨ أ/ كَانً بُسْتَانَنَا سَمَاءٌ تَخَالُ رُمَّانَ بُسْتَانَا هُ نُهُوسُوداً

وقال في صفة نهر: [من الكامل] وَزَبِرْ جِدِيِّ الجَانِيْنِ كِانَّمَا. ظِلْنَا بِشَاطِئِهِ الأَنيْنِ كَانَّنَا وقوله في طبّاخ: [من الطويل]

نُجُ وْمُ اللَّيْ لِ مِنْهَ ا فِي نَهَ ار لآس مشْ لِ نَمْنَمَ هَ العِ ذَارِ بِ هُ أَمْ هَ اللَّهِ مَنْ العِ ذَرَارِيُّ وُجُ وْدُ البَ رْدِ فَيْ هُ كُ رَاتَ نَ ار وَجُ وَدُ البَ رَدِ فَيْ هُ كُ رَاتَ نَ ار عَلَى جَمْ رِيُّشَ بِّ بِ لاَ شَرَارَ نُهُ وْدَ الغَانِيَ التِ مَنَ الجَ وَارِيُّ مِنْ اليَاقُ وْتَ أَحْقَاقَ النُّصَارِ

يَنْفَ فِي بِهِ هَمَّ الجَلِيْسِ جَلَيْسُهُ مَصَنْ ذَا وَزَادَ لِبِشْصِرِه تَعَبِيْسُهُ وَمَنَ الفُصُوْص سُعُودُةً وَنُحُوسُهُ

ع الفَهُ مِ جَهُ لا طُويْكَ الْعُمُ رِ تُسرِيْكَ وَجُها مِنْ أَقْبِحَ الصُّورَ في الجَسسِ وَالضَّرْب لَذَّة الوَتَسرَ يُفْضيْ بجُلسَّها إلَى الضَّجَرِ حِبَالُ صُوف شُدتَ عَلَى حَجَرِ

فَرَهْ وَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سَنَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ مِنْ عَنَضَارِ مَا نُضَارِ مَا نُضَارِ مَا نُضَارِ مَا نُضَارِ مَا نُضَارِ مَا نَفْحَدِ وَجْنَدَةً وَعِلْاً وَعِلْاً

وَطَاه أَعِذْنَاهُ بِطَاهَا وَقَدْ أَتَى وَبَثَّ صَحَافًا فِي خُوان كَأَنَّنَا وَلَمْ نَدْرِ لمَّا بَاشَرتَها نُجُومُهَا أَدَارَاتُ أَقْمَارِ بَدَتْ فِي سِمَاطِنَا الْدَارَاتُ أَقْمَارِ بَدَتْ فِي سِمَاطِنَا

وقال في قوس قزح: [من الطويل] نَـــدَامَـــايَ عَــاطُــوْنــيْ بِغَيْــرِ تَقَبُّـض فَلــو شُمْتُــمُ قَـوْسَ السَّحَـابِ وَقَـدْ بَـدَتْ عَــرُضَيَّــةٌ قَــد خَـطً بــرُكَـارُ حِــذقهَــا

ب أطعمَ قُ تُ زُهَ عَىٰ بنَشْ رُوَمَنْ طَرِ أَطَفْنَا بروُّض منْ هُ أَفْيَحَ مُ نُرهِ مِنْ بَسَدْر وَمريِّ عَ وَشَمْ س وَمُشْتَرِيُّ فَعَادَ سَمَاءً أَمْ دَوَائِ سُرُ أَبحُ رَ

مُشَعْشَعَةً أَنْفَ اسُهَا تَبْسُطُ النَّفْسَا وَبِالَغْتُمُ الشَّمْسَا وَبِالَغْتُمُ الشَّمْسَا بِخَمْسَة ٱلْوَان دَوَائورَهَا الخَمْسَا

/ ١٤٨ ب/ وله يصف الليل: [من الرمل] رُبَّ لَيْ لِلْ اللَّذِيْ اللَّهُ الْمُحُدِيِّ بِاللَّهُ النَّفِيْسِ كَمَسَامِيْ وَمِنَ الفِضَّةِ قَدْ سُمِّرَتْ فِسَيْ قُبَّهَ مِنْ ٱبنُوسِ

وقال يصف الرمّان: [من مجزوء الخفيف]

أُكرِمْ بِرُمَّ اِنْ مُهُ لِدُوْ كَامُ اللهُ الل

وله في متنزه: [من المتقارب] وَرَوْض أَحَاطَ به جَدُولُ الطَّلَ عَلَيْنَا به وَاضحٌ وَاهْدَىٰ لَنَا أَبدرَداً خَلْتُهُ

وله يذم حمّامًا: [من المديد]
زَادَنِ عَ حَمَّ الْمُكُ مُ طَبَعً الله فَكَ الله عَلَى الله عَل

/ ١٤٩/ وقال يهجو: [من المتقارب]

مَ اشَ ابَ وُدّاً بغُ شَّ فَيْهَ ا فُص وْصُ بَلَخْ شِ

كَمَا ٱنْسَابَ في سَعْيه الأَرْقَطُ أَحَب شُ كَمَا ٱنْسَابَ في سَعْيه الأَرْقَطُ أَحَب شُكُمَا الْأَشْمَطُ عُقُد وداً عَلَى النَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المُعْلِقُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ المَّاسِيةُ ا

ضَرَّنِيْ بَرِداً وَمَا نَفَعَا مُقْشَع رَّا فَيْ هِ مُجْتَمعَ ا خَالَ بِيْ مَنْ بَرْدِهِ زَمَعَا(۱) تَنَمَّ رَكِ الْحَنِ قِ الْمُسْتَشْيُ طِ

وَإِنْ كُنْتُ صَبّاً دُوْنَهَا مُتَوَجعاً وَوَصَمْتاً وَاحْتراقاً وَٱذْمُعَا

أُحْسَنَ العَالَم وَجُهاً وَقَفَا

نَــاشـــراً طُــرَّتَــهُ مُنْعَطفَـــ

وقوله في غلام دخل الحمام: [من الرمل]

أرَى المَجْدِدَ إِنْ جِاءَهُ مَادحٌ

فَتَّ عِي يَدُهُ كَعَرُوْضِ الطَّوِيْ

وله في الشمعة: [من الطويل]

حَكَتْنِيْ وَقَدْ أُوْدَىٰ بِيَ الحُبُّ شَمْعَةٌ

ضَنَّى وَسُهَاداً وَاصْفراراً وَدقَّةً

كَانَ فِي الحَمَّامِ لمَّا وَقَفْا كَلَمَا بَالصَّارِياً كُلَّمَا بَالشَارِ طَرْفَيْ عارياً لاَحَ لَيْلُ فِي عَارِياً لاَحَ لَيْلُ فِي ضُعَّى فِي قَمَّرِ

وله في غلام جامع: [من الطويل] أتَانِيْ وَقَدْ قَبَلْتُ فَاهُ مُشَنَّفًا وَٱوْضَىءُ عُدْرِيْ فَيْه عنْدَ عَواذلي هِلاَلَيْنِ فِيْ بَدْرٍ وَلَيْلَيْنِ فِي ضَحَى

فِيْ قَضَيْبِ فِيْ كَثِيْبِ فِيْ خَفَا(') وَرَاحَ مِنَ الْأَرْدَافِ يَمْشَيْ تَكَلُّفَا عَذَارٌ ٱسْلِيْهِ فَسَالاً فَاسْدَفَا

وَّنَارَيْنَ فِيْ مَاء وَحقْفَيْن فِيْ خَفَا

/ ١٤٩ب/ وقال في المدّ: [من الخفيف]

زَارَنَا المَادُّ فَ فَ اُوَانَ بَدِيْ عِ ضَجِراً مِثْلَ عَاذل فَي كَدراً يَحْ كُلَّمَا ٱنْصَبَّ مُرْبِداً مِنْ وَرَاء السُّ فَهْ وَكَالعَضْبِ سُلَّ فِيْ الْحَرْبِ للْضَرْ يَتَكُرونَى تَحْتَ الحَبِيابِ وَيَنْسَا وَوْهَمَتْنَا تِلْكَ اللَّوَائِسُرُ فِي يَـُ وَأَعَدَّ السَّرِيْتِ عُ فِي جَانِيْهِ

وقال أيضًا: [من البسيط] بَدَتُ لَنَا فِيْ قِنَاعِ ٱزْرَقِ نَظَمَتْ

فَ أَرَانَ الطَ رَازَ ثَ وْب الْ رَبْيِ عِ كَيْ هُ عَيْشَ يْ مُ وَرَّداً كَ لَدُمُ وْعِيْ كَ رَ حَ اَكِي خَنَ اجِ راً فِي دُرُوعِ ب صَقَيْ لا مُضَ رَّجَ البَيْجِيْ عِ بُ فَيَحْكِيْ سَعْيَ الحُبَ اب المَ رُوعِ يَ الدُ اللَّهُ المُ خَلِيْ عِ خلَعا حَ اكَها الكُل خَلِيْ عِ

فيْه الجُمَانَ وَمَاجَتْ وَأَنْثَتْ هَيَفَا

<sup>(</sup>١) الخفاء: الرداء يلبس على الثوب فيخفيه.

فَالشُّهْبُ فِي الْأَفْقِ فَوْقَ اللَّيْلِ فَوْقَ ضُحَّى

وقوله: [من الكامل]

سَفَرَتْ ضُحَيىٰ فَارَتْكَ حُسْنًا وَافِيْ رَشَائيَّةُ الأَحْدَاق صَهَبَائيَّةُ الأَ / ١٥٠ أ/ لله لَيْكَةُ بِـتُّ وَهْـيَ ضَجَيْعَتِـيْ في رَوْضَة رَاضَ النَّدَىٰ ٱقْطَارَهَا وَالبَانُ قَدُّ أَرْخَى ذَوَائبَهُ عَلَى عَلَى وَكَانَ زَهْرَ الْأَقْحُوانَ مَبَاسمٌ طَــاسَــاتُ ورْق صُــبَّ فيْهَــا خَمَــرَةٌ وَالنَّسْرُ تِلْقَاءُ الهِللِّالَ كَمَا عَفَا وكَ أَنَّمَا شُهْبُ المَجَرَّة لُـؤُلُـؤٌ

وقال في إنسان لئيم: [من الرجز] يَا مَنْ غَلَدا ذًا صلى ورة نَحيْفَة تَسْعِيلُ بِهِ هُمَّتُ لُهُ الطُّفيٰفَ فِي وَالسَّالِهُ فَي الطُّفيٰفَ فَي السَّالِهِ فَي السَّالِي السَّالِي خلْتُكُ فَ فَيْ خَلْقَت كَ السَّخِيْفَ هُ

وله في رجل جواد راكب فرس: [من الطويل]

جَـوَادٌ إِذَا ٱجْرَى الجَـوَادَ إِلَـي مَـدًى فَدَيْتُهُمَّا مِنْ شَازِبِ تَحْمَتَ وَاهِب

أمَا تَرَى البَاقِلاءَ كَيْفَ غَدا نَشْدوَانَ يَثْني وَالسرِّيْد وُالسِرِّيْد وُانيَةٌ كانتَمَا كُاللَّهُ وَهُلُونَهُ ظَهَرَتْ بَـــدْرَان فـــيْ هَــالْتَيْهمَــًا كُسفَــا

وَالبَدْرُ فَيْ الغُصْن فَوْقَ الحِقْفِ فَوْقَ خَفَا

بَيْضَاءُ يُمْرِضُ حُبُّهُا وَيُعَافِي رْيَاق رَوْحَانيَّةُ الأَوْصَاف تَخْتَسالُ فَسِيْ ثَسوْبَسِيْ تقَسى وَعَفَسافَ فَتَارَّجَتُ تُطُرِيَّةَ الْأَطْرِاف (<sup>()</sup> غُدُر غَدَتْ تَرُّتَ جُ كَالْأَرْدَاف مُفْتَ رَّةٌ شَرْفَت عَن ٱسْترْشَاف صَفْراءُ فَاقعَةٌ إلَّهَ الْأَنْصَافَ نُـوْيٌ تُقَابِلُه تُلَاثُ أَتَافِي رَطْبُ تَبَدُّدَ فِيْ خَلِيْجٍ صَافِيْ

وَهَامَة كالقَرْعَة الخَفيْفَة فى طُرُق مىنْ جَهْلىه مَخُرُوفَ كَبَـرْقَـة الأَبخَـر فَـوَق الجيفَـهُ

أَرَاكَ بُــرَاقاً طارَ منْه ببَارق

لَقَدْ أُرَيَساني حَاتماً فَوْقَ لاحاتَ

/ ١٥٠ بر وقال في الباقلاء: [من المنسرح] نَدَى مَا السَاقِلَةَ كَيْفَ غَدًا يَبُوعُ مِنْ سِرِّه بِمَا يُخْفِيْ عَلَــيْ الْحَيَـا مَنْـهُ ٱلْسُــنَ العُـرُف منه بسلا مريسة وَلا خُلسفَ مَنْ تَخْت غَيْهِم مُشَمَّر السُّجْفَ

<sup>(</sup>١) القُطْرية: المعطرة، ولعلها المراد.

وقال في غلام جامع أوصاف: [من الطويل]

لَـهُ غُـرَّةٌ فـي طُـرَّة فَـوْق عَـارض وَتَغْرُ شَتِيْتُ كَالُّجُمَانِ وَرِيْقُكُهُ وَوَجْهُ مُنِيرٌ فَوْقَ قَدٌّ مُهَفْهَ ف كَانَّ الَّـذَيْ عَايَنتُهُ مِنْ جَمَاكُ ضُحًى في دُجَى مسك وَآسٌ عَلَىٰ لَظَّى

وقال في المدّ: [من المنسرح] أَنْظُرُ ۚ إِلَے ٰ الْمَدِّكُ مُصْفَ يَنْدَفُقُ / ١٥١/ تَجدد مَاءَ المُحُول تَسْفَكُهَا يُخْشَى عَلَى أَرْضنَا إِذَا ٱضَطَرَبِتْ يَخِرُّ في رَقْشَهَ الحَبَابِ كَمَا ٱنْد

ك\_أنَّه لاحمراره عَلَه قُ صَوارمُ البَرْقَ حيْنَ تُمْتَشَقُ في حَسَافَتَيْسه أَمْسَوَاجُسهُ الغَسرَقُ مَسَابَ وَقَدْ فَحَ أَرْقَهُ فَرِقُ

وَخَالُ عَلَىٰ خَدِّ يَحَارُكُ كُو لَيْ

صَفَتْ فَهْ عَ كَافُوْرِيُّةُ اللَّوْن وَالعَرْف

عَلَىٰ كَفَل رَابِ يَجِلُ عَن الْوَصْفَ

بلا شُبْهَا فيّما أقُولُ وَلا خُلْفَ

َدُجًى فيْ طَلاً بَدْر وَغُصْنٌ عَلَىٰ حَقْف<sup>(اً)</sup>

وله في المنقل والنار: [من مجزوء الرمل]

حَ مِنَ السرِّيْسِحِ خُفُ وقَا دَتَّ بِهِ النَّاارُ حَسرِيْقَا َ مَسَّبَ الفَّحْمَ وَقَالَ الْأَوْ ذَتَّ بِ النَّاارُ خَرِيْقَالَ اللَّهَ الْفَحْمَ وَقَالَ الْعَنْ الْعَنْ الْمَالِمَ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْ

مَـــنْ رَأَيٰ المَنْقَـــلَ إِذْ رَا سَبَجِ الصَّبَ حَ بَلُّ وَ رَا وَقَ مَدْكِ انْ عَقَيْقَ \_\_

وقال وقد جاءه بطيخ زَبشي من صديق له هديّةً: [من الطويل]

يُعَبِّرُ عَنْ وُدُّ لَكَيْكِ وَثَيْكَ وَثَيْكَ وَقَدْ رُصِّعَتْ فَيْهَا فُصُوصٌ عَقَيْقَ

أُمَوْلَايَ فَخْرَ الدِّيْنِ يَا خَيْرَ مَنْ غَدَا ً يَسُوْءُ عَدُوِّي أَوْ يُسِرُّ صَديْقِيْ حَكِيْ زَبشيٌّ جَاءَ منْكَ هَديَّةً كُرَاتِ مِنْ البَلُّودِ فِيْ غُلْفِ سُنْدُس

/ ١٥١ب/ وله يصف الشقيق: [من مخلّع البسيط]

كَ النَّمَ ازَهْ رَهُ الشَّقيْ ق في الرَّوْض جَامٌ من العَقيْ ق مُ نُ خَالَص العَنْبَ رِ السَّحِيْتِ

<sup>(</sup>١) طَلَى: وهو الشخص، ولعله المراد.

وقوله في مُفارق: [من الخفيف] كُنْتُ منْهُ مثْلَ الدَّخيلِ مِنَ التَّا

فَقَضَى اللهُ أَنْ أُصِيْرَ كَحَرُف الد

وقال يصف الورد والمنثور: [من السريع]

بَاكِر نَا الشَّمْسُ فَاهْدَىٰ لَنَا وَقَدُ حُكِ سِيْ مَنْدُ سِوْرُهُ بَيْنَ ا وَوَرْدُهُ الأَصْفَ بُعُ خَصِيًّ النَّصَدَىٰ يَــا حُسْنَــهُ مـــن زَهَــر نَشْــرهُ بعَـــرْفـــه عَــــرَّفَنَــــًا ٱنَّـــ

زَهْ را يُحَاكِي زُهْ رَ أُخْلِاقِيه صُلْبَانَ يَسَاقُ وْت لإشْرَاقَهُ ريْحُ الصَّبَ اسَاهِ عَيَ ٱحْدَاقِهُ قَدْ أَشْبَهَ الصَّبَّ بِأُوْرَاقَهَ يُشِّرُ المُضْنَى بِإِفْرَاقَهُ الْمُضْنَى بِإِفْرَاقَهُ (١) مُسْتَ رَقٌ من طي بَ أَعْ رَاقَ م

\_س في وَصْله بحُسْن ٱتَّفَاق

حَصْرُمِ فِي هَجْدِرهَ مَسنَ الْأَطْلَاقَ

/ ١٥٢ أ/ وقال في البان: [من مجزوء الكامل]

للْبَــان أَشْرِونُ مَنْزِلَــه وَمَ لَهُ الشَّاسِ وْ لِهُ أَنْشُ لِهُ الشَّاسِ وَ الْثُنَّ لِي الشَّاسِ الْشُوْلَ الْشُولِ الْشُولِ \_نْ كُ \_\_لِّ نَكَاظِ \_\_رَة تُشيْد على يُشِّرُ رُنَا بِأَيَّ 

بَالـــزَّهْ رَمنْــهُ مُحَمَّلَــهُ \_رُ إِلَــىٰ الصَّبُ َوْحِ بِــاُنْمُكَ \_\_\_اًم ال\_رَّبيْعِ المَقْبلَ خِلَعِ الحَرِيْرِ المُخْمَلِهُ

وقال في الوكف والبراغيث: [من الخفيف]

كُ لَن قَطْ رِمنْهَ الْقَلْ عَالْقَطْ مِنْهَ الْقَطْ الْقَطْ الْقَطْ الْمَا الْفَجْ رِعَ الرَضَّ هَطَ الله فَ البَ رَاغيُّ ثُ رَاقصَ اتٌّ عَلَى إيْ

> وله في التين: [من مجزوء الكامل] أهْد دَىٰ لَنَا مَدِنْ لَدَامُ يَدُوْلُ تَيناً جَنيّاً أَشْبَاهِ اللهِ الله

لَعَنَ اللهُ غُرُونَةُ بِتُّ فيْهَا تَحْتَ سَقْفَ كَأَنَّهُ غَرُبالُ قَاعَ وْكُفْ أُخَفُّ منْهُ الجبَالُ

يُعْطِيُ المُصوَّمِّ لَ مَا سَالً خَشْخَاشَ يُطْبَخُ بِالعَسَالُ

الإفراق: الإفاقة من المرض.

لأَفْ وَاه ضُمَّ تُ لِلْقُبَ لِلْقَبَ لِلْقَبَ لِلْقَبَ لِلْقَبَ لِلْقَبَ لِلْقَبَ لِلْقَبَ لِلْعَالِ عَلَى يُطَلِّلُ وَاصْفَ رَّا اللَّهَ مَ لِلْ اللَّهِ مَ لَى لِمُ لَذَهَ مِن فَ وَاصْفَ لِللَّهِ مَ لَى لَا اللَّهُ مَ لَى لَا اللَّهُ مَ لَى لَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا الل

/ ١٥٢ ب/ وَغَدَا المُخَتَّمُ منْ هُ كَا الْمُخَتَّمُ منْ هُ كَا الْمُخَتَّمُ منْ هُ كَا أَوْكَ النَّهُ وَ تَكَلَّلَمَتُ قَدَمَ الخَدِرِيْفُ فَدَرَاعَهُ فَدَرَاعَهُ فَكَا الشَّمَا فَكَانَّ هُ فَدَوْقَ الشَّمَا

وقال يصف الديك والسّماني: [من المتقارب]

وَجَاوَبَهَا دِيكُنَا فَارْتَجَلُ وَوَينُهُمَا وَيكُنَا فَارْتَجَلُ وَيَنْهُمَا طَالًا فِيْهِ الجَلَا وَهُا يُقَطِّعُ بَيْتَ السَرَّمَالُ وَهَا السَّرَّمَالُ

كَ أَنَّ السُّمَ انَ عَي إِذَا أُطْلَقَ تُ فَصِيْحَان قَدْ مَهَ رَا فِيْ العَرُوْضِ فَتِلْكَ تُقَطِّعُ بَيْتَ الغَرِيْبِ

شَقِيْقَ ـــ أَنُّ أُمْ جَـــ ذُوَةٌ تُضْـــ رَمُ جَــ خُودَةٌ تُضْـــ رَمُ جَــ خَهَ تَضْـــ رَمُ جَهَنَّــ مُ فَـــ خِهَـــ أَمْ خَـــ رِمُ

وله في شقيقة: [من السريع] ٱنْظُرْ مَعِيْ مَا تلْكَ فِيْ رَوْضنَا كَانَّهَا فِيْ الشَّمْسِ لَمَّا بَدَتْ

وله يصف زورقًا ركبه الملك العزيز غياث الدين محمد بن غازي : [من البسيط]

منْ سُقْمهَا لا يَهَابُ المَوْجَ عَائمُهَا نَارٌ تَاجَّجَ فَوْقَ المَاء جَاحِمُهَا وَقَدْ جَرَىٰ بَيْنَ ٱمْوَاجٍ يُصَادَمُهَا مِنَ المَقَاذِيْفِ مِنْ تِبْرِ قَوَادَمُهَا / ١٥٣ أ/ حَلَّ العَزيُّز غِيَاثُ الدِّيْنِ مُذْهَبَةً كَالبَحْدِ تَخْدِقُ تَيَّ ارَ الفُرَات به كَانُ زَوْرَقَهُ مَنْ فَرُط سُرْعَت به كَانَّ زَوْرَقَهُ مَنْ فَرْط سُرْعَت فَيْ المَاء أَجْنِحَةً لَّ نَسْرٌ تَطِيْرُبُ فِي المَاء أَجْنِحَةً لَّ

فَشَفَ ان يْ بِلَثْم بِ وَٱلت زَام فَ رَان مَ نْ رِيْق بَ وَكَ اْسَ مُ دَام هُ شُوْر قَدْ فُضَ عَنْ هُ عَقْدُ نظام هُ وَتُدريّا فِي سَرْج بَه وَلجَامِ هُ وقال أيضًا: [من الخفيف]

زَارَ لَيْ اللَّ وَالصَّبْ حُ تَحْتَ لِشَامِهُ وَسَقَانِي الطِّلا فَبِتُ وَبَيْ سُكْ وَنُجُووْمُ الظَّلامِ كَاللُّوْلُو المَنْ وَنُجُروْمُ الظَّلامِ كَاللُّوْلُو المَنْ وَجَرَىٰ أَدْهِمُ السَّرِّجَىٰ مِنْ هِلَال

وله يصف الليل والنجوم (١): [من الخفيف]

قَــوسَ رام أو وَجْــة ذاتِ لشـام»

رُب لَيْل مسْكي تَوْب الظَّلَام وَالنَّلُ مَنْ وَالظَّلَام وَالنَّلُ مَنْ وَالنَّلُ مَنْ وَالنَّلُ مَنْ وَالنَّ

وقال يصف الرمع: [من المتقارب] وأسْمَ ور أَوْرَق طَرِف السَّنَان المتقارب] المحروف السَّنَان المحروف السَّنَان المحرود ألله عَلَىٰ رَأْسه لَهْ ذَمْ كَالقَضَاء يَصود الله عَلَىٰ رَأْسه لَهْ ذَمْ كَالقَضَاء يَصود الله عَلَىٰ لَوْنَه فَمنْه وَمَا لَا عَلَىٰ الله وَمِنْ خروصه فَكُن مَا تَعَلَىٰ الله المَّاسِكَ فَكَسَى المَاسِكَة وَاجَهَتْ وَالْقَنَانِ وَالْقَنْ وَاجَهُ وَالْقَنْ وَاجَهُ وَالْقَنْ وَاجَهُ وَالْقَنْ وَاجَهُ وَالْقَنْ وَاجَهُ وَاللّهُ وَالْقَنْ وَاجَهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وله يصف المشمش: [من الوافر] كَانُ المشمسشَ المُصْفَرِرَ يَبْدُو كَرَاتُ زُمُسَرُّدٍ خُرِرِطَ تَ وَبِّرِرِ

وَصَلَتْنَدِي هَديَّةٌ منْكَ لا يَنْ

طَبَقًا قَدْ بَعَثْتَ يَسا بَدرُ لِي أُمْ

/ ١٥٤ أ/ شَمْسُ جَامِ الحَلْوَىٰ تُغَيَّرُ بِأَقْمَا

بُسرِ لِتَسرُشُفَهَا صَسوَالِجَةُ الغُصُونَ

وقال في صحن حلاوة وكعك وكليجا وخُشْكنان، جاءه هدية من بعض الكبراء:

[من الخفيف]

هَ ضُ فكريْ بشُكرهَا وَلسَانِيْ أُفَقًا قَدْ حَوَىٰ نُجُوهُمْ قَرَان ر الكليجَا أهلَّة الخشكَنَان

بَاتَ يَحْكِيْ هِللالله قَوْسَ رَامِيْ

لآحَ في ـــــــه آثـــــارُ وَقــــع السِّهــــام

كَمَا ٱتَّقَدَتْ شُعْكَةٌ فَيْ دُخَان

في أُكعُب كَصُرُوْفَ السَّزَّمَانَ

بَانْ لَوْ حَكِّي عَطْفَهُ فَيِ اللِّيانَ

ٱرُمْ خُ تَاوَّدَ أَمْ غُصْ نُ بَانَ

مُعَ وَّدَةً للنَّدُ لَيْ وَالطِّعَ انَّ

وَيَــوْمُ للَثْــَم ثُغُــوْر القَنَــانــيُ

مَعَ المُخْضَرِ منْهُ للْعُيُون

نُجُومُ الدُّجَيِّ وَقَدُوْدُ الْحسَانَ

وقال يصف فرسًا شدَّ عليه أسود: [من الطويل]

وَٱشْهَبَ طِرْف ٱشْبَهَ الطَّرْفَ سُرْعَةً أطافَ بِه مِنْ حَامَ ٱسْوَدُ سَائِسٌ فَسألْجَسَمَ نَجْمعًا ٱوْضَحاً بِهِ لاَلِيهِ

وله يصفُ مجلسًا: [من الطويل] وَقَفْستُ عَلَىٰ رَّسِعِ الجَمَال وَقَدْ خَلَا وَعَهْدِيْ بِنَاكَالعِقْدِ وَهَدوَ فَرِيْدُهُ

فَ أُحْسَنُ شَيء قَابَ لَ الْمَرْءُ مَراآهُ فَخلْنَ السَدُّجَسِّىٰ أُمَّ النَّهَارَ لِيَغْشَاهُ وَأَسْرَجَ بَرْقًا أَوْ صَبَا بثُرَريَّاهُ

وَيَا قَلَّمَا يُغْنِيْ وُقُوفِيْ بِمَغْنَاهُ وَمَجْلسُهُ . . . . وَنَحْنَ ثُنُونِيَاهُ

فَقُلْتُ لَصَحْبِيْ سَاعِـدُوْنِيْ بِأَدْمُـع فَهَذَا عُكَاظُ الْفَضْلَ بَلْ أَيْنَ قُسُّهُ كَ أَنَّ عَلياً كَ أَنَّ بَيْتَ قَصيْدَة

وله في صفة جيش: [من الطويل] سَرَىٰ جَيْشُهُ وَالأَرْضُ تَرجُهُ فَيُهُ / ١٥٤ ب/ قلُوعُ صَوَاري سُفْن أبحر الها

وقال في صفة شجاع: [من السريع] يَا ٱسَداً فَسَيْ كُسِلِّ يَسُوْم لَسَهُ فَ الحَرْبُ عَيْنَ مُ مَو إِنْسَانُهُ

وله يصف طاسةً فيها لباء (١) أهدى له من بعض الشرفاء: [من مجزوء الرجز] تَفْد ديْكُ أُمِّ عِيْ وَأَبِينِ مَــوْلاَيَ فَخْـرَ الـدِّيْسَن يَــا أُحْيَا اللِّبِ اللِّبِي وَقَ وَقُلْ ــــتُ مـــنْ عُجْبَ ـــيْ وَقَـــلْ نْ قَمَ رِيِّ فِضَ ــــــة

> وقال يصف التين: [من السريع] / ١٥٥ أ/ يَا حَبَّذَا تَيْنٌ حَبَانَا بِه مسْكيَّةُ الأنْفَاس أفْوَاهُكَ يَّا حُسْنَهَا مِنْ ثَمَرات لَهَا [كَانَّهَا أَشْجَارُهَا عُلِّيِّيتُ فَكَ وْ تَ رَىٰ أَوْرَاقَهَ إِذْ غَدَتْ

غــزَار كَجَـوْد المُــزْن أَوْ جُـوْد يُمْنَـاهُ وَّذَا طُوُّر سِيْنَا المَجْدَبِلُ أَيْنَ مُوْسَاهُ دَهَانَا الَرَّدَىٰ فِيْ لَفْظه دُوْنَ مَعْنَاهُ

كَانَ تَنَايَاهَا قُلُوبُ أَعَاديه بنودعوالي أسدجرد ملاأكيك

صَوْلَةُ فَتْكِ سِأْعَساديْهِ 

يَـــا جَعْفَ رُ ابِــنُ مُصْعَــ خَيْ رَّ بَنِ يْ بِنْ تِ النَّبِ أُخْبَ رَعَ لَنْ بِ سِرِّكَ بِ سِيْ وَطَعْمُ لُهُ كَالضَّالُ وَجْـهُ المُنَـهَ عَـنْ كَثَـه أَذْهَلَنــــيْ وَاعَجَبـــــ

يَوْمٌ عَلَيْلُ الرِيْسِحِ طَلْقُ الغَدَاهُ شَهِيةُ الأَرْيَاق لُغَيْسُ الشِّفَاء بَنَانُهُ طَيِّبَةٌ فِي اللَّهَاهُ للطيب وَالحُسن بمَاء الحَياهُ](٢) تَسْتُ رُهَا خَوْفَ عُيُون الجُنَاه

اللِّباأ: أول ما يحلب. ولعله المراد. (1)

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. **(Y)** 

كريْسمُ قَوْمِ يَسوْمَ جُسوْد يَسدَاهُ

كَادَ من لُطْف يكرون هُواء

عاً وَّكَالْقَوْس إِذْ يَطيْتُ إِنْحنَاءَ

لشمْتَ منْهَا أيْدياً مَديَّهَا

وقال في غلام يلعبُ مزيداً: [من الخفيف]

مَا عَلَى لُعْبِهِ المَرِيْدَ مَرِيْدُ فيه قد أُحْرِزَ اليَدَ البَيْضَاءَ رَشَ أَخَ فَّ ثُرَهً شَفَّ إِلَكُىٰ ٱنْ

> وله في غلام تُركي: [من السريع] ظَبْ عِي مِنَ التُّرْكُ لَدِهُ مُقْلَدَةٌ لاَ يَفْقَ لَهُ القَ وْل فَعُقْبَ لِي اللهِ اللهِ

فَهْ وَكَالسَّهُ مِ حَيْنَ يَقَفْ زُ إِسْرا

تَلْعَبُ بِالْأَنْفُ سِ كُحْلِلاءُ 

بمَــر كبــه فَــا ذُهَــل كُــلّ رائــي شهَابًا فَيْ هَاكُلُ فِيْ سَمَاء بِعَقْ رَبَ زَوْرَقَ ثُعْبَ كَانُ مَ ا

مَا لَعبَ الخُبُّ بِحَوْبِ النِّ فُتُــــوُّر جَفْنَيْــــه وَصَهْبَـــاتـــه ٱقْدَاحَهَا منَّا وَإِعْطَائِهِ وَجْهَاكَ مِنْ شَائِرَ أَعْضَائِهِ

لَمَّا هَوَىٰ كوكب أُهُ وَالله فين لُحده أشروف أعضائين حُـــزنـــيْ وَوَافَــرْحَــةَ ٱعْــدَانَــيْ وَالسَّدُّرُ لَا يَقْفُ وعَلَى المَاءُ (١) فَ ان يُ تُغَادي م انْ وَاء

وله في غلام راكب زورق: [من الوافر] / ١٥٥ ب/ بَدَا وَالنَّهْرُ أَرْقَتْ ذُوْ التَّوَاء غَــزَالٌ خلتُــهُ إذْ حَـلَّ فيْــة فَقُلْتُ لَصَاحِبِيْ: ٱنْظُرْكَيْفَ يَسْعَلَ

وله في غلام ساق: [من السريع] لَوْلا لحَاظُ الرَّشَا التَّالَا الـ صَاح به في الحُبِّ سَكُرانُ مَرِيْ طَافً بَهَ يَضْحَاكُ مِنْ أَخْدَه تَنْظُـــرُّ إِنْ قَـــاَبِلْتَـــهُ عَـــاريــــاً

وله في غلام غريق: [من السريع] قَطَّعَ فَرُولُ النَّحُرِن ٱحْشَائِي كانَّنَى وَارَيْتُ لَمَّا أَنَّنَى وَارَيْتُ لَمَّا أَسَوَىٰ فَقَدْتُ مُ فَقَدْ شَبَابِيْ فَوَا صَــورَهُ خَـالقُــهُ دُرّةً لا بـــدْعَ إِنْ مَــاتَ غَــرِيْقـــاً وَأَجْـ

<sup>(</sup>١) لعلها: «لا يطفو على الماء».

/ ١٥٦أ/ وله في غلام دخل الحمّام: [من المنسرح]

بَاشَرَ حَمَّامَنَا فَاذْهَلنَا بِحُسْنَه وَٱسْتَفَرَّزَا الطَّرَبُ وَمَاجَ مثلَ الغَدِيْرِ تَمْرِي أَبنَانُ الرِّيحِ أَخْلَافَهُ فَيَضْطُربُ وَصَـبُ مَـاءً عَلَـيٰ أَرَقً مَـنَ الـ مَاء فَنَادَيْتُ إِنَّ ذَا عَجَابُ هُمَا سَواءٌ وَالْفَرِقُ بَيْنَهُمَا

وقال في غلام أخلف وعدَهُ: [من السريع]

ٱخْلَفَ وَعْدِيْ فَهُ وَعُرْقُوبُ شَمْ وَيْدِنٌ لَهُ يَدْر مَا الحُوبُ الْمُويْدِينُ لَهُ يَدُر مَا الحُوبُ ٱقْفَ رَمِنْ رُؤْيِّاهُ طُرْفييْ كَمَا ٱقْفَ رَمَ نَ ٱهْليْ هَ مَلْحُ وَبُ

وقال في غلام أسود مجدور: [من البسيط]

أَعْجِبْ بِأَسْوَدَ مُّجْدُور بَصُرْتُ بِه كَلَيْكَة لَمَعَتْ فِي جُنْحِهَا شُهُبُ فَفَرُقَدَاهَا إِذَا ظُلْمَا وُهِّا ٱعْتَكَرَتْ عَيْنَاهُ حَيْثُ الثُّرِيَّا تَغْرُهُ الشَّنِبُ كَانَّـهُ خَمْـرَةٌ سَـوْدَاءُ قَـدْ سُكبَـتْ فَـيْ جَـامهَـا مـنْ فَـوْقهَـا حَبَـبُ

/ ١٥٦ ب/ وقال في غلام يبتسم: [من المتدارك]

يَا مُبتَسماً عَانُ ذَيْ أَشَار دُرُّ بِـــــــرَدُّ طَلْـــــعٌ شُهُـــــبٌ

وله في غلام اسمُهُ مالك: [من السريع] يَا مَنْ غَدَا لَيْ كِاسمِهِ وَٱنْثَنَيٰ إرْحَـــمْ فَتَـــىَ أَنْـــتَ مُنَــَاهُ فَمَــا

وقال في غلام رام: [من الكامل] وَمُهَفْهَ فَ يَرِنُكُ وَ فَيَطْرِفُ غَيْدِرَةً قَمَــرُ بُـــدُّا فَتَنَــزَّ هَــتْ فــيْ حُسْنــه إنِّي لأعْجَبُ كَيْفَ يُخْطَىءُ سَهْمُهُ وله في غلام يُودّع: [من الطويل]

أَنَّهُمَ اجَامِدٌ وَمُسْكِبُ

تُشْفَ عِي بِمَ رَاشِفِ عِهِ الكُرِيُّ وَبُ شَبَهِ \_\_\_\_ أَ وَإِلَيْهَ \_ َ \_ يَنْتَسِبُ نُــــوْرٌ فَلَــَــقٌ بَــــوْقٌ حَبَـ

للَحْظـــه فـــى القَلـــب مَقْلُــوبــهُ يَحَـــُ أُن فَــــيْ ديْنـــكَ تَعْــــذيبُـــهُ

منْـهُ وَخَـوْفًا قَـاضِـبٍ وَقَضيْـبٍ مَنَّاعُيُّونٌ وَٱتَّقَتَّهُ وَلُكُوبُ غَـرَضـاً وَيُـرْسـلُ لَحْظـهُ فَيُصيْـبُ

وَقَفْنَا وَقَدْرَاقَ العَتَابُ لَهُ وَلَيْ تَبَاكَى ذَلالاً إِذْبَكَيْتُ صَبَابَابَةً / ١٥٧أ/ وَرُحْنَا وَقَدْعَانَقْتُهُ لِودَاعِه

كَانَّا وَقَدْ قَابَلْتُهُ شُكْلَتا نُصْبِ (١) وَأَيْنَ دُمُوعُ الحُزْنِ مِنْ أَدْمُعِ العُجْبِ كَعُصْنَيْ مِنْ أَدْمُعِ العُجْبِ كَغُصْنَيْ مِنْ ذَاوِ ذَابِلَ وَنَسدٍ رَطُسبِ

وقال في غلام مكسور الرجل [من مجزوء الرمل]

سَادَتِ فَي رِجْ لَ حَبِيبِ فِي كَالْمَ سَلِمَ عَلَيْهِ فَي كَالْمَ فَي كَالْمُ فَي كُونِ فِي كُلُولُونُ فِي كُلُونُ لِلْ مُنَ

وله في غلام يروّخ: [من الرمل] وَغُ لَام قُلْ تُ إِذْ رَوَّحَنِ فِي بَعَ ثَ الْأَرْوَاحَ نَحْ وِيْ أَرَّبِعً الْأَرْوَاحَ نَحْ وِيْ أَرَّبِعً الْمَارِيَّ وَصَبِيًا بَيْنَمَ الْمَبَّتُ دُبِ وَرَا وَصَبِيًا

وله في غلام محموم: [من المنسرح] هَنَّ تُنْ هُ حُمَّاهُ فَانَثَنَى وَصَبَا هُ فَانَثَنَى وَصَبَا وَبَاشَرَتْ منْهُ بَانَدةً وَنَقَا وَبَقَا الْقَدتُ عَلَيْهِ إِلْكَسِيْرَهَا فَغَدا وَقَبَلَا عَلَيْهِ إِلْكَسِيْرَهَا فَغَدا وَقَبَلَاتُ وَقَبَلَاتُ وَقَبَلَاتُ وَقَبَلَاتُ فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالَمْ فَالْمَا فَالْمَالَا فَالْمَا فَالْمَالِمَا فَالْمَالَامِ الْمُنْلُمَا فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمَالَامِ الْمُنْفَالِمَا فَالْمَالُمُ الْمُنْفَالَةُ مَا لَالْمَالَامُ فَلْمَالُمْ مَا أَلْمَالُمْ فَالْمَالَامُ فَالْمَالُمُ الْمُنْفِيلِمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمَالَامُ الْمُنْفِي فَالْمُلْمِالُولُومُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فَالَامُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُالُمُلْمُا لَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ لَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفُلُومُ فَالْمُنْفُلُومُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُل

وله في غلام هاجر: [من السريع] / ١٥٧ ب/ يَا مُوْسعيْ هَجْراً وَبُعْداً وَمَا آخِرُ مَا قَصَدَّمَ مَا فَعَيْسرُهُ حَتَّىٰ غَدا فِيْ حَالِهِ مِثْلَ وَا

وقال في غلام أطروش: [من الكامل] وَأُصَهِ أَصْمَانِيْ بِأَسْهُ مِ لَحْظِهِ الْغَيْ الكَلامَ فَمَاعِبَارَتُهُ سَوَىٰ فكأنَّهُ يَخْشَيْ نَمِيْمَةَ كَاشِعِ

كُسُّ رُهَا غَيْ رُعَجِيْ بِ

عَائِدِيْ لَوْ شَنْتَ مَا احْتَجْتُ طَبِيبًا كُلُّهَا تَحْمَلُ مِنْ رَيَّاهُ طِيْبًا لِسِيْ إِذْ عَادَت شَمَالًا وَجَنُوبِا

كَمَا تَنَى الغُصْنَ شَمْالً وَصَبَا فَمَاسَ لِيْنَا وَمَاجَ وَٱضْطَرَبا مِنْ بَعْدَ مَا كَانَ فضّة ذَهَبَا مَنْ هُ فَاهُ دَتْ لِخَمْرِهَا حَبَبَا

أَسْلَفَنَ فَي وَصْلَا وَتَقْرِيبُ رِيْبَ ا فَقَدَ أَتَى بِالفِعْ لِ مَقْلُ وَبِا وِ العَطْفِ لاَ تُوجِبُ تَرْتِيْبَ

مَا إِنْ تَعِيْ أُذُنَاهُ قَوْلُ مُخَاطِبِ إِيْمَاء طَرْف أَوْ إِشَارَة حَاجَبِ أَوْ سَعْسَيَ وَاشٍ أَوْ عَتَابَ مُرَاقَبِ

# وقوله في غلام ألقاه الجواد: [من الخفيف]

إِنَّ خَطْبًا قَدْرَاعَ سربُكَ يَاسر كَيْفَ أَقْدَمْتَ مُشْبَهَ الشَّمْسِ حَتَّىٰ عَفَّرَ النَّهْدُ نَهْدَ أَعْفَرَ بَسِلُ بَلْ عَفَّرَ النَّهْدِ فَيَا لَصَحْبِيْ هَوَىٰ النَّجَ يَا لَقَوْمِيْ وَيَا لَصَحْبِيْ هَوَىٰ النَّجَ عَجَبِيْ كَيْفَ لَمْ أَمُنتُ حِيْنَ ٱلْقَا

بك أوْلَى بالذَّمِّ من كُلِّ خَطْبِ صرْتَ تَعْلُو عَلَى الشَّمُوسِ الصَّعْبِ جَسَلَ مِنْ هُ كَلِّ خَطْبِ جَسَلَ مِنْ هُ تَسرَائِبً بسَالتُّ رُبَ جَسَلَ مِنْ وَصَحْبِي مَ صَرِيْعً يَفْ دَيْهَ قَوْمَيْ وَصَحْبِي هُ عَلَى الْأَرْضِ وَاقَسَاوَةَ قَلْبِسَي هُ عَلَى الْأَرْضِ وَاقَسَاوَةَ قَلْبِسَي

# وله في غلام يكتب بالذهب علىٰ الزجاج: [من البسيط]

/ ١٥٨ أ/ بِمُهْجَتِيْ كُاتِبٌ فَاقَ الوَرَىٰ فَلَقَدْ الْفَصْدِ الْعَجَبِ لَمَّا جَاءَ بِالعَجَبِ لَكُونُ لَمَا جَاءَ بِالعَجَبِ لَكُونُ لِمُ الْعَرْفُ لِلْمُاءِ بِالغَجَبِ لَكُونُ المَاءِ بِالذَّهَبِ لَكُونُ المَاءِ بِالذَّهَبِ

وقوله في غلام قارى: [من الوافر] أقُونُ لَهُ وَقَدْ قَرَرُ ٱللَّمَ النَّانِيُ أُعِيْدُكَ يَما ٱتَدَمَّ النَّساسِ حُسْنَا

فَ رَتَّلَهَ ابلَهْ ظ مُسْتَط اب بِمَا تَتْلُونَهُ مِنْ آي الكِتَابِ

وقال في غلام قصير: [من البسيط] عَالِم وَ عَالَم وَ عَالَم وَ عَالَم وَ عَالَم وَ عَالَم وَ عَالَم وَ اللَّهُ عَالَم وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَالِمًا كَوْنُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وَمثْ لُ ذَلِكَ يَ أَبِ الْهُ ذَوُوْ الأَدَبُ خَرْص المُّثَقَّف يَوْمَ المَاْقط الأشبِ أَغْصَانُهُ وَهْيَ دُوْنَ الطُّوْل فَيْ القُضَّب

## وقال في غلام يلعبُ مزيداً: [من الخفيف]

لَّوْرَآهُ إِذْرَاحَ يَلْعَلَّبُ فِي السِرَّوْ لَتَسَامَّلُسَتَ منْسهُ وَهْسو غَسزَالُل وَلْأَعْظَمْتَ فَ وَشَبَهْتَ هُ بِسال

ض مَسزيداً في غِلْمَسة أَتْسرَاب وَثَبَسةَ اللَّيْسث وَانْقضَاضَ العُقَابَ بَدْرِ حُسْناً وَسُرْعَةً بِالشَّهَاب

# / ١٥٨ ب/ وله في غلام حسن الذؤابة: [من الوافر]

رَنَاعَنْ مُقْلَة الرَّشَا الرَّبيب وَمَاسَ بِمعْطَفِ الغُصْنِ الرَّطيْبِ غُلِلَمٌ دُوْنَ رَشْفُ لَمَاه صَلَّا ٱليْمٌ غَضَّ مَنْ جَلَد الكَئيْبِ إِذَا نَساسَتْ دُوْاَبَتُهُ ٱذَابِتْ بِنَا الحُبُّ حَبَّاتَ القُلُوبُ وقال في غلام محتجب: [من مخلّع البسيط]

يَا رَاحِلاً عَنْ سَوَاد عَيْنِيْ وَمَنْ غَلِدَا السوَصْلُ غَيْسَرَ سَهُلَ دَارُكَ لمَّا ٱحْتَجَبَ تَ فَيْهَا الْمُ كنَـاسُ ظَبْسِي عَسريْسِنُ لَيْسِتْ

وقوله في غلام أسود: [من السريع] قَالُوا: غَدا يَخْضَعُ منْ جَهْله وكيْف لا أعْشَتُ مَنْ لَوننك لَوننك لَـوْ لَـمْ يُعـنْ لَـوْنُ البِيَـاض الـوَرَىٰ

لأسْوَد هَامَ به حيْنَ شَابْ يُلْدُكرُني لَلَهُ عَكَنَ الشَّبَابُ مَا سَتَرُوا شَيْهُ مُ بِالْخِضَابِ

إذا ٱسْتَشَــفَّ فـــيْ اللَّهَــبْ

خَمْ راً لَهَا الحَبِ تُحَبِّر

يُغْضبُ ـــهُ كُـــلَّ الغَضَــــ

وَنَــازلاً فـــيْ سَــوَاد قَلْبـيْ

تُضْنَيُ الورَىٰ جَفْوَةً وَتُصْبِيُ

هَــُـالُــةُ بُـــدُر قِــرابُ عَضَــب

عَلَيْهِ وَالهَجْ رُغَيْ رَصَعُ \_

وله في غلام حيًّا بعنقود عنب: [من مجزوء الرجز]

/ ١٥٩ أ حَيَّا بِعُنْقُ وْدَعَنَا بِعُنْقُ اللهِ حَاكِمِ الْقَنَانِيُ مُلِئَتُ شُ وَيْ دَنُّ عَشْقَ فَي كَلَ لَهُ

وقال في غلام أعمىٰ: [من الطويل] لئنْ كانَ منْ بَعْد العَمَىٰ قَلَّمَا ٱحْتَمَىٰ فَقَدْ يَطْمَعُ الأَعْدَاءُ في فَتْح مَعْقل

لَمَاهُ من التَّقْبِيلِ أَوْ وَجَنَاتُكُ مَنيْسع إِذًا مَا غَابَ عَنْهُ حُمَاتُهُ

شَبَّهْتُ مَـنْ بَـاتَ نَـاظـرِيْ لَيْكَـةَ الـ بالبَدْريَسِ مَنْ عَن الهالال بشُهُ

وله في غلام محارب: [من الطويل] وَغَازِ لَنَا يَوْمُ الحراب غَزيْلِ وَفِيْ الْكَبْدِ مِنْهُ وَهْوَكَالَلَّيْتُ شَادَنٌ فَلَوْ شَمْتَهُ يَا صَاحِ وَالنَّاسُ قَدْرَنَوا

وله في غلام يرمي ليلة الميلاد: [من المنسرح] تُ مَــنْ بَــاتَ نَــاظــرِيْ لَيْكَـةَ الـ مِيْـــلادِ يَـــرْنُــو إِلَيْـــهِ مَبْهُـــوْتَـــا بِ الرَّجْمِ مِنْ خَوْلَه عَفَارِيْتَ

ثَنَايَاهُ دُرُّ وَالشِّفَاهُ يَوْ اَقْيْتُ (١) كحيث لل بفرط الحُسْن وَالبَاسَ مَنْعُوثُ إلَيْه وَكُلُّ طَرْفُهُ منه مَنه مَنه مَنه وتُ

<sup>(</sup>١) الغزيل: المغازل.

لَعَايَنْتَ بَدْراً يَتَقَدِي بغَمَامَة بخَرْم رُجُوم أُرْسَلَتْهَا عَفَارِيْتُ / ١٥٩ ب/ وقال في غلام أخرس: [من الوافر]

وَٱخْرَسَ لَـمْ يَشْنُهُ لَـدَيُّ صَمْتٌ يَسُوءُ مُجَالسًا وَيَسُرُّ شَامتْ بسرُوْحييْ مَسَنْ لَــهُ فــيْ كُــلِّ عُضــو فَــمٌ بالحُسْسَ يَنْطَــقُ وَهْــوَ سَــاكَــتْ

وقوله في غلام بشفته شامة: [من السريع] شمْ تُ لَــهُ فـــيْ شَفَــة شَــامَــةً تُــوْقـفُ لَحْظَ الطَّـرْفِ مَبْهُــوْتَــا سَوْدَاءَ قَدْ جَرَّدَ مَنْ جَفْنه لحفظهَ ابيضً مَصَ اليتَ بَ رَحَدُوكَ دُرّاً وَيَاقُدُو تُكَا كَخَتْم نَدِّ فَوْقَ حُصِقٌ مَنَ التَّ

وله في غلام يحُّز بطيخًا: [من الكامل] خلْنَاهُ لمَّا حَرَّزَ البطَّيْخَ في الآ طَبَاق بالسِّكِّيْن للْفَتيَات بَدْراً يَقُدُّ من الشُّمُوس أهلَّةً بالبَرْقَ بَيْنَ الشُّهْب فَيْ هَالاتَ

وله في غلام مغن لحان خارج: [من الرمل]

تَبْعَـــثُ الشَّـوقَ لقَلْبِـــيْ فَتُهَيْجُــة وَمُغَـــن جَعَلَـــتْ ٱلْحَـــانُـــةُ رَاجِكُ الْأَرْدَافِ مَهْضُومُ الْحَشَا فَالصَّبَا تَثْنيْكَ ليُّناً وَتُمَيْجُ ٱطُكرَبَ النَّحْكُويُ شَجْكِواً لَحْنُكُ وَسَبَىٰ اللَّاحِلَ في الشَّدْو خُرُوجُ

/ ١٦٠أ/ وقوله في غلام بشفته خال: [من البسيط]

وَشَادن خلْتُ منْ لهُ الخَالَ في شَفَة نَدًّا يَضُوعُ لَلهُ في جَمْرهَا أَرَجُ شَبَّهُ ـــَّتُ فَــــــاهُ لِتَقْبِيْلِــــــــيْ . . . . وبخاته م م نْ عَقِيْتِ فَصُّهُ سَبَـجُ

وقال في غلام أزرق العينين: [من الرجز]

وَٱزْرَقِ العَيْنَيْ ـــن يُبْـــديْ وَجْهُـــهُ نَّــرْجَسَــةٌ فَـــيْ وَسَطِهَــا بَنَفْسَجِــ يَنْظُــَرُ عَـــنْ فَــاتــرَة كــاأنَّهَــا تُحيْطُ منْهَا مُقْلَةٌ بِّنَاظِرِ إِحَاطَةَ الَدُّرَّةِ بَالفَيْرُورْزَجَ

وقوله في غلام أسود الثنيَّة: [من المنسرح]

يَا ضَاحِكًا ٱصْبَحَتْ ثنيَّتُهُ السَّ لَهِ وَدَاءُ فِي عَقْدِ ثَغْرِه سَبَجَهُ

تُعْزَىٰ إِلَكِيٰ أَقْحَوْانَة أُرجَدهُ

صلْني بحُرْمَة مَنْ لله قَدْنَاجِي كَادَتْ تُطَبِّقُ وَجُه الأَرْض أمْ وَاجَا منْ دُوْنكَ العجْلَ بِلْ جَاؤُوكَ أَفْواَ جَا

يَلْثُ مُ منْ لَهُ فَمَ فَي بَنَفْسَجَ لَهُ

وله في غلام يهودي: [من البسيط] يَا مفْسداً نَحْوَ أَسْلاَميْ وَمحتملي ل يْ عَبْرَةٌ أَيُّهُ العبر رَقُّ أَيُّهُ العبر يُّ وَاكفَ لَهُ / ١٦٠ب/ لَوْ كُنْتَ فَيْ قَوْم هَارُوْن لَمَا عَبَدُوا

وقال في غلام أسود: [من مجزوء الخفيف]

كَ فَكُ وَالْأَرَجُ ف الآكحَ للرجُ زَيَّ نَ اللُّ قُلُ وَ السَّبَ جَ المَّ حَبِيْ بُ أُحْرِيْ وَي حَكِيلِ الدِ حَبَشَى قَدْ صَاغَهُ الله كُ أَلاَّ كَلفْ تَ بِالاَّ قُلْتُ دُعْنَى فَطَالَمَا لَمَا

وقال في غلام في شعره بياض: [من مجزوء الرجز]

أُخْــرَسَ مَــنْ فيْــكَ لَحَــا فَصِرْتَ شَمْسِاً فَصِيْ ضُحَ

فَ رْغُ كَ أَبِ لَىٰ وَضَحِ اللَّهِ عُ لَدْرِيْ بِ لَهِ قَ أَرْضَـــــيٰ مُصَـــافيْــــكَ وَقَــــدْ 

وقال في غلام يضحك: [من الخفيف]

قُلْتُ أَبِكِيْ ٱسِّى وَتَضْحَكُ مَا بَا لُهُمُ وْمِيْ تُغْرِيْكَ بِالْأَفْرَاحِ / ١٦١ أَ/ قَـالَ مَهْ لِأَ فَـذَاكَ غَيْسُ عَجيْب

من بُكَاء الغَمَام ضحْكُ الأقَاحِيُ

وقال في غلام بخيل بالوداع: [من البسيط]

رَحَلْتُ عَنْكَ فَمَا وَدَّعْتَنِيْ مَلَكً وَقَدْرَقَدْتُ فَمَا أَهْدَيْتَ لِيْ شَبَحَا مَالَىْ وَمَالَكَ قَدْ أُصْبَحْتَ مُنْعَكَفًا وَبِيْ... أَمْسَيْتَ مُطَّرِحَا(٢)

وله في غلام يصلّي بالناس: [من السريع]

<sup>(1)</sup> موضع النقاط بياض في الأصل.

موضع النقاط سقط في الأصل. (٢)

صَلَّىٰ فَاصْلَى مُهَجَات الورَىٰ 

\_\_مِّ وَجْهِاً وَأَغْصُ نَ البَان قَدًّا

وله في غلام بخدِّه خال: [من الخفيف] قُلْتُ لمَّا بَداً فَأَخْجَلَ بِدْرَ التَّ أيُّهَا النَّارُ نَسارَ وَجْنَسه كُسو نسيْ عَلَى خَاله سَارَ وَجْنَسه كُسو وَبردا

وقال في غلام يُعذَّبُ بالنار: [من الخفيف]

/ ١٦١ ب/ قُلْتُ إِذْعَ لَبُوهُ بِالنَّارِ عَمْداً زَادَ حُسناً لأنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخَا

وله في غلام زَجَّاج: [من السريع] يَا حُسْنَ زَجَّاجٍ تَامَّلْتُهُ فَقَالَ عُجْبًا وَزُجَاجَاجَاتُهُ وَيْحَاكَ لا تَعْجَابُ لفعْلَى بِهَا

وقال فيه أيضًا: [من الرجز] فَدَيْتُ زَجَّاجًا أَزَجَّ لَوْغَدَا عَجِبْتَ مِنْ آنيَة يُصْدِرُهَا

وله في غلام أرمد: [من السريع] نَسادَيْتُ لمَّسا إِنْ غَسدَا طَسرُفُهُ لا تَعْجَبُ واإنْ رَمَ لَدَتْ عَيْنُ لَهُ

وَهْوَ عَارِكَ النَّصْلِ فَارَقَ عَمْدًا كَيْهِ فَ يَخْشَهِ كَ حَسرارَةَ النَّارِ وَاليا فُوتُ يَنْزُدَادُ فِي لَظَهَ النَّارَ بِرْدَا لِصُ تُغْلِيْهِ حَيْنَ تَحْميْه نَقْدَا

فك دْتُ أَنْ ٱلْثُ مَ حُبًّا يَ دَهْ ذَاتَبَ أَنْ فِي نِسارِهِ المُوقَدَةُ فَهَكَ لَذَا أَفْعَ لُ بَ الآفْدَ لَهُ

طَـرْفُـكَ يَـاصَـاح لَـهُ مُشَـاهـدَا مِنْ ذَائِبِ النَّارِ هَلُواءً جَامِدًا

يَسْتَ رقُ التَّ وْريْكَ مِنْ خَدِّه فَالسَّيْفُ قَدْ يَصْداً في غمده

وقوله في غلام مليح النهود: [من مجزوء الكامل]

جُ وْرْدَات الخُ لُود / ١٦٢ أ/ رَشَا أُجَورواريُّ النُّهُ وْد يَخْتَ أَل فَ يِ ثَكُوب الصُّدُودَ غَضْبَ انُ ٱقْبَ لَ عَرَ ادياً

\_ لَكُ فَوْقَ عَاجِيِّ النَّهُ وُد(١) طِيَة لَهَا أُزْرَارُ عُسَوْد

يَفْديه قَلْبعيْ وَنَاظِرِيْ وَيَديْ جُرْمَ وَفَي شَرْعه الْقَتيْلُ يَدِيْ (٢) فَكَدُّمْ أَصَارُونُهُ حَاكِمَ البَلَدِ

وقال في غلام لابس أصفر: [من المنسرح]

وك أنَّمَ الحَل مُ المُصن المَصن المُصن المُصن المُصن المُصن المُصن المُصن المُصن المُصن المَصن المَصن المُصن المَصن المَ

أَحْقَ اقُ بَلُّ ورباعُ

قَاض غَدا وَرْدُ وَجُنَتَيْهِ فَدَ لَا خَدَى

في خُكْمه يُقْتَلُ البَرِيءُ بِالاَ

قَدْعَرَفَ النَّاسُ جَوْرَ سَيْرَته

ف\_يْ حُلَّـة مثـل جلـك عَـاشقَـه

صَفْ رَاءَ يَغُّ لَدُوْ الْبَهَ الْرُمُنْبَهَ لَوْ مُنْبَهَ لَوْ مُنْبَهَ لَوْ مُنْبَهَ لَ

فَقُلْتُ مَا تلْكَ مِنْ مَالَابِسِه

وَإِنَّمَا شَمْسَسُ وَجُهِه عَكَسَسَتُ

يَا لَيْتَنَسِي مهركَه لَهُ أَزَلُ

وقال في غلام قاض: [من الكامل]

قَالُوا: رَنَا مَنْ تُحبُّ مُلْتَفتًا عَنْ طُرْف ظَبْسِي النَّقَا وَعْن جيَدهُ فَى اللَّوْن لاَ بَلْ أَرَقُ مِنْ جَلَدَهُ مَنْهَا وَيُغْضَى النُّضَارُ مَنْ حَسَدَهُ مَـنْ بَعْـد مَـا حَـارَ خَـاطَـرِيْ وَشُـدُهْ شُعَاعَ أنْسوارهَا عَلَسَى جَسَدَه

> / ١٦٢ ب/ وقال في غلام يلعب بالنَّرد: [من السريع] وَشَــــادن يَلْعَــــبُ بِــــالنَّــــرُد

مُ رُد غَدا من أُحْسَن المُرد 

وقوله في غلام في يده خيري : [من مجزوء الرمل]

سُــــرُبُ القُطْـــرُب تُبْــ مـــن كـــرات الــــللازورد

مُغْـــرًى بهَـــدُم القَـــوَاعــــدُ فَنَجْهِمْ خُسناكَ صَاعَاهُ قيَامَتَ يُ وَهُ وَ قَامَاءَ عَالَمُ

وَحَبيْ بَ فَ عِيْ يَ لَدَيْ بِ ف في ذركى المينف المساقب وله في غلام زمن: [من المجتث]

زَمنْ تَ طَ سُوعَ زَمَ ان وَإِنْ يَكُـــنْ فَـــيْ هُبُـــوْطً يَـــا مَــنْ أقَــامَ هَــوَأُهُ

الحَلَم: جمع حَلَمة وهو الثدي. (1)

يدي: من الدية. (٢)

وقال فيه: [من الوافر]

وَذِيْ زَمَ ن تَعَسَّفَن في زَمَ السي مَلِّوْل كَدَّمْ أَقَامَ هَوَاه عَمَداً

وله في غلام يكنس الثلج: [من الكامل] /١٦٣/ وَافَى عَقَيْبَ الثَّلْجِ يَكُنُسُ سَطْحَـهُ فَكَانَّهُ يُسْقَهِ يُبِيرَادَة فضَّة أوْ خَالِص الكَافُور ذُرَّ سَعِيْقُهُ فَجَعَلَتُ أَنْشَدُ وَالهَوَىٰ يَطُّويُ الْحَشَا وَالله مَا أَبِصَرْتُ يَوْماً أَبِيَضاً

وقال في غلام أشتر: [من المنسرح] فَاهُوا بِلَوْمِيْ لِمَا كَلَفْتُ بِهِ فَاهُولِ مِنْ مِنْ اللَّهُ بِيَاتُ قَصَ فَقُلْتُ مِنْ مَهُ لَا فَكَذَاكَ بَيْتُ تُقَصَ قَد ٱلْتَقَكِيٰ سَاكنَان فيْسه وَقَلَدْ

وقال في غلام حوله سيوف مشهورة: [من الطويل] وَٱصْيَادَ مِنْ ٱبنَاء فَارسَ دُوْنَاهُ تَامَلْتُهُ وَالمَشْرِفَيَّةُ حَوْلُهُ فَكُنْتُ كُعفْرِيْتِ مَنَ الجِنِّ مَارِد

/١٦٣ ب/ وقال في غلام فهّاد: [من السريع] فَهْدِدُكَ لَدِوْ يُدِرْسَلُ يَدُوماً عَلَىٰ رَّبَيْتَ لُهُ جِرُواً فَقَدْ أُصْبَحَ نَتْ فَعُ ذُرُهُ فَ عَيْ أَنَّ لَهُ لَكُمْ يَصِدُ

> وله في غلام عوّاد: [من الرجز] وَشَادن شَادن شَادن شَادن الأَدا إِنْ جَـسَ نَبِّ ضَ عُـوده وَغَلَردا تَمَنَّ تَ السور قُلَاء لمَّا انْ شَدا

فَبَاتَ لَهُ عَلَى ظُلْمِى مُسَاعِدُ قيَامَاةَ عَاشِقِيهِ وَهُو وَقَاعِدُ

رَام حَشَايَ بسَهُ مَ لَحْظ مُقْصِد تَنْهًا لَٰ فَوْقَ صَفَائَے مِنْ عَشَجَدَ مِنْ فَوْقِ صَرْحِ لِلْعُقِيْتِ مُمَرَدً مَنِّي عَلَكَي وَجِدَّ مُقيرً م مُقْعد: إِلَّا بُليْتُ بِلَحْظٌ طَرَوْفُ ٱسْسَوَد

أَشْتَ رَغَيْ رِيْ فِي مثْل م زَاه لَ يْد الحُسْنَ لا عَيْبَ فَيْد الحُسْنَ الاَعَادِ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ مِنْهُمَا الرَواحَدْ

لبيْ ضَ الظُّبَ اقَدُّ وللسُّمْ ر تَنْفيْ لُه كَانَّ سَنَاهَا منْ مُحَيَّاهُ مَانُحُودُ ٱطَافَ بِـذِيْ مَــسٍّ عَلَيْــه تَعَــاويْــذُ

مُشْبه كَ الخشف لَمَا صَادَهُ مَ ـ وَدَّةُ الظَّبِي فِي لَـ هُ عَـ ادَهْ كَوْنُكَ يَاشَادنُ فَهَادَهُ

رضَاهُ وَالسُّخْطُ ضَالاً ليْ وَالهُدَىٰ أَفْحَهِمَ قُسَّا وَٱسْتَكُرَقَ مَعْبَكا لَـوْ قَبَّلَـتْ منْهُ اللِّسَانَ وَاليَـدَا أُحْلَكُ لَمَا يُسوردُهُ مَنَ الصَّدَى

أُوتَ ارُهُ مِنْ حِنْ حِنْ قِيهِ إِذَا شَيدًا وقوله في غلام محدّث (١١): [من السريع] 

أُجِفَ انُّ أَلفَ اتنَ أَ الفَ اتنَ أَ الفَ اتر. كَ أَنَّهُ وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ بَدِرٌ عَلَيْهِ هِ اللَّهِ وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ اللَّهِ وَالرَّهُ

> وقال في غلام فقير سائخ: [من البسيط] / ١٦٤أ/ وَسَاحر حَّاسر عَنْ لمَّة شَهدَتْ ٱغْـرَاهُ بِالقَفْرَ حُرَبُّ الفَقْرَ مَسْلَكُـهُ كَالظُّبْسِي يَنفَرُ ممَّدنْ رَامَ صُحْبَتَهُ

لوَجْهه أنَّهُ في لَيْلهَا قَمَر، فَسرْداً يُخَفِّسَرُهُ فسي السوَحْشَسة الخَفَسرُ منَّا وَتُونْسُهُ في الخَلْوةَ السُّورُ كَانَّمَا فَكَرَّعُكَ وَالفَدرْقُ يَقْسمُكُ فَي النِّصْفَ لَيْكُلِّ بَهِيْمٌ شَقَّـ هُ سَحَ

> وله في غلام راكب زورق: [من البسيط] وَشَادِنَ أَذْهَالُ السرَّائِينَ حَيْسِنَ بِدَا إِذَا جِرَى فِي سَمَاء المَاء قُلْتُ لَهُمْ:

يَسْعَمَىٰ بِهِ زَوْرَقُ فِي الشَّطِّ مُنْحَمِدرُ لاَ تَعْجَبُوا قَدْ يَحُلُّ العَقْرَبَ القَمَرَ

وقال في غلام بوجهه أثرُ كلم أزرق العين: [من الكامل]

قَــدْ غَــضَ منْــهُ فَعَــافَــهُ النَّظَــرُ فيده الدَّليْسَلُ بِأَنَّدُ القَمَرُ فَ اَجَبْتُهُ مَ ، عَسنْ ذَاكَ اعْتَ ذَرُ وَاللَّوْن إلَّا الصَّارمُ اللَّهُ الصَّارمُ اللَّهُ كَاسَرُ

قَالُوا: بوَجْه حَبيبه أَثَرٌ فَ أَجَبْتُهُ مَ : وَبِ ذَاكَ قَامَ لَنَا قَالْوا: وَقَادُ أُزْرَىٰ بِهِ زَرَقٌ لَــمْ يَحْكــه فــيْ فَتْــك نَــاظَــره

أعْطَافُهُ مَا يَقُولُ النّائُ وَالوَسَوَلَ الرّاءُ المَثْنَىٰ وَقَدْ مَادَ حَتَّىٰ كَادَ يَنْهُصرُ (٢) إلَّا وَفَــــدَّاهُ منْـــهُ السَّمْـــعُ والبَصَـــرُ أَدْرِيْ أَقُمْ رَيَّ ـــ ةُ تَعْلُ ـــوهُ أَمْ قَمَ ــــرُ وله في غلام مغن راقص: [من البسيط] / ١٦٤ ب/ وَرَاق ص رَاضً فُ الإِيْقَاعُ فَامْتَثَلَتْ إِذَا ٱنْثَنَى فَكَا هِم البَهِم عوده لَهُ يَبْقَ فَيْنَا فَتَّى إِلَّا بَدَا وَشَدَا لاشك في أنَّه عُصْنٌ يَميْسُ وَلا

البيتان في الوافي ٢٥/ ١٥٣. (1)

البم والمثنى: من أوتار العود. **(Y)** 

وقال في غلام نحات البلاط: [من السريع]

وَحَادَق بِالنَّحْتِ أَمْسَيْتُ مِنْ رَاضَ مُحَيَّا اهُ فَتيْتَ الصَّفَّكِ كِ أَنَّ كُفِ الحُسِن ذَرَّتْ عَلِيلِ يَا شَادناً أُصبَحَ بَيْنَ الوَرَيٰ وَابِابِيُّ وَجْهُاكَ مِنْ جَوْهَار حَتَّـــَىٰ حَسبنَـاهَبُـــوَةً ذَرَّهَــاً

خمر ه وأه البَحْت مَخْمُ وْرَا حَتَّىٰ ٱسْتَحَالَتْ نَارُهُ نُورا تُفَاحَتَى خَدَّيْه كَافُورا يَاقُوْنُهُ الأَحْمَ رُبَلُوْرَا بالحُسْن وَالإحْسَان مَشْهُ وْرَا أحَالَ أَهُ التَّغْيِدِ رَّ تَغْيِدُ رَا عَلَيْ \_\_\_ وَكُسِيْ \_\_ رُكَ إِكْسِيْ \_\_ رَا

وله في غلام يرقص ويغني: [من البسيط]

/ ١٦٥أ/ يَا مَنْ غَدَا الحُسْنُ فَيْنَا إِذْ بِدَا وَشَدَا قَاسُوْكَ بِالغُصْنِ رَقْصًا وَالْهَزَارَ غناً قَدْ تَسْجَعُ الورُقُ لَكِنْ غَيْسِ دَاخلَة

مُقَسَّماً بَيْسنَ أَبصَار وَأَسْمَاع وَمَا يُقَاسُ بِمَيَّادٌ وَسَجَّاعَ وَيَسرْقُصُ السَانُ بَسِلْ فَعِيْ غَيْسر إِيْقَاعَ

وقال في غلام لابس آلة الحرب: [من الطويل]

وأصيد وافسانسا بالأمسة حربه فَمَا إِنْ بَدَا حَتَّىٰ أَتَاهُ بَاشْهَ بَ فَالْجَمَ فَجُرِاً للثُرِيَّا أَدِيْمُا وَاللَّهُ رَبَّا أَدِيْمُا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال

فَخلْنَاهُ بِدُراً حَلَّ هَالَةَ مَغْفَ وَٱسْرَجَ بَرُقًا بِالهِلال لنَيِّر

وقوله في غلام لابس أحمر: [من الوافر]

وَبَدْر فِيْ قَضِيْبِ فِيْ كَثِيْبِ تَجَلَّىٰ فِيْ قَمِيْ صَجُلَّنَارِيْ سَعَانَا عَالَمُ فَالْمُفَا جُلَّا نَارِيْ سَقَانَا عَالَا فَالْمُفَا جُلَّا نَارِيْ سَقَانَا عَالَا فَالْمُفَا جُلَّا نَارِيْ

تَجَلَّىٰ فِيْ قَمْيْصِ جُلَّنَارِيْ

وقال في غلام في خدِّه شامة تنبت الشعر: [من الطويل]

وَمَا أَنْبَتَتْ فِيْ خَدِّه الآسَ شَامَةٌ لتُرْرِيَ بِالْمُحَمَرِ مِنْ جُلَّناره / ١٦٥ب/ [و] لَكَـنْ أَرَادَ الحُسَّـنُ تَكميْـلَ خَلْقــه

فَجَاء بَهَا أَنْمُ وْذَجَا لِعَدَارُه

وله في غلام محجوب: [من الكامل] إِنْ كَانَ قَدْ حَجَبُوهُ عَنِّهُ عَيْدَرَةً كَالمسْك ضَاعَ لَنَا وَضَاعَ مَكَانُهُ

منْهُم عَلَيْه فَقَدْ قَنعْتُ بِذُكره عَنَا فَاغْنَى نَشْرُهُ عَنْ نَشْرَهُ

وله في غلام محارب: [من السريع] وَاحِرِبِاحَيَّرِ ٱلْبُرِابِيَاتِ خلْنَاهُ لمَّا ٱخْتَالُ بِالخُوْدَةِ السَّ شَقَيْقَةً لللهِ عَلَى غُصْنهَا

وقوله في غلام واعظ: [من الخفيف] ب أبى وَاعظٌ لَطيْفُ السَّجَايَا قَمَ رُ حَلُّ أُفْتَ نَاديُضَاهِي خلْتُهُ وَهْو نَاطِقٌ وَقَد أَسْتَجْ يُ وْسُفًا فَوْقَ [عَـرْشَ] بَلْقَيْسَ فَيْ صَـرْ

وقال في غلام أعرج: [من الكامل] /١٦٦١ أَ/ مَاغَضَ منْهُ وَقَدْ ٱلْمَ برجْله بَـــلْ زَانَـــهُ وَأَنْــَاسَ مَنْـــهُ ذُوْاَبَـــةً

مُحَارِبٌ كالشَادن الأحْسور \_\_\_وْدَاء ف\_يْ لُبَّادَهَ الأَحْمَـرَ ٱوْرَاقُهَا أَفِي الشَّكْالَ وَالْمَنْظِرِ

عَلَقَتْ لَهُ النُّفُ وْسُ عِلْقًا نَفَيْسَا فَلَــكَ الشَّمْــس للنُّجُــوْم جَليْسَــ لَيْتُ فَسُوْقَ الكُرَّسَيِّ منْ أَعَرُوسَ ح سُلَيْمَانَ مَالياً صُحْفَ مُ

عَـرَجٌ يُقَصِّرُ مِنْ خُطَاهُ إِذَا مَشَلَىٰ وَٱمَــاجَــهُ كَفَــلاً وَرَنَّحَــهُ حَشَــ

وقال في غلام غليظ الساقين: [من السريع]

فَدَيْتُ مَنْ يَسْخَطُ مَا أُرْتَضِيْ مُقْسرحُ جَفْنسيْ مُحْسرقيْ بسالجَنَسَىٰ ٱنْكَـرَٰتُ سُقَمْهِ وَغَلَدا هَـلجـريْ تَمُ وْجُ مَ نُ سَاقَيْ لَهُ أَرْدَافُكُ

مَّـنْ لِـيْ بِـذَاكَ المُمْـرَضَ المُمْـرض أَفْدِيْدَ مِنْ مُعْتَدِضَ مُعْدَرَضَ عَلَكَ عُمُكُودَيْ مَكِودَيْ مَكِولَا أَبِيكُ

وقال في غلام رام ليلة الميلاد: [من السريع]

شُهُ بَ الثُّرَيَّا لَغَدَتْ صَرْعَكِيْ وَرَاحَ يَعْطُـــو رَشَـــاً سَبْعَـــ \_ أَ المَادُّ لَوْلَم يَقْض المَادُّ لَوْلَم يَقْض المَادُّ من أُجْله حُقَّ بِأَنْ تُسَرِّعُ لَى مَنْ تَسَرِقُ السَّمْعَ السَّمِ السَّمَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعُ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعَ السَامِعُ السَّمَ الْعَمْعُ الْعَلَمْعُ الْعَلَمْعُ السَّمِ الْعَلَمْعُ السَامِعُ الْعَلَمْعُ السَّمْعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَمْعُ السَامِعُ السَامِعِ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَّمِ السَامِعُ السَامِعُ السَامِعُ السَامِع

وَرُبَّ رَامِ غَن جِ لَـ ورَمَ لَـ فَي وَرُبُّ رَامِ غَن جِ لَـ ورَمَ لَـ فَي عَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ أحْسَدُ سَهْمَاً كَاتَ ثُلِدُنْهُ مِنْ للَيْلَكة الميْكَد عنديُّ يَكَدُّ / ١٦٦ ب/ كَانَّمَا نُشَابِهُ ٱنْجُهِ

خَوْفًا عَلَىٰ الظَّبْيِ مِنْ الْأَفْعَىٰ لاَ تَعَىٰ لاَ تَعَىٰ لاَ كَعَصَا مُوسَىٰ الَّتَيْ تَسْعَىٰ

عَوَّذْتُهُ وَالقَوْسُ فِي كُفِّهِ وَالقَوْسُ فِي كُفِّهِ وَالقَوْسُ فِي كُفِّهِ وَالقَوْمُ وَالْفَاسُةَ وَلُقَيْهَا لَنَسَاحَيَّةً

فَيُقِلُ صَبْرَ العَاشِقِ المُتَوَاضِعِ

وله في غلام اسمه سيف: [من الكامل] وَمُعَشَّق الحَرِّك التي يَشْمَخُ عَرَّةً سَمَّوهُ سَيْفًا فَانَثَنَك مُتَجَنِّبًا

وَٱنْحَلَّ مِنْ صُدْعِهِ مَاكِانَ مُنْعَطِفَا أَفَادَنَا الحُسْنُ مَنْ تَصْرِيْفِهِ طُرَفَا مَا قَبْلَهَا قُلِبَتَ فِي حَالِهَا ٱلِفَا وله في غلام شُجّ حاجبهُ: [من البسيط] وَحَاجِب قُلتُ لمَّا شُبجَ حَاجِبهُ وَحَاجِبهُ لا تَعْجَبُ وَ النَّهُ السَّرَ اقُوْنَ منْ هُ فَقَدْ لا تَعْجَبُ وَ النَّهُ السَّرَ اقُوْنَ منْ هُ فَقَدْ قَالُ وَا وَإِنْ حَرَّكَتْ فِي اللَّفَظ مُنْفَتِحًا

وقال في غلام نظر إلىٰ كسوف القمر: [من مخلّع البسيط]

يَمْشَيْ وَلا مِشْيَةَ النَّرِيْفَ أَفْتَ كَ حَدَدًا مِنَ السُّيُوفَ غَضَّ الجَنَى دَانِي القُطُوفِ حَاشَاكَ مِنْ مِثْلِ ذَا الكُسُوفَ حَاشَاكَ مِنْ مِثْلِ ذَا الكُسُوفَ أَقْبَ لَ وَالبَ دُرُ فَ مَيْ الْحَت رَاقَ يُحِيْ الْحَت رَاقَ يُجِيْ الْحَدِيْ الْحَدِيْ الْحَدِيْ الْحَدِيْ الْحَدِيْ الْحَدِيْ الْطَطَ طَ رَفْ اللهِ عُكْمَناً الْمَدِيْ الْمَدِيْ الْمُنْسِيْ الْمُنْسِيْ الْمُنْسِيْ الْمُنْسِيْ الْمُنْسِيْ الْمُنْسِيْ الْمُنْسِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

وقال في غلام نحوي عروضي: [من الطويل]

وَطَارَحَنِيْ فَيْ النَّحْوِيَوْمًا شُوَيْدِنٌ فَتَّى نَسَخَ الإِضْرَابَ وَالْجَحْدُ وَعْدَهُ وَقَدْ مَنَعَنْنَيْ عِلَّتَان لَصَدْغِهِ عَرُوْضِيٌّ إِعْرَاضِ لِتَقْطَعِ مُهْجَتِيْ فَكُوْ بَيْتُ وَصْلٍ حَازَهُ وَأَبْنُ أَحْمَدٍ

وله في غلام مريض: [من السريع] يَا قَمَ رَاً مِعَ لِمَحْ وِ الضَّنَكِي

لَهُ مَنْطُ قُ حُلُ وٌ يَدُلُ عَلَى الظَّرْفِ وَالْعَطْفَ وَالْعَطْفَ وَالْعَطْفَ وَالْعَطْفَ وَالْعَطْفَ وَطُرَّتِهُ فَلَيْمَ السَّلَامَة وَالْعَطْفَ وَطُرْفَ الْمَسْطَ إِلَّا أُنْ يَرَى الْقَبْضَ فِي الْكَفَّ لَبَاتَ يُجِيْزُ الضَّمَّ فِي الْكَفَّ لَبَاتَ يُجِيْزُ الضَّمَّ فِي الْسَف الْسِرِّدِف (١)

بَهَا قُهُ السوَافِي وَإِشْدَاقُهُ السوَافِي وَإِشْدَاقُهُ

<sup>(</sup>١) ابن أحمد: الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض (١٠٠ ـ ١٧٠هـ).

<sup>(</sup>٢) مح : بلي ودرس.

 حَتَّى غَدَا منْ سُقْمِ جُثْمَانِهِ وَأَقْلَعَتْ حُمَّانُهُ لَمَّا أَنْتَهَلَى وَأَقْلَعَتْ حُمَّاهُ لَمَّا أَنْتَهَلَى وَأَقْلَعَ الْعَدَا شَفَا قُدُّ الْعِدَا

/ ١٦٧ ب/ وقال في المعنى : [من الخفيف]

هَــنَّ منْـهُ السَّقَـامُ غَضَّا رَشَيْقًا صَنَــمُ أُوْرَدَتْهُ صَالِبُ حُمَّا بَعْــدَمَاعَادَ منْهُ للْتَبْرِ تــرُبًا ذَهَبًا صَارَ فَــيُ لَظَاهَا وَقَـدْ بَـا

وَانْتَضَاهُ لِلْفَتْ كَ سَيْفًا رَقَيْقًا هُ وَانْتَضَاهُ لِلْفَتْ كَ سَيْفًا رَقَيْقًا (١) هُ حَرِيْقًا وَأَصْدَرَتْهُ غَرِيْقًا (١) جَسَدُ كَانَ لِلْشَقِيْتِ شَقَيْقًا فَحَسَانَ لِلْشَقِيْتِ شَقَيْقًا فَصَانَ عَقِيْقًا فَكَانَ عَقِيْقًا

وقوله في غلام حيّا بفقاع: [من الرجز] لَـــمْ أَشْــرَب الفُقَـاعَ إِذْ حَيَّـا بــه لأَنَّنــيْ خَـالَقُــتُ قَــوْلَ المُـرْ تَضَـــيَ

بَدْرٌ تَغَارُ الشَّمْسُ مِنْ شُرُوقِهِ فيه وَلا شَكَكْتُ فِي تَصْدِيْقِهَ

وله في غلام مواصل: [من مخلَع البسيط]

وَلَيْلَ قَ بِنُّهَ اللَّهِ الْوَحِبِّ فِي وَكَلِيْلَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْم

وله في غلام طبيب: [من الطويل] غُـلَامٌ تَفُروقُ النَّيِّرَاتِ دَلَائلُهُ / ١٦٨ أ/ إِذَا عَادَ ذَا سُقْمٍ نَفَى عَنْهُ دَاءَهُ يُفسِّرُ مَنْ تَفْسيْرِهِ المَرْءُ كُنْهَ مَا يكادُ إِذَا جَسَّ المَرِيْضَ بَنَانُهُ ويَعْلَمُ بِالدَّاءِ الدَّحِيْلِ لِحِذْقِهِ

وله في غلام يقود كبشًا: [من البسيط] وَقَالِمُ اللهِ عَلَام يقود كبشًا وَقَالِم اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِيْعِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

أَشْكُ وْ إِلَيْ هِ الْهَ وَىٰ وَٱشْكُ وْ فِي مِثْلَهَ اعِفَّةٌ وَنُسْكَ خَتَامُهَا مِنْ لَمَاهُ مِسْكَ

تَرقُ سَجَايَاهُ وَتَحْلُو شَمَائِكُهُ وقَاطَعَهُ مَاكانَ منْهُ يُواصَلُهُ تَضَمَّنُهُ أُحْشَاؤُهُ وَمَفَاصِلُهُ تُكَلِّمُهُ أُسْقَامُهُ وَبَعَلَابِلُهُ تُكلِّمُهُ أُسْقَامُهُ وَبِسلابِلُهُ إِذَا بِاشَرَتْ نَبْضَ العُرُوْقِ أَنَامِلُهُ

وَحُكْمُ فَيْ وَلَا بَلْ فَيَّ مَقْبُ وَلُ

<sup>(</sup>١) حمّى صالب: شديدة الحرارة مع رعدة.

يَوْمَ الفَدَاء أُميْنَ الله جبريل

\_\_\_\_از هَـــوَاهُ أَذَلَّنــــيْ وَٱدَلَّــــهْ \_\_\_راص والخشكنكان زادوه بـالله بَاهِتُ إِلَيْهِ مُ لَذَلَهِ من هُيُولَكِي عَجَينه وَأَهلَّهُ

تَرُوْقُكَ وَهْمَ مُرْخَاةٌ جَمَالاً خَلِائِقَهُ أُعْدِ جَاجِاً وَٱعْتَدَالاً عَجبْـــَتَ لهَــالَــة صَــارَتْ هــالاَلا

بأخددَ وَهُ وَ أَجْدَرُ بِالْمَالَاكَ هُ بَ عَدْ تَدْخُرُ الْأَلْفَ الإمَاكِهُ

فَــاُوْرَدَ إِشْكَـالاً غَــدَا عَنْــهُ مَسْــؤُوْلاَ لَـهُ فَاعَـلُ لِـمْ صُيِّرَ القَلْبُ مَفْعُـولًا فَخلْتُ هُ كَبْسَشَ إِبْسِرَاهِيْسَمَ جَاءَبِه

وله في غلام خبّاز: [من الخفيف] مَنْ مُجِيْرِيْ يَا قَوْمُ مِنْ جَوْرِ خَبَّ عَـوَّ ذَتَـهُ إِذْ صَـوَّرَ الْكَعْـكَ وَالأَقْـ فَتَوَهَّمْتُهُ تَينة وَكُلُّ مِنْهُمُ قَمَــراً صَـاغَ أَنجُمــاً وَبِــدوْراً

وله في غلام حامل قوس: [من الوافر] وَقَوْس تَلْتَقْسِي الطَّرِونِ منهَا منهَا منهما /١٦٨ بُّ / تُخَالفُ خَلْقَ حَاملهَا وَتَعْكَىٰ لَو ٱنَّكَ حيْسَ وَتَّرَهَا تَسرَاهَا تَسرَاهَا

وله في غلام أحدب: [من الوافر] وَقَالُوا لِمْ كَلَفْتَ وَفِيْكَ لُطْفٌ 

وله في غلام نحوي: [من الطويل] وَمُتَّصِف بِسَالنَّخْوِ أَغْرَبُ حُسْنَـــهُ سَقَامًا مَا فَعُلُ لَا زُمٌ وَصُلَادُو دُهُ

وقال في غلام يحزّ البطيخ (١١): [من الخفيف]

وَغُلِلَم يَحُلُّر بِطَيْخَةً فِي اللَّهُ لأنساس غُسرً عَلَسيٰ طَبَسَق فسيْ مَــدَّ بَــدُّرٌ شَمْسًا بِـأَفْــق لَشُهْــَب اللَّـ

وقوله في غلام يلعب بالجغانة: [من الرجز]

وَشَادِن يَسْبِيْ العُقُولُ شَادِيًا أَهْوَىٰ الشَّمُولُ إِذْ حَكَتْ شَمَائكَ هُ

\_وْن مثْليْ وَفِيْ المَلْدَاقَة مثْلَهُ مَجْلَسَ مُشْرَق يُشَابِهُ أَهْلَهُ يْسَل فُسِيْ هَسَالُسة ببَسرْق أهلَسهْ

/ ١٦٩ أَ/ تُجيبُ لَهُ إِذَا شَدَا جَعَانَةٌ مثلَ الصَّدَىٰ لَشَدُوه مُمَاثلَهُ

فِيْ دَرَجِ صَاعِدَةٌ وَنَازِكَهُ

كَ أَنَّمَا يُسْرَاهُ مِنْ سَاعِدِهَا

وقوله في غلام أمير: [من مخلّع البسيط] م\_نْ فَرْع\_ه لَيْلُهُ البَهِيْمِ

أَفْ دِيْ أَمِيْ رِأَكَبَ دُر تَ لَ كَ أَنَّهَ لَ فَ فِي الْقَبَاءَ منه

رَيْحَانَةٌ هَكَّزَهَا النَّسَيْمُ وقال في غلام أحول: [من الرمل] من جَفَاهُ بتُ في أُسُوا حَال

ب أبي أحْول مَمْنُوعُ اللَّمَي كُلَّمَاعَا عَاتَبْتُ لَهُ يَرِمُقُنَّيُ

خَــزَراً عَـنُ قَمَـرَيْ سَبْع لَيَـالـيْ

وقال ي غلام اسمه إبراهيم دخل الحمام: [من الرمل]

حَــلَ إِبررَاهيهُ فَيْهِ فَغَــدَتُ

وقال في غلام أقطع: [من المنسرح] قَالُوا: تَعَشَّقُتَ أَقْطَعًا وَتَرَىٰ / ١٦٩ ب/ فَقُلْتُ مَا غَضَّ منْهُ ذَلكَ بِلْ لمَّاغَدَا في جَمَالَه عَلَماً

أُحْدَدُثَ فَيْدُهُ النِّدَاءُ تَدَرُخِيْمَ

وله في غلام طبّاخ: [من الوافر] أُعيْدُكُ أَيُّهُا الطَّاهِيْ بطاهَا بَعَث تَ لَنَا بِالْطُعَمَةَ جِسَام كَـــأنَّ سمَــاطَنَـا الْمَبْثُــُوْثَ رَوْضٌ

تَشْتَهِ فِي فيه مَعَ الكرب المَقَامَ نَارُهُ بَرُداً عَلَيْنَا وَسَلاَمَا

هَـوَاهُ بَيْنِنَ الْأَنْامِ مَـذْمُومَ زَادَ بِــــه رفْعَـــــَةً وَتَعْظيْمَــــــ

وَبِالآيَاتِ وَالسِلْرِّكِ رِ الحَكيْسِمِ مُ وَافقَة لَأَمْ زَجَة الجُسُوم جَنِيُّ السَّرُّهُ مِنْكَيُّ النَّسِيْمِ لَقَدُ أَتْحَفْتَنَا منْهُ نَهَاراً بِأَفْقِ اللَّيْلِ زُيَّ نَ بِالنَّجُوْمَ

وقال في غلام يلعب بالكرة والصولجان: [من الرمل]

وَغَرَزال جَالَ في مَيْدَانه وَتَثَنَّى فَارَانَا صَوْل جَان ٱتَمَنَّكَ لَوْغَكَ دَا قَلْبِيْ لَهُ مُكرَةً يَرْشُفُها بِالصَّوْلَجَانَ

وقال في غلام لابس نطاق فيه لؤلؤ: [من الخفيف]

مَاسَ تَيْها وَأَفْتَارً يَضْحَاكُ عُجْباً في نطاق حَال بالرِّ نَظيْم

كَةِ قَدْ زُينَتْ بِنُوهُ رِ النُّجُومِ

وَإِنْ كَانَ لِلإِحْسَانِ وَالحُسْنِ مَعْدِنَا بِالْحُسَانِ وَالحُسْنِ مَعْدِنَا بِالْحُسَانِ وَالحُسْنِ مَعْدِنَا

أَسْحَرِ النَّاسِ مُقْلَةً وَلَسَانَا يَا قَوْمُ وَٱطْرَقَٰتُ مُفْكِراً أَحْيَانَا السَّيْرُ مُقِيْمًا لا يَقْطَعُ المِيْزَانَا

. كَ أَنَّ هُ فِرْعَ وْنُ عُدُوانَا ٱلْقَى عَصَاصُدْغ كَ ثُعْبَانَا

في ضربها من دُوْن أضرابها مَادُبة ألشَّرب بسَادابهَا مُعْيية من طول تَجوواً بها في حُلَل من وَشي إعرابها عَلَىٰ الغنَّا فَالدَّنُ أَوْلَىٰ بها

سُمْ القَنَا خَوْفًا وَبِيْضُ الصِّفَاخُ فَرَاحَ لِلْنَاسِ إِلَيْهَا الرُّتياحُ بَنَفْسَجٍ نَرْجَسُهُ وَالْأَقَاحُ مِنْ تَغْرِهَا يَطْلُعُ فِيْهَا صَبَاحُ

ن -فَحَسِبْ تُ أَنَّ اللَّيْ لَ مُعْتَكِ رُ وَلَوَجْهِهَا في جُنْحِهَ قَمَ رُ / ١٧٠أ/ فَالثُّرَيَّا فِيْ البَدْرِ فِيْ الغُصْنِ فِي الهَا

وقال في غلام مثاقف: [من الطويل] فتًى فَاقَ فيْ علْمِ الثُّقَافِ وَٱحْسَنَا تَصوَدُّ الثُّرَيَّا كُلَّمَا وَطِيءَ الثَّرَيٰ

وقوله في غلام صيرفي: [من الخفيف]

يَ الْقَوْمِيْ مَنْ نَاظِرَيْ صَيْرَفِيًّ تَ اهَ فَ عَجْبِهِ فَنَ اذَيْسَتُ: مَ الْبَدُرِ الدُّجَسَىُ وَمِنْ شَانِهِ

وله في غلام مرخيّ الصُّدغ: [من السريع] لمَّارَأَىٰ طَرْفَكَ مُوسَىٰ الهَوَىٰ وَخَافَ مِنْهُ مِحْرَ إِنْسَانِهِ ا

وقوله في جارية مطربة: [من السريع] يَا مَا مَنْ خَدَا الإِحْسَانُ مِنْ دَأْبِهَا وَمَا مَنْ دَأْبِهَا وَمَا مَنْ دَأْبِهَا وَمَنَا إِذَا غَنَّاتُ وَعَنَّاتُ رَهَاتُ رَهَاتُ الطَّلاَ اللَّهُ تَرَيْ عيسَ كُوُّوء س الطَّلاَ فَالحَدِيُ الأَلْحَانَ مَا وُزُوَّ نَا الطَّلاَ فَالحَمْرُ مَا لَمْ تُجْلَ أَقْدَاحُهَا فَالخَمْرُ مَا لَمْ تُجْلَ أَقْدَاحُهَا فَالخَمْر مَا لَمْ تُجْلَ أَقْدَاحُهَا

وقال في جارية سوداء: [من السريع] عَشَفْتُهُ السَّرِيع السَّوْدَاءَ تَعْنُ و لَهَا مَنْ مُهَا جِ الآنفُ سِ قَدْ صُورَتُ فَا وَجُهُهَا كَالسَرَّوْضَ يَخْتَالُ في يَا حُسْنَهَا مِنْ لَيْلَةً لِمَ تَلَوْلُ فِي يَا حُسْنَهَا مِنْ لَيْلَةً لِمَ تَلُولُ

وقال في جارية نشرت شعرها: [من الكامل]

نَسادَيْتُ إِذْ نَشَسَرَتْ غَسدَاتُ رَهَا مَسالِيْ ضَلَلْتُ بِلَيْسِلِ طُسَرَّتهَا وقال في جارية تنظر في المرآة: [من الطويل]

/ ١٧١ أ/ أُمُودعَة المرآة مرْآة مررْآة حُسنها وَلَا تَنْظُــرِيْ فَيُهَــا مُحَيَّــاَكُ سَــافــراً

وله في جارية مفعمة بسواد: [من الكامل]

وَمَهَاة حَسَن صَيْدُهَا أُسْدَ الشَّرَيٰ عَن مَا نْهَبِّ الإحسان يَعْدلُ حُسنها أبسداً وتَقْررا فسي الخلاف دروسا كُحْلاءَ مَا خَضَبَتْ أَنَامَلَ كَفِّهَا سُوداً وَلا كَحَلَتْ لَوَاحِظَ شُوسَا إِلَّا وَقَدْ علمَـتْ بِـأَنِّـيُّ شَـاعـرٌ أَسْتحْسـنُ التَّطْبيْــتَّ وَالتَّجْنيْسَـــ

> وقوله في جارية راقصة: [من الكامل] رَقَصَتْ فَتَرْجَهَ قَلَّهُ اعَنْ عُجْهِ أَلْد وَغَــدَتْ تميْــسُ فَــأَدْرَكــتْ أَفْهَــامُنَــا فَ رَقْصِهَا أَمْلَتُ عَلَى عَبِ الْمُعَالِينَ عَلَى عَبِ الْعَالِينِ فَمَتَكُ أَخَلً وَقَدْ حَكَتْهُ بِنَهْ لَزَة

كيْميَّةُ النَّقَرَات من أُطُّرافهَا نُكَتَاً رَوَاهَا اللَّزَمْرُ عَنْ دَفَّافهَا ظهَـرَتْ وَقَـدْ فَتُـرَتْ عَلَـيْ أَعْطَافَهَا

وقال في جارية في خنصرها خاتم ذبل: [من المجتث]

/ ١٧١ ب/ وَذَات دُلِّ سَقَـــــامــــــيْ كَهَجْــــــرهَــــــــا لاَ يُطــــــ تُــنْ هُـــي بَخَــاتَـــم َ ذُبــلَ \_\_ريْ \_\_كَ خَصْ \_\_رَّ نَهَــ

فيَّ ـــه سَنَّـــي وَٱتْتَـــالاَقُ \_\_\_\_َل فِيْـ\_\_\_ه نِطَــاقُ

أثمت فَ أُوليْهَ ا تَجَنُّبَ مُعْرِض

مَخَافَةَ أَنْ تَهْ وَيْهِ مثْلَيْ فَتَمْرَضِيْ

لَــمْ تَخْــشَ أَنْ تَتَهَجَّــمَ العــرِيْسَـا

سنَة المَثَانِيْ وَالبُّمُومُ مُشَافهَا

### [970]

يوسفُ بنُ أبي بكر بن قيس بنِ رَبَن بنِ سليمانَ، أبو مُحَمَّد البشنويُّ الملقبُ بالنَجيب.

شاهدته بإربل في جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وستمائة؛ شيخًا مقطوع اليد اليُمنيٰ والرجل اليسريٰ، يجتدي بالشعر. وكان قبل ذلك حراميًا فتاكًا شجاعًا مقدامًا؛ يقطع الطريق، ويكثر الفساد، لا يخاف سطوة ملك ولابأس سلطان، فحينئذ عظم بلاؤه، واستفحل أمره، أنفذ إليه الأمير معز الدين سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي صاحب الجزيرة العُمرية من احتال عليه وأخذه غيلة؛ ثم قطع يده ورجله من خلاف / ١٧٧٦ أل فعند ذلك جادت قريحتُه بالشعر، ونظم منه شيئًا كثيراً، ورحل به إلى الناس مرتزقًا، وجلّ قوله في وصف الحروب والشجاعة والمراثي في يده ورجله، وما يتعلق بذلك من التفجع والتوجع.

أنشدني لنفسه إملاءً من لفظه وحفظه يمدح الصاحب الوزير العالم شرف الدين أبا البركات المبارك أحمد بن المبارك بن موهوب المستوفي الإربلي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ: [من الكامل]

مَرْجَ النَّحيْبُ دُمُوعَهُ بِدمَاته لحُلُسول حَادثة جَرِنَ وَقَضيَّة تُ يَميْنُ منَّهُ ثُكَّمٌ شَمَالُـهُ لَيْتَ مَنْ يَبْغَنَى لَصَاحِب أُسْرَة هَـوِّنْ عَلَـيٰ المَظَّلُوْمَ بَعْضَ بَعْضَ بَكائـهُ لَـوْكُنْـتَ تَعْلَـمُ مَـا يُجِـنَّ جَنَـانُـهُ لَعِـــتَ الغَـــرَامُ بِقَلْبِـــَه فَـــاُذَاـــه / ١٧٢ب/ فسيْ مَاء مُقْلَته وَنَار فُوَادهَ هَـلْ مُسْعَـدٌ لَأَخـيَىْ غَـرَامُ بِـدِّلَكَ سَسلٌ السُّرْمَانُ عَلَيْهِ سَيْفاً قَاطعاً يَا قَلْبُ صَبْراً إِنَّ دَهْركَ هَكَلَدُا كُنْتُ الجَليْدَ لحَمْلُ كُلِّ مُلْمَّة قَـلَّ الحَيَاءُ مَـعَ الـوَفَاء فَلَـنْ أَرَى إِلاَّ أَبِ البَرِّ كات ذَا الطَّـوْل الَّـذَىٰ مَّـوْلًـي لَـهُ مـنْ جُـوْد رَاحَـة كُفَّـه وَفَتِّسِي بَنَسِي فَسوْقَ المَجَسرَّة مَنْصباً فَعُلُونُهُ بِالكَسْبِ مِنْ ٱخْصَوَالِهِ

وَبَكَالَى وَبَكَّلَى النَّاسَ من بَلْوَائِمَه حَكَمَ الإلَهُ عَلَيْهِ لَا بِخَطَائِهَ مسنْ رجْلَ ه فَغَدا ٱسَيْرَ شَهَا اللهِ اللهِ لَكَ نُ وَحَرِرٌ النَّارِ فَ يُ أُحْشَارَ عَلَى الْحَشَائِهَ إِنَّ كُنْتَ يَسا ذَا العَسَذَكُ مِسنْ نُصَحَسَائِد لَعَلَمْتَ أَنَّ العَذَلُ مِنْ إغْرَائِسَهُ مَــنْ حَيْـــثُ كَــانَ دَوَاؤُهُ مَــنْ دَائـــهَ عُجب الأنَّامُ بنارِه وَبمَائِهِ ٱبداً يَشُـوْبُ نَعيْمَـهُ بِشَقَالَ هَــاضَ الــزَّمَــانُ تَجَلُّـديَ بــدَهَــَائ غَمَــرَ الأنَّـامَ بِفَضَّلــهَ وَعَطَـائـ كَرَمٌ خَفَاءُ الشَّمْسَ وُوْنَ خَفَاتُ السَّمْ عَال يُدرَىٰ كُنْدوانُ دَوْنَ عَالائِهُ وَسَمَّاحُهُ بِالإِرْثِ مِنْ آبِائِهِ

مَنْ حَاتِمٌ فِي جُوده مَنْ أَحْنَفٌ مَنْ قُسَنُ فِي أَقْوالَه مَنْ أَكْثَمٌ مَثْلُ السَّحَاب رُكَامُه وَاللَّيْت وَالبَرْقِ عِنْدَ لَمُوعه وَالنَّجْمِ عِنْ / ١٧٣ أَ/ يَا ظَامِياً يَبْغَيْ الوُرُوْدَ لَغُلَّة المم بذَا الشَّرَف الوَزيْر لكيْ تَرَيْ

في حلمه مَسنْ قَيْسسُ في آرائه في وَلَي الله في آرائه في لَفُظَة وَأَيَاسُ عِنْدَ ذَكَائِه في إِفْكَامُه وَالبَدْرِ في الألائه في إِفْدَامَه وَالبَدْرِ في الألائه مَدَ طُلُوعَه وَالصَّبْحِ عِنْدَ ضَيَائِه يَشْفي بمَاء الجُود فَرْطَ ظَمَائِه يَشْفي بمَاء الجُود فَرْط ظَمَائِه حَفْظ النَّوَال مُسَارَعًا لوفَائه حَفْظ النَّوَال مُسَارَعًا لوفَائه

### [477]

# يُوسفُ بنُ جامع بنِ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحسينِ بنِ الحسنِ، أبو أحمدَ الإربليُّ.

كان خازنًا بإربل بمارستانها أنشأهُ الفقير إلى الله تعالى أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين ـ رحمه الله تعالى ـ. كان له عناية بعلم الطب ومات ثالث عشر شعبان سنة خمس عشرة وستمائة بإربل.

أنشدني ولده أحمد بن يوسف الإِربلي بها، قال: أنشدني والدي لنفسه ما كتبه إِلَىٰ بعض الشرفاء: [من مجزوء الكامل]

> يَا مَنْ يَلُ وَذُ بِظلِّهِ مَ اَوْلاَدَ فَاطِمَ قَ الْبَتُ وَ إِنَّ لَا مَ مَ حَبِّ لِلْ وَصِ إِنْ لَ مَ مَ حَبِّ لِلْ وَصِ إِنْ لَ مَ مَ تَ رُدَّ دَرَاهِم فَيْ وَ أَقُ وَلُ بِ الغَالِ الشَّرِيْ / ١٧٣ب/ وَ أَعُودُ عَنْ حُبِّ الوَصِ

أهْ لُ الشَّفَ اعَ قَ فِي المَعَ اد ل وَمَ نُ لَهُ مُ سَبُ قُ الآيَ أديُ يً وَوُلْ ده خَيْ ر العبَ العبَ اد فَ النَّصْ بَ ديْنِيْ وَاعْتَقَ اديُ فَ النَّصْ بَ ديْنِيْ وَاعْتَقَ اديُ فَ النَّصْ بَ ديْنِيْ وَاعْتَقَ اديُ فَ وَسَعْفَ قَ يَصِوْمَ الجِ لَادِ سَبَ وَعَ وُدُ مِثْلًى فِي وَارْتَ دَادِيْ

### [477]

يُوسُفُ بنُ الحسين بن يُوسُفَ بنِ أبي نصرِ بنِ حمَّادِ بنِ العَتَائقيْ، أبو المظفر الشيبانيُّ.

أخبرني أنه وُلد بالحلة المزيديّة في المحرم سنة خمسٍ وتسعين وخمسمائة.

رجل متصرف تولّىٰ في الديوان العزيز أعمالاً جليلة، وينتمي إِلىٰ الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظًا جيداً، وكتاب اللمُع لابن جنيّ.

رأيتُه ببغداد سنة تسع وثلاثين وستمائة وكتبت عنه مقطعات من شعره، ومما أنشدني لنفسه إملاءً من لفظه: [من الكامل]

رَاحَتُ خُيُولُ [الشَّوْق] رَاكضَةً يَا مَنْ لَقَلْبِيْ مِنْ لَوَاحظه الله في ذَمِ عَاشِق دَنَ فَيَ إِنْ كَانَ سَفْكُ دَمِيْ لَكُمْ غَرَضَّ

بحشاي لمَّاظُلْتَ تَرْتَكِضُ مَرضٌ كمَا بجُفُونِهَا مَرضُ لَهُ يُبْقِ فَيْهُ جَوْهَراً عَرضُ يَاحَبَّذَا لَرِضَا كُهُ الغَرضُ (1)

/ ١٧٤ أ/ وأنشدني أيضًا قوله في ترتيب كتاب الأزهري يعلم بها(٢):

[من الطويل]

قَديماً كَانْ جَدَّلْنَ شلْوَ ضُلُوعِيْ دَوَالِهِ تَهْديهَا ظَلَالُ ذَرِيْكِ مَغِيبِّهِ إِذْ يَمْمَتُهُا وَطُلُومِ

عجيب حمام هجْنَ خَلَّةَ غَادر صَوادحُ زَيَّارَاتُ زُوْر طَوالَّعَ تَووارَقُلَةً لَمْ نَدْرِ فِيْهِمْ بِرُوْحِهَا

وأنشدني لنفسه من أبيات كتبها إلىٰ بعض أصدقائه وقد سافر بعد مودّة كانت بينهما إلىٰ بلاد الشام: [من الكامل]

هَيْهَاتَ يُوفِيْ بِالمَودَّة رَاحِلُ الْمَودَّة رَاحِلُ الْمَودَّة رَاحِلُ الْمَانَ أُحْدَدَثَ سَلْوةً عَنْ وُدُنَا وَلَا اللهَ وَلَا عَدْكُنْتُ أُولَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّ

ٱرْخَكَ عُقُودَ الوَّدِّ وَهُو وَهُو مُقَيْهُمُ عَمْداً فَايُّ هَو السودي تُسراه يَشَيْمُ نَحْدوِيْ وَلَدوْ آَنَّ الفِراقَ جَعِيْمُ

<sup>(</sup>١) الصواب «غرضًا».

<sup>(</sup>٢) الأبيات غامضة المعنى.

حَتَّىٰ بَسِدَا الهِجْرَانُ منْهُ وَالقلَىٰ لاَ أَمْرِعَتْ أَرْضُ العرَّاقِ لَبُعْدَدُكِمْ لاَ أَمْرِعَتْ أَرْضُ العرَّاقِ لَبُعْدَدُكِمْ / ١٧٤ب/ وَسَقَىٰ قُويْقًا وَالعَوَاصَمَ عَارِضٌ وَأَنْحَلَّ خَيْطُ المُوْنِ فِي حَلَيب وَلا وَسَرَتْ عَلَيكَةً وَسَرَتْ عَلَيكَةً عَلَيْكَةً مَرْبَ البَنَاتِ عَلَيْكَةً جَرَّبَ كُمْمُ فَوَجَدُنْكُمُمْ فَوَجَدُنْكُمُمْ فَوَجَدُنْكُمُمْ فَعَلَيْكُمُمْ مَنْدي السَّلامَ مُسواصِلاً فَعَلَيْكُمُم مِنْدي السَّلامَ مُسواصِلاً

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الكامل] يَا سَائِقَ الأَضْعَانَ تَعْتَسفُ الدُّجَىٰ وَصَلَتَ قُويْقًا وَالعَواصَمَ فَانْتُنَتْ وَصَلَتَ قُويْقًا وَالعَواصَمَ فَانْتُنَتْ بَلَغَتْ بنَا حَلَبًا وَلَمْ يُبْقِ السُّرَى عَرِّجْ عَلَىٰ دَرْبِ البنات فَلَىٰ بِهِ وَقُللُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ مُتَجَنَّبِ وَقُللُ السَّلامُ عَلَيْسكَ مِنْ مُتَجَنَّبِ فَعَمَرٌ مَتَى حُدرَ اللَّشَامُ تَبَرْقُ فَارَقْعَتُ فَارَقْتُهُ وَالسَدَمْ عُ يُغْرِقُ نَاظرِيْ فَارَقْتُهُ وَالسَدَمْ عُ يُغْرِقُ نَاظرِيْ الْمُعَلَىٰ مَسُواثِيْتَ الإَخْاءَ وَلَمْ يَنزُلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَسُواثِيْتَ الإَخْفَانُ بَعْدَ فَوَلَامُ يَنزُلُ لَيْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ وَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

وَتَعَدَّ أَوَلا جَادَتْ عَلَيْ وَالتَّسْلَيْ مُ أَبِ ذَا وَلا جَادَتْ عَلَيْ هُ غُيُ وْمُ يَسْ رِيْ وَعَقَدُ نُطَاقَ هَ مَفْصُ وْمُ يَسْ رِيْ وَعَقَدُ نُظَاقَ هَ مَفْصُ وُمُ بَخْلَتْ عَلَى تلك البقاع نُجُومُ ريَّ عُ الصَّبَ وَتَجْنَبَتْ هُ سَمُ وُمُ طَابَتْ فُرُوعُكُمْ وَطَابَ الخيْمُ مَا نَاحَ قُمْ رِيٌّ وَهَابَ نَسِيْهِمُ

دَعْهَا فَقَدْ بَلَغَتْ جَنَابًا مُمْرِعَا مَنْ بَعْد قَطْع البيْد حَسْرَى ظُلَّعَا لَلْسَيْسِ وَالإِدْلاجِ فَيْهَا مَسوْضِعَا لَلْسَيْسِ وَالإِدْلاجِ فَيْهَا مَسوْضِعَا مَسوْضِعَا مَسوْضِعَا فَلْبَ مَتَى ذُكَرَّ الشَّرِيْفُ تَقَطَّعَا مَا كَمَّلَ التَّسْلِيْسِمَ حَتَّى وَدَّعَا شَمْسُ النَّهَا وَخَجَالَة أَنْ تَطُلُعَا وَالوَجْدُ يُحْرَقُ قَلْبِي المُتَصَدِّعَا وَالوَجْدُ يُحْرَقُ قَلْبِي المُتَصَدِّعَا وَالمَّرَقِ المَّتَصَدِّعَا فَمُ المَّالِقَ المُتَصَدِّعَا فَمُ المَّنَ المُتَصَدِّعَا فَمُ المَّنَو المَّنَا وَيَا أَنِي المَتَصَدِّعَا فَمُ المَّدَ وَمُضَيِّعَا وَيَا أَبِي المَّتَوَلِقُ المَّهُ وَقُ لَيْ آنُ أَهْ الْعَجَا فَمُ اللَّهُ وَقُ لَيْ آنُ أَهْ الْعَجَا فَمُ المَّالِقُ وَقُ لَيْ آنُ أَنْ الْعُجَالِيَةُ الْعَلَى المَّنْ وَقُ لَيْ آنُ أَنْ الْعَجَا فَيَا المَّالِقُ وَقُ لَيْ آنُ أَنْ الْعَجَالِقَ المَّالِقُ وَقُ لَيْ آنُ أَنْ الْعَجَالِيَ المُتَعَالِقَ الْمُ المَّالِقُولَ المَّالِقُ وَقُ لَيْ آنُ أَنْ المُحَالَقَ المَالِقُولُ المَّالَةُ المَالَعُولُ المَّالِقُ المَالَعُلَاقِ المَّالِقُ المُنْ المَالِقُولُ المَّلُولُ المَّالِقُ المُعَالِقُ المُنْ المُنْ المُعَالَعُمَا وَيَا أَنِي المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَالِقُ المُعَلَى المَّلَوْلُ المَّالِقُولُ المَّالِقُولُ المُنْ الْعَلَاقُ الْمُعَلَى المُنْ المَالَعُمَا وَيَا أَنْ المُسْلَوْلُ المَّلَاقِ المَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ المَالِقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَلِيقِ المُعَلَّى المُعَلَّا وَيَالِمُ المَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْتِعَالِيقَالِيقُ الْمُعْتِعَالَى الْمُعْتِعَالَ الْمُعْتَعَالَى المُعْلَقِيقِ الْمُعْتِعَالِيقُولُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْتِعَالِيقُولُ الْمُعْتَعَالَى الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْتَعَالَعُمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُلْعِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْلَعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْتَعَالَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَعُلَاقُولُ الْمُعْتَعَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَعُلِعُ الْمُعْلَعُ الْمُعْلَعُ الْمُعْلَعُلُولُ الْمُعْلَ

### [47]

/ ١٧٥ أ/ يوسفُ بنُ رافعِ بن تميم بن عُتبةَ بن مُحَمَّد بنِ عَتّابٍ، أبو المحاسن الأسديُّ المعروفُ بابن شدَّادُ (١).

<sup>(</sup>١) وهو البهاء المعروف بابن شدّاد.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩٦/٢٩ ـ ٢٠٣. وفيات الأعيان ٧/ ٨٤ ـ ١٠٠. تأريخ الإسلام (السنوات ٢٦١ ـ ٢٥٠) ص ١٣٣ ـ ١٩٣ رقم ١٠٥. التكملة للمنذري ٣/ ٨٨٤ ـ ٣٨٥ رقم ٢٥٧٤. ذيل السروضتين ٢٦٣. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٨٣ ـ ٣٨٧. تذكرة الحفّاظ ٤/ ١٤٥٩. طبقات السبكي ٨/ ٣٦٠ ـ ٣٦٣. طبقات الإسنوي ٢/ ١١٥ ـ ١١٠. مسرآة الجنان ٤/ ٨٢ ـ ٨٤. البداية والنهاية ٣/ ١٤٣. ذيل التقييد ٣٢١ رقم ١٧١٦. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٣٩٨. النجوم الزاهرة ٢/ ٢٩٢. شذرات الذهب =

وشدادُ الذي ينسب إليه هو جدُّه لأمَّه وبه يُعرفُ.

القاضي الإمام الصاحب من أهل الموصل قاضي قُضاة حلب، ذكره الصاحب السعيد أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة في كتابه، وقال: اشتغل في صدر عمره بالقرآن الكريم، فأحكم فُنُونه. قال لي: لزمتُ القرطبي إحدى عشرة سنة، وقال: رأيت النبي على ذات ليلة فيما يرى النائم وكان معه شخصان يغلب على ظني في النوم أنَّهما أبو بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ وكأنني جعلت أمشي بين يديه على خدمة له، وآخذ الأحجار من طريقه بيدي اليمنى وأضعها في يدي اليسرى وألقيها فمشيت هكذا بين يديه. ثم خطر لي أنْ ألتفت بيدي اليم وأسأله أن يدعو لي فلما هممت بذلك، قلت في نفسي: لا أترك خدمته على حالي ولم أسأله / ١٧٥ ب/ شيئًا إلا أني استيقظت.

قال الصاحب أبو القاسم: وكذا كانت عادته وحاله؛ فإنَّ جلّ أموره كانت لله تعالىٰ، وفيما يعود إلىٰ الأمور الشرعية، ولم يكن لنفسه كبير حظّ في ذلك. وإذا اجتمع له الأمران غلب جانب الشرع علىٰ حظّ نفسه، وتوفي و رحمه الله تعالىٰ وقت أذان الظهر يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر من سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. وصلّىٰ عليه نائبه القاضي زين الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي بالمسجد الجامع بعد صلاة العصر، ودفن بالتربة التي اتخذها لنفسه بين المدرسة ودار الحديث اللذين وقفهما و رحمه الله تعالىٰ و كانت ولادته من سنة تسع وثلاثين وخمسمائة عاشر رمضان.

<sup>= 0/</sup> ۱۰۸ ـ ۱۰۹ . العبر ٥/ ۱۳۲ . البدر السافر/ الورقة ٢٤١ . عقد الجمان للزركشي ٣/ ٣٧٧ . الأنس الجليل ٢/ ٤٤٧ . مفرج الكروب ٥/ ٩٨ ـ ٩١ . المختصر في أخبار البشر ٣/ ١٥٦ . معرفة القراء الكبار ٢/ ٢١٨ . مغرخ الكروب ٥/ ٩٨ ـ ١٩١ . المختصر في أخبار البشر ٣/ ١٠٦ . المعين في طبقات المحدّثين ١٩٦ رقم ٢٠٨١ . الممختار من تأريخ إبن الجزري ١٥٩ ـ ١٦٠ . الأعلاق الخطيرة ج ١/ ق١/ ٩٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ . الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٣٤ . الإعلام بوفيات الأعلام ٢٦١ . معجم المؤلفين تاريخ ابن الوردي ٢/ ١٦٠ . الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٣٤ . الإعلام ١٦١ . معجم المؤلفين ٢ / ٢٩٠ . كشف الظنون ١٢٥ ، ٥٥٧ ، ١٠١ ، ١٧٣ ، ١٢٧ ، ١٨١ . هدية العارفين ٢/ ٥٠٠ ـ ٥٥٤ . إيضاح المكنون ٢/ ٢٨١ . فهرس المخطوطات المصورة ٢/ ١١ ، ٣/ ٢٣٨ . الأعلام ٢٠٠٩ .

وقال الإمام أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش الموصليُّ الفقيه الشافعي قاضي حلب أبو المحاسن الأسدي، وعرف بابن شداد؛ لأنَّ أباه توفي وهو صغير، فنشأ عند أخواله بني / ١٧٦ أ/ شداد \_ وكان شداد جدّه لأمّه فاشتهر بالنسبة إليه \_.

وحفظ القرآن في صغره على عثمان غلام بن الجرار، ثم أتقنه دراسةً ورواية على الشيخ أبي الحسن علي بن خليفة بن المُنقّىٰ بعشرة إبن الكَّزاية ـ خطيب الجزيرة العمرية ـ وكان ابن المنقىٰ يرويه عن إبن الجرار عن المصنف.

ثم قدم الموصل الشيخ أبو بكر القرطبي فلازمه وقرأ عليه القرآن العزيز بالطرق السبعة مفردات وجمعًا مرات متعددة، وتلقن عليه فنّ القراءات بحيث كتب له القرطبي في فصل قال من جملته: إنَّه قرأ عليّ ما لم يقرأهُ غيره.

ثم بدأ بالاشتغال بالفقه على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - على الشيخ أبي البركات عبد الله بن الخضر بن الحسين الشيرجي فقيه الموصل يومئذ.

ثم بدأ بالخلاف على الضياء أبي خازم \_ صاحب الشهيد محمد بن يحيى \_ وعزم على الرحلة إلى الشيخ محمد بن يحيى، فسمع بوقعة نيسابور فتوقف لانتظار العاقبة.

/١٧٦ب/ ثم حجّ وانعطف على زيارة البيت المقدّس، واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب - رحمه الله تعالى - وفوّض إليه قضاء العسكر، وقضاء بيت المقدس. ووقف به السلطان مدرسة عظيمة، وأسند نظرها إليه، وتمسّك به، وأطلعه على باطن أموره وأرسله إلى الخليفة الناصر لدين الله وإلى من كان في طريقه من الملوك بأسرهم واجتاز بالموصل.

ولمّا مات صلاح الدين تمسّك به ولده الملك الظاهر وطلبه من أخيه الملك الأفضل علي، ومال إليه وتقدّم في دولته واستولى عليه غاية الإستيلاء وأقطعه من بيت المال ما يفضل عن كفايته وكفاية من يلزمُهُ إقطاعه، لم يعهد لأبناء جنسه من وُلاة المناصب ووقف عليه نصف قرية كان يملكها من أبيه الملك الناصر صلاح الدين وملّكه بحلب داراً وقرية كبيرة وسوقًا كان أنشأه.

ثم إنَّ القاضي وقف داره مدرسةً ووقف عليها السوق والقرية المذكورين. وكان

الملك الظاهر وقف بدمشق مدرسة وأسند أمرها إليه، وكذلك / ١٧٧ أ/ المدرسة التي أنشأها بظاهر حلب، وحضر درسة يوم درَّس فيها. ثم استناب فيها نائبًا، وبقي يدرس في مدرسته التي أنشأها هو أول يوم درّس فيها حضر الملك الظاهر واحتفل غاية الإحتفال من الأطعمة والأشربة والحلاوات وغيرها، ونثر عليه الذهب وأقام عنده من بكرة إلى قريب العصر. وخلع على جميع خوّاصه وامتدحه الشعراء، وأظهر من السرور به ما لم يسمع عن غيره من الملوك في حقّ أتباعهم ولم يزل حاله معه كذلك في الإكرام والاحترام إلى أن مات الظاهر، وتولى ولده الملك العزيز ـ وهو طفل ـ وقام بأمره طغرل بن عبد الله فاعتمد في جميع الأمور على القاضي، وركن إليه غاية الركون. ولم يكن يستثقل بشيء من الأمور دون مشاورته فيه.

وترقىٰ عن مرتبة القضاء إلىٰ مرتبة الوزارة، وخوطب بالصاحب. ثم بنىٰ داراً للحديث النبوي، وصار يسمع فيها الحديث؛ ولما بنىٰ السلطان الملك الظاهر مدرسته التي دفن فيها كان هو أوّل من درّس / ١٧٧ ب/ فيها.

ثم استناب فيها وفي دار الحديث من يقوم بوظائفها، وانقطع عن التدريس والتردد إلى دار الحديث للإسماع لاستيلاء ضعف الكبر عليه. ولم يزل كذلك إلى أنْ توفي بحلب، ودفن بعد العصر بتربته التي أنشأها بباطن حلب بين مدرسته ودار الحديث مقابل داره التي أوقفها رباطًا على الصوفية \_ رحمه الله تعالى \_ هذا آخر كلامه.

وصنف كتبًا منها: كتاب «سيرة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - رضي الله عنه»، وكتاب «الأخفياء من الأولياء»، وكتاب «الموجز الباهر للملك الظاهر» في الفقه على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وكتاب «دلائل الأحكام في أحاديث الرسول عليه السلام»، وكتاب «التحفة العزيزية» صنعه للملك العزيز محمد بن غازي بن يوسف - رحمه الله تعالى - يتضمن آداب الصوم والصلاة، وآداب السلطان وغير ذلك. وكان ينظم القطع من الشعر.

أنشدني الشيخ الأجل المعدَّل بهاءُ الدين أبو محمد الحسن / ١٧٨ أ/ بن إبراهيم بن سعيد بن يحيىٰ بن الخشاب الحلبي بها \_ رضي الله عنه \_ قال أنشدني قاضي القُضَاة بحلب أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم لنفسه: [من الطويل]

فَيَا نَفْسُ خَلِّي رَائِقَ العَيْشِ وَٱعْلَمِيْ بِأَنَّ السِرَّدَىٰ عَمَّا سِوَاهُ سَيَمْنَعِ وَجُدِّيْ فَإِنَّ اللَّهُ وَحُلْوٌ مَذَاقُهُ لَبِدِيًّا وَطَعْمَ الجِدِّمَ نُ حِيْنَ يُقْطَعُ

فَمَا لَحَظَاتُ العُمْرِ إِلَّا نَفَائِسٌ فَمَا مثْلُهَا يُلْفَكَى وَلَا هِيَ تَرْجِعُ

وأنشدني أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مقبل الفقّاعي الموصلي بها، قال: أنشدني القاضي أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الموصلي ـ رحمه الله تعالىٰ \_ لنفسه: [من الكامل]

> وَلَقَدْ صَحبْتُ مِنَ الزَّمَان رَئيْسَهُ حَتَّىٰ إِذَا جَـرَّبُتُـهُ وَعَرَ فَتُلهُ / ۱۷۸ ب/ فَسَلَوْتُ أَبِنَاءَ الَّزَمَان بأَسْرِهُمْ

وَمَنَحْتُ لهُ من فَي صَمي مَ فُولَايْ وَعَلَمْ تُ أَنَّهُ مُ سَرَابٌ بَادَيْ

وأنشدني بعض الفضلاء بحلب، قال: كتبَ الحسين بن أبي بكر الموصليُّ إلى قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع في يوم مطير منعه عن الاجتماع بخدمته بهذه الأبيات متمثلاً: [من الكامل]

وَنَدَاكَ مُشْكَبُ وَبَحْرُكَ مُفْعَمَ غاَبتْ بِأُعْقَابِ الطُّلُوعِ الْأَنْجُمِ أبداً يُسَوَّمَّ لَ عَنْدَمَ اللَّهَ عَنْهَ اللَّهُ

ثقَتِيْ بجُودِكَ أَنَّنِيْ لاَ أُحْرَرُمُ إَنْ كَانَ غَيّبَكَ الحجَابُ فَرَبّمَا أُوَمَا تَرِي قَطْرَ السَّمَاء وَغَيْمَهَا

فأجابه القاضي أبو المحاسن من قوله بهذه الأبيات ونقلتها من خطّ يده:

وَالجَـوَّ مـنْ ظُلَـم السَّحَـائـب مُعْتـمُ

[من الكامل]

لا يَنْقَضِيْ يَوْمَا وَلا يَتَصَرَّمُ ](١)

إنَّ الغَمَامَ عَلَى الأنسام مُخَيِّمُ وَالقَلْبَ مِنْ هَم الغُمُ وَم مُحَجَّبٌ عَنِ نَفَسَه بِمُ رُور رُوْح تَنْسَ وَالشُّكْ رَنَّهُ المُكَدِّرَمُ شَالُكُ فَ كَبَقَاءَ أَنْفَاسَ السوَرَىٰ بَالْ أَدْوَمُ [لله حَمْ ـــــــداً دَائم ـــــاً مُتكَـــــرّراً

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

### [979]

/ ١٧٩ أ/ يوسفُ بنُ سعد بن الحسينِ بنِ سعدِ بنِ المجلّى بنِ قرطاسٍ، أبو العزِّ الجزريُ.

أبوه وأجدادُه من الجزيرة العمرية، وأبو السعادات المبارك (١)، وأبو الحسن علي، وأبو الفتح نصر الله (٢)، أبناء الأثير محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزريون أخواله.

وحدّثني أبو العزّ أنَّ والدته توجهت إلىٰ بيت الله الحرام مع أخيها الأكبر أبي السعادات، وهي حمل بي فلما عادت من الحج وقدمت الحلة المزيدية وضعتني في مستهل صفر سنة ستَّ وثمانين وخمسمائة.

ونشأ بالموصل وحفظ كتاب الله تعالى على الشيخ أبي المجد إسماعيل بن بركات بن منصور بن باد بن جبر بن مالك الجصّاص. وسمع جملةً من الحديث على جماعة بالموصل كأبي بكر مسمار ومحمد بن محمد البلدي وغيرهما، وكتب خطًا حسنًا. وسمع جميع مصنفات أخواله حتى لم يكد يفوتُهُ منها شيء. وقرأ طرفًا من العربية على الإمام أبي الحرم النحوي، وكلّف نفسه قول الشعر فنظم أبياتًا لابأس بها.

/ ١٧٩ ب/ ومما أنشدني من شعره في سنة أربع وثلاثين وستمائة بالموصل:

[من السريع]

قَ رَّبتُ هُ يَمْنَحُنِ يُ بعُ دَا وَلَيْتَ هُ يَمْنَحُنِ عَبْ دَا وَلَيْتَ هُ يَقْبَلُن عَبْ دَا

مَنْ مُنْصِفِيْ مِنْ ظَالِم كُلَّمَا يَظَلُّ يَكَدِّي يَكَا سَيِّدِيْ يَكَا سَيِّدِيْ

وأنشدني لنفسه: [من الخفيف] يَا سَميُّ النَّبِي في سُوْرَة الفَتْ

\_حِ وَمَـنْ صِيْعَ مِـنْ هِـلَال وَشَمْـسِ فِـيْ مُنَـاجَـاتـه وَأَبسُـطُّ خَمْسِيُ كَـكَ ونَفْسـي عَلَيْـكَ تَحْسُـدُ نَفْسَـيْ

<sup>(</sup>١) ترجم له المؤلف بعنوان (المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم) في الجزء السادس برقم ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٢) ترجم له المؤلف بعنوان (نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم) في الجزء التاسع برقم ٨٦٢.

وأنشدني أيضًا من مقطعاته: [من الكامل]

سَفَّاحُ جَفْني قُرِّحَتْ أَجِفَانُهُ وَمَتَكِيْ تَوَسُوسَتُ الكَرِيْ أَوْ رُمْتُهُ وَإِذَا سَالُتُ الرَّكبَ عَنْ أُخْبَارِهِمْ عَجَبًا أُسَائِلُ أَيْنَ حَلَّتُ دَارُهُ مَ

فَجَبِينُــهُ الهَــادي وَجَعْفَــرُ أَدْمُعــي (١) طرَقَ الخَيَالُ وَقَالَ لَيْ يَا مُدَّعِيْ فَ الْعَيْنُ تَحْسُدُ عنْ ذَلْكَ مَسْمَعْنَى منْ كلِّ مَنْ ٱلْقَدَى وَهُدم في أَضْلُعي

وأنشدني لنفسه يهنّي بدر الدين أبا الفضائل لؤلؤ بن عبد الله صاحب الموصل وقد لبس خلعة زرقاء: [من الخفيف]

فَ رَفَعْنَ اكَ عَ نُ مَقَ ام الهَنَاء / ١٨٠/ (ٱنْتَ ٱعْلَے مُحَلَّةً ٱنْ تُهَنَّے ) طَلَعَ البَدْرُ فيْسه لَوْنُ السَّمَاء)(٢) (أنْتَ بَدِرٌ وَإِنَّ أَحْسَنَ لَهِ وَنَا

البيت الثاني هو لكشاجم، ولم يُغيّر من الفاظه شيئًا من أبيات له.

يوسفُ بِنُ سُليمانَ بن صالح بن رُهَيْجِ بن صالح، أبو يعقوبَ المُضريُّ المعروفُ بابَنِ الكتّانيِّ، ويُنْبَزُ بالبغَل<sup>(٣)</sup>.

من أهل بغدادً، وأصلُهُ من الرّحبة.

وكانت ولادتهُ بمدينة السلام سنة ستِّ وثلاثين وخمسمائة. وكان شاعراً مطيلًا، قادراً على النظم، سمح الخاطر مطبوعًا منتجعًا مدّاحًا صاحب نكت وملح؛ له معرفة بالأدب وعلم العربية، وشعر كثير مدوّن يدخل في مجلد كبير كان يمتدح به الناس.

وكان في الشعر [أقرب] إلى الحيص بيص، وعليه تخرّج وروى شعره عنه لي الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن النجار البغدادي / ١٨٠ب/ بهاء،

<sup>(1)</sup> الجعفر: النهر.

ديوان كشاجم ٢٧ وفيه: (٢)

ظهر البدر فيه لون السماء» «هــــــى بــــــدر وإن أحســــن لــــون

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٢١٧ \_ ٢١٨. **(**T)

وأبو الفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمد البغدادي بحلب.

أنشدني أبو عبد الله بن النجار البغدادي بها في سنة تسع وثلاثين وستمائة ـ رحمه الله تعالىٰ \_ قال: أنشدني أبو يعقوب يوسف بن سليمان بن صالح لنفسه يمدح الملك المسعود أبا المظفر سكمان بن محمد بن داود\_ ملك ديار بكر(١) \_: [من المتقارب]

فَ أَخْشَ عَ عَل خَعْد وه النَّاحلَ تَمَايَالُ كَالغُصُنَ ٱلمَائَاكُ لَ عدد أراً من العَنْبَر السَّاتَ السَّالَ تَــالَّــقَ عَــنْ شَنــب كــامــل فَ أَحْسِ دُ للْسُّلْسَ لِ ٱلجَائِلَ فَحِيدُرَكَ مِينُ طِيرٌ فَعِهِ النَّابِلَ وَقَدْ فَدَوَّ قَتْهَا يَدُ الْقَاتَلِ فَ أَعْشَ قُ لِ الْأَئِسِ العَلَا العَلَا الْحَادَل فَافْديْه مَنْ رَشَا أَبِاحِلَ وَلَهِمْ أَكُ لِلْجَهَوْدِ بِسَالِحُهَامَسِلَ وَلا خَيْرَ فَسِي العَاسَاشِيقِ الجَاهِلَ حُسَاماً يَطُولُ عَلَى العَامَلَ وَمَا يَحْصُلُونَ عَلَى طَائلًا

وَعَدِّ إِلْكِي الْمَلِكُ الْعَدادِلُ يُبَخِّ لُ للْعَ ارضَ الهَ الطَّلَ يَـرَىٰ ذَاكَ شُحّاً مَـنَ السَّاسَائِلَ ل أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ النَّاانَ السَّالَ وَلَ وْ أَنَّهَ اعَدَدُ الوابَلَ

تَعَلَّقْتُ أَسْمَ رَكَ السَّذَابِ لِ مَلْيْ حِ الشَّمَ اسْل مسنْ بَسِابِ يَميْ سُ عَلَـيٰ الـدِّعْصِ مِنْ لينــَه إِذَا هَــزَّت الـرِّيْــحُ أَعْطَـافَكَ ـ دُ سَيَّجَ الحُسْنُ في عَـارضَيْـه وَيَبْسِمُ عَصِنْ لُوَ وَكُلَّمَا تَجُ \_ وْلُ المُ لِلهُ عَلَى وَلَ المُ إذًا مَسا رَمَساكَ بسألْحَساظسَهُ فََ لَا مَ رُهَ لِهُ لَسَهَام الجُفُ وْنَ يَ رُوْقُ لِ عَي العَلَىٰ ذُلُ مَ نُ حُبِّهُ / ١٨١أ/ وَيَبْخَلَ بِالوَصْلَ حَتَّىٰ الخَيَالُ إذا مَا تَحَفَّظُ تُ مُن جَوْره فَلَسْتُ أَعَدُّ مَعَ العَاشقيْنَ أَقُولُ وَقَدْ سَلَّ مِنْ جَفَنه تَفَانَكِي الرِّجَالُ عَلَى مُرَّجَا

> إلى ههنا أنشدني . وتمام القصيدة : فَدَعْ عَنْكَ ذُكر طَمَاع النُّفُسوس وَلاَ تَثْنِ عَنْ مَاحِدُ إِذَا سَــاًلُ النَّــاسُ مَــا فـــىْ يَــدَيْــة يَرِيْ بِنْكُ وَجْهِكَ عَنْدَ السُّوَا وَيَحْتَقِرُ الْأَسْدَ يَرُومُ النِّدِرُ الْأَسْدَ لَهِ مَالنِّدُوال

تَهِ فُ بِكُ لِ فَتَ عَى بَاسِلِ وَ وَمُنْ مِنَ الْجَاهِلِ وَمُنْ الْخَاهِلِ وَمُنْ الْخَاهِلِ وَأَيْسِنَ الْخَالِ الطَّعْسِنَ الْخَالِ الْخَالِ وَأَيْسِنَ الْخَالِ الْمُعْلِي الْمُحَالِقِ الْمُعْلِي الْمُحْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

وأنشدني أبو الفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمد البغدادي بحلب، قال: أنشدني أبو يعقوب يوسف بن سليمان بن صالح لنفسه من قصيدة يمدح بها الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب ـ رحمه الله تعالىٰ ـ:

[من الكامل] فَ أَجَبْتُ مَ اخَطَ رَ السُّلُ وُّ بِخَ اطريْ وَالنُّ وْرُ مَ ازَهَ تِ الغُصُ وَّنُ لنَ اَظَر

من لينه عَطْفَ القَضيْبِ النَّاضِرِ فَوقَعْ تَنُ بَيْنَ مَحَاجِرَ وَخَنَاجِرَ قَضَّيْتُهَ المَّ مَنَ مَعَاجِرَ وَخَنَاجِرَ مَدَقُ الضَّفَادِعِ فِي فَيْكَ الْجَلَاجِ دَائِرَ بِالمَدْحِ فِيْ المَلَكِ الْغِيَاثِ الظَّاهِرِ

يَهْدِيْ السِرِّكَ ابَ إِلَىٰ نَدَاهُ الفَاخِرِ عُمْسَرُ السَّلَوَ الْسِاعِرِ أَوْ رِئَاتُ أَبِاعِرِ

ونقلت من ديوان شعره ما قاله مديحًا في الملك الصالح أبي الفتح محمود ابن محمد بن سلمان صاحب آمد \_: [من الخفيف]

وَأَدرُهَ اسُلاَفَ ةَ سَلْسَيْل لاَ وَأَدرُهَ اللهِ الْحَلِيْلِ الْحَلِيْلِ الْحَلِيْلِ الْحَلِيْلِ الْحَلَيْل الْحَلَيْلِ الْحَلَيْلِ اللَّهُ النَّفْ سِل وَالسَّخَاءَ البَّخَيْل اللَّهُ مِنَ النَّوْرَ خَلْتَهَا قَنْدَيْل اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعِلَّا الْمُعِلَّا الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّا الْمُعَلِمُ الللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعُمِمُ الللْم

قَالُوا: سَلاَ مُذْتَمَّ نَبْتُ عِذَارِه لَوْلاَ ٱخْضِرَارُ النَّبْتِ مَا زَهَتِ الرَّبَيَ

ومنها يقول:

وَمُعَقْرَب الصَّدْغَيْن تَعْطَفُهُ الصَّبَا سَلَّتْ مَحَاجِرُهُ عَلَىيَّ خَنَاجِراً لله أيَّامُ مَضَّتْ لي بسالحمَّى / ١٨٢/ وَالشَّمْسُ تَجْلُوْهَا الكُوُوْسُ وَحَوْلَهَا رَقَّتْ كرقَّة خَاطِرِيْ لمَّا ٱنْبُرَىٰ

رمنها قوله:

وَيُسرَفِّعُ النَّيْسرَانَ فِيْ غَسَقِ السَّرُجَيٰ فَكَ النَّيْسرَانَ فِيْ غَسَقِ السَّرُجَيٰ فَكَ الْجَبَالَ مَطَارِفٌ

قُلْ لسَاقِيْ الشَّمُوْل حُتَّ الشَّمُوْل اللهَّ

وَٱسْقَنْيْهِا عَادُراءَ قَدْعَقَدَ المَنْ

بنْتَ كَرْم تَنْفُيْ الهُمُومُ وَتَحْدِيْ

لَوْ تَجَلَّتُ فَي كَأْسِهَا غَسَقَ اللَّيْلَ

فَاصْطَبِحْهَا مُدامَةً حَكَست المسْ

/ ١٨٢ ب/ لَوْ رَآهَ الْخَلِيْلُ تَرْقُصُ فِيْ الرَّا وَلَمَ الْأَجُلُهُ الْخَلِيْلُ تَرْقُصُ فِيْ الرَّا وَلَمَ الْأَدْ وَلَمَ الْأَدْ فَكَ الْأَدْ فَكَ الْمَثْنِهُ الْمَثْنِهُ الْمَثْنِهُ اللَّهِ الْسَلْزُلَالُ فَقَدْ آغَ مَ الْخَدَيْ شَاعَا يَسَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّبَ عَيْنَ مَا عَايَسَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُو

حِ لأَضْحَى لَهَ الخَلِيْ لُ خَلِيْ لِلْاَ فَلِي الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

ونقلت من ديوانه أيضًا بمدحه: [من مجزوء الرمل]

زَادَبِ الْ الْ وَرَاء عُجبِ فِي الْ الْمَدَّارَ تُنْبِ فِي مَانُ نَصُواحِيْهَا فَسِرُ بِي فَعَالَىٰ حَالَىٰ مَانُ فَعَلَىٰ حَالَىٰ مَانُ فَكَ صَحْ بِي غَمَاذِلِيْ مَانُ ذُكَرِ عُتَّبِ مَاذُكُ رَحبِ فَي عَمَالُ لَكَ رَحبِ فَي مَالُ لَكَ مَا لَكَ رَحبِ فَي مَالُ لَكُ وَلَا عُمْنَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانُ وَلَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُمُ مِنْ اللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُعُلِي الْم

صَاحِ بِ الْ وَرَاء عُ جُ بِ يُ وَالْهُ مَ الْعَيْدُ وَاء عُ جُ بِ يُ وَالْمَا الْمَالُ عَلَيْمُ مَا عَمْ مَ وَدَعْنَيْ وَدَعْنَيْ وَدَعْنَيْ وَدَعْنَيْ وَدَعْنَيْ وَدَعْنَيْ وَدَعْنَيْ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَيَّ اللّهُ فَي اللّهُ وَي اللّهُ وَا اللّهُ وَي اللّهُ وَاللّهُ وَي اللّهُ وَيُعْلِي الللّهُ وَي اللّهُ وَلِهُ ا

إِنَّنِيْ مُ ذَعْبُ تُ عَنْهَا بَيْ نَ جَنَّ اَت وَقَضْ بِ(١) فَ مَنْ مَنْ جَنَّ اَت وَقَضْ بِ(١) فَ مَنْ مَن مَن جَنَّ الْعَلَ الْمَلِ لَكِ الصَّالِ الصَّلِ الصَّالِ الصَالِ الصَّالِ الصَالِ الصَّالِ الصَالِي المَالِي الْمَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي الْمَالِي المَالِي المَلْمَالِي المَالِي الم

وقال بالمحلّة الغربية يستهدي شرابًا من السديد الطبيب: [من مجزوء الهزج]

فَ بِ التَّشْرِيْحِ فِي الطِّبِّ مَحَ لَّ العلَّمِ مَ نَ قَلْبِي مَ ق فَ وَقَ السَّبْعَ فَ الشُّهُ بِ نَ بَيْ نَ العُجْمِ مَ العُّسرُ بَ نَ بَيْ نَ العُجْمِ مَ والعُسرُ بَ سُ أَضْحَ فَ طَائِرَ اللَّهِ بَ وُجْهِ وهُ الشَّرْقِ وَالغَسرُ اللَّهِ بَ وُجْهِ وهُ الشَّرِقَ وَالغَسرُ اللَّهِ بَ مِنْ رَبِّي وَالمَامُ الْمُولُ مِنْ رَبِّي المَادِقُ وَالشَّرْبِ المَّ الْمُفْسِيْ بَهُ كُولُ وَالشَّرْبِ بِمَا أُطْفِيْ بَهِ كَالْمَالُولُ النَّبْوِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالُولُ النَّهِ المَالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُ المَالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَالْمُ المَالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَالْمُ المَالِي المَالْمُ المَالْمُ المَالْمُ المَالْمُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المِلْمُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُ المَالْمُ المَالِي المَالِي المَالْمُ المَالْمُ المَالِي المَالْمُ المَالْمُ المَالْمُ المَالْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْم وقال يمدح المنتجب بالمحلَّة الغربيّة: [من مجزوء الرجز]

مَا ٱنْسَاعَ مِنْ مَاء العنَبُ مِنْ عَصْرِهَا مَانَ حَقَبُ قَبُ لَ جُمَ الدَّي وَرَجَبُ قَدَ لَا تُحمَدُ الدَّي وَرَجَبُ قَدَ لَا تُحمَدُ المَدِنَ الحَبَبُ فِي غَسَقَ اللَّيْ لِ لَهَبُ أَحْسَنُ مِنْ لَسُونِ السَّذَهَبِ السرَّاوُوقُ فِي الكَاسِ طَرَبِ بَنَانُ سَاقَيْهَا خُضِبُ لَهَا مِنْ السَّرَوْمِ نَسَبُ <sup>(</sup>١) القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانها.

ل تَنتُم في إلَ في العَ رَبُ بين فَي الصَّفَ احِ وَاليَك بُ بين فَي الصَّفَ احِ وَاليَك بُ بَعُنْ جِ عَيْنَيْهَ اسَلَ بَعُنْ جَ عَيْنَيْهَ اسَلَ بَ بَعُنْ جِ عَيْنَيْهَ اسَلَ سَبَ بَ بَعُنْ جَ عَيْنَيْهَ المَنتَجَ بي المُنتَجَ بي المُنتَجَ بي المُنتَجَ بي المُنتَجَ بي المَنتَجَ بي المَنتَبَ اللَّقَ بي المَنتَبَ اللَّهَ بي المَنتَبِ اللَّهَ بي المَنتَبِ المَنتَبَ المَنتَبِ المَنتَبِ اللَّهَ بي المَنتَبِ اللَّهَ بي المَنتَبِ اللَّهَ بي المَنتَبِ اللَّهُ المَنتَبِ اللَّهُ بي المَنتَبِ اللَّهُ المَنتَبِ المَنتَبِ اللَّهُ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ اللَّهُ المَنتَبَ المَنتَبَ اللَّهُ المَنتَبَ المَنتَبَ اللَّهُ المَنتَبَ اللَّهُ المَنتَبَ اللَّهُ المَنتَبَ المَنتَبَ اللَّهُ المَنتَبِ اللَّهُ المَنتَبِ اللَّهُ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَلِقَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَبَ المَنتَلِقِي المَنتَلِقِي المَنتَبِ المَنتَلِقِي المَنتَبِي المَنتَلِقِي المَنتَ المَنتَلِقُوالمَنتَ المَنتَ المَنتَ المَنتَ المَنتَ المَنتَ المَنتَلَاقِي المَنتَ المَنتَ

لَكنَّهَ المسَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ اللَّهِ السَّدِ السَّدِ اللَّهِ السَّدِ اللَّهِ السَّدِ الْسَاسِمِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ

وقال يمدح الصَّارمَ خطلبا بمصر: [من مجزوء الرمل]

أنَا في الحُبِّ كثيبُ عَي شَمْ سُلّ لَيْ سَسَ فَ عَلَي الْأَيَّ \_\_\_\_راءی إنْ تَــــراءی ـا عَـــــان مـــــَنْ هَــــوَاهَـــ أنْستَ يَساصَسارَمُ لَلْعَسا تَ وَجْهِ أَلنَّاس مُكَالُدُ صرر

\_\_\_امَ وَاللَّيْ\_\_ \_\_\_\_تُ وَإِنْ غَبْ كَ بِجَ فِكِ الْخَيْكِ رِ نَقِيْ تَ بِجَكِ كُواكَ تَصُ

وَإِذَا مَا فَهُ تَ فَصَالَا لَهُ مَا فَهُ تَ فَصَالًا يَا عَصَالًا يَسَاغَ رِيْبِ الحُسْنِ قَدْ مَا عَالَمُ الشَّارِقِ وَأَفَا فَا الشَّارِقِ وَأَفَا فَا الشَّارِقِ وَأَفَا فَا اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُعِلَّا الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

قَامَ بِالفَصْلِ خَطِيْبُ جَاءَكَ للْرِيْبُ جَاءَكَ للْرِيْبُ كَ وَإِلاَّ لاَ يَخَيْبُ مَّرَ فَيْ اللَّذُنْ يَاعَسِيْبُ (١) مَا دُرُهُ صَادُرُهُ صَادُرُهُ مَا اللَّهُ الْمَارِيَةِ عَلَيْبُ (١) مَا دُرُهُ مَا دُرُهُ مَا اللَّهُ الْمَارِيَةِ عَلَيْبُ الْمَارِيَةِ عَلَيْبُ (١)

## وقال يمدح الملك الصالح محمود بن محمد على الشراب ارتجالًا:

[من المنسرح] عَلْسَاكَ يَسا نَساصِرَ السدُّنَسِيٰ ذَهَبَسا حَمُـنْ جُ مِـنَ الــَدُّرِّ حَـوْلَهَـاً حَبِيَــ مسْكِاً فَتِيْقِاً وَعَنْبَرِاً وَكَبَا مَّا مُرِجَ الكَاسُ رِيْقَهَا عَلَيْبَ إِلَيْسِكَ سَلَّسِتْ مِسِنَ الجُفُسِوْن ظُبَ ـُصِّــالــحُ طَــُوْعــاً وَالبَــدُرُ إِنْ رَكبَــ مِنْ فَلَكُ ضَمَّ سَبْعَةً شُهُبَ جَـوَاهـراً مَا نَظَمْتُ مُخْشَلَبَ شعْسر أَ فتّسى فَساقَ السوررَى أدبسا

/ ١٨٥ب/ وَمَجْلس رَصَّعَتْ جَوَانبَهُ ع قَيْنَة خُلْوَة إِذَا عَبَيْتُ \_\_مُ عَــنْ لُــؤْلُــؤَ كَــاُنَّ بِــه أَسْمَحَ مِنْ حَاتِهِم نَدُى وَيَداً ـدُ شَمْـسُ الضُّحَـيٰ إِذَا جَلَـسَ الـ وَتَسْتَحـــطُّ النَّجُــــوْمَ هَيْبَتُــــهُ إِذَا تَبَـَاهَــىٰ الْآنَــامُ سَــادَهُــمُ / ١٨٦ أ/ نَظَمْتُ فَيْكَ المَديْحَ يَا مَلكًا فَخَـلٌ شعْرَ الرُّعَاعِ عَنْكَ وَخُلْدُ

تسزيْسدُ إِنْ عَنَّست الحُسدَاةُ بِسهِ فَسلاَ تَحدْ فَسِيْ السَّرْمَانِ عَسنْ رَجُلَ فَسِيْ السَّرْمَانِ عَسنْ رَجُلَ يُنْسِيْكَ فَسِيْ أَرْقُس المَسَابِرِ بِالمَسدُ كَسمُ بَيْسَنَ مَسنْ يَبْخَلُ السرَّغَانَسبُ ليْ إِجْهَدْ عَلَى غَلْب مَنْ تُعَانِدُ مَا أَسْ وَأَبْسِقَ مَسعَ السَدَّهُ رِ فَسَيْ بُلَهُ نَيْسة وَأَبْسِقَ مَسعَ السَدَّهُ رِ فَسَيْ بُلَهُ نَيْسة

وَدَارَتِ الكَاسُ بَيْنَا طَرَبَ الكَامُ وَدَارَتِ الكَامُ مَعَ الْبُلْ فَ حَقُّهُ وَجَبَا عَلَى مَعَ الْبُلْ فَ حَقُّهُ وَجَبَا عِلَى مَعْ مَنْ خَطَبَا حِثْنَا الْحَجَمِيْ عَمَ مَنْ خَطَبَا وَبَيْنَ مَنْ مَلْ بَعْدَ مَا رَغَبَا وَقَبَا طَعْتَ فَإِنَّ اللَّانِيَ المَدِيْ فَلَبَا مَنْ غَلَبَا مَا شَاقَ صَبِّا حَبِيثُ هُ فَصَبَا عَبِيثُ هُ فَصَبَا المَداقُ صَبِّا حَبِيثُ هُ فَصَبَا

وقال يقتضي الملك العزيز عماد الدين أبا الفتح عثمان بن يوسف بن أيوب ـ صاحب الديار المصرية ـ وكان يطاول به حتى يستخدمه: [من الكامل]

أَغْنَسَىٰ بنَ الله العُفَاة وَارْغَبَا رَوْضًا وَقَدْكَانَتْ مَحِيْلًا مُجْدَبَا تَفْتَ رُّعَ صَيْلًا مُجْدَبَا تَفْتَ رُّعَ صَنْ يَقَسَق وَنَسَوْر أَشْهَبَا تَفْتَ مَحَيْدُ أَنْ مَعَ اللهُ مُجْدَبَا تَفْتَ مَانُ لَكُسْنَهَا وَتَعَجَّبَا جُلِيْتَ وَجِئْتُ بِعَرْشَهَا لا مِنْ سَبَا جُلِيْتَ وَجِئْتُ بِعَرْشَهَا لا مِنْ سَبَا خَلْمَ الله مَنْ سَبَا خَلْمَ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ الله مَنْ الله الله مَنْ الهُ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الهُ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله

لَقَيْتُ وَكَيْسِيْ بِالْإِيَسِاسِ يَوُوْبُ إِلَّسَىٰ بَلَدَ فَيْسِهَ الغَسَرِيْسِبُ نَسِيْبُ وَأَيْسِنَ مِسِّنَ البَحْسِرِ الخَضَمِّ قَلَيْسِبُ لغُسِرٌ القَسوَافِيْ وَالغَلُومِ نَقَيْسِبُ ظُنُونُ القَوافِيْ في سواكَ تَخيْبُ مَاذَا أَقُولُ إِذَا سُئلُتُ عَن الَّذِي وَسَقَتْ مَكَارِمُهُ العُطَاشَ فَأَصْبَحَتْ وَسَقَتْ مَكَارِمُهُ العُطَاشَ فَأَصْبَحَتْ / ١٨٦٢ وَكَسَا بِانْعُمه الحَدَائِقَ سُنْدُسًا وَسُئلُتُ مَا بِذَلَ العَرزيْنُ لَمِدْحَة وَسُئلُتُ مَا بِذَلَ العَرزيْنُ لَمِدْحَة وَاتَّيَ مَا بِذَلَ العَريْبِلُقَيْسَ الَّتِي وَاتَيَ مَا بَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُدُلُو لَمَدْحَة الْكُوبُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْ

وقال فيه أيضًا: [من الطويل]
وَلُو ُكُنْتُ قَبْلَ الرَّمْلِ أَيْقَنَ بِالَّذِيْ
لَكُنْتُ مَنَ البَيْتِ المُقَدَّسِ آئبًا
تُحَوِّزُنِيْ وَالسَّبْقُ لِيْ بَعْدَ غَايَة
إِذَا ٱنْتَسَبَتْ غُرِّ القَوَافِيْ فَإِنَّنِيْ

<sup>(</sup>١) لعلها: «غَنَّت الحداة به».

وقال بمصر: [من الخفيف]

/ ١٨٧ أ / يَجْتَنَيُ الجَهْلُ مِنْ غُصُوْن الْأَمَانِيُ وَتَمُدوْتُ السرُّوُوْسُ فَسِيْ زَمَسِنِ الْإِيْد

وقال بالموصل وقد بات في الحمام: [من الوافر]

وَحَرَّقَت الإهَابَ فَمُذْ نَرَعْنَا

رَقَدْنَا فِيْ الجَحِيْمِ عَلَىٰ أَنَاةً لَيْلَتَنَا وَلَهُ نَخَفِ التَهَابِ اللَّهَا أَنْ تَصراءَىٰ الصُّبَحُ نَدَّتُ أَفَاعِيْهَا فَالْقَيْسَنَ الثَّيَّابِ ا رَأَيْتُ الطَّلَ قَدْغَمَ سرَ الإهَابِ

ثَمَ رأمَ اتنَ الْهَ الأَلْبَ ابُ

سَار جُوْعاً وَتَشْبَعُ الأَذْنَابُ

وقال بالموصل أيضًا وقد هلّ الهلال وفي جنبه نجم يحفهما سحاب:

[من مجزوء الكامل] طَـرَبِاً فَقَـدُ رَقَـصَ الحَبَابُ لُ وَآفَ ــــةُ الهَ ـــمِّ الشَّـــرَابُ \_\_\_مُ للَفْظ حَبَّده شهَابُ

وَ أَشْرِبُ فَقَدْ هَلَا الهِلا أُوَ مَا تَصَرَاهُ وَجَنْبَ لَهُ فك أنَّ يُهُ فَ خُرِيهُ

/ ١٨٧ ب/ وقال بامد يقتضى الوزير ضياء الدين أبا العباس أحمد بن القاسم بن شيخ السلاميّة \_ وهو يومئذ وزير ملك ديار وقد هجم الشتاء \_حَطبًا:

[من مجزوء الرجز] وَعَـــالمــــالجــــةُ الأَدَبُ يَمْحُ وَإِنْ شَكَاءَكَتَ بُ وَقْعِ السِّهَ َالِيَّلِسِبُ مِنْ كُفِّهِ لَفْ ظَ السِلَّهَ بِ فَـــــيْ مثـــــَل ذَا اليَــــوْم وَتَــــبْ تَمَيْ \_\_رُنَكَ مَا مِسِنَ الحَطَسِبُ

تُغَيِّرُ الحِلْمَ سَوْرَةُ الغَضَب مَــنْ سَلَبَــتْ لُبَّــهُ أَبْنَــةُ العنَــبَ

يَا سَيِّداً عَالِي السِرُّتَ بِ ـــــا وَزيْــــــَـراً إِنْ يَشَـــــــ \_\_\_\_نْ إِذَا نَــــادَيْتُ \_\_ـهُ قَدْ هَجَكُمُ الثَّلْحِ عُسَكَىٰ

وقال أيضًا: [من المنسرح] تُغَيِّرُ الخَمْرِ للْعُقُولِ كَمَا فَاصْفَحْ وَلَا تُعْتَبُ الرَّزَمَانَ عَلَى وقال من قصيدة / ١٨٨ أ/ يمدح بها شمس الدين قاضي دارا: [من الطويل]

وَهَـلُ بَعْـدُ شَيْبِنَـيْ فَـيْ هَـوَاهُ أُتُـوْبُ أَمْدُ أُلِدِي تَعْدُلُاكِ وَأَطْيُدُكُ تَــرَنَّــحَ فـــى وَادِيْ اَلْأَرَاكَ قَضَيْــ عَلَـيْ الـدُّوْحِ مَـا نَـاْحَ الحَمَـامُ طُـرُوْد وَيَبْعُدُ كُنَّ عَنْ عَيْنَدَى ۗ وَهُدُو قَلْرِيْد \_وَاهُ وَرَبِّ العَالَميْنِ طَبيُّا ٱقُــوْلُ وَفَــوْقــيْ شَــاهــدٌّ وَرَقيْــ إِلَيْكَ مِنَ العَانِيْ الْمَشُوق ذُنُّ دَلالاً وَيَــدْءُــوْنــيْ رضــًا فَــأُجْيْــبُ عَلَيْهِ مِنَ البَيْنَ المُشتِّ خُطُوبُ كَمَا مَّـَاسَ خُـوْطُ البَان وَهُـوَ رَطيْ اذَا مُن حَبُّ منْ أُلمُ لَا أُمَا أُمُ الْمُ الْمُ الْمُ نَحِيلٌ وَأُمَّا حُسنُهُ فَغَرٍ يُ وَزَيْرٌ بِحَلِّ المُشْكِلارَتِ لَبِيْرِ ٱبِيُ الفَتْعَ فيْه حصَّةٌ وَنَص وَيُخْصِبُ حَتَّے ٰ لاَ يَقَالُ جَلَديْبُ رَفَيْ عُ وَصَدْرٌ للْ وُفُود رَحَيْ بُ

أعَاذَكَ مَا لِيْ فَدِّي السُّلُوِّ نَصيْبُ إِذَا عَلَدُلُ المُشْتَاقُ خَالَ مِنَ الْهَوَىٰ يُرزَنِّ حُني مَا فَاهَ بِالحُرَبِّ مثل مَا وَيُطْرَبنيْ نَوْحُ الحَمَامُ وَإِنَّنِيْ أُكتِّمُ خُبِّاً قَدْبِسراني صَدُودُهُ يُحَمِّلُنِيْ شَوْقًا وَيَقَّتُلُنِيْ قَلِّهِي قَلِّي وَلَيْسَسَ لَسراء قَدْ أَضَسراً بِمُهْجَتِيْ إِذَا مَرَّ بِنَى طَيُّفٌ مِنَ الحُبِّ زَأَنِ ا بَحَقِّ لَيَّالِيْ الوَصْلَ يَا طَيْفُ هَلْ بَدَا إِذَا قُلْتُ أَهْلًا صَلَّا عَنِّي بِوَجْهِهِ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ فَرْطُ حُبِّ تَبُواتَكُواتُ رَثُ يَميْسُ عَلَىٰ دعْص من الرَّمْل نَاعِم وَيَبْسَــمُ عَــنُ ثَغْــُركَــاأَنَّ رُضَــاَبَــهُ / ١٨٨ ب/ منَ التُّرْكُ أُمَّا خَصْرُهُ فَمُنَزَنَّرٌ تَمَلَّ كَ رَقَّ الأيبَاعُ فَرَقَ لي فَتَّسِى أَيْنَكَ عَ الْأَيَّامَ وَالعَامُ مَاحَلٌ فَمَا مَنْصَبٌ إلا وَللْشَمْسِ ذي النَّهَلَى تَفُلُّ رَمَاحَ الخَطِّ أَقْلَلاً مُ خَطِّه يُمَـوِّلُ حَتَّـيٰ لا تَـرَىٰ الـدَّهْـرَ مُعْسـراً لَـهُ مِـنْ عمَـاد الـدِّيْـنَ بَيْـتُ عمَـادُهُ

وقال أيضًا جواب كتاب ورد عليه من بغداد من المقرب يونس بن أحمد القرقوبي (١٠): [من مجزوء الكامل]

 <sup>(</sup>١) ترجمته في: مجمع الآداب ٥/ ٤٦١ نقلها عن القلائد.
 وقُرقُوب: بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز.

وَافَ عَ نُ طَيْ بَ اللّهِ مَنْ طَيْ بَ اللّهَ بَانَ الشّبَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَبَدَا يُسذَّ كَسرُنِسِيْ وَأَعْسرَبُ ب وَنَحْسنُ بِسالَسَزُوْرَاء نَلْعَسبْ تَ أَطِيْسرُ مِسَنْ فَسرَحِيْ وَأَطْسرَبُ(۱) وَأَنْسَا وَأَنْستَ بِكُسلٌ مَكْتَسبْ مَطَسرَّزُ الكُمَّيْسِ نِ مُسنَّدَهَ سِبْ مُطَسرَّزُ الكُمَّيْسِ نِ مُسنَّدَهَ سِبْ مُطَسرَّزُ الكُمَّيْسِ نِ مُسنَّدَهَ سِبْ مُطَسرَّزُ الكُمَّيْسِ نِ مُسنَّدَهَ سِبْ مُعَسَانُ المُشستُّ بِنَا وَغَسرَبُ عَبْسَنُ المُشستُّ بِنَا وَغَسرَبُ

وقال أيضًا صدر كتاب كتبه إلى الشهاب يوسف العقاب: [من المنسرح]

شَوْقِيْ إِلَى يُوسُفَ العُقَابِ العَالِمِ المَاجِدِ الشَّهَابِ شَوْقُ ظَامِ المَاجِدِ الشَّهَابِ شُمووْقُ كَنَيْ بِإِلَى عَبِيْ بَيْ وَشَوْقُ ظَامٍ إِلَى الشَّرابِ الشَّرابِ شَوْقً كَنَيْ بِاللَّهِ الْمَامِ إِلَى عَبِيْ الشَّرابِ الشَّارِ اللَّهُ السَّانُ وَقَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

وقال في هيثم المعلم: [من الخفيف] قُكُ لُهُ فَكُ الآوُ قُكُ الآوُ الْأَوْ /١٨٩ بِ/ لَسْتَ تَدْرِيْ مَا قُلْتُهُ فَيْكَ حَتَىٰ

لاد من بيضة عَلاهَا عُقابُ تتَعَابُ الكِلاَهِا عُقابُ تتَعَابُ الكِلاَبُ الكِلاَبُ

وقوله بالموصل في غرض له: [من مخلّع البسيط]

كُنْتُ بَجَوْب الجِبَال مُغررًى وَكَانَ لِيْ سَـ أَرْسلُكُ فَي فَلَامِ يَهُ وِيْ هُـ وِيَّ دَلْوِ أَ أُرْسلُكَ هُ فِي الظَّلَامِ يَهُ وِيْ هُـ وِيَّ دَلْو أَ فَحِيْ نَ زَارَ المَشِيْب بُرَأْسِيْ اثْشَارَ فِي جِسًّا

> وقال يصف ساقيًا: [من الطويل] أقُونُ وسَاقِيْنَا يَطُونُ بِقَهْ وَ

وكانَ لي سَابِحُ مُجِيْبُ هُ وَكَانَ لي سَابِحُ مُجِيْبُ هُ هُ مُحِيْبُ هُ هُ وَيَّ دَلْ وَلَهَ الْمَشِيْبُ أَتَّ رَ فِي جِسْمِ لِهِ المَشِيْبُ

لَهَا حَبَبٌ يَرْفَضُ مِثْلَ الكَوَاكِبِ

<sup>(</sup>١) الأبيات الثلاثة في مجمع الآداب ٥/ ٤٦١.

بَدَتْ فِيْ سَمَاء الكَأْسِ شَمْسًا وَمَنْ رَأَىٰ سَنَىٰ الشَّمْسِ مَا بَيْنَ النُّجُوْمِ الثَّوَاقِب وقوله وقد نفذ إلى شمس الدولة المبارك بن النفيس بن مخطر يستهديه شرابًا:

## [من الخفيف]

وْلَة المَاجد الكريْم المُهَاب \_ ه إَذَا مَا خَلَوتُ مَعْ أَحْبَابِيَ \_\_مَّ بنُقْ لِ وَجَرَّة مِنْ شَرَابِ لَطيف يَاْتِيْ بِرُسَمِ الْكِبَابُ \_\_\_رّ يَ \_\_ؤُمُ اَلسِّبَ اعَ دُوْنَ الْكَلكَ الْاَب \_\_رَىٰ وَف\_يْ دَوْلَـة بغَيْـر ٱنَّقــلاَبَ

كانَ رَسْمى عَلىٰ المُبَارَك شَمْس اللَّ / ١٩٠١/ أَنَّنَى لاعَدمْتُ جُودَ أَيَّاديْد أَقْتَضَى طَوْلَهُ الكَرِيْمَ وَإِنْ عَ وَقيَان وَشيشك حَادَث السِّانِ وَقَد ٱحْتَجْتُ وَالْرَبْيِسُ إِذَا ٱصْطُ لأَ بِسَرَحْسَتَ السَّزَمَسانَ فَسِيْ نَعَسم تَتْ

وقال فيه أيضًا وقد نفذ إليه رقعةً فأبي غلامُهُ أنْ يحملها إليه: [من الوافر]

حَمَلْتَ لَصَاحَبَنِي هَـذَا الْكَتَابِ وَقَالَ أَخَافُ شَكَمُ سَ المُلْكَ يَابِي تَضَمَّ نَ في كتَ اَبته شَرابا

كَتَبْتُ اللِّكَ شَمْسَ المُلَّكَ خَطًّا وَحُقَّ لقَلَدْ مثْلَكَ أَنْ يُهَابِ وَقُلْتُ لَبَعْضِ مَنْ يَغْشَاكَ هَالَّا فَاطْرَقَ مَنْ رَقَاعَته قَليْلًا فَقُلْتُ وَهَال يَرُدُّ الشَّمْسُ خَطًا

وقال صدر كتاب إلىٰ شهاب الدين العُقاب: [من مجزوء الكامل]

بسالله يَساريْسحَ الجَنُسوْبُ ب العَالِمِ الفَطِينِ اللَّبَيَّابِ . نَ فَمَا اَبَرِحْتَ عَدنَ القُلُوبُ مَسِبَ وَأَنْ يَمَيْسِلَ إِلَسِي الغُسرُونِ \_قُ بِـه وَصَال عَلَـىٰ الخُطْوب أَشْهَكِي مَسنَ العَيْسِشِ السرَّطيب عَ نَّرُ السَدَّواءُ عَلَسَىٰ الطَّبيْبَ

/ ١٩٠/ أَقْرِيْ السَّرِيْ السَّرِيْ وَقَبِّلْ فِي بَغْ لَهُ وَالتَّكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ قُولِيْ لَمَوْلانَا الشِّهَا إِنْ كَانَ غَبْتَ عَصن العُيُصوْ حَاشَا خَيَاكَ أَنْ يَغيْد أَنْ تَ الَّذِي أَبتَهَ جَ الصَّدَيْ وَاصِـــلْ بِكُتْبِـــكَ إِنَّهَـــلَ ه \_\_\_\_ يَ رُقْيَ \_\_\_ أَ المَلْ لَوْغ إِنْ

وقال يتقاضي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر \_ صاحب الموصل \_ بفروة لما كان على نصيبين: [من الكامل]

مَوْلايَ سَيْفَ الدِّيْنِ قَدْ هَجَمَ الشِّتَا / ١٩١١/ وَلَقَدْ ضَمنْتُ عَلَيْكَ دَامَ لَـكَ العُـلاَ فَانْعَمْ بِحَقِّكَ يَا أَبِنَ مَوْدُوْدَ الَّذِي تَاللهُ أَقْسَمُ حلْفَةً لأبِدَّ أَنْ يَا أَيُّهَا الْمَلَكُ اَلَّذِيْ عَوَّذْتُهُ ال

وَمَتَىٰ تُعَاودُ فَرُوتِيْ وَإِلَىٰ مَتَىٰ أَنْ لَيْ سَ يَخْلُفُهُ اللهِ عَلَى إِذَا فَتَسَى هَ زَمَ الجُمُ وعَ وَجَمَّ عَ الْمُتَشَتَّ الْمُتَشَتَّ تَمْحُوب أَمْرِكَ مَا تَشَاءُ وَتُثْبَتَا عُسوَذَ الثَّسلاتَ وَبسالإلَسه وَهَسلُ أتَسيٰ لازلْتَ تَكْبَتُ لَيْتُ كُلِّ كَتِيبَة أَبِداً وَأَنْتَ مُظَفِّ رَالَ نَ تُكْبَتَ

وقال يُهنّي نور الدين محمد بن داوود بعيد الفطر في الحصن:

[من مجزوء الخفيف]

لَــهُ الـــزُّمَـانُ مُــواتــي كَ النَّار في الكَاسَات الشُّهُ وْد في الحَانَاتِ عَصَنْ أَنَّ النَّا إِيَاتَ بُ وْرَ فَ مَنْ الْخَلَ وَاتْ عَقيْ بَ كُ كَ لَمُ صَلَّاةً

**ٱ**وْ شُكْـــــرَ مَــــوْلايَ يَجْــــريْ

وقال أيضًا يمدح عماد الدين أبا بكر بن داود ويهنئه بعيد الفطر: [من الخفيف]

وَٱغْتَنَهُ عُقْلَةَ الزَّمَان المُواتِي قُداَحُ لا في غَيَاهب الحَالكَات لَــي عَلَيْنَا مُسْتَخْسَنَاتُ البَّنَاتُ البَّنَاتُ من قُلُوب الخَرائد الخَفرات حَفُ بَيْنَ الطُّبُونُ وَالْبُوفَ وَالْبُوفَ الْبُوفَ لَ هَــزيْمـاً مــنْ أُنَّــة النَّــايَــاتَ

بَاكِر السرَّاح قَبْلَ وَقُت الصَّلاة فَ يُ ٱنَّبِ لَاَجِ الصَّبِ العَّبِ أَنَّتُهَ لُوْ الأَ وَٱجْتَلَيْهَا بِكُراً فَاحْسَنُ مَا تُجْ فَهْسَى أَحْلَسِي مِنَ الحَسلال وَأَقْسَلِي قَدْ أَتَكُىٰ الفطُّرُ في عَسَاكِرِه تَدْ وَٱنْيِ نُ النَّاايَ التَّاتَ وَالصَّوْمُ مَّا زَا

ا طَقَاطةُ الشُّا السُّاكَ السَّالِ اللَّهِ فَلَــكُ الــرَّاح فــيْ أُكَــفِّ السُّقَـ كَ بِمُلْكَ يَبْقَىٰ مَعَ السَّاعَ

كلَّمَا ضَجَّت الجُنُودُ عَلَيْهِ / ۱۹۲ أ/ هَارِيًا مِنْ كَتَائِبِ الْفِطْ لَا يَـ وَٱفْتَرَعْنَا عَرَائِسِ السِّدَّنُ وَالْسِرَّ السَّدَّنُ وَالْسِرَّ ا وَ ٱَــــار نْقُنَــا تُقَهْقـــ عَي شَمَّ سُنٌّ وَالكَاسُ شَرْقٌ وَلكِن

وقال يمدح الملك المسعود سكمان بن محمد في معنى طلبه منه: [من المديد]

وَإِذَا رَاحُ الكُـــــــ

الشيزات: القصاع. (1)

مشعوفًا: مشغوفًا. (٢)

القلِّيَّة: شبه الصومعة. (٣)

مـــــنْ ثَنَــــايَــــاهُ وَرَيْقَتـــــــ حَــارَ فكْـرِيْ فِـيْ بَــَلاَغَتــهَ دَانَ تَ السَّدُّنْيَ السَّدُوْلَةَ فَ

وقال أيضًا /١٩٣/أ/ مبدأ قصيدة يمدح الملك الصالح ناصر الدين محمود بن

حَمْراء تَحْسَبُهَا في الكاس يَاقُونَا تَهْوَىٰ الدِّنَانَ وَتَجْتَازُ الْحَوَانِيْتَا سوَىٰ المرزاج فروِّجها بمرن شيتًا حَيْنًا وَتَفْرَحُ أَحْيَانًا إِذَا جِيْتًا وَعَنْدَمَا هَر مُوا أَوْ لَادُهُ قُوْتَا بَكُراً عَلَىٰ غُصُنَ فِيْ الدِّعْصِ مَنْبُوْتَا أصداغه ورقاً بالمسك مَلتُوتا لعُوْد مَعْبَدَ لا صَوْتًا وَلا صيتَا قَدْ جَرَّدَتْ لدَم العُشَّاق إِصْلَيْتَ صَوْتًا وَتُنْطِقُ بَعْدَ المَوْت جَالُوتَا مَا قُلْت قُولًا وَسَلَّيْت المَقَاليتَا بــه تَعَبَّــُدْت هَــارُوْتــاً وَمَــارُوْتَــا لَنَاصِ وِ الدَّيْنِ مَضْبُ وْطاً وَمَبْثُ وْتَا

وقال أيضًا يمدح بدر الدين كنان ويهنئه بعيد الفطر بمصر: [من مجزوء الرمل] رُ أَتَ عَي العيب دُونَ اجَاء سَادَ في الحَرْب الهيَاجَا الملصِّحَ الأجَسَاجَ رَ ج أيَ اديْ كَ عَجَ اجَا من يُد الَفطْر وَضَاجَا وَبِهُ الجُنْكُ وَنَاجَكُ إِنْ تَعَـافَيْتَ المَـزَاجَا

رَاقَ رَاوُوْقُ المُكامِ لَنَكِمَ المُكامِ لَنَكِمَ المَكْمَامِ لَنَكِمَ المَكْمَامِ لَنَكِمَ المَكْمَامِ لَنَ حَازَ مِنْ حُسْنِ البَلَكَ عَهِ مَا مثْ لَ مَا حَازَ العُلَا مَلَكُ محمد بن داود بالحصن: [من البسيط]

إشْرَبْ عَلَىٰ نَفَحَات الرَّنْد منْ هيتًا سُلافَةً كَدُمُوعَ المُزْنَ صَافيَةً عَــذْرَاءَ لَــمْ يَفْتَـرعْهَـا فــيْ الــورَىٰ أَحَــدٌ تَــزْ دَادُ هَمّـاً إِذَا مَـا غَبْـتَ قَــاتلهـا كَانَتْ لآدَمَ شُربَاً في شَبيبَته منْ كَفِّ أَهْيَفَ وَاهِيْ الخَصْرِ تَحْسَبُهُ كَانًا فَوْقَ عَذَارَيْهِ وَقَدْ نَفَضَتْ وَقَيْنَة كَمَهَاة الرَّمْلَ مَا تَركَتْ جَيْسِدَاًءَ نَساعمَ للسَّاطُ رَاف نَساهِدَة تكادُ تُخْرسُ جَالُوْتًا إِذَا هَزَجَتُ يَا ضَرَّةَ الشَّمْسِ أَيْنَ الشَّمْسُ منْكَ إِذَا /١٩٣/ب/ نَفَثْت فَيْ عَلَق العُشَّاق سخَّرَ هَـوَّى تَـرَنَّمـيْ بِمَـدَيْحـيْ وَٱسْمَعـَيْ غَـزَلـيْ

قُسلُ لِبَدُر السدِّيْنِ يَسابَدُ يَــاكميًـاعَلَـم الآ وَجَــوَاداً غَسَلَــةُ أَيَّـامُــهُ إُك سُن وَجْ لَهُ الْجَ وِّ مَانُ نَسْ قَدْ مَضَىٰ الصَّوْمُ هَرَيْماً يَــرْهَــبُ النَّـايَ وَقَــدُ جَـا فَ اصْرِفِ الهَ مَّ بِصِرْفِ فَهْ يَ تَخْتَ ارُ السَّرْجَ اجَ ا زَادَ حُسنَ ا وَأَبِتَهَ اجَ ا سَدَّ عَسنَ عَيْنَ يُ الفَجَ اجَ ا مَا رَأَىٰ لَيْ سَلاً سَرَاجَ ا مَا حَوْثُ قَطُّ دَجَاجَا مَا حَوْثُ قَطُّ دَجَاجَا مَا حَوْثُ قَطُّ دَجَاجَا بِسُ بِدَا العَيْدِ الخَرَاجَا يَا بَا بَا بَا العَيْدِ الخَرَاجَا

وَأَجْسِلُ بِنْسِتَ الكَسِرْمِ بِكُسِراً يَسَا أَجَسِلُ النَّسِاسِ يَسَامَسِنْ / ١٩٤ أَ/ قَسِدْ مَسِلاَتَ البَسِرَّ بُسِراً مَنْسِزِلِسِيْ قَفْسِرٌ يَبَسَابُ وَقُسَدُوْرِيْ فَسِارِغِسَاتُ وَزَبِسادِيُ البَيْسِتَ لَسِمْ تَعْ وَرَبِسادِيُ البَيْسِتَ لَسِمْ تَعْ فَخَيَسِارُ البِسِرِ مَسَاعُجُسلَ فَخَيَسِارُ البِسِرُ مَسَاعُجُسلَ

وقال أيضًا يمدح سيف الدين أتابك غازي بن مودود بن زنكي: [من الكامل]

فَسَكُرُ الدَّجَى تَسْقَيْه شَمْسُ ضَحَىٰ اللهَ وَصَحَا اللهَ وَسَدَا اللهَ حَتَّى ظَنَنْتُ سَمَ اعْنَا القَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَحَا الْفَدَ مَا اللَّهُ مَحَا اللَّهُ مَحَا اللَّهُ مَحَا اللَّهُ مَحَا اللَّهُ وَلَيْكُ مَحَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

شَرِبَ الغَبُوقَ وَظَرَلُ مُصْطَبِحاً فَكَ أَنَّ لَهُ وَالكَ أَسُ فِ مِنْ يَدِه تَنْقَصْ فَيْ جَنَبَاتِهَ اللهُ لُهُ لِ ـــديْـــَرُهَــا فَلــــكُ تُـــرنَّحُـــهُ ويكادُ يَرْقُصُ كُلَّمَا رَقَصَتْ / ١٩٤ ب حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَتْ إِلَى مَلَكُ غَـرَبِـتْ فَـلَا وَالله مَـا طَلَعَـتُ وَإِذَا تَبَسَّ مَ فَ فِي مُفَ وَإِذَا نَـــوَىٰ لَعَـــدَاهُ غَــائلــ \_ايَنْتُهَـا فَــوَجَــدُتُهَـاحمــأُ تَجْلُوْ عَلَى الأَسْمَاعِ إِنْ سُمعَتْ

<sup>(</sup>١) الزبادي: الصحاف. تَعْرفَ، صوابها "تعرفْ" بسكون الفاء ولا يستقيم بذلك الوزن.

تَبْقَ كُلُّ مَنْ بِنظَامِهَا صَدَحَا عَلَيْهُا فَ مُكُلِّ مَنْ بِنظَامِهَا صَدَحَا غَالِيَّ مَنْ بَنظَامِهَا صَدَحَا غَالِيَّ مَنْ مَوْدُوْد مَحَبَّتُكُمْ فَرَضٌ وَمَنْ بَسَطَ الثَّرَىٰ وَدَحَا لاَزِلْتَ بِالإِقبَالِ مُشْتَمِلًا وَبِالْيُمُنْ وَالتَّالِيْدِ مُتَّشِحَا لاَزِلْتَ إِينَا لِيَسْدِ مُتَّشِحَا

وقال أيضًا / ١٩٥أ/ مبدأ قصيدة يمدح بها الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود: [من السريع]

في حُبِّ مَنْ كَانَ هَوَاهَا مُنَاحُ يَدبُ في القَلْبِ دَبيْبِ السرياحُ قَلْبَيْ فَقَدْ تهْبَ بَهَا لا جُنَاحُ كَأْنَهُ المسكُ إِذَا المسكُ فَاحُ مُنْضَد مثَّ لَ بَيَاضِ الآقَاحُ وتُثْخِنُ الْعَاشِقَ منْهَا جراحُ تُرشَفُ مِنْ تلكَ الثَّنَايَا المِلاحُ يَمُوجُ مِنْ تَحْت مَشَدِّ الوشَاحُ مَا غَبْتُ كُونِيْ عَوضِيْ فِي الصَّبَاحُ بنَاصِرِ السَدِّنِ الْكَثِيْرِ السَّمَاحُ بتُ أُراعِيْ النَّجْمَ حَتَّىٰ الصَّبَاحُ فَصَارَ جَدَّا وَالْهَوىٰ لَمْ يَسْزَلُ لَمَّا تَعَلَّقْ تُ بِهَا قَالُ لِي وَجْهُ كَبَدْرِ التَّمِّ يَحْوِيْ لَمَّى وَتَغْرُهُ المَّنْظُومُ مِنْ لُولُو وَتَغْرُهُ المَنْظُومُ مِنْ لُولُو تَريْشُ بِالهُدْبِ سَهَامَ الهَوَيُ تَريْشُ بِالهُدْبِ سَهَامَ الهَوَيُ كَانَّهُ مَا رِيْقَتُهُ مَا قَرُوقَ فَيْ يُقِلُّ وُرَاتُهُ الشَّمْسِ قَالَ مَنْهَا القَّامُ الْهَافِي فَيْ فَكَدُّ وَالْتُهَا الشَّمْسِ قَالَتَ إِذَا فَعَدِّ عَنْ ذِكْرِ سَنَاهَا وَلُذَ

وقال فيه أيضًا يمدحُهُ من قصيدة: [من المديد]

مَا جَرَىٰ منْهُ وَمَا ٱنْتُزَحُوا / ١٩٥ ب/ فَاضَ دَمْعيْ لَيْتَهُمْ نَزَحُوا خَسِرُوا مثلَسِيْ وَمَسارَبحُوا جيْدرَةٌ صَدِّواً بِلاَ سَبَبِ أَفْسَدُوا مَنَّسَيْ وَمَا اصْطَلَحُوا وَّمَـــنَ الأبِـــرَاحِ ٱنَّهُـــمَّ لَــَـــوْ ٱرَادُوا وَصْــــلَ مُكْتَئــــب مَا نَاوُا عَنْهُ وَلاَ بِسرحُوا رَحَلُ وَالسَّرُّوْحُ مُ سُوْثَقَ مَّ وَ مَعَهُ ـــــمْ وَالجسْـــمُ مُطَّــــ فَهْ وَ مِنْ فَكُرُط الْأَسَكَىٰ شَبَ لَــمْ يَبِـنْ لَــوْلا الكَــلاّمُ ضَنّــي يُبْتَكَ كَيْ فَيْ يَهُ وَيُفْتَضَـ أَقْصِرُوا فَالعشْرَ أُوا فَالعشْرِ مَا أَطْيَبُ مَا لاَ تَلُوْمُ وْنَيْ فَلِي مَلِكُ مَلِكٌ بِالفَضْلِ مُغْتَبَلِ مُغْتَبَلِ مُغْتَبَ بعُ لَهُ فَ فِي السَوَرَىٰ الْم نَسَاصِرُ السدِّيْنِ السَّنِيُ ٱنْتَصَرَتْ

وقال يقتضي الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بن أيوب بمصر:

[من مجزوء الرمل]

طَابَ تَغْدِزِيْدَ لاَّ وَمَدْحَا في الوَرَىٰ طَشَا وَسَحَا تَ إِذَا مَا جَدِرَّ رُمْحَا كَ فِدِي كُفِّي صَحَّا اب قَالُدوالِي تَنَحَى

وقال وقد أتعبه الديوان في إيصال الجامكيَّة بمصر: [من الهزج]

أيَا مَنْ يَشْتَرِيُ الْحَمْدَ وَمَدِنْ يَكْتَسَبُ الْمَدْخَ وَمَدَنْ يَحْتَقِرُ الْغَيْدِثَ إِذَا مَا كَفُّدَهُ سَحَّدَ لَقَدُ وَقَعْ مَا صَحَّدَ وَلَكِ نَ صَحَّمَ مَا صَحَّدَ

وقال يمدح العضد أبا الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ بمصر: [من المنسرح]

وعَارض في تَضَاعُ فا السَّرَدِ وَالكَبِدَ وَالكَبِدَ الْفُوْ وَالكَبِدَ الْفُوْ وَالكَبِدَ الْوُحَدُ لَا يَرْعَدُ وِيْ إِلْكَ فَا الْحَدَ الْمُحَدُ وَيْ إِلْكَ فَا الْمَحَدُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

 وقال وقد أعطاه الملك المؤيّد نظام الدين ضَيْعةً وكتبها / ١٩٧ أ/ له ملكًا. وكانت كثيرة الأشجار، لذيذة الثمار، غزيرة الأنهار؛ وهي علىٰ شاطيء الفرات فحسده جماعة عليها وحملوه على أخذها منه. وكان قد كتب خطه معه على توقيعه بها بخط كفّه: «ملعون من يغيرها ما عاش عليه أو يستعيدها أبداً»: [من المتقارب]

أَعَاديَ لِيْ مِنْ طُرِيْتِ الحَسَدُ مَنَنْ حَتَّ عَلَّ حَيَّ بِكُمُّ الْبَلِدُ يَمُ وْتُوْنَ فِي كُلِي كُلِي يَوْم كَمَدُ أُخَافُ وَمِثْلُكِ لِيْ مِنْ نُقَدُ وَلاَ عَمَّ لَوْ اللهُ مِنْهُ لَلهِ مُنْهُ لَمَّ أُحَدِدُ

جعَلْتَ بنُعْمَاكَ يَا أَبِنَ المُلْوِك وّكيْفَ وَلا يَحْسُدُونِيَ وَقَدَ ٱرَىٰ كُلَّمَـــا زِدْتَنـــنِيْ رِفعـــةً إِذَا لِكُ مُ أَخَفَ بَعُ لَاكَ السَّبَاعَ فَعَمَّ رَكَ اللهُ عُمْ رَال اللهُ عُمْ أَسْرَ السَّزَمَ اللهُ

وقال يمدح الوزير ضياء الدين أبا العباس أحمد بن القاسم /١٩٧ب/ ابن شيخ السلاَّميَّة \_ وهو يومئذ وزير الملك الصالح محمود بن محمد بامد: [من المنسرح]

يَا قَمَراً في جَمَاله أوْحَد مثلك في العَالَميْنَ لا يُوجَد فَكُلُّ نَار مِنْ مُهَجَدِيْ تُوقَدُ حَبَّةَ قَلْبًى بصدْغكَ الأسودُ(١) بَـــنْ راً وَخَـــداكَ مــن دَمـــي وَرَدْ \_قَ طُرِ وْسَيْ وَسُبْلَهَ اسَـ مُسزَنَّسر الخَصْسر نَساعِسم أُمُلسدُ إِلَيْهِ عَيْنِ مِي يَنْقَدَدُ أَوْ يَنْفَ يُحَــلُّ عنَّـدَ القيَـام أَوْ يُعْقَـدْ الكَــأسَ سُحَيــ أوَالطَّيْرِ وَقَــدْ غــرَّدْ مَاء بكانُوْنَ في الشِّتَا ٱجْلَدُ وَإِنْ بَسَدَا شَاديَ اللهِ فَمَنْ مَعْبَدُ

سَلَّطْتَ نَارَ الأَسَالِ عَلَالَ كَالْدَيْ صُنْ عَفْ رَبِيْ كَ اللَّتَيْ نِ قَدْ لَسَبَا انَ رَبُ بِرَاكَ مَانَ حَمَالَ مَانَ رَبُ بِسِرَاكَ مَانَ حَمَالًا إلَّـــيٰ قَـــوَام كـــاأنَّــهُ غُصُـــنٌ أَخَافُ مِنْ ضَعْفِهِ وَقَدْ نَظِرَتُ لَــهُ رُضَــَابٌ إِذَا مَــرَجُــرَتُ بِــهَ أُبِرَدُ مِنْ دَمْعَة السُّرُور وَمَنْ / ١٩٨/أُ يَضُـوْعُ مَسْكَــًا وَعَنْبِـرَاً عَطــراً

<sup>(</sup>١) لَسَبَ: لدغ.

إذَا تَحسَّنُ مَ نُ سُلِافَتِ هُ طَنَّنُ مَ الْأَنْ مَ الْأَنْ مَ اللَّهُ مَلَكُ فَلَالْمَ مَا اللَّهُ مَلَكُ أَفْ مَا أَفْ مَ اللَّهُ فَمَا أَفْ مَا خَطَ هُ فَكَمَ اللَّهُ فَمَا أَفْ مَا فَرَ مَ اللَّهُ فَمَا لَكُو شَرِبَ اللَّهُ هُرُ مَنْ لَطَافَتِ هُ اللَّهُ مَا وَلاً بِدَا سَفَ هُ لَكُمُ اللَّهُ اللْمُعْمِ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

رَطُلَيْ نِ بِ الظَّ اهِ رِيِّ أَوْ أَزْ يِ لَا تُخْبَ فَيْ الْبِ الظَّ اهِ رِيِّ أَوْ أَزْ يِ لَا تُخْبَ فَيْ الْبِ الْأَدُ أَوْ تُحْشَ لَ ثَحْبَ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال أيضًا يمدح الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان بن محمد ابن داوود

بامد: [من الرمل]

فَعَسَسَىٰ يُخْبِرُكَ الجَوْعُ مُرَادِي اَوْ وَعَسَىٰ البَّالُ فَعَرَّرُضْ بِسُعَادِ اَمْ تُراهَا صَرَمَتْ حَبْلَ وُدَادِيْ فَهْ عَي مَغْنَا طَيْسُ قَلْبِيْ وَفُولَدِيْ فَهْ عَلَى مَغْنَا طَيْسُ قَلْبِيْ وَفُولَقَادِيْ هَمَالُ تَلَسَدُّذْتُ بِنَسُومٍ وَرُقَادِيْ فَكَلاَنَا فَيْ ثَيَابِ مِنْ حِدَادَ فَكَلاَنَا فَيْ ثَيَابِ مِنْ حَدَادَ وَعَلَى طَيْفَ الْكَرَىٰ كَانَ اعْتَمَادِيْ وَعَلَى طَيْفَ الْكَرَىٰ كَانَ اعْتَمَادِيْ يُطْرَبُ النَّشُوانُ مِنْ شَعْرِ وَشَادَيْ يَطْرَبُ النَّشُوانُ مِنْ شَعْرِ وَشَادَيْ كُثُر الحَاسِدُ أَمْ قَسَلَ المُعَادِيْ وَيَجُودُ الْأَلْمَ مَنْ غَيْسِرِ تَمَادِيْ فَهْسِي ذُخْرِرٌ لِمُحَسِبٌ وَمُعَادِيْ

وقال وأرسلها إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الشام:

[من الخفيف] الهَـــوَىٰ وَالـــوُدَادُ ذَاكَ الـــوُدادُ

/١٩٩أ/ مَا تُنانِيْ عَن الثَّنَاء البعَادُ

كَيْفُ أَنْسَىٰ تلكَ اللَّيَالِيْ وَأَيَّا وَجُلُوسَيْ وَأَيَّا وَجُلُوسَيْ إِذَا خَلَوْتُ بِعَلْيَا وَجُلُوسَ بِعَلْيَا إِذَا خَلَوْتُ بِعَلْيَا إِنْ تَنَاسَيْتَ ذَلَكَ العَهْدَ لَا شَمْ أَوْ تَوَانَى فَمِيْ عَنِ المَلك النَّا وَأَنْشَا وَالشَّيَاتَ وَأَنْشَا وَالشَّيَاتَ وَأَنْشَا مُذْ تَرَحَّلْتُ عَنْ جَنَابِكَ مَا سغْد مُذْ تَرَحَّلْتُ عَنْ جَنَابِكَ مَا سغْد

مسيْ بنعُمَ الدُكلُّهَ الْعُيَادُ لاَ وَسَمْعَ فِي يُصْغِي لِمَا لاَ يُعَادُ الله وَسَمْعَ فَي عَهْادُ مريَوْمًا فَلاَ وَرَى ليْ وَزَى ليْ زَنَادُ سُحُبَا ٱعْشَبَتْ لَدَيْهَا البَلادُ سُحُبَا ٱعْشَبَتْ لَدَيْهَا البَلادُ

وقال يعاتب الوزير ضياء الدين أحمد بن شيخ السلاّمية: [من الكامل]

غَـرًاءَ مَا صَلُحَتْ لغَيْرِكَ أَحْمَدُ مِنْ رَاحَتُهُ مَا كَا تَنْفَدُ مِنْ رَاحَتُهُ مِنْ وَأَنْعُمَا لاَ تَنْفَدُ صَلْ يُنْفِدُ فَيْ يَمِيْنِكَ أَسْوَدُ وَمَدْرُودُ وَمَدْرُودُ أَسُدَى إِلَى مَنْفِي مَيْنِكَ أَسْوَدُ أَسْدَى إِلَى مَنْ أَسْتَنْجِدَ وَمَدْرُودُ وَمَدْرُودُ وَمَدْرُودُ وَمَدْرُودُ فَيْ مَكَارِمًا تَتَدرَدَدُ وَمَنْعُدَ مَنْ السَّنْجِدُ وَمَنْعُدَ مَدَى عَلَى مَدِرً السَّرْمَان وَتَخْلُدُ وَمَدْرُال بَمَدْن آسَتَنْجِدُ تَبُقَدِي مَدِرً السَّرْمَان وَتَخْلُدُ لَا تَنْفَعِدُ السَّرْمَان وَتَخْلُدُ لَا مَدْرُال وَتَخْلُدُ لَا مَدْرُال وَتَخْلُدُ لَا مَدْرُال وَتَخْلُدُ لَا اللَّهُ مَان وَتَخْلُدُ لَا مَدْرُال وَتَخْلُدُ وَالْمَانُ وَتَعْفَلُدُ وَالْمَانِ وَتَعْفَلُدُ وَالْمَانُ وَتَعْفَلُدُ وَالْمَانُ وَتَعْفِيدُ وَالْمَانُ وَتَعْفَلُدُ وَالْمَانُ وَتَعْفَلُدُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَالَّالُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمِانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَلَالُونُ وَالْمَانُونُ وَلَا لَا لَالْمَانُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالِمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ والْمُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمِنْ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَالِمُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْ

كُمْ قَدْسَهِ رْتُ عَلَى عُلَاكَ بِمَدْحَة عَلِّيْ أُحُوْزُ بِمَا نَظَمْتُ مَوَاهِبًا فَنَبَدْتَهَا نَبْسَدُ الحَصَاة كَانَّهَا وَكَأَنَّ طَرْسَ قَصَائِدِيْ فِيْ مَدْحِكُمْ وَكَأَنَّ طَرْسَ قَصَائِدِيْ فِيْ مَدْحِكُمْ وَلَكُمْ مَدَحْتُ كَمَا مَدَحْتُ كَمَا مَدَحُكُمْ / ١٩٩٨ب/ وَمَنَعْتَنِيْ فَمَكَ الَّذِيْ أُحْيَا بِهِ فَإِذَا كَسَوْتُكَ فِي زَمَانِيْ حُلَّةً

وقال يهني صارم الدين ختلج بالعيد \_ عتيق نجم الدين أبي الفتح يوسف بن الحسين بن المجاور الدمشقي وزير الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بمصر \_ إرتجالاً، ويطلب منه ما كان قد وعده به: [من مجزوء الرجز]

وعَ ذَيْ لِعَيْ فَ عَيْ العَيْ لَهُ ذَيْ لِ قَبِ الْعَبْ الْمَ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُولِمُ اللْمُلْمُ الللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

يَّاصَارِمَ السَّدِّ نِ لَقَدْ وَ الْمَالُونُ لَقَدْ الْمَالُونُ لَقَدْ الْمَالُونُ لَمَّ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّمَ اللَّهُ اللْمُل

بـــالأمْـــَس فـــيْ اَلصَّعيْــ مَــال مــنَ الــيوقُ الــــــــــرُّكَــــــوْع وَالسُّجُـــــــ ء عَيلَ عَلَي أَنُّ أَنُّ ئىسى السوَتْسرَ مىنْ قُعُسوْدَ مـــــنْ صَـــــادم صَنْــــديْــــد عَلَدُ عَلَى المُلُدِّ وَكُ الصِّيْدِ لَ

سَــــألْــــتُ عَـــنْ مَسْكنـــه وَلَـــــــــــــــــــــــوَال قَطَنُـــَـــــواً نَــاوَلْتُــهُ الكَــاْسَ وَقَـــهُ أَوْ طَفْلَ ـ قُ م نَ الظَّبَ ـ الظَّبَ ـ الطَّبَ أَفْدِدِيْكُ يَدِارَبُ النَّهُ لِي لاز أَنْ تَعْلُ ورُتَبِاً

وقال ارتجالًا وقد طلب منه الملك الصالح محمود بن محمد أبياتًا تكتب علىٰ باب عرضى: [من مخلّع البسيط]

وَلا . . . . عَـرْشُكِ الْمَجِيْكِ إلاَّ وَقَـــدْ نَــالَ مَــا تُــرَيْــدُ فَ \_\_يْ نعَ \_\_م مَ الْهَ انْفُ وْدُ قَسْ راً إلى يَ بسابكَ الأسُودُ مُغَــــرِّداً وَالحَيِــا يَجُــوْدُ للْخَيْرِ مَفْتَ احُرِهُ السَّجُ وْدُ / ٢٠٠٠/ حَـلً بِـأَرْجَـائـكَ السُّعُـوْدُ وَلاَ بَسرحُستَ السَّزَمَسانَ تَعْلُسهُ مُمتَعًا بالبَقَاء تَاتِي مَا سَجَعَ الطَّيْرُ فَكُوْقَ غُصَّن أنْتَ لَمَنْ يَرْتَجِيْكَ إِسَالُّ

وقوله فيه أيضًا وقد طلب منه أبياتًا تكتب على باب المجاز: [من المنسرح]

عْدُ وَتَعْنُو لَهَا الصَّنَاديْدُ يَاهُ رُّكُ وْعِاً وَالبِيْضُ وَالسُّوْدُ رَجَّعَ خَلْفَ السِرُّكَ ابِ غَسِرِّيْسِدُ

جَازَ بِبَابِ المَجَازِ مَحْمُودُ فَسَالَ مِنْ سَيْبِ كَفِّهِ الجُودُ فى دُول مَا يَزِالُ يَكْنُفُهُا السَّا لاَ زَالَا تَخْدُهُ عَلْ مَا سَجَعَ الطَّيْرُ في الأَرَاكُ وَمَا

وقال أيضًا /٢٠١/ جواب كتاب أرسله إليه من الموصل بهاء الدين علي بن

عَيْنيْ بِذَاكَ فَلَمْ تَشْبَعْ مِنَ النَّظُر من وَابِل الفكْر لا منْ وَابِل المَطَر

السمين: [من البسيط] وَافَىٰ كَتَابُ بَهَاء الدِّيْنِ فَأَبِتَهَجَتْ وَيَانَ مَنْتُورُ تَبْرَ قَدْسُقِي أَدَبِا وَلَهُمْ أَزَلُ وَحَيَا كَفَّيْكَ أَرْتَعَ فِي وَوُضِ الرَّسَائِلَ بَيْنَ الحِبْرِ والحِبْرِ

وقال يمدح الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان بن محمد بن داود من قصيدة أوّلها: [من المديد]

ن سه رِه أَجْتَلَ يُ الجَوْرُاءَ فَي قَمَرِهُ مَ نُ قَصَرِهُ وَمُنَى مُهُجَتَى تَشْكُوهُ مَ نُ قَصَرِهُ اللهِ وَمُنَى اللهَ وَمُنَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رُبِّ لَيْسِلِ بِسِتُّ مِسِنُ سَهَ ظلتُ ٱشُّكُو طُلُولِهُ وَمُنَكَّى مْ يُحَمِّلْنَا ٱنْقضَاءَ هَـوًى \_\_\_\_ أَكْنَاتُ أَرْمُقُلِهِ َدَّ ظُلْمًا وَٱنْثَنِي غُصُنِاً / ٢٠١/ كَيْفَ يَسْرِيْ الطَّيْفُ نَحْوَ فَتَى ألف السدَّه السدَّه الصُّدود وَمَا فَ يَسْلُو عَاسْقٌ بَشَراً \_\_دَّزُنَّ اراًكُ مُ وَتَ لِلاَ كُـفُ نُصْلُبُ الْأَلْبُ لُظِّي إِنْ يَكُنِ ذَا اَلْحُسْنَ نَ فِي سَقَرَ وَ اللَّهُ مَنْ فَ مَنْ اللَّهُ كَمَا لَا تَخْجَالُ الْأَغْصَانُ مَنْهُ كَمَا وَتَحَــارُ الحَـوْرُ منْــهُ إِذَا حَازَ مِنْ بَحْرِ النَّسِيْ بَكْمَا

وقال في رجلين كل منهما يلقب بالضياء أحدُهما ضرير والآخر أعرج:

[من المتقارب]

بسَوْمهمَ اذُوْ النَّهَ فَى يَخْسَرُ وَأَعْرَبَّ يُعْجِبُ مَا يَسَذْكُ رُ وَمَا فَاتَنَسِيْ البَارِقُ المُمْطِرُ ضَرِيْرِ أَفَقَ فِيْ وَقْتِهِ يُبْصَرُ

/ ٢٠٢ أ/ ضياءان من غَسَق كُونَا ضريْسَرٌ يَقُسَوُّلُ رَأَيْستُّ السُّهَا يَقُسوْلُ لَحقْستُ بسرجلي الغَسزَال ويَسرْعَسمُ إِنْ صَفَعَسَتُ كَفُّسهُ

وقال في النحول: [من السريع]

أَنْحَلَنَ عَيْ الشُّوقُ فَلَوْ أَنَّنِي وَلَجْتُ فِي جَفْنَكَ لَمْ تَشْعُرِ وَصَرْتُ لَا شَهِءَ وَمَهِ نُ لَهُ يَبِنْ كَيْهِ فَ تُنَهِ أَجِيْهُ وَلَهُمْ يُبْصَهِ

وقوله وقد طلب منه الوزيرُ صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر أنْ يجيز له بيت أبي فراس(١): [من الوافر]

وكدم أبصرت من حسن حسن وككن

عَلَيْكَ لشقْوَتِيْ وَقَعَ ٱخْتيَارِيْ

فقال أبو يعقوب: [من الوافر] فَمَا لِلْقَلْبِ حِيْنَ يُحِبُّ شَرِطٌ / ٢٠٢ بَ/ وَلَـوْ وَجَبَ القصَـاصُ عَلَـيْ دَلِيْـل

وَهَالُ شَارُطُ لَمَسْلُ وَبِ القَارِار لَكُنْ تُ أَخَدُ اللَّهُ مَدِنْ عَيْدَ مِنْ عَيْدَ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقال فيه أيضًا يطلبُ منه دستوراً لعلَّه يمضي يقضي من أهله وطراً:

[من المتقارب]

فَجُدُ لي بجُودُكَ ممَّا حَضَر ط وَاهَ الطّ رَادُ بَجَيْ ش مَج ر وَطَـنِّ الـذُّبُابِ وَرَنِّ الــوَتَـرْ وَٱنْسِتَ الْصَّبِاحُ إِذَا مَسِا ظَهَ رِرْ تمُددُّ الجيَدادَ وَتُعَطي البدرُ فسيدرهُ بَالمَعَانِيْ سَيَرْ دَعَ السَّفَ المَسيْ المَسيْ المَسيْ المَسيْ وَأَنَ السَّفَ وَ م\_نَ الصَّافنَات الجيّاد الَّتِي مُّعَــوَّدَة لحَيَاضَ المَنُــوْن أيَا مَلكاً بسَمَاحَ اليَديْنِ فَانْسَتَ السَّزْمَانُ إَذَا مَا سَطَا وَكُفُّ كُ حَيْنَ تَرَي السَّائلين فَمنْ لَكَ ٱلعَطَاءُ وَمنَّا الثَّنَّا الثَّنَّا ا

وقال وقد طلب منه الأوحد المغني أن يجيز له بيتًا يغني بما يجيزه؛ لأنَّه ما كان يحفظ

غير ذلك البيت فحسب: [من المتقارب] /٢٠٣أ/ وَعَدِنْرَاءَ مَا لَبسَتْ للْحُليِّ تَميْسِسُ مِنَ السِلِّلُ كَسِالخَيْسَزَرَانَ وَأَحْدِذَرُ مِنْ قَدِّهِا أَنْ يَميْدَ وَٱعْجَـبُ مَـنْ خَصْرِهَـا كَيْلَفَ لا

إلَّا خَلَعْ تُ عَلَيْهَ اع ذَاري وَيَعْطِفُهَ اللِّهِ نُ عَطْ فَ السِّوَار فَنَنْقَ لَدُّ مِنْ هَيَف وَانْحصَار يَـــزُولُ وَقَـد حَــسَّ مَــسَ الإِزَارَ

<sup>(</sup>١) لم أجده في ديوانه.

نْ وَجُهِهَ إِنْ أَرَدْتُ تَعَلَّقْتُهَ ا وَزَمَ انُ الشَّبَابِ فَلَمَّا كُلفْتُ بِهَا قَادَنَى يُ فَ وَدَّعْتُهَ اولَئَ السي الجُفُ وْن

رَبِيْعِاً وَمِنْ رِيْتِ فَيْهَا عُقَارِيْ شَفَيْعِيْ إَلَىٰ صُورً كَالصِّوَارَاً) النفي وَطَنعي عَدَمُ الإصْطبَار تَسَاقَطُ مَا بَيْنَ مَاءَ وَنَارَ كَ أَنَّ اللَّهُ مُوعَ عَلَكَ خَلَهَا بَقيَّةُ طَلِّلَ عَلَكَ جُلَّذَ الْ

وقال بالموصل وقد أخذه نَسًا في رجله اليسرى: [من السريع]

يَا بَلْدَةَ المَوْصِلُ أُوْرَثْتنِيْ مَفَاصِلاً فِي رَجْلِيَ اليُسْرَىٰ إِنْ لَـمْ أُعَجِّـلْ لانْصَـرَافَـيْ غَلَـيْ بَغْـدَادَ آيَسْـتُ مَـنَ الأخـرى

وقال أيضًا /٢٠٣ب/ وقد طلب من الوزير ضياء الدين أبي العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السلامية شعيراً، قال له: قد نفذنا إلى الحصن في طلب الشعير:

## [من الخفيف]

لا نُجَازَىٰ لشعْرِه بِالشَّعيْرِ، يَتَـرَجَّـيٰ سَـوَىٰ أَيَـادِيْ الـوَزيْـر مِكَ وَلَوْ جُمِدْتَ لِيْ بَمُلْكِ كَبِيْرِ

قَدْ تَقَنَّعْتُ بِالشَّعِيْرِ وَمِثْلِيْ يَا وَزِيْرَ المَسُعُود سَاعَدُ لَمَنْ لا كُلُّ شَيء يَفْنَى سَوَىٰ مَدَحَىْ فيْد فَنَفَ ادُ الْقَلَيْ لِ يَا أُوْحَ لَ النَّالَ سِيُ وَازَىٰ بِ لَهُ نَفَا الكَّثينَ رَ

وقال في الخضر بن شروَه بمصر، وهو في خدمة الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بن أيوب: [من المنسرح]

عَلَـــيٰ أُنيْــن النَّــايَــات وَالـــوَتَــر ٱخَفَّهَا لَهِ مَشتْ عَلَى بَصَرِيْ تُعَلِّهُ النَّاسَ صَنْعِةَ الصُّوَر مسْ ك فَتيْ ق وَعَنْبَ ر عَط ر كَمَا تَمَّيْكُ الْأَقِّاحُ بِالمَطَرَ صُّبْحُ بَمُحْلَوْلِكِ مِن الشَّعَرِ

بتُّ أُعَاطَىٰ الكُؤُوْسَ فِيْ السَّحَر من كفِّ جَيْداء كالغَيز البة مَا بَدِيْعَةُ الحُسْنِ مِنْ لَطَافَتَهَا / ٤٠٠٤ أ ريقَتُهَا في النُّر جَاجِ ٱطْيَبُ منْ تَميْ لُ أَعْطَ أَفْهَ اإِذَا خَطَ رَتْ تكَادُ تُخْفُى الصَّبَاحَ إِنْ أَسْفَرَاك

<sup>(</sup>١) الصوار: قطيع البقر.

دُوْنَ مَهَ النَّقَ اعَلَى خَطَرِ حَال تُغَنِّي بِصَوْتِهَ الخَمرِ مُنْهَ زَماً وَالصَّبَاحَ فِي الأَثَرِ يَعْثُرُ ذَيْدُ لُ الصَّبَاحِ بِالسَّحَرِ يَعْثُرُ أَذَيْدُ لُ الصَّبَاحِ بِالسَّحَرِ حَمْراءَ تَنْفُسِيْ وَسَاوسَ الفكر عَادَتِهُ وَالنَّجُ وُمُ لَكُمْ تَغُرَ هُوْنَ بِأَعْطَافِهِمْ عَلَى النَّرْهَرَ يَطِيْرُ مِنْهَا الخَبَابُ كَالشَّرِرَ يَطِيْرَ مِنْ قَبْلِهِ الْخَبِابُ كَالشَّرِرَ رَقَّمُ مِنْ قَبْلِهِ أَبِو البَشَرِرَ تُعْقَدُ مِ الْبِنَهُ اإِذَا خَطَرَرَتُ وَقَيْنَ الْمَا تَسَرَىٰ اللَّيْ الْحَمَالُ حَسَالِيَ اللَّهِ الْمَا تَسَرَىٰ اللَّيْ لَ قَدْ مَضَىٰ هَرِبَا أَمَا تَسَرَىٰ اللَّيْ لَ قَدْ مَضَىٰ هَرَبَا فَعِي لَيْلَة ظَلَّ مِنْ تَقَاصُرِهَا هُبُّ وَإِلَّكِي قَهْ وَهُ مُعَتَّقَ هَ هُبُوهُ مُعَتَّقَ مَة مُنْ الظَّلَامِ عَلَى أَنَّهُ الظَّلَامِ عَلَى فَي الظَّلَلَامِ عَلَى فَي الظَّلَلَامِ عَلَى فَي الظَّلَلَامِ عَلَى فَي الظَّلَلَامِ عَلَى فَي فَيْ الظَّلَلَامِ عَلَى فَي فَيْ الشَّمَامِ مِنْ بَنِي الشَّمَامِ مِنْ بَنِي الشَّمَامِ مِنْ بَنِي الشَّمَامِ مِنْ بَنِي الشَّمَامِ مَنْ بَنِي الشَّمَامِ مَلَى فَي فَيْ الشَّمَامِ مَا اللَّهُ مَا وَقَدْ وَالْمَا حَتَى السَّمَامِ مَا وَقَدْ وَالْمَا حَتَى اللَّهُ مَا وَقَدْ وَالْمَا حَتَّى عَرَقَ كَمَا وَقَدْ وَالْمَا حَتَّى تَسَرِقَ كَمَا اللَّهُ مَا وَقَدْ وَالْمَا حَتَّى تَسَرِقَ كَمَا

وقوله في غلام اسمه غازي معذّر [من الخفيف]

/ ٢٠٤/ قَالَ قَوْمٌ عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّهَازِيْ قُلْتُ قَوْل المُحبِّ حِيْنَ بَدَا الرَّيْ

شَعَرَاتٌ بَدَتْ بِعَدارِضِ عَدازِيْ حَدازِيْ حَدازِيْ حَدانُ مَدا حُلَّمةٌ بِغَيْرَ وِطرَازِ

وقوله ما كتبه إلى الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بمصر. وكان يحبّ أنْ يستزيد من رقاعه وكان يطول به رغبةً فيه ليستخدمه: [من الخفيف]

كُمْ أَنَاجِيْكَ فِيْ الرِّقَاعِ وَفَكْرِيْ فِي مَعَالِيْكَ يَنْظُمُ الأَشْعَارَا وَأَغَالِبَيْ مَعَالِيْكَ يَنْظُمُ الأَشْعَارَا وَأَغَالِبَيْ مِنَ المَحَبَّةِ فِيْ المَّمَارَا

وقال يمدح هَلَدرا ببلد مصر، ويُغَزَّلُ بأياز الرومي؛ وقد مرَّت عينه على يافا:

[من مجزوء الكامل]

ورَخيْ مَ دُلِّ تَ اهَ كَبْ رَا مَنْقَيْ حِ يَ اقُ وُدُرَّا دُ بِلَيْلَة فِي السِدَّهْ رِ أُخْ رَىٰ لاَقَيْ تَ مَنْ كَ قَلْ عِ وَهَجْ رَا لاَقَيْ تَ تَنْظُ رُ فِي الْجَرَا مُخْضَرِ مِنْ صُدْغَيْ كَ سَتْ رَا

يَ اخُوطَ بَان مَاسَ سُكُراً وبَدِيْ عَ لَفْ ظُ صِيْ غَ بِالَّهِ مَا ضَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا ضَيْ اللَّهِ مَا ضَيْ اللَّهِ مَا ضَيْ اللَّهِ مَا أَلْمَ اللَّهُ مَا أَلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَلَقَ دُ أَضَ رَّ بِسِيَ اللَّهَ وَيَ عَلَيْ اللَّهَ وَيَ عَلَيْ اللَّهَ وَيَ اللَّهَ وَيَ اللَّهَ وَيَ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ عَلَيْ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُنْ الْمُلْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيْمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُ ب العَنْبَ رِ الشَّح رِيِّ سَطْ رَا اللَّهُ وَ الْحُوْرُ الْحُسُونُ مَنْ مَنْ لَكَ ثَغْ رَا اللَّهُ وَى هَ وَاكَ فَصَرِتَ بَ لَرُا اللَّهُ وَى هَ وَاكَ فَصَرِتَ بَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ رَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِيْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

كَتَ بَ الْبَنَفْسَ جُ حَ وْلَ هُ مَ الْ لَدُّ نُضِّ لَ فَ فَي نُحُو وَ لَا لَدُّ نُضِّ لَ فَ فَي نُحُو قَ لَا كُنْ تَ شَمْسَاً قَبْلَ أَنْ قَ لَ أَنْ قَ لَ أَنْ قَ لَ أَنْ فَا لَحُ خَ لِلَّا نُقْ لَ مَ لَا أَنْ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْم

وقال يطلب مداداً من زين الدين بهروز. وكان دزداراً بقلعة بالوية: [من البسيط] أَرُوْمُ نَقْ سَنَ دَوَاتِيْ مِنْ سَحَائِبِكَ السُّوْد الَّتِيْ حَجِبِتْ مِنْ جَوْفَهَا القَمَرا (٢) وَغَرَرُ نَقْ سَنَ بَنَدَاهَا كُلَّ شَكَامِخَة وَخَيَى شَكَرْتُ عَلَى حَالاتِهِ المطرا وقال وقد نفذ إلى العضد أبي الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ رقعةً وجاء إلى بابه

بها فرده: [من المنسرح]

<sup>(</sup>١) أيا: نور.

<sup>(</sup>٢) النقس: الحبر.

أُقَابِ لُ الجُوْدَ بِالْمَدِيْحِ وَمَا وَلِيتُ بِهَا ذَا أُعَامِ لُ الْأُمَارَا

وقال أيضًا يمدح أسد الدين المصري بمصر: [من الهزج]

٢٠٦ب/ تُسزيسلُ الهَسمَّ عَسنْ صَـّ / ٢٠٧أ/ كَــذَاكَ الفَــالــقُ الهَــ

مَ فِ عِيْ البَّرِّ مِنَ البِرِّ وَيَحْمِيْ الشَّمْرِ بِسَالشُّمْرِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ مَ المِّمْدِيُّ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمْ مَ الْمِعْدِ وَيُ

وقال أيضًا من قصيدة يمدح بها الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود، أولها: [من السريع]

صَوْتًا بعُود طَيِّب الحَسِّ تَمْنَعُ أَوْ صَفْرَاء كَالْوَرْسَ تُجْلَـــى العَـــذَارَى لَيْلَــةَ العُـ لَفَاحَ رَيَّاهَا إلَى القُدْسَ تُكُرُكُ بِالعَقْلِ وَلاَ الحِسَّ ٱشْجَـــعَ مـــنْ عَنْتَــَرَةَ العَبْسِـ نْ شُحِّد إلاَّ عَلَى قَلَى قَلَى اللهُ وَالجنْسُ لا يَهْوَى سوى الجنْس 

قُــمْ فَــاسْقنــيْ يَــا طَلْعَــةَ الشَّمْ مَسعْ قَيْنَسَة تُطْرِبُ إِنْ رَجَّعَ حَمْ رَاءَ كاليَاقُ وَت لا مُارَّزةً / ٢٠٧/ تُجْلَى عَلَىٰ شُرَّابِهَا مِثْلَ مَا قَدْ نَظَمَ الرَّاوُوْقُ فَيْ جَيْدَهُا يَحَارُ فكرُ المَرْ المَانِ عَيْهَا فَمُا تُصِيِّ رُ الفَسْ لَ إَذَا عَبَّهَ \_\_\_ عَتَّقَهَا الْقَاسِّ فَلَامُ يَجْ لمَّــا رَأُوْنــيْ وَتُبُّـوا خِيْفَـةً قَالُوا: سَنَى ذَلكَ أَمْ نَشَرُهَا

فَقُلْتُ: عين شَرِدَتْ مِنْ يَلِدَىْ / ٢٠٨/ عَنْسَاءُ كالبرْس فَهَلْ فَيْكُمُ وَلَـــمْ أَزَلُ أُخْــدَعُهُ مَ حَيْلَــةً وَصِرْتُ أَحْكِيْ لَهُم مَا جَرَيٰ وَقَتَٰلَـةَ الغُبْـسَ بِأُسْيَاف مَـنْ و كَانَ قَصْدَيْ شُرْبَ فَقُصِيَّة مَا يَقْلَعُ القَالَّاعُ مَعْ حَادْقهٌ لله أيَّـــامْ مَضَــتْ طَيْبَـــ مَ ع فتي ق سادُوا عَلَى كُلِ مَنْ إِنْ خَطَ رَتُّ بِالطِّرْسِ أَقْلَامُهُمُ سِّيْ مِنَ الصَّوْمِ فَقَدُ هَاضَنِيْ فَاشْرُبُ وَمِلْ نَحْوَ فَتُكَى وُدُّهُ

وقال أيضًا فيه يمدحه من قصيدة أوّلها: [من الخفيف]

إسْق بَدْرَ الدُّجَيٰ منْ الشَّمْس كَاسَا / ٢٠٨/ مَعْ فَتَاة مَثْل القَضيْب إذَا مَا كُلَّمَا غَازَلَتكً أُجْفَانُهَا الْمَرْ شَابِت الكاس من رُضَاب ثَنَايَا أَسْقِنْهَا سُلافَةً عَقَدَالمَنْ بنْ ـ تَ كُوم كانَت وَمَا خَلَقَ الله عَصِ أَنْهَا يَا أَلِي أَالِيَّ مَانَ فَمَا قَهْ وَةً عُتَّقَتْ بِقُطْ رَّبِ لِ ٱلسَّرُونُ رَقَصَ تُ فَ مِي يَدَ المُديْدِ وَقَدْ قَلَّ ٱلْبَسَتْهَا اللَّيَّامُ ثَوْباً فَاللَّهَا لَكُلَّت

فَحِيْثِ تُ أَقْفُ وْ أَثَ رِ الْعَنْ سِ مَنْ شَامَ لَىْ عَنْسَاءَ كَالبرْس (١) أُخْشَى عَلَى الفَخَ مِنَ الفَقْسَ عَلَى يَنِيْ الأَصْفَرِ فَيْ المَقْسَ لَـمْ يُبْتَق فَـيْ مصْر عَلَـي الغُبْسسَ لَيْسَاتُ مَانَ التَّمْرِ وَلاَ السَّبِ لطعْمهَا الطَّلِّبَ مَانْ ضَرْسيُّ قَضَّيتُهَا بِالشُّرْبِ فِي الغَرْسُ يكتُبُ بَاللِّزنْجَار والنَّقْسَ تَـوَاثَـبَ الجَيْثُ مَـنَ الطِّرْسَ صيَامُ ـهُ يَا سَيِّدُيْ بَسِّيْ قَدْ شيد بالقرميد والكلس

وَاخْتَلِسْ غَفْلَةَ الرَّزِمَانِ ٱخْتِلاسَا ل سُحَيْ رأم ن النَّسيْم وَمَاسَا ضَي من الغُنْج خلَتَ فيُّهَا نُعَاسًا هَا فَازَادَتْ مِنَ السرُّضَابِ شمَاسَا جُ منَ الحَبِّ حَوْلَهَا بَرْجَاسَا \_َهُ شُهُ وراً من قَبْلهَا وَأَنساسا تَعْرِفُ قَسَّا وَلا رَأَتْ شَمَّاسَا رَاء تَنْفُ مِي الهُمُ وَمُ وَالسوسُ وَاسَا حَدَهَا المَرْجُ فِي النُّرْجَاجِ قُدَاسَا(٣) حقَبُ اللَّهُ عُر والسُّنُ ونَ اللَّبَ اسَا

البرس: القطن. (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

الْقُدَاسِ: شيء يعمل من الفضة كاللؤلؤ. (٣)

وَإِذَا مَا بَارِلْتَهَا غَسَاقَ اللَّهُ فَهَّ \_\_ يَ كَالنَّهْ \_ س لاَ تُكيَّ فُ إِنْ فَ تَتَلَاشَكُ مِنَ اللَّطَافَة في الْأَجْسَ

كل من النُّور خلته المقبَاسا كَّــرُّتَ فَيْهَـا وَلَا تُحَــدُ قَيَـاسَـا \_ام لكرن تَفُونُ عَمْراً وَشَاسَا مَثْلَ مَا فَاقَ فِيْ الورَىٰ اَلمَلكُ الصَّا لِحُ قَدِراً عَلَىٰ المُلُوْ ورَاسَا

وقال أيضًا / ٢٠٩أ/ يمدح نظام [الدين] أبا سعيد البقش بماردين:

سَقَتْهَ اعُيُ وْنٌ يَعَ الْبِ لَ بِيْ ضُ وَيُضْحِكُهَ المَعَانُ اللَّهِ مَنْ صَ تَــــأَرَّجُ مَــا بَيْـــنَ رَوْضِ أُرَيْــضَ وَقَدْ رَقَّ ثَـوْبُ الطَّـويـلُ العَـريْـضَ بخَد أُسيْل وَجَفْن مَريْن ض تَصراهً عَلَمً عَلَمً مَعْبَد والغَسريسض وَقَدْرَجَّعَتْهَا حُدِداًةُ القَرِيْسِ

وَمَـــا رَوْضَـــةٌ أُنُــفٌ كـــالعَبيْــ للَاعبُهَا الطَّلُّ حَتَّكَ النَّسَ ءَ وَيُطْلِعُهَ ۚ اشُهُبِاً كَالِنَّجُ َ وَيُ أَقَامَ بِهَا الشَّرْبُ حَتَّىٰ الصَّبَاحِ وَأَهْيَ فَ ذُوْ فَلَ جِ كَ القَضِي بَ إِذَا أَعْ وَزَ القَطْ رُسُقَ فَ الشَّرَابُ بِ أُطْيَبَ مِنْ مِدَحِيْ فِي النَّظَام

وقال أيضًا يمدح الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب ـ صاحب حلب المحروسة\_ رحمه الله تعالىٰ \_: [من الطويل]

عــذَارُكَ لمَّــانــدَّ بـالنَّــدِّ وَٱخْتَطَــا تَعَطُّ قُلُوْب العَاشقيْنَ به عَطَّا بغَيْس مسزَاج مسن كُسؤُوسكَ إسفَنطا وَلَكَ نَ عُيُ وَأَنَّ العين سَاهَمْنَهَا قِسْطَا منَ الشَّذْر وَاليَاقُونَ مَنْظُوْمَةً سَمْطًا هُمُ الرَّهُ طُ للْبَلْوَىٰ فَيَا لَهُمُ رَهُطَ رَأَيْتَ قَضيبَ أَرَنَّحَتْهُ الصَّبَ سَبْطَ مَحَلَّ الهَوَوَىٰ منِّي فَيُوسعُنيْ شَحْطا وَلَكِنَّ وَاشْتِي الحُسْنِ عَلَّمَهُ السُّخْطِا إلَـــيَّ مُشيْحــاً إِنْ تَـــدَانَـــي وَإِنْ شَطَّـا

تُرَىٰ مَنْ كَسَاكَ الحُسْنَ منْ بَعْد مَا خَطَا وَمَنْ رَاشَ منْ جَفْنَيْكَ لَلْنَّاسَ ٱسْهُمَّا /٢٠٩/ فَيَا لَكَ مَنْ بِدُر سَقَتْنَىٰ لِثَاتُهُ وَمَا كُحلَتْ عَيْنَاهُ يَوْمًا بَمَرُود إِذَا مَا تَقَلَّدُنَ الحسَانُ مَخَانِقًا تَبَسَّمَ عَنْ ثَغْرَر كِأَنَّ شَتِيَّهُ وَعَسْكَـرَ مـنْ سحْـر الجُفُـوْن عَسَـاكـراً إِذَا مَا تَثَنَّكَ فَوْقَ دعْصَص يُقلِّهُ أُفَّرِبُهُ حَتَّىٰ يَحَلَّ بِمُهُجَتَّىٰ وَٱرْضَىٰ بِمَا يَرْضَاهُ لَوْ كَانَ مُنْصِفًا أحبُّ مِنَ الرِّيْمِ الحجَازِيِّ مَا رَنَا

وَيُعْجِبُنِ عِنْ مَنْ هُ إِذَا مُ لَدَّ جِيْ لَهُ أَغَازُلُ عَنْ لَاَنَا مِنَ الْحَلْيِ عُطَّلًا أَغَازُلُ عَنْ لَاَنَا مِنَ الْحَلْيِ عُطَّلًا وَقَدْ أَشَامَتْ بَيْ هِمَّةٌ عَربيَّةٌ مَنَ الْيَعْمَ لَآت القُود مَا مَسَّهَا وَجَي إِلَىٰ الظَّاهِ وَ الْمَلْكِ اللَّهُ وَ مَا مَسَّهَا وَجَي

ليَقْتَاتَ مِنْ أَغْصَانِه ثَمَرَ الأَرْطَا وَقَدْ حَكَتَ الجَوْزَاءُ فَيْ اَلمَغْرِبِ القُرْطَا عَلَىٰ أَيْنُتَ مِنْ عِنِّهَا قَلَ مَا تُمْطَى وَلا سَمِعَ الْحَادِيْ لَهَا فِيْ السُّرَىٰ نَحْطَا يَغُطُّ بِهِ رَاجَيْ جَواهِ رِهِ غَطَّا

/ ١٠١٠/ وقال أيضًا وقد هجم الثلج بامد. وكان قد انقطع الطريقُ عن الحطب فنقَّذ إلى الوزير ضياء الدين أبي العباس أحمد بن القاسم يطلب منه حطبًا:

[من مجزوء الرجز] وُءُ وُهُ من القَطَالِ فَعُمَا وَعَطَالِ جَالَةَ سَمَّا وَعَطَالِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّه

م ر سباط غلط تَجُ وْرُهُ مَ ذَا شَطَطَ اللهِ تَجُ وْرُهُ مَ ذَا شَطَطَ اللهِ تَطُ وَلُ فَيْ المَشْ ي خَطَ ا

وَلَهُ مَّ تَكُسُني مَعْنَى يَدُوْمُ وَلَا لَفْظَا اللهِ عَلَوْ فَ لَا لَفْظَا اللهِ عَلَى فَ لَا شَخْتًا يَعَافُ وَلَا عَلْظَا اللهِ تَفَاوَقْتَ فَاسْتَقْلَعْتُ مِنْ شَجَرِي المَظَّال فَمَا يَنْفَعُ المَعْرُورَ أَنْ سَمَعَ الوَعْظَا وَقَدْ صرْتَ لا شَرْراً تراني ولا لَحْظًا فَلَهُ مُ الشَّيْعَةِ الدَّلْظَا

يَاسِيِّدا أَصْدَقُ فَيْ وَمَانُ إِذَا ٱسْتَارُفَا أَسْتَارُ فَالَّهُ هُ الثَّلُ جُ قَادُ جَارَ عَلَى يَ وَعَادُ كَانُونُ كَمَا وَنُ كَمَا وَعَادُ كَانُا وَنُ كَمَا وَنُ كَمَا الشَّوَّ وَكَالَ مَا يَحْسَبُ ذَا الشَّافَ فَي يَحْسَبُ ذَا الشَّافَ فَي مَتَالَ اللَّهُ عَلَى مَتَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَتَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ

وكتب إلى نظام الدين: [من الطويل] كَسَوْتُكَ مَنْ لَفْظَيْ مَديحًا مُخَلَداً وَصَيَّرْتَ شَعْرِيْ فَيْ ثَنَاكَ مُشَرَّداً مُضَيَّرْتَ شَعْرِيْ فَيْ ثَنَاكَ مُشَرَّداً مُكَارِب/ وَعَاوَضْتَنَيْ شَيْنًا بشَيء وَإِنَّمَا إِذَاكَانَ لاَ يَخْشَى مَنَ الوَعْطِ غَافِلُ وَكُنْتُ إِذَا مَا جِئْتَ تَلْحَظْنَيْ هَرَى وَكُنْ قُلْتَ طَعْني تَسْتَفَدْ منْ مَكَارِمِيْ وَكِمْ قُلْتَ طَعْني تَسْتَفَدْ منْ مَكَارِمِيْ

وقال في نقطة سوداء بين ثنايا بيض وذلك في صباه: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) الشخت: الضمور.

<sup>(</sup>٢) المظ: الرمان البري، والصمغ الأحمر.

وَثَغْسِ نَقَسِيٍّ غَيْسِ رَشَيْسِ نَكِ أَنَّهُ لَال نَظَمْنَ اهَا يُفَصِّلُهَ اجَزْعُ ألَــمْ تَــرَ أَنَّ العَيْــنَ لَــوْلا سَــوَادُهَـا لَمَّــاكـانَ نُــوْرُ للْبيَــاض وَلا وَقْـعُ

وقوله وقد أقبل على آمد. وكان في زمن الربيع فوجد برد كانون في ذلك الأوان:

[من الوافر]

أتَيْنَا آمدُ السَّوْدَاءَ يَدُوماً لنَمْ لَدَحَ صَاحِبَ الشَّرَف الرَّفيْ ع فَلَمَّا أَنَّ وَصَلْنَاهَا وَجَادُنَا هَ ـ وَاكِانِوْنَ فِيْ زَمَ ـ نَ الرَّبيْ ع . وقال أيضًا / ٢١١أ/ يشكو من جماعة عند الملك العزيز عماد الدين عثمان ـ صاحب مصر \_ ذوي محضر سوء: [من الهزج]

إذًا مَا قَدُر رحاحافوا وَٱنْسَتَ المَسَوْرِدُ العَسَدْبُ وَهُ مُ حَدِوْلَ لَكَ ٱجْدُرَافُ وَقَدُدُ يَنْبُدُتُ حَرَوْلَ الكِدُوْ مِ لَبْ \_\_\_\_الأَبِّ وَصَفْصَ \_\_افُ

وقال فيه أيضًا وقد طوّل به زمانًا إلى أنْ قرَّبه إليه وأسبغ نعمته عليه: [من الطويل] أَخَافُ ٱنْقَضَاءَ العُمْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَرَى عَطايَاكَ قَدْمدت يدي بالبريوسف وَهَبْكَ مَنْحِتَ الكَنْزَكِي بَعْدَ مُدَّة أَيْنُسَاغ طَعْماً بَعْدَ طُول توقُّفي وَلَسْتَ بِجَعْدِ الكَفِّ بَلُ أَنْتَ دِيْمَـةً تُغَ رِقُ إِلَّا غُلَّة عِيْ وَتَلَهُّ فَ عَلَهُ عِيْ اللَّهُ فَ مَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَا

وقال يتقاضى الوزير ضياء الدين بن شيخ السلامية رسمًا كان له عليه:

[من الخفيف]

/ ٢١١ب/ كان رَسْمى عَلَىٰ الوَزيْر ضياء الدِّ يْن أَكفي الكُفَاة في حصْن كَيْفَا منَحِاً زَادَهَا وَضَاعَفَهَا حَيْد -نَ رَآنِيْ بِهَا مُقيمًا ضَعَيْفَ لُهُ يَسَزَلُ يَطْلُبُ الطَّرِيْفَ مِسْ الشَّعْدِ \_\_\_ وَيُعْطِيُ لَقَالِيْهِ الطَّرِيْفَا

وقال يعاتب الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان في تخلفه عنه وقلّة نظر الديوان في حقّه: [من مجزوء الرمل]

قُلْ لِقُطْبِ السِدِّيْنِ يَاسَكُ حمانُ يَا مَالِكَ رِقِّي

جَالَ بِالرِّمْ عِ الْأُمَ قُ (١) م نُ دَرَاهیم فِ وَرِزْق فِ

\_\_\_ا كمّ \_\_اً قَصّ \_\_رَ الآ \_\_\_\_وْنَتِ\_\_\_يْ منِّـــيْ وَخُبْــــزيْ فَمَتَ كُى أُفْلَ حُ قُلِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وقوله ما يكتب على طاس من الفضة: [من الخفيف]

أنَا طَاسٌ من اللُّجَيْنِ وَلَكنِّ عِي أُضَاهِي السَّمَاءَ لَوْناً وَطَرْفَا كُمْ تَمَرَّرْتُ فَي الجَحيْمِ وَكُمُّ صَرْ تُ مُصَاغَاً وَكَمْ تَقَلَّبْتُ صنْفَا

/ ٢١٢أ/ وقوله وقد التمس منه الملك المسعود سكمان بن محمد أنْ يعمل له خمسة أسات مذكرة أولها ثاءٌ وآخرها قاف: [من البسيط]

> ثَمَلَّتُ مِنْ حُسْنِهِ وَالكَاْسُ يَرْشُفُهَا ثَبَّتُ كَانَّ بِفَيْهِ وَهْوَ مُغْتَبِقٌ ثُمَّ احْتَسَيْتُ مُكامَ الدُّبِّ منْ قَمه ثــقْ بِــيْ فَلَسْــتُ مُــذَيْعــًا ســرُّكــمْ ٱبَــداً ثَكَلْتُ مَنْ لاَمَنيْ فَيْ نَبْتَ عَارضه

ظَبْئٌ منَ التُّرك أضْحَى وَهُو مَعْشُوقُ مسْكاً وَفِيْ يَده طاسٌ وَإِسريْتُ صَرْفًا وَقَدْ زَانَهَا ثَغْرُ وَرَاوُوقُ وَالسِّرُّ عند دُويْ الألْبَاب صُنددُوقُ وَقَدْ بَدَا فَيْدَ تَنْوِيْدِنُ وَتَعْرِيْتِ

وقال وقد قُطع خبزه شتويتين لانقطاعه عند خدمته: [من الكامل]

تَـوْجَبْتُ فعْلَـكَ ذَاكَ فَـيْ حَقِّـيْ عَنِيْ وَغُصْنُكَ يَانَعُ العِرْق كَفَّسِاكَ مِسِنْ ذَهَسِبِ وَمِسْنُ ورْقُ

مَازِلْتَ تَقُطَعُ فِي الشِّتَارِزِقْيُ يَامَنْ عَلَى الأَمْوَال لاَ يُبقي قُـلَ لِـيْ لأَيَّـة حَالَـة وَبِمَـا ٱسْ /٢١٢ بَ مَا قَدُرُ ذَاكَ النَّا نُرَر تَمْنَعُهُ غَارَتْ عُيُونُ نَادَاكَ أَمْ صَفْرَتْ

و قال غز لا أخترعه عليه بعض أصدقائه: [من الرمل]

لُـوْلُـوًا يُعْـربُ عَـنْ تَغْـر وَريْتِ ٱجْلهَا سُكْنَايَ فِي وَادِيْ ٱلْعَقَيْتِ نُقْطَةُ الكَاتِبِ فَيْ الخَطِّ الدُّقيْقُ فَدَمِيْ يَنْطَوَّ تُكَالمسك الفَتيَّ قُ

نَشَرَ الطَّلُّ عَلَـي الغُصْنِ السوريْتِي وَشْفَاه مِنْ عَقَيْتِ مَ طَابَ مَنْ عَلَقَتْ فَ فَ خَلِهُ مِنْ كَبَدِيْ إِنَّ يَكُن يَجْحَدُ قَبْلَيَ فِي الْهَوَى

<sup>(</sup>١) الأمق: الطويل طولاً فاحشًا.

أنَّهَا تَشْهَدُ بِالقَتْلِ حَقِيْقُ وَجُفُونِ نِي تَشْتَكِي منْهُ الغَرِيق

حَقَّ قَ الشَّامَةَ فِي وَجْنَتِه فَفُ قُ الظَّمَ الظَّمَ الظَّمَ الظَّمَ الظَّمَ الظَّمَ الظَّمَ الطَّمَ الطَّمَ الطَّمَ الطَّمَ الع

وقوله وقد طلب منه صديق له أبياتًا ينقشها على منديل: [من مجزوء الكامل]

وَٱسُودُ كَاسَاتِ الرَّحيْتِ نُ لصَنْعَـة النَّقْـشَ الـدَّقَيْتِقْ فَّ عُ عَنْ مُ لَا مَسَدة الدَّبيقي \_\_قَ إِذَا ٱحْتَسَاهَا كَالْعَقْسِق

ل\_مَ لا أتيْه عَلَى الفَتيْق وَتَحَارُ فَكِي حُسني العَيْكِ وَ / ٢١٣أ/ وَتُقَلُّنسَيْ كَسفٌ تَسرَ مَـــــَازَال يلثُمنــــي العَقيْ فَ أَنَ ارَفَيْ قُ أُخِي الظُّرَا فَة وَهُ وَمِنْ حُبِّي رَفَيْقَي أَ

وقال يستدعي صديقًا إلى الشراب: [من المجتث]

عندلئ شرابٌ عَتيْ قُ كَمَا يُحَبُّ الصَّدِيْ قُ إذا بَكَ عَلَى السَّلِي الْسَلِي الْسَل قَدُملَدُهُ المَعْشُدُوقُ

إحض ولا تتكوانك وَمَجْل سُ قَدْتَهَيَّ اللَّهِ وَمَجْل اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ إضْحَكُ لـرَقْصِ الحُمَيَّا كُــانُّهُ دُمْــعُ عَــانِ فَللْمُ لَامُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَّهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ

وقوله يعرض بنفسه إلى الملك العزيز عثمان بمصر وأرسلها على يد إبن المنذر:

[من البسيط]

وَلاَ ٱخْضِرِار وَلا زَهْ رَوْلا وَلا وَرَق مُعَنْبَ رَأَتُ ٱلمَعَانِي نُعَسُ ٱلحَدَقَ يُغْنيْكَ فِيْ بَرْدَكَانُونَ عَن السَّلَلَقَ

إِنْ كِانَ عنْدَكَ بُسْتَانٌ بِلاَ تُمَرِ / ٢١٣ ب/ فَعنْدَ عَبْدِكَ ٱلْفَاظُ حَدَائِقُهَا فَ اشْرَبْ عَلَىٰ مُلَحَ الْآدَابِ مَعْ رَجُ ل

وقال يمدح نجم الدين يعقوب بن المقدم بامد ويطلب منه وعده:

[من مجزوء الرمل] عَـــمَّ بِــالجُــود الخَــكَرُسِينُ البِــــُرَّ طفــــلاً وَمُــــرَاهــَــقْ بَ مَعَ اليُّ كَ السَّوَابِ قُ سَلَّ عَسَن النَّهُ جِ الطَّسِرَ السَّ

قُسلُ لِنَجْسِمِ السلِّيْسِنِ يَسا مَسنُ وَالسَّنِي مَسازَال يُسَوْلسي وَالسَّنِ قَدُ تُعَلَقُ تُ بِالْهُ بـــــكَ يَهْــــديُّ اللهُ مَــــنْ ضَـ

آنُ وَالْقُـــــادقْ نَــاهُ بِـالبِيْـضِ المَفَـارَقْ لا وَلا يَسْتَــنَّ سَـابِــقْ لَيْسَ تِ الْأَوْهَ ادُف فِي الْأَعْ يُن كَالشُّمِّ الشَّوَاهِ قُ أَنْجِزِ الَّوَعْدَ فَا إِنَّى يَ بِكَرِيْمِ السَوَعْدَ وَاثَسِقْ الْمُعَادِقَ الْمُعَدِوَاثَ فَيْ الْمُعَدِ وَاثَ سَقْ اللَّامَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هَكَــــــذَا قَـــــدُ نَطَــــقَ القُــــر يَــاكميّــاً فَــرَّقَــتْ يُمْ يَـــوْمَ لا يَمْتَــــدُّرُمْــــحُ

وقال وقد طلب منه الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد أنْ يعمل له أبياتًا في

معنيٰ اختاره: [من الرمل]

أنَّ هُ يَعْشَ قُ مَ نَ يَطَ رُقُكُ وَنَهَ فِي الْخَالِقُ مَنْ يَعْشَقُهُ ك\_انَ هَـــــذَا الحُسْـــنُ لا يَخْلُقُـــهُ قَمَـــراً عَـــنَّ وَلا تَـــر مُقُـــهُ قَــلَ فــيْ العَــالَــم مَــنْ يَنْشَقُــهُ وَبِ أَمْ ركانَ ما يَسْ رقُ هُ نَبُّلُ جَفْنَيُّكَ هَوَى تَرْشُقُكُ يُغْ رِقُ النَّابِ لَ أَوْ يُحْ رِقُ النَّابِ لَ نَساصَسرُ السدِّيْسِ نسدًى يُسوَّرقُسهُ

طررَقَ العشقُ بقَلْسِيْ فَابِسِيْ خَلَـــقَ الْحُسْــنَ وَسَــوَّاهُ لَنَــا لَــوْ أَرَادَ اللهُ خَيْـراً بِـالــوَرَىٰ وَبَعِيْ لِذُ أَنْ تَرِي عَيْ نُ فَتَكِي وَإِذًا المسلكُ تَجَافَاهُ السورَي يُقْطَعُ السَّارِقُ هَلْمَا عَجَابٌ صِلْ فَقَدْ صِرْتَ لَحَيْنِيْ غَرَضًا إِخْدِشَ دَمْعَيْنِيْ وَلَهِيْرَفِيْ وَلَهِيْرَفِيْ فَهُمَا فَ إِذَا أَيْبَ سَ عُ َ وَدِيْ زَمَ لَنُ

/ ٢١٤/ وقال صدر كتاب كتبه إلىٰ بغداد يتضمَّن شوقًا واستيحاشًا لشهاب الدين يوسف العقاب: [من الوافر]

كَتَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ شَعَفِيْ وَشَوْقِيْ شَهَابَ اللَّيْنِ خَطِّيْ كَيْ يَراكا وَقُلْتُ عَسَىٰ يُقَبِّلُ حَيْنَ يَقْرَرا لَواعجَ مَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَاكا أحِنُّ إِلَـى لَقَاكَ وَأَيُّ يَوْم يَمُرَرُّ وَلَا أُحِنُّ إِلَا مَا لَقَاكِا

وقال يعاتب الوزير ضياء الدين بن شيخ السلَّامية بَامد لما رأىٰ تناقصه في حقّه، ويعتذر إليه أيضًا خوفًا أنْ يكون قد بلَّغه عنه إنسانُ سوء مُحالًا: [من السريع]

يَنْقُ لُ عَنِّ فِي السِّزُوْرَ أَفَّ اكسا لاكسانَ مَا يَخْتَ ارُهُ ذَاكسا تُوَاخِذَ المُذْنبَ حَاشَاكا / ٢١٥/ لَعَلَّ نَــُدُلا جَــاءَ يَــا سَيِّــديْ يُــريْ السَيِّـديْ يُــريْ السَوْفَــا يُــريْ السَـوفَــا وَفَــا وَإِنْ جَــريْ ذَنْــبُ فَحَــاشَــاكَ أَنْ وَإِنْ جَــريْ ذَنْــبُ فَحَــاشَــاكَ أَنْ

وقال يهنيء الملك المسعود قطب الدين سكمان بن محمد \_ بامد \_ بعيد الفطر :

[من الخفيف]

فَ ارْتَشْفُهُ اعَلَى أَذَانِ السَّدُّوكُ سَلَمُ وَكَ سَلَمُ وَلَا سَلَمَ عَالِمَ الْمَسْفُ وَلَا سَلَمَ عَالِمَ الْمَسْفُ وَلَا الْمَسْفُ وَلَا الْمَسْفُ وَلَا الْمَسْفُ وَلَا الْمَسْفُ وَلَا الْمَسْفُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

جَاءَكَ العيسدُ يَسا أَجَسلُ المُلُونُ مَسنُ سُلكَ المَلْوَ تُضيء في اللَّيْكَة اللَّيْ مَسنَ سُلكَ المَسرَاجُ في الكَالْس إِكليْ فَيْ الكَالْس إِكليْ بنْت كرم حَمْراء صَيسرَهَا العَصْ يَتَمَنَّكَ الشُّهُ وَدُ أَنْ شَهِدُوهَا العَصْ يَتَمَنَّكَ الشُّهُ وَدُ أَنْ شَهِدُوهَا العَصْ يَا الشَّهُ وَدُ أَنْ شَهِدُوهَا وَالشَّعْقَلُ في الشُّرْ يَا الشَّعْقَلُ في الشُّرْ وَالشَّرْبُوهَا مِنْ كَفَ أَغْيَدَ مَعْسُو وَالشَّرَبُوهَا مِنْ كَفَ أَغْيَدَ مَعْسُو وَالشَّرَبُوهَا مِنْ كَفَ أَغْيَدَ مَعْسُو المَلْ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال يطلب من زين الدين أبي سعيد بهروز بن عبد الله وقد هجم البرد ببالويَه كُبُولَة:

[من المجتث]

آرَاؤُهُ مَصْقُ وْلَ هُ عَلَ هَ الْعِ لَا مَسْلُ وْلَ هُ ه ب التُّقَ عَ مَجْبُ وْلَ هُ د م نَ نَ خَلَا كَبُ وْلَ هُ مَ نَ حِنْطَ هَ مَعْشُ ولَ هُ بَ سَيِّ دَيْ مَقْتُ ولَ هُ لك نْ نُ رِيْ لُهُ الْمَ الْمَعْشُ ولَ هُ لك نْ نُ رِيْ لُهُ الْمَا مَعْشُ ولَ هُ يَاسَيِّدِيُ السَّرِيْ السَّرِيْ امَسَنْ وَمَسَنْ سَيُسُوفُ عُسَامِيْ وَمَسَنْ جبلَّ شَهُ سَامِيْ نُسرِيْ لَدُذَا اليَسوْمَ فِي البَسَرْ دَقيقُهُ سَاكَ التَّبَ اطَيْ وَأَنْ تَكُسونُ مِسَنَ الضَّسِرُ كَثيْ رَة السَّمْ ن تَ أَت يْ عَلَى لَالْقَفَ ا مَحْمُ وْلَ هُ

وقال يمدح بهاء الدين أبا سعيد سريجا بن عبد الله بّامد: [من المنسرح]

لَقَدْ تَنَاهَى مَعَى العَدُولُ وَلَسْتُ أَصْغِي لِمَا يَقُولُ وَلَسْتُ أَصْغِي لِمَا يَقُولُ فَكَيْ فَيُ العَ فَي يَصْبُ وَإِلَى مَا يَقُدُولُ فَكَيْ فَي يَصْبُ وَإِلَى مَا لَكُمْ صَابًا لِعِبَ الهَا وَي حَمُ وَلُ تَحَارُ فِي كُنْهِ مَا لَغُقُ وَلَ ومَا إلَية لَه لَه سَبيْلُ كَ أَنَّ طَ رُفَى لَهَا ذَليْ يَا حَبِّ ذَا طَ رُفُ هُ الكَحَيْلُ مَا جَالَ فِي مُقْلَتَيْهِ مَ مُشَالَتُهُ وَمِي مُوالِكُ ٱفْـــرَطَ فـــيْ خَصْـــره النُّحُــولُ مَـعَ الصَّبَا فِي القَبَا القَبُولُ تُ رَاشُ مِنْهَ \_ اوَلا نُصُ وِلْ أَسْحَكُمُ مَثْكُلُ السِرِّشَاطُ ويْسُلُ فَجَمَّعَ تُ شُمْلَ لُهُ الشَّمِّ وْلُ وَهْ وَعَلَى مُكْرِه تَقَيْلُ مَـعَ النُّدَامَـي قَالَ وَقيْلُ بهَا يُداوَى الصَّبُّ العَلَيْلُ في خُبِّ مَنْ كُلُّهُ جُميْلُ عَاشَ بايشوْعه القَتَيْلُ كَمَا يَعَيْشُ الْأَنَامُ طُرَرًا في جُرود مَنْ ظَلُّهُ فَالَيْلُ

يُراقبُ النَّجْمَ منه طرُفُّ لَيْ سَسَ لَسهُ فَسَيْ السُّلُ وَرَأْيُّ العشقُ مَعْنَدي بغَيْد و ذَات يَحِلُّ بِالقَلْبِ مِنْهُ وَهُلَّمٌ وَأَكْحَــلَ الطَّـرُف فَـاقَ حُسْنِــاً مُلذْ رَضَعَ الثَّلَدُي وَهُلوَ طفْلُ /٢١٦ب/ أَسْمَـرُكَالسَّمْهَـرِيُّ لَـدْنُ يَميْـــسُ كَــالغُصْــن رَنَّحَتْــهُ وَلاَ لِــَـرِيْـــمُ الفَـــلاَة فَـــرْعٌ رَّقَ جَيْ شَ الهُمُ وْم لَهْ واً فُّ بسالشَّسارب الْحُمَيَّسا فَقُلْ لَمَلْ لَمَانُ لَامَنِي سَفَالَهُا تَكُومُ في حُربِ عيسَويً

وله يُعاتب الدهر لكونه يرفع وضيعًا ويحط رفيعًا: [من البسيط] / ١٧ ٢ أ/ إِنِّي لَأَبغَضُ دَهْ رأ لا يُفَرِّقُ مَا بَيْن الْأَمَاج في والسَّفْسَافَة السِّفَ

يَحُطُّ للَّسنِ النِّحْرِيْسِ قَعْسِ خَسلًا لَعَسلَ مَا وَعَسَىٰ الأَيَّامُ قَدْعَمِيتْ بالعَقْسِل وَالنَّقْ لِيَرْدَادُ الفَتَىٰ شَرَفًا ذَر العُلُومَ وَكُنْ فِيْ النَّاسِ مَسْخَرةً لَعَسلَ عَتْبَاتَ مَحْمُودٌ عَسَواقبُهُ

وَيَرْفَعُ العَيَّ أَعْلَى مُرْتَقَى زُحَلِ فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّابِ وَالعَسَلِ فَمَا التَّنَاقِصُ ضَاقَتْ فِيْ الْوَرَىٰ حيكيْ وَقُدْ وَلُطْ وَأَزْنِ وَأَشْرَبُ وَٱستَبِحْ وَكُلِ وَرُبُما صَحَّتِ الأَجْسَادُ بِالعِلَلِ

وقال وقد طلب منه صديقٌ أن يصف الخال الذي في خدِّ عمر بن رجب الصائغ بماردين: [من السريع]

مَاسَ شَبِيْ الْغُصُ نِ الْحَالِيْ وَسَلَّ وَبِهِ وَسَلَّ سَيْفَ الْخُسْنِ يَسْطُ وَبِهِ وَسَالًا سَيْ مَا ضَرَّهُ لَوْ جَادَ لَيْ رَحْمَ لَةً مَا ضَرَّهُ لَكُو جَادَ لَيْ رَحْمَ لَةً مَا ضَرَّ لَيْتَ لَهُ حَلَى بَسِالِيْ عُمَ رِنْ لَيْتَ لَهُ لَكُ بَسِالِيْ عُمَ رِنْ لَيْتَ لَهُ لَكُ بَسِالِيْ عُمَ رَنْ لَيْتَ لَهُ وَلَى اللّهَ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهَ وَلَى اللّهَ وَلَى اللّهَ وَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

أُهْ يَ فَ لا يَنْظُرُ وَ فِي حَالِي عَلَى كَثَيْ بِ دَنَ فَ بِالَّالِي عَلَى كَثَيْ بِ دَنَ فَ بِالَّالِي عَلَيْ بِ دَنَ فَ بِالَّالِي بِقُبْلَة وَالْخَالِ يَعْمُ رُمَّ الْحَرَبُ مِنْ بِالْعَالِي يَعْمُ رُمِّ مَا خَرَبُ مِنْ بِالْعَالِي يَعْمُ الْحَالِي يَعْمُ الْحَالَ فَي الْحَالَ فَي مَا لِي فَمَا لَكُ يُمْنَعُ نِي مَا لِي فَمَا لِي فَمِي فَا لِي فَمِي فَا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِي لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمَا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِا لِي فَمَا لِي فَمِي فَمِا لِمَا لِي فَمِا لِي فَمِا لِي فَمِا لِمَا لِمُ لِي فَمِا

وله في جارية بخدِّها خال: [من الكامل]

وَمَلِيْحَـة مَـزَجَـتْ فَمـيْ بـرُضَابهَـا وَلَثِمْـتُ شَـامَـةَ خَـلَّهَـا فَـوَجَـدْتُهَا

فَظَنَنْتُ أَنَّ رُضَابَهَا سَلْسَالُ مَضَابَهُ اللَّسَالُ مِسْكَا وَأَيْسِنَ مِسْنَ الفَتِيْسِقِ الخَالُ

وقال بالمحلّة الغربيّة من بلاد مصر ، وقد طلب من يونس بن الظهير أنْ يصنع له حلوةً وينفذها له مع عبده ريحان. فنفذ إليه يقول: البيت في الحمام. واعتذر بعذر بارد: [من مجزوء الكامل]

تُ وَلَيْ سَ ذَنْ بِ لِلْجَمَالِ سَ وَلَيْ سَ وَلَا بَعْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ واللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

لا ذَنْ بَ لِ سِيْ فَيْمَ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكِبْ الْكَبْ الْكُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْكِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي ا

مَنْ ذَا سَالَكَ عَن العيَال(١) / ٢١٨ أرَّ الهُمَامُ فَاإِنَّهُ رَجُلٌ تَرفَّعَ بَالمُحَالَ يَسْتَوْع بُ الدَّخ ل الحَرا مَ وَلا يَع فُ عَرَن الحَلَالَ

أنَا قُدْسَالْتُكَ حَلْوةً

الجمال: يونس بن الظهير كان نائب سيف الدين علي بن كهلان بالمحلّة. والهُمام كان بين يديه يستوعب الحاصل من الجنايات.

وقال أيضًا وقد طلب منه بعض المطربين أنْ يعمل له غزلًا في معنًى اختاره مذكراً ومؤنثًا: [من مجزوء الكامل]

> مَنَعَستُ وصَالُ مِن السوصَال أَرْعَكِ العُهُ وَدَلِبَ أَنَهِ مَا بِالْهَا تَسْلُوهُ وَمَاً /٢١٨ب/ يَساطَيْفُ إِنْ سَساعَدْتَنَسِيْ ك ـ م لَيْل ـ قَضَيْتُهَ ـ ا مَعِ عُكِلِ خَوْدٌ كَالغُلِكَ يَ رُنُ و إلَ عَي بمُقْلَتَ فِي حُلْ و الشَّمَ ائِ لَ وَجُنَتَ ا

فَنَقْ تُ مُ ... وتق بالخيال . لاَقَتُّهُ مُ مِنْ سُرُوء حَاليَ صَّرَمَتْ بِلاَ سَبَبِ حِبَالِيْ خَطَرَ السُّلُّوُ لَهَا يَبَالِكِيْ بَعْدَ القَطيْعَدة بِسالَسوصَ حُلام مَنْ قصَّر اللَّيَاكاك بَيْسِنَ الْغَسِزَ الْسَهَ وَالغَسَزَال م وَشَـــادن خَنــثُ الـــدُّلاَل رَيْ مِ وَيَشِّ مُ عَدِّ نُ لِآلِ يُ هُ أَرَقَ مِ لَ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ

> وقال يتغزل: [من السريع] أمَا تَرَىٰ النَّرْجِسَ مِنْ جَفْنه وَسَوْسَناً نَتَثَّ عَلَيْنَا الَّدَيْ وَلُونَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ اللَّهُ اللَّ فَ وَالَّا ذِيْ قَلَّا بَ قَلْبِيْ لَا أَنَّ

وقوله يذم التكبُر: [من الطويل]

يَـرْشُــقُ جَــانــيْ الــوَرْد مــنْ وَجْنَتَيْـ قَـدْ كَتَـبَ الـرَّيْحَانُ فَـيُ عَـارضَيْـهُ بَيْنَ عَقَيْق سَاقَ حَتْفَيْنَ الْكِيْفِ الزائتُ أه وأه وَأحنك وعَلَيْه فَ الإرائية

<sup>(</sup>١) الحلوة: طعام يعمل بعسل أو سكر.

تَ وَاضَعْتُ حَتَّىٰ عَظَّمَ النَّاسُ حَالِيَا وَأَصْبَحَ مِنْ ثَوْبِ الرِّئَاسَة عَارِيَا

وَلَمَّارَأَيْتُ الْكَبْرَيُ يُزْرِيْ بِالْهْلِهِ / ٢١٩أ/ إذَا الكَبْرُ زَارَ المَرءَ شَانَ جَمَالَةً

وقال يمدح سعد الدين أستاذ دار الملك المؤيد مسعود بن الملك الناصر صلاح الدين

وَبحُسنِ وَجْهُ يُوسُفِيً وَبَعْهُ مَنَفْسَ حَعِ عَصْلَ طَرِيً وَسُفِيً مَّ مَلَ لَا بَسَحْ رَبِ اللّهِ عَلَيْ مَلَ لَا يَعْمَ اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ وَوَرْد خَصَدَيْ هَا اللّهُ اللّهُ وَوَرْد خَصَدَيْ هَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَوَرْد خَصَدَيْ هَا اللّهُ عَلَيْ وَوَرْد خَصَدَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَوَرْد خَصَدَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَقُولُونُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

يوسف بن أيوب بمصر: [من مجزوء الكامل] اقْسَمْ ـ تُ بِ النَّغْ ـ رِ النَّقِ ـ يُ وَ وَبَعَقْ ـ رَبَ الصُّ الْغَيْثِ نِ فَ ـ وُ وَبَعَقْ ـ رَبَ الصُّ الْغَيْثِ نِ فَ ـ وُ وَبَعَ ـ رَجِ ـ سِ العَيْثِ نِ أَقْ وَبَخَ ـ جَ ـ جَجَ ـ بَ العُيُثِ ـ وُ وَبَخَ مُ ـ رَجِ السَّالِ العَيْثِ وَ وَبَخَ مُ ـ رَجِ السَّالِ العَيْثِ وَ وَبَخَ مُ ـ رَهِ السَّوَاهِ ـ يُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ الللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْم

/ ٢١٩/ وقال يصف بغداد ويتشوّق إليها: [من المتقارب]

أحسنُ إلَسى الجسسر والسرَّقَتَيْسنِ وَتَساجِ الخسلاَفَ الْجَسانيُسنِ وَتَساجِ الخسلاَفَ الْجَسانيُسنِ وَالسَّزنُسدَ وَرْدَ وَبُسابِ المَسدَّق العَميْسد وبَسابِ الحَسديْسد وأسساَلُ ذَا الطَّسوْل رَبِّ العبَساد

وقال في صبيّ كلما زاده إحسانًا زاده إِساءة . وكان قد أنحله هواه فذكر الإِساءة فجفاه :

[من البسيط]

لا تَعْجَبُ وْ المُحبِّ كُنْتُ أُوثُ رُهُ

أسدى إلَيَّ قَبِيْحًا كِيْ يُعَاقَبَنِيْ
وَعِيْدُهُ أَنْ مَا أُسْدَاهُ يُمْرِضُنَيْ
فَلَيْتَهُ لا يَزِالُ الدَّهْرِ يَفْجَعُنَى

بنَ اظرَيَّ وَبرُوْحيُ كُنْتُ أَف ديْه فَكَ اَنَ لِلْهَجْرِ أُحْلَى منْ تَ لَافَيْهَ فَكَ انَ عَيْنَ شَفَ ائي وَالسَّوَا فَيْهَ بصَدِّه وَبصَ ابَ مسنْ تَجَنَّيْهَ

## وقال يمدح الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد من قصيدة:

## [من المنسرح]

ىغَىْ وَعْدِ مَاكِانَ أُوْفَاهَا عَلَكَ مُحَسِّبٌ بِيُمْنِ أَخْسِرَاهَا ألَــنَّهَــاً فــي فَمــي فَمــي وَأُحــالاَهـا تَغَــزَّلَـتُ بـ المُــدَام عَيْنَاهَا أُحبُّهَا وَالْحَسُودُ يَشْنَاهَا أَزَأُلُ أَثْنَ مِنْ عَلَى يُنَايَاهَا مَيِّتَ مِنْ قَبْ رِه لَلَبَّاهَا أُحْسَنَ مَا صَاغَهَا وَسَوَّاهَا وَهْ يَ مَعَ الدَّهْ رِ لَسْتُ ٱنْسَاهَا تَــاْمُ ــــــُ هُـــا تَــــَارَةً وَتَنْهَــاهَــا وَذَاكَ مَازَال من سَجَايَاهَا وَهْ وَعَلَى الْحَالَتَيْنِ يَهْ وَاهَا مَا صررتُ عَبْداً وَكُنْتُ مَصولا هَا قَدْ خَدَّجَتْ للسُرَىٰ مَطَايَاهَا صَّالح أعْنَي به شَهِنْشَاهَا

/ ٢٢٠أ/ يَا لَيْكَةً زَارَنِيْ مُحَيَّاهًا قَـرَنْتُ أُوْلَـيْ زِيَـارَة سَمَحَـتْ بتُّ أُعَاطِيْ بكَ الكُّوُّوْسَ فَمَا أُمْ نِجُ مَنُ رَيُّقَهَا المُسدَامَ وَقَدْ فَى لَيْلَدة وَالرَّقيْبُ مُنْعَرِلً أَضَاءَ لَى تُغْرُهَا الظَّلَامَ فَمَا جَارِيَاةٌ كَالقَضِيْبِ لَوْ دَعَتِ ال أبددَع في خَلْقَهَا الإلّه فَمَا أُنْسَىٰ صَلَاتَىْ إِذَا خَلَوْتُ بِهَا لَأُنْسَىٰ وَلَا تَكُلُونُ بِهَا لَاسَيَّمَا وَالنَّفُ وَسُ في يَدَهَا ٱحْفَظُ عَهْدِيْ لَهَكَا وَتَحْفَظُنَكِيْ تَصِزيْدُ قَلْبَيْ أُسَّى وَتَهُجُ رُوَّهُ لَـوْلَا هَــوَاهَـا يُــذيبُنــيْ حُـرَقــاً تُسْهِ رُنْ فِي وَالنُّجُ وَمُ خَافِقَ تُ / ٢٢٠٠/ مُرْتَميَات بنَا إِلَىٰ المَلَك الـ

وقال وقد استدعاه الملك العزيز عثمان بن يوسف ليلاً وجعله جليسًا له:

## [من الخفيف]

نَظ رَتْن م م وَاه بُ السُّلْط ان

لَسْتُ أُخْشَى صَرْفَ الزَّ مَان إِذَا مَا ملكٌ كُنْتُ مَيِّتًا قَبْلَ مَ رِآ هُ فَلَمَّ ارَأَيْتُ لَهُ أَحْيَانِ السِّي

## [4V1]

يوسفُ بنُ ضوءِ بن عليِّ بنِ ضوءِ بنِ هيماجِ بنِ عليِّ بنِ ضوءِ بنِ كيسانَ بَنِ عليِّ بن ضَوِّءٍ، أبو َ يعقَوب الرَّبْعِيُّ. من أهل إربلَ ومنْ بيت مشهور بها . وكان رجلًا مطبوعًا، معاشراً فيه تودّد وكياسة، يحكي الحكايات المستحسنة، ويحفظ من النوادر والأشعار كثيراً، وينظم أشعاراً لابأس بها. وكان يخضب بالسواد. وكانت بيني وبينه صحبة أيام مقامي بإربل. وكان يخدم بها متصرفًا.

ثم رحل عنها إلىٰ حلب، وتولَّىٰ بمعرة النعمان ولايةً فلم يمكث بها إلَّا قليلًا حتىٰ أتت عليه منيَّتُهُ ؟ / ٢٢٢١/ وذلك في رجب سنة ستِّ وثلاثين وستمائة \_ رحمه الله تعالىٰ \_.

ومما أنشدني لنفسه بإربل في سنة خمس وعشرين وستمائة: [من الطويل]

هوًى عَادَ لِيْ طَفْلًا وَقَدْ كَانَ مُكْتَهِلْ وَصَارَ قَشَيْبًا بَعْدَ مَا كَانَ مُضْمَحلْ وَعَاوَدَنِي مَنْ لَهُ الغَرامُ الَّذِي مَضَلَى مَنَ الشَّوْق وَالتَّبْرِيْح إذْ كَانَ قَدْرَحَلْ تُريْدُ وَثَوْبِيْ فَيْ الشَّبِيْة قَدْ سَمَلْ إِلَيهَ نَ بِيْضًا فَيْ العَلْدَارِ فَاحْتَملْ فَيَشَفَعَ لِيْ فَيْ وَصَّلهِنَّ إِذَا وَصَلَلْ مَدَىٰ الدَّهُ وِ فَيْ قَلْبِ الْكَرِيْمِ إِذَا نَزَلُ

إِذْكِانَ سيَّانَ عنديْ العُودُ وَالحَطَبُ وَفِيْ التَّادُّبَ إِنْ عَايَنتُهُ أَنْ وَبُ

وَوَرْد الخُـدُوْد وَغُنْسِج المُقَـلْ بَ لَهُ العقيقين للله المَا أَفَ لُ

/ ٢٢١ب/ وأنشدني لنفسه في غلام فقيه: [من الطويل]

ً يُبَاحثُهُ في دَرْسه سَاعَةَ اللَّرْس إِذَا مَا بَداً فِي الحُسَن أَوْ أَلَق الشَّمْسَ تَعَظَّمَ فَيْ تَنْزِيْكِهِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَعلْمًا غَنزِيْراً لَيْسَ في العلم منْ لَبْس وَلَا تَعْصَ قَدُولَ اللهَ للْجَدِنِّ وَالإنْسِ

فَقُلْتُ لَكُ لَيْمَا أَتَيْتُ وَمَا الَّذِي وَهَالْ يَقْبَلُ نَ البيْ ضُ منِّيْ تَشَفُّعًا وَمَا مِنْ شَفَيْعَ فِي وَصَال أُرُوْمُهُ هُ وَ الْحُبُّ لَا يُسُّلَى إِشَيْبِ وَكَبْرَة

وأنشدني لنفسه إملاءً: [من البسيط] قَدْ كُنْتُ فِيْ دَعَةَ ٱلْهُوبِ الْأَفْرَق فَمُلِدْ تَادَّبِتُ نَابِّنِيْ نَوائبُهُ

وأنشدني أيضًا قوله: [من المتقارب] أَمَا وَالْهَوْ وَي وَٱخْتِلَاسِ القُبَلِ لِي لَقَد شَرَّدَ النَّوْمَ عَنْ مُقْلت يْ

رَأَيْتُ فَقَيْهِا يَافعاً عنْدَ شَنْحَه

وَفَ يُ وَجُه لِهُ أَسُورٌ كَبَ لُر دُجُنَّةً

يَقُ ول لَـٰهُ يَا شَيْخُ قَـدْ قَال رُبُّناً

فَقُلْتُ لَـهُ: يَسا أُحْسَنَ النَّساس مَنْظراً

ٱجرْني ْ لَقَدْ ٱتْلَفْتَ نَفْسيَ عَامداً

## فَقَالَ وَلَمْ يَفْكُرْ: صَدَقْتَ، وَإِنَّمَا أَرَادَبِهِ الْأَحْرَارَ يَا صَاحِبَ الحسِّ

## [**4YY**]

يوسفُ بنُ عامر بن أبي عبد الله بن أبي نصر بن علي بن أحمد بن الوَهَبي، أبو سعد الموصليُّ المعروفُ بالشَّحَّامَيِّ.

قرأ طرفًا من فقه الإمام الشافعي \_ رضي الله عنه \_ علىٰ الشيخ أبي حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة الموصلي \_ فقيه الموصل \_وكان قبل ذلك مُرَتبًا بالمدرسة النوريّة.

ثم سافر إلى الشام سنة ستمائة ، ونزل دمشق ولم يزل بها مقيمًا إلى أنْ مات سنة ثمان وعشرين وستمائة .

صَارَ إِلي / ٢٢٢أ/ من شعره قصيدة مدح بها أتابك نور الدين أبا الحارث أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر ـ صاحب الموصل ـ ويهنئه بالنيروز وذلك في سنة خمس وتسعين وخمسمائة ـ رحمه الله تعالىٰ ـ: [من الخفيف]

أنَا مَالِيْ وَللْظُّبَا وَالعَوَالِيْ وَسُمُو ِّ إِلَى سَمَاء المَعَالِيْ أنَا مَالِيُّ صَبُّرٌ عَلَىٰ الطُّعْن وَالنَّصِّرْ بورَبِالَِّي لا يَسْتَلَلَّ فُورَبِالَّي لَسْتُ مَمَّنْ يَسرُوْمُ حَسرْبًا إِلَى حَسرْب وَلا غَسَنْ وَضَمْسَرَة وَهِسَلال أنَا أَهْمَوَىٰ للْبَيْضِ وَالسُّمَرِ لا سُمَ \_ رالعَ وَالي وَلا لبيْ ضَ النَّصَالَ \_ضَ وَصَدْم الأبطَال بِالأبطال إِنَّا بِسِضَ الخُلِدُورِ أَحْلَدُ مِنَ السُّ أنَّا مَالَيْ بَيْنَ الصُّفُوفَ مَجَالُ يَوْمُ عَثْسِ السِّرِّجَالُ بِالآجَالُ أَوْ رَهَيْنَا أُوْ جَاثُماً أَصْ قَتَالًا أيُّ فَخْلَر إِذَا أَتَيْلَتُ طَعَينًا إِنَّمَا الفَخْرِرُ فَدِيْ وصَال الْأَغَانِيْ بالمَغَاني من نُ دُوْن قَيْل وَقَالَ أَيْ ن رَبُّ الإحْسَانَ وَالإفْضَالَ أَوْ مَديْتِ المَوْلَئُ المُوَيَّد نُوْرَ الدُّ وَعَلَنْ كُلُ لاحسقَ أَوْ تَسالسَيْ مَلَكٌ جَلَّ عَنْ مُشَابِهَا الخَلْق /٢٢٢ب/ فَهُوَ بَيْنَ الْمُلُوْكُ وَاسَطَةُ العَقْ \_د وَجَلَّ المَوْلَكَ عَن التَّمْثَال بَاءَ يَا مَنْ عَالاَ عَلَىٰ كُلُّ عَالىَىٰ يَا أُرسُلاَنَ شَاه يَا مَالِكَ الحَدْ قَدْ أَتَاكَ النَّدْ رُوْزُ السَّعينَدُ بجدٍّ صَاعِد مُخْبِر بخَيْسِر مَسَال

حيْن عَايَنْتَ غُرَّةَ العَامِ نَادَا إِنَّ يَكُونُ للْوَرَمَانِ فَيْدِكَ لَسَانٌ وَلَنَادَىٰ بَصَوْته فَكِيْ البَرَايَا: قَدْ أَتَاكَ الهَنَاءُ يَرُفُلُ مِنْ لَفْ كَمْ بِهِ أَكْبِتُ الْحَسُوْدَ وَكَمَ أَسْ دُمْ ــــتَ لــَــيُ فـــي سَعَـــادَة وَسُـــرُوْر

كَ مُنَاد بالعارِّ وَالإِقْبَال كانَ وَاللهُ نَاطِقًا في المَقَالَ دُمْتَ فِي المُلْكُ مَعْ دَوَامِ اللَّيالِيْ ظي تيها في ثَوب سخر حَالال حَسبُ من فَسرط بُسرُده أَذْيَساليَ وَنَعَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

## [4VY]

يوسفُ بنُ عبد الله بن أبي الفضل بن عبد الله بن علي بن الخشاب الأديبُ أبو المحاسن بنُ أبيَ الفرَجِ القاهريَّ المصريَّ .

من شعراء الديار المصرية.

أنشدني الصاحب الإمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العُقيلي، قال أنشدني أبو المحاسن بن الخشاب لنفسه: [من البسيط]

> ٱلَّهُ يَعظُكَ مِنَ الدُّنْيَا الَّذَيْ خَطَرَا يَا لاَهِا عُمُا غُمُ اللهُ فَاللهُ عَيِّهِ عَبَارَا أيْنَ المُلُونُ الألكىٰ أَمْسَوا بِهَا سَمَرا طَافُوا البلادَ وَأَبقَ وا بعْدَهُمْ سيَرا تَضَاحَكَ الداهْرُ فَيْمَا بَيْنَهُمْ شَجَرا إِنَّ الْفَتَكِي إِنْ عَصَتْكُ نَفْسُهُ نَهَ الْفَتَكِي إِنْ عَصَتْكُ نَفْسُهُ نَهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال فَازْجُرْ فُوَاداً بِأَحْدَاقِ الْمَهَا سُحِراً مَا بَاذً طُونُ لَكَ إِلاَّ صَائِداً قَمَراً وَٱجْهَدْ لِتَلْقَيْ فِتِّي مِنْ مَكْرِهَا نَفَرَا وْكُنْ كُصَاحِب لُبَّ طُرْفَهُ قَصَرا كَمْ عَامر لسواهُ هَادم عَمراً

/ ٢٢٣أ صبرٌ فُوَادَكَ فَالعُقْبَىٰ لَمَنْ صَبراً وَلَوْ تَجَرَّعْتَ فِيْ ترْك الهَوَىٰ صَبرا حَتَّىٰ ركبتَ إلَىٰ نَيْلِ المُنَىٰ خَطرا أَنْظُرْ مَصَائِرَ مَنْ وَلَّي تَجِدْ عَبَرا لا يَمْلكُونَ بهَا ضَالاً وَلا سَمُرَا وَمَانُ تَمَادُى قَليالًا عَمْارُهُ سَيَارَى إذْ لا ينَالُونَ لا مَاءً وَلا شَجَرا وَأَطْلَقَ الخَوْفُ مِنْ أَجْفَانِه نَهَرا وَٱسْتَغْفُر اللهَ مِنْ ذُكر الهَوَى سَحرا قَمَرْتَ عَقْلَكَ فَاتُّرُكُ سُبْلَ مَنْ قَمَرا فكه أضل وأردى مكرم أضا نفرا أَنْ يَجْتَنيُ اللَّذَنبَ لا عَنْ تَوْبة قَصَرا وَهَادَم بِالتُّقَىٰ مَا غَيْرُهُ عُمَرا

وأنشدني أيضًا، قال: أنشدني يوسف بن عبد الله لنفسه: [من المتقارب]

وَطَالَتُ عَلَىٰ بِابِكُمْ وَقْفَتِيْ طَوَافَ الإِفَاضَة مَنْ عَبْرَتِيْ طَوَافَ الإِفَاضَة مَنْ عَبْرَتِيْ وَزَمْ مَا فَاضَ مَنْ مُثْلَتَيْ وَصَيَّرْتُ قَصْدِيْ لَكُمْ مَ كَعْبَتَيْ وَصَيَّرْتُ قَصْدِيْ لَكُمْ مَ كَعْبَتَيْ لَكُمْ مَ كَعْبَتَيْ لَكُمْ مَ كَعْبَتَيْ لَكُمْ مَ كَعْبَتَيْ لَلْكَمْ مَ كَعْبَتَيْ لَلْكَمْ مَ كَعْبَتَيْ لَلْكَمْ مَ كَعْبَتَيْ لَلْكَمْ اللَّيْ اللَّهُ عَلَى مُهْجَتَيْ وَإِنْ هَجَرُونَ مَ فَي اللَّهُ وَتَدِيْ وَعَلَى مَهْجَتَيْ وَوَانَ هَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِيَا الْمُعْلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُو

/ ٢٢٣ ب أنويت إلى ربعكم حجّتي أطوف على ربعكم حجّتي أطوف على ربعكم خاضعا في المطيد م بكم خاضعا في الحفي الحفي المحتم أو منه في المحتم المحتم عَدودة ألا يَسامكم عَدودة ألا يَسام ألا يَسامكم عَدودة المنافق المعالمة المعاملة عَدودة المنافق المعاملة على المنافق المعاملة عندا المنافقة عَدوا مِسامكم المنافقة المعاملة عندا المنافقة عندا المنافقة المن

وأنشد أبو المظفر منصور بن سَليم بن منصور الفقيه الشافعي الهمداني الإسكندري في سنة تسع / ٢٢٤أ/ وثلاثين وستمائة، قال: أنشدني أبو المحاسن يوسف بن عَبد الله بن الخشاب المصرى لنفسه بالقاهرة المُعزِّيَّة: [من الكامل]

أنَا وَالأَنَامُ بِأَسْرِهِمُ أُسَراكًا يَا نَاصِبًا لِيْ فِيْ الهَوَىٰ ٱشْرَاكِا وَهَــوَاكَ أَصْعَــبُ مَـا لَقَيْـتُ هــوَاكـا نَظَرِيْ إَلَيْكَ نَفَكَى عَن العَيْنِ الكَرَىٰ أَهْدَىٰ إِلَـيَّ تَبَلُّبُلِـيْ صَٰدْغَاكَا ٱعْدَى إَلَى السُّقْمَ طَرَفُكَ عَنْدَمَا لمَّا أَكْتَسَىٰ بجَدِيْده خَدْاكا وَأُقَامَ محتصرُ العذَّارِ قياً مَتَى قَلْبِيْ أُسِيْ رُكَ لا يَرُوْمُ فَكَاكِا أنَا عَبْدُكَ الرَّاضِيْ بَحُكُمكَ فَاحْتَكُمْ وَٱهْجُرْ وَصُلَّا فَاإِنَّا عِي ٱهْوَاكِا غَرَضيْ رضَاكَ فَصَلَّ هَوَاكَ وَخُنْ وَجُرْ أَمْشَالُ كُلِّ الحُسْنِ لَوْ خُلِقَ الهَوَىٰ شَخْصاً لَكُنْتُ أَنَا المُمَثِّلَ ذَاكا سَلْ نَاظرِيْ عَمَّنْ حَلاً فيه يَقُلْ يَا مُشْرِقَيْ بِالدَّمْعِ مَا أُحِلاَكَا وَٱسْتَقْرِ ٱحْشَائِيْ فَإِنْ تَكُ بَاقِياً في طيِّهَا قَلْسِيْ وَأَنْتَ هُنَاكا وَأُسَرُّ أُنِّيْ فَيْ الْمَنَامِ أُرَاكِا إنِّسي لأقُنَسعُ مسنٌ وصَسالَسكَ بسالمُنَسىٰ / ٢٢٤/ وَتَقَدرُ عَيننيْ أَنْ تَمُرَّ مُسَلِّماً مُتَبَسِّماً فَاتُذُونَ لَعُهم رضَاكا

وَٱفْسِيْ وَتَغْدُرُ بِسِيْ فَمَا ٱجْفَاكِا قَلْبَا يَحِلُّ حَشَاهُ مَا ٱقْسَاكِا سُمّاً فَحَسْبُكَ مَابِه وَكَفَاكِا بخَلائِت مَذْمُوْمَة خَاشَاكِا حَتَّى مَ أُصْفَيْكَ الوَفَ اوَتَشُوبُهُ يَا وَجْنتَيْهُ مَا أُرَقَّكُمَا وَيَا مَاذَا تُرِيْدُ مِنَ السَّلَيْمِ تُعلُّهُ حَاشَاكَ أَنْ تُلْفَى بِحُسْنَكَ شَانِيًا

## [4 \ \ \ \ ]

يوسفُ بنُ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوانَ بن عبد الله بن علوانَ بن عبد الله بن علوانَ بن أبو المحاسنِ بنُ القاضي أبي مُحَمَّدَ الأَسدَيُّ(١).

كانت ولادته في شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة .

وتوفي يوم الأربعاء ثالث المحرّم سنة . . . . وثلاثين وستمائة .

من بيت علم وفقه وخير وصلاح. كان والده قاضي القضاة بحلب. ونشأ أبو المحاسن هذا فتخلَّق بأخلاق أبيه السَّنيَّة، واقتدىٰ بأفعاله الجميلة الرضية؛ فنبغ شابًا ذكيًا حسن السيرة مرضيًا ذا قبول ولطافة، وفخامة قدر وظرافة.

أخذ من الفقه على مذهب الإمام الشافعي \_ رضي الله عنه \_ جزءاً / ٢٢٥ أ/ متوفراً، وتأدّب وناب عن والده في الدروس بالمدرسة الرواحيّة شمالي المسجد الجامع، وتكلم في المسائل الخلافية وأجاد وطاوعه خاطره في نظم الشعر، فقال منه القطع الغزلة السهلة المأخذ، وظهرت عليه النجابة. وتميّز على أقرانه، وأبناء زمانه. وكملت آدابه؛ وتوفي أكمل ما كان شبابًا. رأيته بحلب ولم أجتمع به.

أنشدني الشيخ الإمام الأمين المعدل شمس الدين أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مبادر بن الضحاك التاذفي ثم الحلبي بها، قال: أنشدني أبو المحاسن يوسف بن القاضي عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي الحلبي لنفسه: [من الطويل]

تَبَارَكَ خَلِاَّقٌ كَسَا وَجْهَكَ الحُسْنَا وَأَظْهِرَ فِي كُفَّيْكَ مُعْجِزَةَ الحُسْنَى

<sup>(</sup>١) في الأصل هامش غير واضح حول ترجمته.

وَأُوْجَدَ فَيْ يُسْرَاكَ يُسْرَاكَ مُسْرَادَ مُسرَادنا يَميناً وَفي اليُمْنَي السَّلامَة وَاليُمْنَا وَأَبدَىٰ قَوَامًا قَدْ حَكَىٰ الأَسْمَرَ اللَّدْنَا بمَا حُرْتَ مِنْ لَفْط بَديْع وَمِنْ مَعْنَى يَعيْ شُ بِهَا أَوْ أَنْ تُبْلِّغَهَا مَثْنَى تَحُوزُ المُّنَيٰ وَالعَيْنُ مَطْرُوفَ أَعَنَّا فَعَادَ ضَيَاءً من سَنَى وَجْهه الأسْنَى فَقَالُوا فَمَا أَنْصَفْتَ أَعْلَاكُكُمَا الأَدْنَى سَــالْــتُ لِمَغْنَـاهُ يُجِيْبُ فَمَـا أُغْنَــى وَاللَّا لَكَــانَ الصَّبْـرُ مَــنْ بَعْــده يَفْنَــى عَلَىٰ حَالَة تُرْضي الوَدُوْدَكُمَاكُنَّا

وَأَبِدَعَ فَكَ أَخُلَاقَكَ الغُرِّ فَاغْتَدَتْ وَٱطْلَعَ بَدِراً فَى مَنَازِل سَعْده /٢٢٥ب/ فَـأنْتَ حَبِيْبُ القَلبِ سَرَاً وَجَهْرَةً وَأَنْ تَ دَوَاءٌ للسَّقِيْ مَ بِنَظْ سِرَة فَللَّه أَوْقَاتٌ عَلَى الخيْفَ مِنْ منَّيَّ وَّكَم لَيْكَة وَافَيْتُه فَنَي ظَلَامَهَا وَلمَّا بَدَا وَالبَدْرُ وَافَّاهُ في الدُّجي فَحيْنَ رَمَانِيْ اللهُ بِالبُّعْدِ وَالنَّوَىٰ وَلَـوْلا رَجَاءُ الطَّيْفُ أَنْ يَطْرُقَ الكَـرَى فَ أَسْ أَلُ ربَّ الخَلْق يَجْمَعُ بَيْنَا

وأنشدني، قال: أنشدني يوسف بن عبد الله الحلبيّ لنفسه: [من الطويل]

ٱلاَهَــلُ لَنَــا بعـدَ التَّفَـرُ ق مَجْمَـعُ نَايْتُمْ وَٱلْهَبَّمِ فُوَادِيْ صَبَابةً وَحَرَّ قُتُمُ الأَحْشَاءَ بَعْدَ بِعَادُكُمْ وَٱوْقَـرْتُـمُ سَمْعـيْ عَـن العَـذَّل بَعْـدَّكَـمْ /٢٢٦أ/ أُطَعْتُ لَغَيِّيْ في الهَ وَي وَضَالاَلتي سَقَاميَ نَجْهُ إِنْ حَضَرْتُهُ فَغَالِبٌ حُرِمُ تُ لَذِيْ ذَ النَّوْم بَعْدَ فرَاقَكُمْ وَلا يَرْتَجِي المَلْهُ وْفُّ إلاَّ وصَّالَكُمْ

فَعَيْسِيَ لا يَرْقَىٰ لَهَا السَّهْرَ مَدْمَعُ عَسَكَىٰ عَطْفَةٌ مِنْكُمْ وَفَيْ القَوْسِ مَنْزَعُ فَكَيْسِفَ أَرُومُ البِسِرَّ أَوْ كَيْسِفَ أَطْمَسَعُ فَ لَا ٱرْعَ وِيْ عَ ذَلًا وَلَا الْأَذْنُ تَسْمَ عَ وَعَــاصَيْــتُ سُلْـوانـــيْ وَذَلــكَ أَنْفَــعُ وَإِنْ غَبْتُ مُ عَنِّ بِي فَ إِذْ ذَاكَ يَطْلُ عُ فَبِ اَلْوَصْ لِ يَنْ أَيْ السُّقْ مُ عَنْ لَهُ وَيُقُلِّعُ

وأنشدني، قال: أنشدني أبو المحاسن قوله: [من الطويل]

أيَا سائت الأَظْعَان رفْقًا بهَا رفْقًا تَعَــزَيْــتُ بِـالأَسْقَـامَ لمَّـا رَأَيْتَهُــمُ فَنَادَيْتُ أَبِ الله قَ فُ لِي هُنَيْتَ أَ فَلَمَّا سَمِعْتُ القَوَلَ أَهْوَيْتُ صَاعِداً إِذَا هَاجَ تَلْكُارِيْ خَشْتُ تَحَرُّقًا

فَ لاَ سَلْوَتِيْ تَحْيَا وَلاَ عَبْرَتِيْ تَرْقَا وَحَادِيْ رَكَابِ القَوْمِ يَحْدُوْ بِهَمْ شَرْقًا فَقَالَ وَمَا ٱلْوِيٰ: يُجَنِّبُهَا ٱلْأَشْقَىٰ وَجسميْ عَلَى نَيْرَان هَجْرهُم مُلْقَىٰ وَإِنَّ فَاضَ دَمْعيي إِنَّني لَمنَ الغَرْقيل

فَإِنْ لَمْ يُسوافُ واالمُسْتَهَامَ بِنَظْرَة إذَا مَا نَاوْا فَالدَّهْ رُيقُط بُ وَجْهَةً فَلاَ تَعْذَلُ وْاالمُشْتَاقَ فيْ فَرْط وَجْده /٢٢٦ ب/ فَإِنْ كُنْتُ ٱلْقَاكَمْ فَعَيْشَيْ مُنَعَّمَ وَقَدْ كُنْتُمُ هَدَّدْتُمُ الصَّبَ بَالنَّوَى إذَا مَا وَطنْتُ الدَّارَ مِنْ بَعْدَ بُعْدهمْ فَطُ وَبَعَى لَعَيْنِ مُتَعَمَّا بَحَمَالكُم

وَإِلاَّ عَلَى حَال الحَيَاة فَمَا يَبْقَى وَإِنْ حَضَرُوا قَدْعَاد مُبْتَسماً طَلْقَا إِلَى أَنْ تُلاَقُوا في الهَ وَىٰ كَلفًا يلقى وَإِنْ عَبْتُمُ عَنِّيَ فَسَحْقاً لَهَ سَحْقَا إِلَى أَنْ حَدَا الحَادي فَصَارَ • لنَّوَى حَقَّا يَخَيَّلُتُ أَنْ النَّارَ أو حَرَّهَا أَرْقَى فَقَا وَعَيْنٌ نَات عَنُكُمْ جَديْرٌ بِأَنْ تَفْقَا

وأنشدني ، قال: أنشدني من شعره: [من الطويل]

عَسَىٰ يَجْمَعُ الرَّحمنُ شَمْلًا تَفَرَّقَا فَجسْمِ فَي بِنِيْ رَانِ البِعَادِ مُحَرَّقُ إِذَا لَكُمْ يُسَدَاوِ الْمُسْتَهَامَ أُحِبَّنِيْ إِذَا يُشَمْ فَأَثْوَا الْمُسْتَهَامِ جَدَيْسَدَةً فَمُنَّوا عَلَىٰ الصَّبِ المُعَنَّىٰ بِطَيْفَكُمْ إِذَا هَاجَ تَذَكَارِيْ بِسَاعَةَ بَيْنَا فَقَلْبِيَ عَنْدَ الظَّاعِيْشِ نَمُقَيَّدُ

وَيَشْفَىٰ سَقِيْمُ البُعْد بالوَصْل وَاللَّقَا وَدَمْعِيَ مَسْنَ بَعْد القَطْيْعَة مَسَا رَقَا فَمَسَنْ ذَا يُعَانِيْه فَقَدُ شَفَّهُ الشَّقَا فَمَسَنْ ذَا يُعَانِيْه فَقَدُ شَفَّهُ الشَّقَا عَلَيْه وَتَوْبُ الصَّبْرِ أَضْحَىٰ مُمَسَزَقَا فَهَيْهَاتَ أَنْ تَبْرَا الصَّبَابةُ بالرُّقَىٰ فَهَيْهَاتَ أَنْ تَبْرَا الصَّبَابةُ بالرُّقَىٰ فَعَرَّبتُ فِي شَوْقِيْ إِذَا البَدُرُ شَرَقَا وَقَدْ دُكُنْتُ قَبْلَ البَيْنَ الْفَيْهِ مُطْلَقًا وَقَدْ دُكُنْتُ قَبْلَ البَيْنَ الْفَيْهِ مُطْلَقًا

وأنشدني قال أنشدني لنفسه: [من الطويل]

/ ٢٢٧ أ/ سَرَىٰ الطَّيْفُ مَنْ نَحُو الْحَبِيْبِ مُبَشِّراً وَقَلْبِيْ مُسَدِّبَانُ وَا يُحَرِّقُ هُ الْآسَىٰ يُخَبَّرُنِيْ مُ لَا بَانُ وَا يُحَرِّقُ هُ الْآسَىٰ يُخَبَّرُنِيْ أَنَّ البِعَادَ مُبَاعَدِيْ فَحَيْثُ وَعَىٰ سَمْعِيْ لَمَا قَالَ عَائِدِيْ وَمَسِنْ يَبْسِرِه طَيْسَفٌ أَلَسَمَّ بِقُسْرُبَه وَلَمَّا ذَنَا لُقَيْسَاهُمُ مَ قَالَ نَا يُهُرِبُ وَلَمَّا ذَنَا لُقَيْسَاهُمُ مَ قَالَ نَا يُهُرِبُ وَلَمَّا وَلَا نَا يُهُرِبُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

فَصَادَفَ أَجْفَانِيْ جَفَتْ لَذَةَ الكَرَىٰ فَيَا لَيْتَ لَا كَانَ الفراقُ وَلا جَرَىٰ فَيَا لَيْتَ لا كَانَ الفراقُ وَلا جَرَىٰ وَأَنَّ عَسيْسرَ السوصلِ عَادَ مُسَسَرا رَأَيْتُ شَفَاي وَجْهَهُ عَادَ مُسْفرا وَكُيْفُ وَأَيْتُ شَفَاي وَجْهَهُ عَادَ مُسْفرا فَكَيْفُ إِذَا وَافَى الجَمَالُ بِلاَ مُسرا إِذَا كُنْتَ تَهُوى البَدْرَ لا تُنكرُ السُّرَىٰ إِذَا كُنْتَ تَهْوَى البَدْرَ لا تُنكرُ السُّرَىٰ أَنْسُا فَبِالْهِجْرانِ أَصْبِحَ مُقْفِرا

وأنشدني، قال: أنشدني قوله: [من الطويل] عَــزيْــزُ عَلَيْنَــا ٱنْ نَــرَىٰ بَعْــدُكــمْ شَخْصــًا وَقَــدُ كُنْتُــمُ الآدْنَــیٰ

وَقَدْ كُنْتُمُ الآدْنَىٰ فَأَصْبَحْتُمُ الآقْصَىٰ

فَقَدْ عَادَ جسميْ بالسَّقَامِ مُعَذَّبًا وقَدْ كُنْتُ بَالآثَارِ ٱرْوِيْ هَوَاكُم خَليْلَيْ إِنَّ ٱدْرُكْتُمَاهُ بِرَامَة وَقُولًا لَهُ يَاغَايَةَ السُّوْل مُغْرَمً

وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل] / ٢٢٧ ب/ أظننْت قَلْب يْ قَدْ تَسَلَّى لَ لَسُتُ المُطيْت عُلِب يْ قَدْ تَسَلَّى لَ لَسُتُ المُطيْت عُلِب لَائم في كيْس فَ السَّبيَ لُ وَقَد تَسولًا وَقَد تَسولًا وَهَ وَهَ وَاهُ أَب رَا مُهْجَت يُ وَهَ السَّبيَ في السَّدُ تَجَلَّى في السَّدُ السَّدَ اللَّهُ تَعَلَّى في السَّدُ تَعَلَّى في السَّدُ السَّدُ السَّدِي في السَّدَ السَّدِي في السَّدُ السَّرَا مُهُ السَّدِي في السَّدَ السَّدِي في السَّدَ السَّدِي في السَّدُ السَّدِي في السَّدَ السَّدِي في السَّدُ السَّدِي في السَّدَ السَّدِي في السَّدَ السَّدُ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدُ السَّدَ السَّدُ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ السَّدَامِ

ومنها قوله:

لله أيّ النّ وَىٰ مَطْ رُوْفَ قَضَّ عَيْ نُ النّ وَىٰ مَطْ رُوْفَ قَ تَعَضَّ حَتَّ فَى دَهَ النّ يَ هَجْ رُهُ وَالسُّقْ مُ النّ مَ اللّ مَ اللّ يَ اللّهُ عَتَى ذَوْ وَالسُّقُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وقال أيضًا: [من الطويل] / ١٢٢٨ تَذَرْتُ لَرَّتُ لَرَّبِيْ إِذْ قَضَى لاجْتَمَاعنَا وَكَيْفَ يُطْيِقُ الشُّكْرَ عِنْ جَمْعِ شَمْلَه وَأَحْمَدُ يَسُومًا ضَمَّنَا بَعْدَ فُرْقَدَة وَلُوكِانَ هَذَا اليَوْمُ يُسرِجَى شراؤهً وَكُنْتُ نَذَرْتُ الصَّوْمَ يَسومَ لِقَائِكُمْ

وَفَرْطُ ٱشْتِ اقْتِي لا يُعَدُّ وَلاَ يُحْصَىٰ فَمَا زِلْتُ حَتَّىٰ صِرْتُ ٱذْكُرُهَا نَصَّا فَمَا زِلْتُ حَالَيْ وَالغَرَامِ بِه قُصَّا فَصَا بِخُبِّكُمُ دُوْنَ البَرِيَّةِ قَدَّ خُصَّا

يَاعَاذِكِيْ حِاشَا وَكَالَّا وَالسَّمْ اللَّهُ وَالسَّمْ اللَّهُ وَالصَّبْ رُولًكِ اللَّا اللَّهُ وَالصَّبْ رُولًكِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِمُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمِلْمُو

تُ بِ المُنَى نَحْ وَ المُصَلَّى عَنَّ الْمُصَلَّى عَنَّ الْمُصَلَّى عَنَّ الْمَيْ نِ شُ لِاَّ فَ الْبَيْ نِ شُ لِاَّ فَ اللَّيْ رَانَ يَصْلَى فَ اللَّيْ رَانَ يَصْلَى فَ اللَّيْ رَانَ يَصْلَى فُ لُونَ رُؤْيَ فَ مَ مَنْ أَعَ لِاَّ طَيْ فَ التَّالِي فَ التَّالِي فَ اللَّهِ مَ مَنْ أَعَ لَا اللَّهِ مَ مَنْ أَعَ لَا اللَّهِ مَ مَنْ أَعَ لَا اللَّهُ مِنْ أَعَلَى اللَّهُ مَا مَنْ أَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِ

أُعَفِّ رُخَدِيْ فِي التَّرَاب لَدهُ شُكْرَا مُحبِّ يَرَى مَر أُكِم يكشفُ الضُّرَّا وَلَلْمُسْتَهَامِ الصَّبِّ مِنْ سَقْمه أَبراً لَكُنْتُ لرُوْحِيْ قَدْبَذَلْتُ لَكُمْ يُشْرَىٰ وَلَكَنَّهُ عَيْدَ لُا فَلَىنْ يَقْبَلَ العُدْرَا

وَٱلْقِي شَفَاهِيْ تَحْتَ ٱقْدَامِ مَالكِيْ وَقَدَامِ مَالكِيْ وَقَدَامِ مَالكِيْ وَقَدَامِ مَالكِيْ

وقال أيضًا: [من مجزوء الكامل]

يَاعَاذَك القَلْبِ المُتيَّمُ
مَا قَدْ حَوَىٰ مِنْ حُرْقَة
أَنَّ عَيْ تَرُوْمُ سُلُومُ وَّهُ اللَّهِ المُتيَّامُ وَّهُ مُلُومُ سُلُومُ وَهُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْكِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللْمُلْكِ الللْمُلْكِلُولُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ ال

وقال أيضًا: [من مجزوء الرجز]
بي صَمَاعُ عَنْ عُاذَيْ شَادَنُ وَمَادُنُ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُل

أُقَبِّلُهَ اعْشراً وَأُضْعِفُهَ اعَشراً وَأُضْعِفُهَ اعْشراً وَكُنْتُ قَتِيْلَ البَيْنِ مِنْ وَصْلكُمْ أُثْرَىٰ

دَعْ هُ فَ إِنَّ كَ لَسْتَ تَعْلَمُ مَ مِنْ بَعْ دَسُكُ ان المُخَيَّمُ مُ وَاللَّهُ مَان المُخَيَّمُ مُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيْرَ مَنْ قَدْ كَانَ أَسْقَمُ مَنْ غَيْرَ مَنْ قَدْ كَانَ أَسْقَمُ مَنْ غَيْرَ مَنْ قَدْ كَانَ أَسْقَمُ مُ لَى وَرُمْتَ شَيْءً لَيْ مَنْ قَدْ كَانَ أَسْقَمُ مُ لَى وَرُمْتَ شَيْءً لَيْ مَنْ قَدْ تَصَمَّ مُ فَيَ مَنْ تَنَعَمَّمُ وَسَمَّةً مَنْ تَنَعَمَّمُ وَسَمَّةً مَاهُ عَلَيْهَ مَ مَنْ تَنَعَمَّمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ تَنَعَمَّمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ تَنَعَمَّمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ تَنَعَمَّمُ مَنْ تَنَعَمَّمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَانُ تَنَعَمَّمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ تَنَعَمَّمُ مَنْ تَنَعَمَّ مَانُ عَلَيْهُ مَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ تَنَعَمَّمُ مَانُ تَنَعَمَّ مَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَانُ تَنَعَمَّ مَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ تَنَعَمَّ مَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَانُ تَنْعَمَّ مَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَانُ عَلَيْهُ مَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَانُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَانُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالَعُ عَلَيْكُمُ أَعْلَمُ عَلَيْكُمُ مَا أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلْكُ

وَمُهْجَتِي فِي شُغُولُ لَمُ الْمَقْتَ لَلْ وَرِيْقُ مَنْ لَحْظَ هِ فِي الْمَقْتَ لَلْ وَرِيْقُ مَنْ لَحْظَ مَ السَّلْسَ لَلْ الْلِيَ لَلْ الْلِيَ لَلْ الْلِيَ لَلْ الْلِيَ لَلْ الْلِيَ لَى الْمَقْمَ مَنْ الْمَحْدَ عَنْ الْمَلْفَي خَلِي فَمُنْ الْمَقَمُ مَنْ الْمَلْفَي خَلِي فَمُنْ الْمُقَبِّ فَي الْمُقَبِّ فَي الْمُقَبِي اللَّهُ اللْمُلْلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

## [940]

يوسفُ بنُ عبد الله بن عبد الباقي بن مكيِّ بن إسماعيلَ بن يحيىٰ بن نهارَ بن اَلحَسين بَن يحيىٰ بَن إدريسَ بنَ مُحَمَّد بنَ عليِّ بنَ مُحَمَّدَ بنَ إبراهيمَ بن صَالح بن طَلَحَةَ بن عبدَ الله بن َعبدَ الرحمنَ بن أبي بكرَ الصّدْيِقَ - رضِيَ الله عنه - صاحبَ رسول اللهَ عَيْظِةٍ، أَبُو المحاسن البكريُّ التيميُّ.

الفقيهُ المالكيُّ من أهل مصر َ.

نزل بغداد واشتغل بالفقه والأصول، وسمع الحديث النبوي من أصحاب أبي الوقت السجزي في آخرين بعدهم؛ وله فهم وذكاء، ويقول شعراً؛ وهو شاب. أخبرني أنه ولد إما سنة إحدى أو اثنتين وستمائة.

ومن شعره ما أنشدني بدمشق بمسجدها الجامع في أواخر ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ وهو متوجه إلى ديار مصر: [من الكامل]

شَـوْقـاً إلَـي وَادي الأرَاك وَبسانـه / ٢٢٩ ب/ أَضْحَىٰ مُطيْعًا للْغَرَام مُلَبِيًّا يَهْ وَيٰ مِنَ البيْضِ الْقَوَاضِبُ ٱهْيَفًا يَدْنُو فَيَمْنَعُهُ الدَّلَالُ إِذَا دَنَا كم عَاذل قَدْ لامَ فيه وَمَا وَعَيى

مَاغَرَّدَتْ قُمْسِريَّةُ الْأَجْفَانِ إِلَّا وَفَاضَ الدَّمْعُ مِنْ أَجْفَانِيْ فَهُنَاكَ لِي قَلْبٌ نَاي وَجَفَانَى فَإِذَا عَـزَمْتُ عَلَىٰ السُّلُوِّ عَصَانِيْ هَ \_ زأت مَع اطف ه بغص ن البَان منْ قُرْبِه فَهُ وَ الْبَعِيْدُ الْدَّانِيُ سَمْعِيْ وَلا مَلَكَ المَلِكُ مُعَالَمُ عنَانَيْ

## [4/7]

يوسفُ بنُ عبد الرحمن بن عليِّ بن مُحَمَّد بن عليِّ بن عبيد الله بن حُمَّاديَ بن أحمَدَ بَن مُحَمَّدَ بن جعَفرَ بن عبد َالله بنَ

ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.

القاسم بن النضر بن القاسم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه -، أبو مُحَمَّد بن أبي الفرج الجوزي الواعظ الفقية الحنبلي التيميُّ البكريُّ (۱).

خُبّرت بأنَّ جدّه كان من مشرعة الجوز إحدى محال بغداد بالجانب الغربي، فلذلك يقال لهم بيت الجوزي.

وكان والده إمامَ العراق في وقته، وعلمه أشهرُ من أن يذكر، وابنه هذا خَلَف أباه، وسمع الحديث الكَثير على مشايخ ذلك الوقت كأبي القاسم يحيى بن أسعد بن يحيىٰ بن يونس البغدادي، وأبي الفتح أحمد بن محمد المندائي، ووالده أبي الفرج / ٢٣٠أ/ وغيرهم.

انظر كتابه: «الإيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل والمناظرة»، تحقيق محمد بن محمد بن السيد الدغيم، ط مدبولي \_القاهرة ١٩٩٥.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٣٨ ـ ٢٤٢ وفيه: «توفي سنة ست وخمسين وستمائة». تأريخ الإسلام (السنوات ٦٥١ ـ ٦٦٠) ص٣٠٦ ـ ٣٠٨ رقم ٣٤٠. المختصر المحتاج إليه ٣/ ٢٣٣ رقم ١٣١٧. ذيل مرآة الزمان ١/ ٢٣٢ ـ ٣٤١ وفيه: «يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، ابن عبد الله بن القاسم بن نصر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر. . . ». تكملة إكمال الإكمال ٢/ ٣٨٥ رقم ١٨٢٣ . وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٧. مجمّع الآداب ٥/ ١٣١ ـ ١٢٢ رقم ٤٧٦٥. مرآة الجنان ٤/ ١٤٧ ـ ١٤٨. العبر ٥/ ٢٣٧. فوات الوفيات ٤/ ٣٥١ - ٣٥٣ ط صادر. عقود الجُمان ٣/ ٣٥٣أ. درّة الأسلاك ١/ ١٧أ. البداية والنهاية ١٣/ ٢٠٣ و ٢١١ . ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨ \_ ٢٦١ رقم ٣٦٥. توضيح المشتبه ٢/ ٥٢٠ . النجوم الزاهرة ٧/ ٦٨. المقصد الأرشد ٣/ ١٣٧ \_ ١٣٨. الدارس ٢/ ٢٩. المنهج الأحمد ٣٨٥. سير أعلام النبلاء ٣٧٢ / ٣٧٢ \_ ٣٧٤ رقم ٢٦٦. دول الإسلام ٢/ ١٢٢. عيون التواريخ ٢٠٠ / ٢٠٠ \_ ٢١٠. شذرات الذهب ٥/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧ . شفاء القلوب ١٧٥ . طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٨٠ \_ ٣٨٢ رقم ٦٩٩ . الحوادث الجامعة ٣٢٨. مستفاد الرحلة والإغتراب ٣٨ ـ ٣٣. تذكرة الحفّاظ ١٤٤٤/٤. المختصر في أخبار البشر ٣/ ١٩٧ . تاريخ ابن الوردي ٢/ ٢٠٠ . العسجد المسبوك ٢/ ٦٣٥ . السلوك ج ١ ق ٢/ ٤١٣ \_ ٤١٣ . تاريخ ابن أسباط ١/ ٣٧٩. مختصر طبقات الحنابلة لابن شطى ٥٧. المعين في طبقات المحدّثين ٢٠٨ رقم ٢١٨١. الدر المنضَّد ١/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧ رقم ١٠٨١. مختصر الذيل على طبقات الحنابلة ٧٥. خطط دمشق لكرد علي ٢٣٣ ـ ٢٣٤. الإعلام بوفيات الأعلام ٢٧٤. تأريخ علماء المستنصرية ٢١١. تأريخ الأدب العربي ٩٢٠. معجم المؤلفين ١٣/ ٢٠٧ \_ ٣٠٨. كشف الظنون ٢٦ ٢. هدية العارفين ٢/ ٥٥٥.

وولاه الناصر لدين الله أبو العباس أحمد ـ رضوان الله عليه \_ حسبة بغداد وأنعم عليه إنعامًا عظيمًا ورزُقَ منه حظًا شاملًا؛ فلما توفي الناصر وتولّىٰ الإمام الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد ـ رضي الله عنه ـ لم يغيّر عليه شيئًا مما كان عليه . فحينئذ انقرضت أيام الظاهر بأمر الله ـ تغمده الله برحمته ورضوانه ـ عن مُدّة قريبة ، وتولّىٰ الإمام المستنصر بالله أبو جعفر المنصور ـ رضي الله عنه ـ زيد في إكرامة ، وارتفعت منزلتة لديه . وأنفذه إلىٰ عدّة جهات رسولًا ، فحصل له بذلك الترسل أموال جمّة ، ونعمة طائلة ؛ فلما توفي المستنصر بالله ـ رضي الله عنه ـ وتولّىٰ المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر \_ خلد الله دولته ـ ولاه أستاذ دارية الدار .

وكان واعظًا حسنًا عالمًا بالتفسير والحديث فقيهًا مدرسًا مفتيًا على مذهبه شاعراً مُسهبًا غزير الشعر مقتدراً على / ٢٣٠/ إنشائه؛ ولم [يمدح] أحداً من الناس غير الخلفاء \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_.

كنتُ ببغداد أيام مدّة إقامتي بها، وحضرت مجلس وعظه بباب بدر عدّة مرات. وكان يُنشدُ عقيب المجلس قصيدة طويلة من نظمه مديحًا في الخليفة يختم بها مجلس الوعظ. ولم يعلق بحفظي من أشعاره شيء ولا اتفق لي الاجتماع به ولا الرواية عنه.

ثم بعد ذلك قدم إربل رسولاً من ديوان الخلافة إلى خوارزم شاه أبي المظفر مينكبرتي بن محمد بن تكش، فاجتمعت به بعد عوده من الرسالة بإربل في أواخر شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة، وأجازني جميع مقولاته ورواياته وما يندرج تحت الإجازة، وكتب ذلك بخطه.

وسألته عن مولده، فقال: ولدت في ذي القعدة سنة ثمانين وخمسمائة. وذكر لي أنَّ له عدة مصنفات في المذهب والخلاف والوعظ والتفسير، وغير ذلك. ومن تصانيفه كتاب «معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز».

وقرأ القرآن الكريم / ٢٣١أ/ على أبي بكر الباقلاني للعشرة.

ومما قرأت عليه لنفسه من قصيدة يمدح بها الناصر لدين الله أبا العباس أحمد بن

الحسن \_ رضو ان الله عليه (١) \_: [من المديد] لَــوُفُـوْدَ الجُـوْد قَـَـدْ كَفَلَ

<sup>(</sup>۱) ۲۲ بیتًا منها فی ذیل مرآة الزمان ۱/ ۳۳۰ ـ ۳۳۳.

فَلَمَ نُ عَادَاهُ نَصَارُ لَظِّهِ

وقال أيضًا: [من الطويل]

/ ٢٣٢ أ لا قُل لمَنْ أَمْسَىٰ عَلَىٰ الدَّهْرِ عَاكفًا فَوالله مَا ذُنْيَاكَ إِلاَّ كَرَزانِحَر أتَغْتَرُّ بَالِدُّنْيَا وَتَطْلُبُ صَفْوَهَاً لكُلِّ صَحيْح الجسْم منْهَا بَليَّةٌ وَلَوْ كَانَ مَوْتُ المَرْءَ آخِرَ شَدَّة وَلَكَنْ لَدَيْهِ مَوْقَفٌ يَجْمَعُ الرَورَيُ

وَلَمَ نُوالاًهُ جَنَّتُ

تَنبَّ هُ خَليْل في قَبْ لَ أَنْ يَفْ رُطَ الأَمْ رَبُ وَزُهْدِ إِلَّهِ التَّقْوَى لِعَابِ هَا جِسِرُ وَظَاهً رُهَا حُلْوٌ وَبَاطَنُهَا مُرِ و أكل صحيح من غوائلها كسر يَرَاهَا لَهَانَ الصَّعْبُ وَٱسْتُسْهَلَ العُسْرُ ودَاهيَةٌ دَهْيَاءُ يُظْهِرُهِا الحَشْرُ

ومن شعره أيضًا وقد عرض ثلاث رقاع مزوَّقة برسم العيد السعيد باسم السادة الموالي الأمير أبي العباس أحمد، وأبي الفضائل عبد الرحّمن، وأبي المناقب المبارك أولاد أمير المؤمنين المستعصم بالله أبي أحمد عبد الله بن الإمام / ٢٣٢ب/ المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس أحمد - رضوان الله عليهم وسلامه \_ الرقعة الأولىٰ فهي قوله: [من الوافر]

بَقَيْتَ مُبَلِّغًا أَقْصَى الْأَمَانِي إِلَا مَانِي أَنْ يَنْقَضِي عُمْرُ السَّرْمَان بَريَّة في الأقَاصي وَالأدَاني المَيَامَنَ وَالبَشَائِرَ وَالتَّهَانِي لَدَىٰ المَوْلَيٰ الخَلَيْفَة بالجَران

بَكرَزْتَ لَنَا فَلَهُ نُتُرُكُ ثَنَاءً وَعَوَّذْنَاكَ بِالسَّبْعِ المَثَانِيُّ أبا العَبَّاس أَحْمَــ ذَيَـا أبِـنَ خَيْــ الـ أتَاكَ العيْدُ بِالبَرِكِاتِ يُهْدُى فَبَلَّغَ لَنَّ السُّعُ وْدَبِهِ وَٱلْقَصَتْ

وَأَما أبيات الرقعة الثانية فهي : [من الخفيف]

أنْتَ يَاعِيْدُ جِيءُ بِبُشْرَاكَ وَٱسْتَصْ وَٱنلْهَا ٱبِالفَضَائِل مَوْلَى ال وَأَحْبُ لُهُ النَّهُ نِنَاتِ يُكُسَبُ كَ فَحْرِاً / ٢٣٣أ/ وَٱدْغُ رَبُّ الْأَنَامَ يُحْييْه كَيْ يُـوْ دَامَ فِيْ ظِلِّ مَالِكَ الْسِرِّقِّ ذَيْ السُّعِ

حب بشارات سائر الأيسام حَخُلْق عَبْد الرَّحْمَان نَجْلَ الإمَامَ كامك المحسن وَافَدرَ الْأَقْسَامَ ليَكَ هَذَا الإنْعَامَ فَيْ كُلِّ عَامَ دُد مَـوْلَـي الإَحْسَانَ مَـوْلَـي الآنَام

وأما أبيات الرقعة الثالثة فهي: [من مجزوء الكامل]

بأبئ المَنَاقب سَيِّداك تُكُزُهَكِي المَوَاسكُمُ عَكَزَّةً يَا مَنْ بِهِ حَلَىت الحَيَا عُمِّ رْتَ فَ فَ عَيْ ظَ لَ الْخَلْدِ

خُلْتِ المُبَارِك ذي المَعَالِي وَتَميْ سَسُ فَ مِنْ ثَكَ وْبِ ٱخْتيَ كَال ةُ وَدَهْ رُنَا بِعُلَاهُ حَالِيهُ فَ ة مَا تَتَابَعَت اللَّيَاكِي وَسَعِدْتَ بِالعِيْدِ دَالَّذِي بِكُمْ أَكْتَسَى حُلَكَ الجَمَال

## [4VV]

يوسفُ بنُ عبد الكريم بنِ عليّ بنِ أبي الحسنِ بنِ أبي القاسمِ بنِ نزار، أبو الحسَين المَعروَفُ بآبن بُزاقةً، ويُنبزُ بَالكَوذين.

كان يعلم الصبيان بالموصل، وبقي مدّة في التعليم ومال إلى الشعر، وقصدَ به الناس. وكان رجلًا ضعيف العينين، خفيف العارضين، مبخوس الحُظ من الزمان، متظلمًا من أبنائه ؛ وله مدائح كثيرة وأهاج قبيحة يستعذبها من يسمعُها .

/ ٢٣٣ب/ أخبرني أنَّه ولد سنة ثمانين وخمسمائة، وخبّرت أنه امتدح بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله ـ صاحب الموصل ـ فأنعم عليه، وقرّبه وصار يحضر مجلسه وأحد ندمائه، وتمشت أحواله.

ومما أنشدني لنفسه بالموصل مبدأ قصيدة: [من السريع]

أجفَ أنه عَن نَوْمهَ المُسْتَبَاح فَصَارَ بِالدَّمْعِ هَوَاهُ صُرَاحُ وَدَارُهُ عَـنْ رَبِعهَا فِينَ أَنْتِزَاحُ بِالشِّعْرِ مِنْ عنْد أَنَّاس شَحَاحُ أَرَاشَ عِنْ أَلِدًي نَ منه أُ الجَناحُ

تَيَّمَ اللَّهُ اللَّ وَ ظَنَّهُ وَ رَارَ الحمَهِ فِي فَاحْتَمَ تُ وَّكَانَ لا يُظْهَرُ أَشْجَانَكُ السَّا لَسهُ هَـوًى فَنِي حَلَـب سَاكِـنٌ يَضْرَبُ فَيَ الْآفَاقِ يَبْغُيْ فَ الْعَنَاقِ لَيْعُمُ كَ أَنَّمَا أُضْحَى عَلَى عَلَى طَائِر

وأنشدني لنفسه من أبيات: [من الكامل] فيْده الكريْدمُ عَلَى السَّمَاح يُعَنَّفُ لا تُوحشَنَّكَ غُربُةٌ عَنْ مَنْزِل مَـنْ غَيْـرَهَـالَـوْ أَنَّ دَجْلَـةَ قَـرْقَـفُ وَٱقْنَعْ عَلَى ظَمَا بِأَيْسَر نُغْبَلَة ٱتُراكُم مَوْتَى فَلا يَرْجُوكُم أَحَدٌ وَلا منْ بَاسكُم يَتَخَوْفُ / ٢٣٤/ كُمْ ضَعْتُ عَنْدُكُمُ وَحَظَّيْ قَالَ لَيْ يَايُوسُفٌ قَدْضَاعَ قَبْلَكَ يُوسُفُ

وأول هذه الأبيات يهجو بها أبا الحسن على الكاتب المنبوز باللقيط الموصلي:

[من الكامل]

لاَ تُنك رَنَّ من اللَّقيْ ط مَسَاءَةً عَرضَتْ فَإِنَّ لَهُ ٱبًّا لا يُوصَفُ وَعَجِبْتُ لِلْنَكِ إِلَّا كُنْفُ تُعَارُّفُ لَوْ أَنَّهَا الْفَرَدُوسُ حَيْنَ تُرَخْرَفُ

أَضْحَكْ مِنَ النَّكرَاتَ عَرَّفَهُ الغنكي ٱرْضٌ يَسُودُ بِهَا اللَّقِيْطُ فَخَلِّهَا

وأنشدني أيضًا لنفسه فيه يهجوه: [من المجتث]

مُ ذُحَ ازَ في ه الورَزارَة

وَقَبَّ حَ اللهُ دَهْ رَاً سَـ ادَ اللَّقيْ طُ عَلَيْنَ ا وَحَمَّ النَّ النَّ وزْراً

وأنشدني أيضًا لنفسه يتظلُّم من أهل الموصل: [من الطويل]

أَيْكُ ثَيَابِيْ عَنْدُكُم وَهْ يَ رَثَّةٌ وَلَوْلَا رَحِيْلِيْ عَنْكُم رَثَّ خَاطريْ

/ ٢٣٤ب/ أيَّا جيْرةَ الحَدْباء أهْ وَىٰ لقَ أَكمُ وَلَكِنْ جَفَ أَكِمْ بَيْنَا شَرُّ طَائِر بَيَ اضَّكُ مُ دُونَ السَّوَاد و كُلِّكُ مُ بَيَاضٌ وَلَكَ نْ فَوْقَ ٱسْوَد ناظرَي

وأنشدني لنفسه في الشيطان الشاعر الإربلي، وهو يوسف بن نفيس. وكان يعاشر الأمراء من أهل الموصل فكانوا يبرّونه ويحسنون إليه: [من الكامل]

يَا مَعْشَرَ الْأُمَرَاء إِنِّي قَائِلٌ قَوْلاً يَدلُّكُمُ عَلَى حرمَاني عَلَى عَل لَوْ لَـمْ تَكُـنْ أَمْـوَالْكُـمُ مِـنْ جَـذَرُكُـمْ مَـاكـانَ مَصْـرفُهَـا إِلَـي الشَّيْطَـان

وقال أيضًا: [من الخفيف]

قَدْ سَئْمُتُ المُقَامَ بَيْنَ أَنَاس جَمَعُ وَا فِي أَسَافِ لِ وَأَعَالًا فَلَهُ مُ أُوْجُ لُهُ تُقَلِّلُ سُيُ وَفَ الله / ٢٣٥أ/ وقال أيضًا: [من الطويل]

مَا أرى دَعْوَتِيْ بِهِمْ مُسْتَجَابِهُ وَيَدِنَ صَالَابِهُ وَيَدْنَ صَالَابِهُ هِنْدُ مُمَّا تُسْقَى بِمَاء الجَنَابِهُ

لَحَااللهُ قَوْمًا لاَ تُعَدُّ أَلُوفُهُمُ مُ لَبسْتُ مُحَيَّا مِنْ حَديْد لَحَاجَتِيْ وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ القَوْمَ مِنْ فَرُّطَ لُؤْمِهِمْ

وقال أيضًا: [من الوافر] وُجُوْهُ لَوْ تَكُونُ دُرُوعَ حَرْب دَقَقْتُ وُجُوْهَ هُمْمُ سَيْنَ عَامَاً

وله من أبيات: [من الخفيف]
كيف لا أشْتكي ْ نَوائس َ دَهْرِ
قَدْرَمَاني ْ منْهُ بكُلِّ خَسيْس مَعْشَرٌ إِنْ حَضَرَ ثُهُ مَهْ سَجَدُوا لي ْ مَعْشَرٌ إِنْ حَضَرَ ثُهُ مَهْ سَجَدُوا لي ْ اللهُ الل

وقال أيضًا: [من الخفيف] أَصْبَحَتْ تَشْتَكِيْ حليْكَةُ بَيْتِيْ قُلْتُ لا تَعْجَبَيْ لَئِنْ كَانَ مَنِّيْ

إِذَا عُدَّ أَهْلُ الْمَكْرُ مَات بواحد وَقُلْتُ به ٱلْقَاهُمُ في اَلْمَشَاهَد وَقُلْتُ به ٱلْقَاهُمُ في اَلْمَشَاهَد أَعَد وَالْد وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّل

لأخط أت المنيَّ ةُ لابسيْهَ الْخط وُذِيْتِ فَهُ الْمَنيَّ فَيْهَ الْتَصرُّتُ فِيْهَ الْمُناسِّةِ فَيْهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ

فَ لَا يَتَعَدَّىٰ عُرِيْ قَ الخَطِيْبِ فَ الخَطِيْبِ فَقَدْ أُمِنَ الخُطُوبِ فَقَدْ أُمِنَ الخُطُوبِ

فَ اتَنَى فَيْ هَ جُودُ بَدُر الدِّيْنِ حَمَلَتُ هُ لَعِيْنَ ةٌ مِنْ لَعِيْنَ نَ لَعِيْنَ نَ وَإِذَا غَبْتُ عَنْهُ مَ لَعَنُ وَنِينَ رُبُنُ بُرْدٍ قَدْ مَ اتَ بِ الكُودُ ذَيْنِ

عُرْيَ جِسْمِيْ وَمَا بِهِ تَكْسُونِيْ أَيُّ تُصُونِيْ أَيُّ تُصُونِيْ مَكَ الْكُودِيْسِنِ

## [**٩**٧٨]

يوسفُ بنُ عثمانَ بنِ سَلارَ الكرديُّ الهذبانيُّ .

من أهلِ إربلَ.

كان متجنداً في خدمة بعض الأمراء الإِربليين. وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وستمائة.

وهو القائل: [من الكامل] شَـــوْقِـــيْ إِلَيْـــكَ وَإِنْ بَعُـــدْتَ كَثِيْـــرُ

وَفُــوَّادِيَ المُضْنَــيٰ لَــدَيْــكَ ٱسِيْــرُ

دُوْنَ الخَــلائــق فَـرْحَــةٌ وَسُـرُورُ

أنتُ م لرو حسى رَاحَة ولمُهجَتى كَيْفَ اَلتَّخَلُّصُ مِنْ هَـوَاكَ فَـدُلَّنِيْ لَـمْ يَبْتِقَ لَــيُّ رَأْيٌ وَلا تَــدْبيــرُ

## [9/9] يوسف بن عليِّ بن الحَويزَائيِّ العواد.

يقول: [من الخفيف]

يَاعَذُوْلِي أَقْصِرْ فَشَرْحُ حَدِيْشِي / ٢٣٦/ إِنْ يَكُنْ ظَاهِرِيْ سَلِيمًا لَمَرَ أَيْ الدِ قُلْتُ لَلْحِبِ وَالْفُوَادُ عَلَيْ الجَمْ لا تَمــلُ فَــى الهَــوَىٰ عَلَــيَّ فَقَلْبــيْ إِنْ تَكُـنْ وَاصلَـيْ فَـانْتَ حَبيبَـيْ إَنَّ مَا قَالً مَنْكَ عندى كَثَيْرٌ (قَتَلَتْنَكُ المُدامُ قُلْتُ: بِثَالْرَيْ

بَعْدَمَا صَدَّ مَنْ أُحِبُّ طُويْلُ عَيْنِ فَ القَلْبُ بِ الصُّدُودُ عَلَيْكُمُ \_\_ر وَّ جَفْنــيْ منْــةُ السدِّمَــاءُ تَسَيْسُلُ مَا أَرَاهُ إِلَى سواكَ يَمينَ لُ أَوْ تَكُنْ هَاجِرِيْ فَصَبْرٌ جَمِيْلُ \_هُ وَمَالَتْ بِغُصْنِ بِانْ يَميْلُ: ) أَخَ ذَتُ كُ لَّ قَاتَ اللَّهُ مُّ قُدُّ وَل )

البيتان الآخران هما للخطيب أبي الفضائل يحيى بن سلامة الحصكفي(١) قد ضمنها المقطوعة.

## [411]

يوسفُ بِنُ عليٍّ، أبو الفضل بنُ أبي الحسن العميدُ الكاتبُ المصريُّ، المعروفُ بصهر الفقيه يعقوب.

من الشعراء الكتّاب المقتدرين على إنشاء الأشعار والرسائل، وابتداع المعاني في تحرير الألفاظ.

يحيى بن سلامة بن الحسين، أبو الفضل، معين الدين، الخطيب الحصكفي الطنزي، من الكتّاب الشعراء، ولد بطنزة ـ في ديار بكر ـسنة ٥٩٤هـ، ونشأ بحصن كيفا، وتوفي سنة ٥٥١هـ.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٢٣٧. معجم الأدباء ٦/ ٢٨١٨ \_ ٢٨١٩. خريدة القصر \_قسم الشام ٢/ ٤٧١. الكامل لابن الأثير ١١/ ٢٣٩. المنتظم ١٨٣/١٠. مرآة الزمان ١٤٢. سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٢٠. شذرات الذهب ٤/ ١٦٨. وغيرها.

وكان / ٢٣٦ب/ أبسط ُكتّاب زمانه يَداً، وأقدرهم علىٰ التوسيع في صناعة الإنشاء لمنظوم الكلام ومنثوره. وصنّف تصانيف وله رسائل كثيرة مشهورة، وأشعار محكمةً فيها التزام.

وكان علىٰ عهد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب \_ رضي الله

وتوفى شابًا في سنة ثلاث أو أربع وستمائة .

وصنّف كتابًا للمرتضىٰ بن الجليس بن الجبّاب لما قدم من الشام وسمّاه بـ«تحفة القادم».

وحدَّثني الصاحب الإمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة الفقيه الحنفي بحلب، قال: كتب أبو الفضل يوسف بن علي المصري بين يدي القاضي المؤتمن على بن محمد بن كيا سيبويه الكاتب حين اتصل بالسلطان الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف \_ رحمه الله تعالىٰ \_ بحلب ؛ هذا آخر كلامه .

ومن شعر أبي الفضل يتغزل: [من البسيط]

وَدَّعْتُكُمْ وَضُلُوعِيْ حَشْوُهَا حُرَقٌ / ٢٣٧ أ/ فَالاَ يَميْلُ بِقَلْبِيْ بَعْدُكُمْ فَرَحٌ وَلاَ يُفَارِقُهُ مِنْ بَعْدُكُمْ فَرَقُ لمَّا رَحَلْتُمْ عَلَى الْأَوْطَانِ وَدَّعَكُمْ فَالْوَجْدُ مُتَّفَّتُنَّ وَالطَّبْرُ مُفْتَرِقٌ

وَبِتُّ وَالْجَفْنُ مَشْعُوفٌ بِهِ الأَرَقُ قَلْبُ بَهُ سَكَنَ التَّعْذِيْبُ وَالقَلَقُ وَالطَّرَفُ مُسْتَرِقٌ وَالسَدَّمْعُ مُتَّسِقُ

وقال في جمال الملك موسىٰ بن المأمون يمدحه: [من مجزوء الرمل]

لجَمَال المُلْك مُصوْسَعِ كَلَّا بِالشُّكْرِ الطُّرُوْسَا هُ الَّتَ مَي تُحْيِينُ النُّفُ وسَا 

ك مْ يَدِيشْ اءَعن ديْ لأُوَفِّ فِي بَعْ ضَ نُعْمَ فِي 

وقوله في الشريف قرطم: [من مجزوء الكامل]

يَ اسَ ادَّت في هَ لَذَا الَّذِيْ قُوْ وْمُ وَابِنَا نَبْغِ فِي . . . .

وله يمدح المرتضيٰ بن الجليس بن الجبّاب: [من الكامل]

/ ٢٣٧ب/ وَافَىٰ خَيَالُكَ فَيْ الكَرَىٰ مُتْعَرِّضا قَصُ رَتْ لَ زُورَتِ أَلْقَفَ أَرُ وَأَرَبُ الْقَفَ أَرُ وَإِنَّا مَا أتُراهُ مَا حَسبَ الظَّاكَمَ البَحْرَ وَال لَـمْ يَخْسَنَ مَنْ نَظَرِ الغَيُّـوْرِ وَلَـمْ يَـزَلُ هي لَيْكة رَضي الحَبيْبُ وَزَارَني نَـنَّوهُ مَدُ السِّنِ وَجْهِـه فَلَثُمْتُ خَدَّاً كَالشَّقِيْقَ مُكَذَهَّبًا وَجَعَلْتُ ٱقْطَعُ لَيْلَتَيْ بِوَصَالِهِ وَنَعَيىٰ الظَّلِامَ السِّدُيْكُ لمَّا أَنْ رَأَي وَبَدَتْ أَزَاهِيْ رُ السرِّياض كَانَّمَا الأَلْمَعِيِّ فَالا يُمَارسُ جَامحًا أَغْنَكَىٰ بِيَقْظَتِهِ لَكُكِّلِ عَظَيْمَ ـة لله من أَل الجَليْسَس مَاتُ السَّاسِ، عُقَدَتْ لَهُ مَ فَوْقَ السِّمَاكِ مَعَاقِدٌ / ٢٣٨أ/ هُنِّيْتَ ذَا الفَتْحَ القَرَيْبَ فَإَنَّهُ أَعْمَلْتَ فيه منَ الدُّعَاءَ لنُصْرَة الإ وَلَقَ لَهُ أَرَادَ اللهُ نُصْ رَةً ذَوْلَ لَهُ عَجَزَتْ عَنِ الشُّكْرِ النُّفُوسُ فَأَصْبَحَتُّ جَاهَدْتَ فيهم بالدُّعَاء وَإِنَّهُ لأزلْتَ في كَسُبَ المَعَالِيْ سَاعِيًا

وَٱظْنُ مُ مَازَالَ إِلاَّ عَصَنْ رَضَا حَــقٌ عَلَيْهَا أَنْ تَطُـوك وَتَعْرُضَا سرُّزُهْ رَ الحَبَابَ وَلا السَّمَاءَ العرْمضا يَدْرِيْ بِأَنَّ جُفُونَ لَهُ لَنْ تُغْمَضَا فيْهَا وَقَدْكِانَ المُصدَّ المُعْرَضَا فَى جَنَّة وَالقَلْبُ فَى نَارِ الغَضَا وَرَشَفْتُ ثُغْرِاً كَالْأَقَاحِ مُفَضَّضَا حَتَّىٰ مَضَىٰ غَسَقُ الدُّجُنَّةَ وَٱنْقَضَىٰ في فَرْعه سَيْفَ الصَّبَاحِ المُنتَضَى أَبِدَتْ لَنَا خُلُقَ الأَجِلِّ المُرْتَضِي بـــذكــائـــه إلا وأصبـــخ ريّضــا أَنْ يُسْتَجَكَاشَ لَهَكَ وَأَنْ يُسْتَنْهَضَكَ بَهِ.. زَتْ فَعَدَّ تْ أَنْ تُدذَال وَتُدُخَضَ للْمَجْد لَيْسَ بِمُمْكِن أَنْ يُنْقَضَا جَاءَتْ بَه خَيْلُ البَشَائِس رُكضَا سُلام مَّا عَضَدَ الحُسَامَ الْأَبيَضَا أَصْبَحْتَ فيهَا للْنَّصَائيح مُمْحضَا لا تَسْتَطيْعُ بشُكْرِهَا أَنْ تَنْهَضَا أَمْضَكَ سَلَاحِ الصَّالِحِيْنَ إِذَا مَضَكَ تَسْمُ وْ إِلَّ مِي رُتَّكِ العَكَلاء فَتُكَرْتَضَى

غُصْ نُ يَميْ سُ عَلَ كَثيْ وَ

عَــال عَلَــيٰ رِدْفِ خَصِيْـبِ

قَدْ كُنْتُ مِنْ دَهْرِيْ أَخَافَهُ

ق\_رط\_م طَلَـبَ الخِارَفَـة

وقال أيضًا يمدحه من رسالة: [من مجزوء الكامل]

أغْسرَىٰ المَسلامَة بِالكَئِيْبِ يُضَدْرُ مُجْسَدِبِ يُضَدِّر مُجْسَدِبِ

ـنـــى إذْ رَأَتْ شَخْــ يُغْنَى القَرِيْضَ نَادَىٰ عَطَاءَكَ مِنْ قَ

\_\_مْ أَرْسَلَ ــتْ ٱلْحَــاظُ أَحْفَ انَّا لَهُ فَتَكَدِّ مُ اللَّهُ اللّ

وقوله من صدر كتاب منثور: [من الطويل]

سَسلامٌ عَلَسىٰ ذَاكَ الجَنَسابِ الَّسذِيْ بِسه وَسَفْيسًا لِسدَارٍ كُنْستُ فِسِيْ عَسرَصَساتِهَا

بَلَغْتُ الأَمَانِيْ وَادَّخَرْتُ المَحَامِدَا أُسِرُّ المُوالِيْ أَو أُسِرُّ المُعَانِدَا

#### [411]

يوسفُ بنُ عبد العزيز بن إبراهيمَ بن شدَّاد بنِ سرور، أبو المحاسنِ الهمَدانيُّ المعروفُ بابنِ المرصَّصِ (١).

من أهل الديار المصرية .

لقيتُه بحلب بمدرسة شاذبخت النوري. وكان نازلًا بها في شعبان سنة أربع وثلاثين وستمائة.

وكان شاعراً متأدبًا منتجعًا بأشعاره، وعنده طرف صالح من علم العربية، ويقول شعراً حسنًا، ويمدح مدحًا جيداً، وعرض له مرض ولازمه مُدّة، وانقطع في منزله ومات به. وبقي ثلاثة أيام لم يُدفن وذلك في العشر الوسطى من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وستمائة.

ومن شعره الذي أملاه علي من لفظه / ٢٣٩ب/ ابتداء قصيدة امتدح بها بعض الأكابر: [من الخفيف]

أنَّ المَّ السِيْ وَللْظبَ اء العيْ نِ وَكُلَّمَ ارَمْ تُ سَلْوَةً هَاجَ وَجُدِيْ كُلَّمَ ارَمْ تُ سَلْوَةً هَاجَ وَجُدِيْ يَا رَشَيْ قَ القَّوْامِ حُلْ وَ التَّنَّ مَيْ الْفَالِمِيْ الْفَالِمَ عُلْ الْمَالُ قَلْبِيْ الْفَالِمِيْ حَنَّ لَكُ بِالْوَصْلِ لَكِنْ الْمَلِي وَمَا الْمَالُ قَلْبِي الْمَالِمِ مَنْ غَرَال رَبِيْ بِ الْمَلِي وَمُ اللَّهِ الْمَلْ الْمَلِي وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُلِلْمُ الللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُلِمُ الللللللللللللْ

خَدَلَتْ وَلَيْسَ لَيْ مِنْ مُعَيْنِ مِنْ مُعَيْنِ مِنَ مُعَيْنِ مِنَ مُعَيْنِ مَا الْمُعَيْنِ مَا الْمُعَيْنِ مَا الْمُعَيْنِ الْمُنَى وَالمَنْوْنَ مِنْ تَجَيِّيْكَ فِي الْعَدَابِ الْمُهَيْنِ مَنْ تَجَيِّيْكَ فِي الْعَدَابِ المُهيْنِ مَنْ تَجَيِّيْكَ فِي الْعَدَابِ المُهيْنِ مَنْ تَجَيِّيْكَ فِي الْعَدَابِ المُهيْنِ مَنْ مُنْ مُنْ وَنَّ مُنْدُونِ مَنْ مُنْدُونِ مَنْ مُنْدُونِ مَنْ وَجُهَا مَ فَلْبَي بِهِ وَجُهَنَ مُنْ مُنْدُونِ مَنْ وَجُهَا مَنْ وَجُهَا مَ مَكُنُ وَنَ مَنْ وَجُهَا مَ مَكُنُ وَنِ مَكَنُ وَلَيْ مَنْ وَجُهَا مَ مَكُنُ وَنِي الْمَنْ وَجُهَا مَ مَكُنُ وَنِي الْمَنْ وَجُهَا مَا الْبَدُرُ بَعْدَهُ مَنْ وَبُهِا لَمُ عَلَى وَنَ اللَّهِ فَيْنِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ مُنْ وَبُهِا لَهُ عَلَى مَنْ وَبُهِا لَهُ عَلَى مَنْ وَبُولِ اللَّهِ مُنْ وَبُهِا لَهُ عَلَى مَنْ وَبُهِا لَهُ عَلَى مَنْ وَبُولِ اللَّهِ مُنْ وَبُهِا لَهُ عَلَى مُنْ اللَّهِ مُنْ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهِ مُنْ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَيْ وَلَا لَهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ وَلَى مُنْ وَلَهُ مَنْ وَلَا لَالَّهُ مُنْ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلِي اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣. الأعلام ٨/ ٢٣٨.

ت وَإِنْ مَاسَ يَا حَيَاءَ الغُصُونَ ءَ وَمَانُ حَاجِب بسيْنِ وَنُونَ وَنُونَ فَا فَصَادُونَ فَا الْمُصَادُ وَنَا فَصَادُونِ فَا الْمَانُ وَهُمَانُ وَهُمُونِيْ عَلَقَتُ فَيْ هَوَىٰ الحَسَانَ رُهُونِيْ عَلَقَتُ فَيْ هَوَىٰ الحَسَانَ رُهُونِيْ وَفَلَا عَلَقَتُ فَيْ هَوَىٰ الحَسَانَ رُهُونِيْ وَفَلَا عَلَمَ عَلَمَ الْمُحَسَوْنَ مَسْنَ فَوَقَ الكُثْبَانُ مِنْ يَبْرِينَ مَسْنَ فَوَقَ الكُثْبَانُ مِنْ يَبْرِينَ وَالْمَوْنَ القُلُوبِ سَرِيْنَ وَالْمَيْسُونَ القُلُوبِ سَرِيْنَ وَالْمَوْنَ الجُفُونَ وَالْمَوْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقال أيضًا من قصيدة أولها: [من الخفيف]

قُ مْ بِنَا قُ مْ بِنَا لَكَ أُسِ السرَّاحِ الْمُسَاسِيْ نَسَارَهَا فَمَ نَ صَدَّ عَنْهَا الْمُسَلِيْ نَسَارَهَا فَمَ نَ صَدَّ عَنْهَا الْمُسَلِّلَا نُسوْراً وَأَيْسِنَ سَنَساهَا فَبَّلَ غَرْسِ الكُرُومِ قَدْ عُتَّقَتْ مِنْ قَبْلُ غَرْسِ الكُرومِ قَدْ عُتَّقَتْ مِنْ المُسَرَّا الْمَسَرَّا المُسَرَّا المُسَرَّ المُسَرَّ المُسَرَّ المُسَرَّ المُسَرَّ المُسَرَّ وَرُ إِذَا أَغُ كُلُ السَّرور إِذَا أَغُ فَاتَ مَسانَ السُّرور إِذَا أَغُ فَاتَ مَسانَ السُّرور إِذَا أَغُ فَاتَ مَسانَ السُّرور إِذَا أَغُ فَاتَ مَسانَ المُسلَّرِ فَمَا الْعَيْ وَاصْطَبِحُهَا بَيْسَنَ المسلَّرِ فَمَا الْعَيْ وَاصْطَبِحُهَا بَيْسَنَ المسلَّرِ فَمَا الْعَيْ وَاصْطَبِحُهَا بَيْسَنَ المسلَّرِ فَمَا الْعَيْ إِنْ يُكُنَ شُرِبُهَا أَفْتَضَاحًا وَهَتُكا

إِنْ تَجَلَّىٰ يَا خَجْلَةَ البَدْرِ فِي الْأَفْ

سَنَّ وَجْدِيْ مِنْ طُرَّة منْكَهُ سَوْدَا

/ ٢٤٠/ أنَّا فَيُ مَنْذُهَبُ الْغَرَامِ إِمَامٌ

في هَوَىٰ الغَانيات قَدْ شَابَ فَوْدى

غَـــادَرَتْنـــيْ مَــَابَيْــنَ دَمْــع طَليْـــق

بقُدُوْدَ مِنْ قُضْبِ نَعْمَانَ لَكِنْ

وَعُيُ وِنَّ سُود هي البيْضُ فعَ الَّهِ

أُغْملَدَتُّ في الجُفُون فَهي مَلَواض

غَسَزَلسَيْ لا يَسزَالُ وَقْفسًا عَلَيْسًه

وقال من قصيدة أولها: [من الخفيف] ذُكُ أهْ لله الهَ وَىٰ هُ وَ العَ رُّ حَقَا ذُكُ أهْ للهَ المَ وَىٰ هُ وَ العَ رُّ حَقَا إِرْضَ ذُكَ الحَبيْ بِ إِنْ رُمْ مَ تَ عَلَا أَلَّ المَ اللهَ اللهُ ا

نَجْتَلِيْهَا مِنْ قَبْلِ ضَوْء الصَّبَاحِ يَا نَدِيْمَيْ فَلَيْسَ لِيْ مَنْ بَرَاحِ في دُجَى اللَّيْل مِنْ سَنَى المصبَاحِ قَبْسِل حَلْسَقَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ ت غَسَدَاءُ الْأَجْسَام وَالْأَرْوَاحِ لَقَّبُ وَهَا مَغْنَاطِسَ الْأَفْرَاحِ لَقَّبُ وَهَا مَغْنَاطِسَ الْأَفْرَاحِ مَارُ إِلَّا دَعَاءُ الْإِصْطِبَاحِ بَيْنَ المِلَاحِ رَبُ رَدْ فَدِيْ تَهَتُّكَ فَيْ وَأَفْتضَاحِ

وَلَعَمْسِرِيْ قَدْعَاشَ مَنْ مَاتَ عشْقَا وَٱفْنَ فَيْمَنْ تَخْتَارُ إِنْ شئْتَ تَبْقَى يَا سُلُو يِّ إِلَيْكَ بُعْدَ الْوَسَحْقَا إِنَّمَا رُمْتَ أَنْ تُشَاهِدَ عَنْقَا مُغْرَمًا وَالرَّقَيْبُ أَكْثَرُ حُمْقَا رَقَّ قَـــوْلُ العَـــنُوْلِ إِذْ كــانَ زُوْراً فَاقْطَعُـوا ذَا الحَـدِيْثَ مِن حَيْثُ رَقًا وقال أيضًا من قصيدة أخرى: [من المنسرح]

وَمُقْلَ قَ بِالفُتُ وْرِ تَكْتَحِلُ يَجْرَحُهَا مِنْ لِحَاظَهَا الْخَجَلُ مِنْ لِحَاظَهَا الْخَجَلُ مِنْ لِحَاظَهَا الْخَجَلُ مَنَّ مِنْ الْمَالَةُ مَا الْقَبَلُ مَنْ الْمُعَالَى الْمُعَالِيَّ الْمُعَالِيَّ الْمُعَالِيَّ الْمُعَالِيَّ الْمَعَالِيَّ الْعَمَلِ الْعَمَلُ مَا كَحَانَ يُصْبِيْ فُوْادِي الْعَرْلُ مَا الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْمَعَالِ اللَّهَالِيَّ الْمَعَالِ اللَّهَالِيَ الْعَمَلُ الْمَعَالِ اللَّهَالِيَّ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

/ ٢٤١/ وَاهَا لِقَدِّ كَاتَ مَرَالُ دَامِيَةً وَوَرْدِ خَدَةً مَا تَرَالُ دَامِيَةً وَوَرْدِ خَدَّ لَهُ أَخَافُ تُكَرَّتُ حَالُ تَلْكَ لَهُ وَوَرِدْ خَدَالُ أَخَافُ تُكَرِّتُ حَالُوتُهُا وَرِيْقَةً أَسْكَرَتْ حَالُولَا لَوَاحظُهُ وَرِيْقَ مَا وُلِا لَوَاحظُهُ لَا يَعْرِفُ الكُحْلَ جَفْنَ مُقَلَته وَكِيْفُ مَن الكُحْلَ جَفْنَ مُقَلَته وَكَيْفُ يَرْمِيْ عَنْ قَوْسِ حَاجِبه يَعْرِينُهُ حُسْنُهُ بُعَيْسِرِ حُلَّى يَعْرَيْنُ مُقْلَته وَسِ حَاجِبه أَصْبَحْتُ بَالغُصَّى وَالنَّقَا كَلَفًا وَصَعْهَا وَاللَّهُ مَنْ لَكُمْ مَقْلَتُهُ لَلْ وَاحظُهَا وَاللَّهُ مَن لَكُ مُقْلَدَةً لَلْ وَاحظُهَا وَاللَّهُ مَا المُرْهُ هَا المُرْهِ هَا المُرْهُ هَا اللّهُ مَا المُرْهُ هَا المُرْهُ هَا المُرْهُ هَا المُرْهُ هَا اللّهُ مَا المُرْهُ هَا اللّهُ مَا المُرْهُ هَا اللّهُ اللّهُ

## [AAY]

/ ٢٤١ب/ يوسفُ بنُ عيسىٰ بنَ الحسنِ بنِ أبي طالبِ بنِ صقرٍ ، أبو العزِّ الحلبيُّ .

من بيت مذكور.

بها كانت ولادته في إحدى الجماديين سنة ثلاث وستمائة .

شاب قصير ذو حدبتين في صدره وظهره .

قرأ شيئًا من علم العربية وتأدّب، وله فهم ودراية، ويقول أشعاراً ما بها بأسّ.

<sup>(</sup>١) الكَحَل: التكحّل خلقةً.

أنشدني من شعره يمدح: [من الخفيف]

بَيْنِ بَان اللِّوَيٰ فَرَنْد السَّديْر أسر تشه ألْحَاظُ غيد لَهَا فَيِي فَغَدَا مُ وْ ثَقَا غَدَاةً مُنَادَيُ ال هَـلْ مُجيْـرٌ مـنْ جَـوْر أَعْيُـن عَيْـنِ خَفْرِ أَت كُرُو اعربُ إِنْ تَجَلَّسَتُ كَشَّمُ وْسٌ عَلَى الْغُصُّ وْنَ عَلَى الكُّ يَنْفَحُ المُسْكُ وَالعَبِيْرُ إِذَا مَا وَثَقَيْ لُ الأَرْدَافِ عنْ مَدَ التَّثَنِّ في / ٢٤٢١/ آنسَات نَسُواف رِ كَسمْ قَتِيْلٍ وَرَدَاحِ كَ \_\_\_\_ أَنَّ بَهْجَتَهَ اللهِ الله خَوْد خدر لَمْيَاء قَالَ لَهَا الحُسْ نَـرْ جــَسُّ الطَّـرْف نَـارُ وَجْـدِيْ فَقَـدْ خَـ ا زَمَ الصِّبَ المُقيْتَ مُلثَّاً مُرْزماً مشل جُودكف شهاب الـ وْدَ يَحْيَكُ الرَّئيْسَ أَكْرَمَ خَلْقَ الله الجَــوَاد الَّــذَيْ إِذَا أُمَّــهُ القَــا طَـالـبَ الـَرِّفْـد لُـنَذْ بـَرْبـع شهَـاب الـدِّ تَحْوَ ٱسْنَى الغَنَيْ وَتَحْفَظُ مَنَ الصَّا فَهْ وَ يَلْقَ لَيْ قُصَّادَهُ أَبِ اسَمِ الثَّغْ رْجعُ القَاصدُ المُوَّمِّلُ مَنْ جُ / ٢٤٢ ب/ كُلُّ نَاد لعَرْف مَعْرُوْف عط قَدْ أُجَدْتُ المَدَّدَيْحَ فيْمه لعَلْمَىْ ٱفْـوَحُ العَـرْف سَـاكَـبُ اَلعُـرْفَ بَـدْر

غَــرَّ قَلْبِــيْ طَــرْفُ الغَــزَال الغَــريْــر قَنْصِ الأسد أُحْبُكُ مَصِنْ فُتُكُور حَــيُّ نَــادىٰ نَــاديْهُ ــمُّ بــالنُّفُــوْرَ فَاتكَات فيْ الْأُسْد َبِيْنَ الخُ فَيْ اللَّهُ جُلَىٰ ٱخْجَلَتْ وَجُلُوْهَ البُّدُوْرَ ـُشِّان بيْـضُ الــوُجُـوْه سُـوْد الشُّعُـوْرَ خَطَّرَ تُ مِنْ عُقُبُ وْدُهَا وَالنَّحُوْرِ \_\_سُ نَهً\_ار عَلَــيَٰ قَضيْــب نَضيْــر \_نُ عَلَىٰ العَاشقيْنَ في الحُبُّ جُوري \_\_د فُورُد جُورُي فَكِي الخَدِد وَرُد جُورُي \_\_ لَى منْهَا سُورَى الخَيال السَّزُور مُسْتَهِ لِلَّا مِ لَنْ كُلِ لَجِ وْنُ مَطَيْ رَ \_ــدَّيْــن رَبِّ المَكَــادِم ٱبــن الَّــوَّزيْــرَ \_\_ه ذيَّ البِرِّ وَالنَّــَدَىٰ المَـــأثُـوْرَ حـــبُ صَـــُدُرَ الشَّــَام بِــالتَّكْثيْــ أنَّــةُ بِـَالمَــَديْــَحِ أَيُّ جَــدَيْ

إِنْ دَعَ وْهُ بَحْ را فَمَ الْفَفُ وْهُ كُلُّ فَضْل مُكَمَّلُ فَيْ شَهَابِ اللَّهِ حَاتِمٌ في السَّخَاء أَحْنَفُ في الحل المُجَيْدِرُ الجَارَ النَّزِيْلِ مَن الخَطْ هُ وَعِيدٌ لَكُ لِ عَيْد الْهَنِّينِ ال دَامَ فَ فَي العَلِّزُ وَالسَّعَادَة مَا هَ

إذْ لَـــهُ ٱنْمُـــلُ شَبِيْــهُ البُحُــوْر يُّن من رُّبه اللَّطيْن ف الخَبيْسِ \_مَ وَقَيْسِ فَعِيَ الرَّأْيِ وَالتَّدَبيْ \_\_\_\_\_ مُمَامٌ شَهْ مِهُ وَأَيُّ مُجيَ عيْدُ حَقَّا بِهِ هَنَاءَ السُّرُورَ صَبَّ نَسيْمُ العَشَيِّ ثُصِمَّ البُّكُوْرَ

## [414]

# يوسفُ بنُ غريب بن أبي عليٍّ ، أبو الحجاج الحواريُّ .

منْ أهل إربل .

أخبرني الصاحب الوزير العالم أبو البركات المستوفى ـ رضي الله عنه ـ وقال: كان يوسف بن غريب رجلاً خرّاطًا، وترك ذلك وجعل يستجدي الناس بالشعر. وكان يلحن في أثناء أبياته، ويأتي بأبيات ساقطة وأخرىٰ لابأس / ٢٤٣أ/ بها.

ثم قال: ومن شعره، وأنشدنيه: [من الطويل]

بنَفْسِيْ لُيَيْلِلَاتٌ مَضَيْسِنَ وَكِانَ لِيِيْ تُسدَيْسرُ عَلَسيَّ السرَّاحَ بسالسرَّاح ُ كُلَّمَسا

ين-نَــديْمــاً بهَــا شَــادِ أُغَــنُّ رَيـْـبُ تَـــــرَوَّقَ رَاووقٌ وَرَاقً طَـــــرُوْبُ

وأنشدني، قال: أنشدني يوسف بن غريب لنفسه من قصيدة: [من الطويل]

وَمَا رَوْضَةٌ مَجَّاجَةُ الغَيْث رَاضَهَا صَبَاهَا وَوَفْدُ الرِّيْح يَعْسفُهَا عَسْفَا بِأُطِيَبَ ذُكراً منه في النَّاس كُلَّمَا سَجَايَاهُ بِنْكُ الجُود فيهامُ وَإِنَّهُ

تَحَدِّثُ صنْفٌ عَنْهُ زَادَهُ مُ وَصْفَا لأرْحَبُهَا كَفَّا وَأَسْمَحُهَا كَفَّا

فَمَا شامت أيامي البأس أنْ لَوَيْ وَلا ٱنْتَاشَ عَنْ عُودى النَّضير لبَأسه خَـلائقُـهُ كـالمَاء رَقَّتُ جَنُوبُهُ إلَيْكَ ٱرْتَمتْ بِيْ العينسُ وَخْداً وَإِنَّنِيْ

إلَــيَّ عنَـانَـاً مــنْ مَكَــارمــه عَطْفَـا وَمَنْزِلَتِيْ أَضْحَتْ بِمَنْزَلَهُ زُلْفَيٰ فَهَبَّتْ تُرِينًا مِنْ مَحَاسَنَه لُطْفَ لأشْ وَقُهَا قَلْبًا وَٱذْرَفُهَا طَرْفَ

قال الصاحب الوزير أبو البركات / ٢٤٣ب/ \_ رضي الله عنه \_: وأكثر شعره رديء لا معنى له؛ وإنما ذكرت ذلك لتعلم أنَّ ملاكَ الأمر في تأليف الشعر الطبع.

قال: وعبثت به يومًا، وقلتُ له: ماأظنّ هذا شعرك فحلف إنَّه له ولا حاجة إلىٰ يمينه، فقال: اقترح عليّ وزنًا أعمل فيه وأنت تشاهدُني، فقلت له: قول ابن الفضل البغدادي:

طَلَقْ تُ بَعَلُ دِيْ تَ سِلاث اللهِ وَالصَّبْ وَةُ بَعْدُ فِي حَبِ الِيْ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَأَخَذُ وَرَقَةً وَفَكُم يَسِيرًا وَكَتَب:

أَبِكِ فِي أَسَفَ السِدَمْ عِ عَيْنِ قَدْ أُخْبَ رَ عَنْكُ مُ بِحَ الِ فِي الْمِي الْمِي الْمِي وريح صبري ما نسم نشرها ببالي

قال: وكان على غاية ما يمكن أنْ يكون عليه إنسان من الفقر، رتِّ اللباس، باذَّ الهيأة.

#### [4λξ]

/ ٢٤٤أ/ يوسفُ بنُ فضلِ اللهِ بنِ يحيى، أبو الحجّاجِ وأبو المظفرِ السكاكينيُّ.

منْ أَهْل حرَّانَ.

ذكره محاسن بن سلامة الحراني في تاريخه، وقال: كانت وفاة يوسف السكاكيني بحرّان ثامن عشر المحرّم سنة أربع وعشرين وستمائة، ودفن في منزله. ووقف داره في محلة الجلاعطة داراً للحديث، ووقف كتبه عليها.

وكان يعرف شيئًا من النحو واللغة والفقه والفرائض والقراءات وعلم التجويد والتصريف ويشعر، ويقرىء النحو. وقرأ عليه جماعة من أهل حرّان وغيرها النحو والتجويد والوقف والابتداء.

واجتمع ببغداد بأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري النحوي، وقرأ عليه شيئًا من النحو والعربية.

وكان يعمل السكاكين والمغازل وغيرها بيده، ويأكل منها، وحجّ إلى بيت الله الحرام. وكان رجلًا عاقلًا يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وجوّد القرآن على الشيخ أبي بكر عبد الله بن عبد الرحمن بن حبّان الحراني الإمام المقرىء، وسمع عليه تجويد الشيخ أبي الكرم فتيان بن ميّاح بن أحمد بن سليمان الحرّاني.

وكان شيخُه في التصوف الشيخ أبو محمد عبد الله بن سليمان بن يحيى بن حسان صاحب الشيخ عتيق بن علي ـ رحمه الله تعالى ـ وسمع الحديث الكثير بدمشق وبغداد وحرّان. وبنى المسجد الذي كان يعرف به عند داره، واشترى له ملكًا، وأراد أن يزيد فيه فأدركه الموت ولم يشتر بماله ولكن بجاهه ووساطته، فكان يقرىء قومًا من أولاد الأمراء. وسمع فيما سمع بحرّان على أبي الثناء حماد بن هبة الله الحرّاني، والحافظ أبي محمد عبد الله الرهاوي، وأبي زكريا يحيى بن أبي الفتح بن عمر الطباخ.

وانتقل أبو محمد عبد القادر بن عبد الله إلى جوار يوسف السكاكيني، وبنى إلى جانب مسجده داراً وسكنها حتى مات. وكان يُسمع الناس في المسجد الذي يصلي فيه يوسف.

ثم أورد له قصيدةً طويلة لامية عدد أبياتها مائتان وأربعة عشر / ١٢٤٥ بيتًا يرثي بها الشيخ الفقيه الإمام الموفق أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي \_ رحمة الله عليه \_ شيخ الحنابلة في وقته بدمشق، ذكر فيها معجزات النبي عليه وذكر فيها فضائل الشيخ الموفق المقدسي، وبعث بها إلى دمشق إلى الفقيه عبد الوهاب بن زاكي بن جُميع الحرّاني \_ رحمهما الله تعالىٰ \_ هذا آخر كلام محاسن.

أنشدني الشيخ المفيد أبو حفص عمر بن مكيّ بن سرجا بن محمد المقري القلانسي الحلبي بها يوم الجمعة العشرين من المحرم سنة ثمان وثلاثين وستمائة، قال: أنشدني الشيخ الصالح أبو المظفر يوسف بن فضل الله بن يحيى الحراني وحمه الله تعالى للنه في صفر من سنة إحدى وعشرين وستمائة بحرّان هذه القصيدة في الزهد ويمدح النبي عليه الوافر]

فَقَدُ وَاللهُ أَفْلَدِ مَدِنَ أَفَاقَدًا عَـن الـدُّنْيَا وُبِـتَّ لَهَـا طَـلاَقَـا سَفْ \_ أُ مُ \_ نُ رَجَا منْهَا إَبِاقَا رَأْيَّتُ تَمَامَ مَا تُعْطَى مُكَاقَا يَفُ لُّ بُرُهُ ده عَنْهَا الوَثَاقَا وَحَـلٌ عَـذَابهَا بهُـمُ وَحَاقَا وَمَا وَافَ وابصَ الحَة وهَاقَا يكُونُ شَرَابُ سَاكنهَا غَسَاقَا مُقيْدِم لا تَخَافُ لَكَهُ فَرَاقَا يُعَاطِيُ الكَاْسَ مُشْرِعَةً دَهَاقَا بهَ ا أَبِ دا صَبُ وحاً وَٱغْتبَ اقَا صَفَا وُدُّ الحسَان لَهُ مُ وَرَاقَا وَمِنْ لَبَن زَهَا السرَّائسي وَشَاقَا وَلَا تَغْتَالُ عَقْدِلًا إِذْ تُسَاقَى إِذَا مَا ٱسْتَافَهُ السَّاقِي وَذَاقَا وَتَعْتَنَـــ قُ الغُصُـــوْنُ بِهَــا أَعْتِنَـاقَــا لمَسَنْ لَسمْ يَنْسو فسيُّ السُّنْيَسَا نفَساقَسا وَلا دَانَكِي فَكَوَاحشَهَا شَقَاقَا عَلَــي العَبْد التَّحَيَّـةُ حيْسَنَ لاَقَــي جَــزَاءً مــنُ مَليُّككُــمُ وفَاقَا وَقَدْ لاَ قَدُوهُ يَنَطَلَ قُ ٱنْطَلَاقَ عَلَىٰ هَ ذَا بِغُصَّتِ هُ أَنْشَقَاقَا منَ المَرْجَان تَصْطَفَتُهُ أَصْطَفَاقًا فَتَعْتَا قُ النُّفُ وَسُ بِهَا ٱعْتَكَاقَا بوَدُّ مَا ٱتَوا فيْهِ مَا دَاقَا أُفت يُا ذَا النُّهَا فَ وَأَبع الوفَاقَا وَنَفْسَ كَ أَيُّهَا الْمَغْرُورُ صُنْهَا / ٢٤٥ب/ وَلا تَركن إلَيْهَا فَهْيَ سجْنٌ وَلا تَفْسرَحْ بسرُخْسرُفهَا فَسْإِنِّسى وَلَكِ نُ مَ لَى تَلَقَّ عَ أَسُوبُ زُهُ \_ إِذَا مَا سَاعَةٌ للْحَشْرِ قَامَتْ وَّبُ رِّزَت الجَحيْ مُ لَهَ الْوَفِي رُّ وَتُنْضَبُ لِلْعُصَاة وَقَدْ أَتَوُهَا فَكُ نَ حَلَدُاً وُقَيْ مَ حُلُدُولًا وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَا دَار وَجَاهِدُكَ يُ تَصِيْرَ إِلَى نَعِيْمٍ ن التَّنْسيْمِ وَالوَلْدَان يَسْعَلَى عَلَى التَّنْسِيْمِ وَالوَلْكِينَ الْمَانِيَّةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّلِي الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ اللللِّلِي الللِّلْمُلِلَّالِمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ الللِلْمُلِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِي الللْمُلِمُ اللللِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُلِ وَأَنْهَارٌ بِهَا عَسَلٌ مُصَفَّى \_نْ خَمْ\_ر تَكَــذَّ لشَــاربيْهَــا وَمَــاءٌ لا يُــرَىٰ فيــه أُجُــوْنٌ / ٢٤٦ أ/ وَٱفْنَانُ القُطُّوفَ بِهَا رَوَان وَفَيْهَا مَا تَشَهَّىٰ النَّفْسَلُ حَتْماً وَلَهُمْ يَنْ وِ الْخَطَايَا مُسْتَحِلًا وَأَعْظَمُ مَنَّ تَهُ فَيْهَا سَلِكُمٌ يَاعبَا عبَادي نَائدُ مُن نَائدُ وَهُ فَخَدرُ والمُحَدمُ كَادَ العَقَالُ منْهُمُ وَكَيْسِفَ القَلْسِبُ لا يَنْشَسِقُ مُنِّسِي وَحَـوْل القَـوْم ٱشْجَـارٌ وَرَوْضٌ وَحُورٌ من رُبطُ وَن الغَيْب تَبْدُو يُسلاَع بَ عُضُهُ مُ بَعْضًا سُرُوْراً

فَمَ نُ رَامَ الخُلُودِ وَيَدُارِ عَدُارِ عَدُارِ عَدُارِ وَيُلْزِمُ نَفْسَهُ سَهَرَ اللَّيَالِيِّ السَّيْ فَسلاً وَالله مَسانَسالَ المَعَسالَسي، / ٢٤٦٧/ بَلَيَ وَالله مَنْ جَدَّ آجْتهَاداً وَحَـجً البَيْتَ عَاماً بَعْدَ عَاماً وَلَهُ يَسرُكُنُ إِلَهُ الدُّنْيَا غُسرُوراً وَلا يَلْ وِيْ عَلَى إِنَّ أَهْ إِلَى وَمَالِ اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى فَطُ وْراً يَقْطُ عُ البَيْ دَاءَ شَ المَا اللهِ المَا اللهِ عَاماً وَفَارَقَ زَهْ رَهُ السِّدُّنْيَا مُطنعاً وَعَانَكِي مِنْ ٱليُّهِ الشَّوْق وَجْداً وَرَافَ قَ مَ نُ يُ رَافَقُ مُ بَرِفْق جَــِديْ ﴿ أَنْ يَصْبُ إِلْكَ مِنْ الْمُورِ وَرَّ فَسَاطُ وبُدٍ لمَن أَصْغَلَى لوَعْظيَّ فَ أُسْأَلُ مَنْ دَحَا الأَرْضِينَ وَسُطًا ينض شحائب البركات تترى وَتَشْمَالُ مَلِنُ تَكُولُاهُ بِصَالُقُ وَلَسْتُ أُمُّتُ يَا مَوْلَىٰ اَلْمَوالِيُّ / ٢٤٧أ/ وَمَنْ جَاءَ البَعيْسرُ إِلَيْه يَشْكُو وَحَانَ الجادْعُ مانُ شَاوُقَ إِلَيْهِ وَنُطْتُ اللَّذُنْبِ أَعْجَبُ كُلِّ شَكِيءَ وَفُجِّ رَمِ نُ أَنْ المله مَعيْ نَّ فَارُوْ كِي ٱلْحِبْشِ مَلَاءً وَٱلْسَتَقَلُّ

يُشَمِّرُ في تَطَلُّبِ ذَاكَ سَاقَا وَيَكْلَفُ فَعِي العبَادَة مَا أَطَاقَا رَّ أُخُـوْ دَعَسة يَمُّلدُّ لَكهُ روَاقَسا (أيَدْرِيْ السرَّبِعُ أيَّ دَم أَرَاقَسا)(١) وَسَابَقَ في رضًا المَوْلِي سبَاقًا وَأَعْمَالَ نَحْاوَهُ عَنْساً دَفَاقًا وَقَطِّعَ مِنْ عَالَاتَقَهَا الرِّباقَا وَحَـنَّ إِلَـيْ فِرِ أَقِهِمَـا وَتَساقَـا وَطُوْراً سَالَكًا فَيُهَاعِراً اقَا وَأُقِبَ لَ نُحْوَ أُخْرَراهُ ٱشْتَكِاقَا وكابد من تَلَقُّبه أُحْتَه اَقَا وَلا يَشْكُو و إلكى أَحَد د فَا اقسا يكَ ذُّ بِ وَيَ رْتَفُ قُ أَرْتَفَ اقَالَ وَزَايَكَ غَيَّهُ ثُكَمَّ ٱسْتَفَاعَا قَالَا وَ ظَلَّا لَ فَ وَ قَهَا سَيْعًا طَاقًا عَلَى لَمُخْتَارِ تَنْبَعِقُ ٱنْعَاقَا وَجَانَا مَا نُخَالفُهُ وَتَاقَا إلَيْكَ بِغَيْرٍ مَنْ رَكِيْبَ البُرَاقَا فَنَفَّ سَ عَنْ لَهُ مِنْ كُرْبِ خنَاقًا فَ أَشْبَ هَ فَ فَيْ تَحَنُّ هُ النِّي اقَ ا وَقَدْ لاَقَاهُ فَدِي القَفْرَ ٱتَّفَاقَا بمَرْأَي الصَّحْبَ يَنْدَفتنُ ٱنْدِفَاقَا وَقَلُّ وا منْ لَهُ . . . . فه اَقَا

«وأي قلوب هذا الركب شاقسا»

انظر: ديوانه ٢٨٩.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين صدر أول بيت من قصيدة للمتنبى تكملته:

كَذَاكَ السَّزَادُ أَشْبَعَ منْهُ خَلْقًا كَدَذَاكَ البَدُرُ لَمَّا أَنْ دَعَاهُ وَهَدَيْ آيَةٌ كَاخِيْهِ مُوسَى وَعَنْدَ دَيْ آيَةٌ كَاخِيْهِ مُوسَى وَعَنْدَ رَانُ المَجُوسِ خَمَدْنَ لَمَّا وَنَهْ رُ الفُرس غَاضَ فَسَضَ فَاضَ يُبْسَا وَأُوثَ البَسِيَّطَة حيْد نَ وَافَدى وَلُو الْجُريْتُ فَيَ هَذَا عَنَانِيْ فَخُذْ منِّ عِاليَسِيْرَ وَكُونُ عَذَا عَنَانِيْ فَخُذْ منِّ عِاليَسِيْرَ وَكُونُ عَذَا عَنَانِيْ / ٢٤٧ بَ/ وَصَلَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَصَاحبيَّه

وقال أيضًا يرثي الشيخ الموفق أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الفقيه الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ من قصيدة طويلة أولها: [من الرجز]

الحَمْ الله القَ النّ الوّرَى الله والقَ رَى اللّه والقَ القَ رَى اللّه والقَ رَى اللّه والقَ رَى اللّه وي اللّه وي اللّه مَ اللّه وي اللّه مَ اللّه وي الله والله مَ الله والله مَ الله والله والله

مَا أُطَّ رَحْلُ مُسَافِ وَمُتَحَمِّ لِ سَنَّ القَّرِي بِتَ وَاضَعِ وَّتَلَالِتِ المُتَاثِّ لِ مِنْ نَفْسِه وَ حِلاقِه المُتَاثِّ لِ فَيْ مَا نَوَاهُ وَهُو خَيْرُ مُسُوَّمَ لَ فَيْ مَا نَوَاهُ وَهُو خَيْرُ مُسُوَّمَ لَ سَلِّ الْهُمُ وْمَ مُبَادِراً وَتَعَجَّلِ فَالخَيْرُ أُحْمَدُ زَاد سَار مُسْرِمِلُ سُبِلَ المَسَامِعِ عَنْ مَالامِ العُنْقَلِ سُبِلَ المَسَامِعِ عَنْ مَالامِ العُنْقَلِ الْقَصَى إلَيْهِ فَطَالابَ أَرْفَعِ مَنْزِلَ سَبِقَ القَضَاءُ بَمَا تَسرُومُ فَصَامُهِ لَكَ فَاعْقَلَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِكَ فِيْ صَلاحِكَ فَأَعْقَلَ عَمَالاً يُخَيِّبُ سَعْيَ مَنْ لَلْمَ يَعْمَلَ

<sup>(</sup>١) اللماق: الشيء القليل مما يذاق.

<sup>(</sup>٢) انعقَّ: بالغ في الإعتذار.

وهي قصيدة طويلة.

## [910]

يوسفُ بنُ مُحَمَّد، أبو الحجاجِ الأنصاريُّ المنصفيُّ.

- والمنصفُ قريةٌ منْ قرى بلنسية - الشيخُ الزاهدُ الصالحُ.

كان من عباد الله الصالحين، وأوليائه المتقين، حافظًا للقرآن العزيز، فقيهًا عالمًا نبيهًا شاعراً بارعًا مُفْلقًا، جليل القدر ببلده مبرّزاً في علم الأدب والعربية.

ونظم وأفرد من شعره مجلدة في الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ـ صلوات الله عليهما ـ تشتمل على مراثيه .

واستُشهد بسبتة بعد صلاة الصبح بداره وذلك في سنة ثمان وستمائة \_ رحمة الله عليه \_.

أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن عبد الواحد الأوسي السبتي ـ من لفظه وحفظه ـ بحلب، قال / ٢٤٨ب/ أنشدني الشيخ ابو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد المنصَفيُّ الأنصاري، قال: أنشدني والدي الإمام الزاهد أبو الحجاج

يوسف بن محمد لنفسه: [من الرمل]

بَيْسِنَ جَرْعَاء اللَّوَىٰ وَالأَثْلَاتُ
لَبَنِسِيْ عُلِّذَةَ دَارٌ لَسِمْ يَسِزَلُ
الطَّبَ السُّمْ رُبِهِ سُمْ رُالقَنَا
الطَّبَ السُّمْ رُبِهِ سُمْ رُالقَنَا
أَيُّهُ الآمِلُ نَجْ لَا تُوْنَهُ وُ القَنَا
لاَ تَشَرُقُ مَعْ بَارِقَهُ مِمْ مُلْتَمَتا
لاَ تَشَرُقُ ثَغْ رِخُلَسِبُ تَحْسَبُهُ
لاَ وَرْكُسِبُ نَسِزُلُسُوا أُمَّ القُسرَىٰ
لاَ وَرْكُسِبُ نَسِزُلُسُوا أُمَّ القُسرَىٰ
وَاسْتَقَلُّوا بِالهَ لَا المَّالِحُسرَةً لاَ أُطِيْعُ المُحسِبُ جَهْ الاَبْعُدَمَا لاَ أُطِيْعُ المُحسِبُ جَهْ الاَبْعُدَمَا يَسَاحُمُ المَّالَّا المَصَلَى الرَّقَةُ وَالمَّالِحَمْ فَي الرَّقِهُ المُحسِبُ عَهْ المَا بِالحَمْ فَي الرَّقِيةُ وَالمَّالِكُ المَّالِحَمْ فَي الرَّقِيةُ وَالمَّالِكُ المَّالَة فَي المُحْسِبُ عَهْ المَّالِقُ المَّالِحَمْ فَي الرَّقِيةُ وَالمُّ المَالحَمْ فَي الرَّقِيةُ وَالمُعْلَا المَالِحَمْ فَي الرَّقِيةُ وَالمُعْلَا المُحْسِبُ وَالْمُ المَالِحَمْ فَي الرَّقِيةُ وَالْمُعَالِيَ المُحْسِبُ وَالْمُعْلِي الْمُحْسِبُ وَالْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلِقِ المُحْسِبُ وَالْمُعْلِقُ الْمُلْتُمُ المَّلِيقِ المُحْسِبُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلَالِيقِ الْمُسْتَقِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

مَسرُبِع للْحَظِ فيْه فَتكَات بِالعُيُون الدَّهُ عَج مَحْمي الجهَات وَالمَهَا الَبِيْهِ الدَّعْج مَحْمي الجهَات وَالمَهَا الَبِيْهِ النَّبِعات مَسْلَك أَبْعَد مَسَا فيْه النَّجاة مَسْلَك أَبْعَد مَسَا فيْه النَّجَاة مُسْلَك أَبْعَد مَسَا فيْه النَّجَاة مُسْلَك أَبْعَد مَسَا فيْه النَّجَاة وَرَبَّ النَّهُ النَّه مَسْلَك أَبْعَد مَسْلَ وَالْتَفَات وَرَبَّ المَسْعَد وَيُسْنِ المَعْم الأَنْ وَالمَسْعَد وَيُسْنِ المَعْم الأَنْ عَرف المَشْعَد وَيُسَان المَعْم المَن وَجَنات عَرف المَشْعَد وَيُسْن المَعْم المَن وَجَنات عَرف المَشْعَد وَيُسَان الخَف وَات عَرف المَشْعُد المَسْعُد المَسْعَد المَعْم المَن وَعَلَيْ المَعْم المَن وَعَلَيْم المَن المَن المَعْم المَن المَعْم المَن المَعْم المَن المَعْم المَن المَعْم المَن المَعْم المَن المَن المَعْم المَن المَن المَن المَن المَن المَعْم المَن المَ

قُرَحاً إِثْرَسَحَابِ هَاطَلاَتُ مِسَنُ سَقَاء أَوْكَاتُكُ اللَّهَواتُ مَصَنُ سَقَاء أَوْكَاتُكُ اللَّهَاتُ اللَّهَاتُ اللَّهَاتُ اللَّهَاتُ اللَّهَاتُ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتُ اللَّهَاتِ اللَّهَاتُ فَقُد اللَّهُ مَاتُ مَنْ اللَّهُ مَاتُ اللَّهُ مَاتُ اللَّهُ مَاتُ اللَّهُ وَاتَ اللَّهُ وَاتَ اللَّهُ وَاتَ اللَّهُ اللَّهُ وَاتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاتَ اللَّهُ وَاتَ اللَّهُ اللْمُواتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## [447]

يوسفُ بنُ مُحَمَّد بنِ محمود بنِ عبيد اللهِ بنِ مُحَمَّد بنِ يوسفَ بن الملثَّم.

كان شابًا ذكيًا متوقداً له خطّ حسن، وترسل قريب، وشعر مطبوع. وكان بذيء اللسان / ٢٤٩ب/ خبيتُه، كثيرَ الهجو، أفحشَ شعراء زمانه هجواً. وكانت له اليدُ البيضاءُ في الهجاء نظمًا ونثراً. وكانت فيه قحة وقلّة حياء.

هجا الناس ونفسه وأباه و إخوته وأقاربه . وكان أبوه من بلاد المغرب تولّى قضاء طبريّة من بلاد الشام مدّة .

ومولد يوسف بدمشق، ونشأ بسُمَيْساط(١) وبها توفي في حدود سنة ستِّ وعشرين وستمائة. ولم يكن عمره غير خمس وعشرين سنة لا مزيد على ذلك؛ ولم

 <sup>(</sup>١) سميساط: مدينة على شاطىء الفرات في طرف الروم على غربي الفرات. انظر: معجم البلدان/مادة
 (سميساط).

ديوان شعر مجموع .

أنشدني المولى الأمير الكبير العالم صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن موسى بن يوسف بن أيوسف بن أيوب بن شاذي بحلب المحروسة بمنزله المعمود ـ أدام الله أيامه ـ قال: أنشدني يوسف بن محمد بن الملثم لنفسه يهجو قبيلته الملثمة ببلاد المغرب:

#### [من البسيط]

لا تَهْجُهُمْ قُلْتُ: هَجْوِيْ مَدْحَةٌ لَهُمُ

قَالُوا: جُادُوْدُكَ أَقْيَالُ مُلَثَّمَةٌ كَالْتُحُوا فَخَشُوا

/ ٢٥٠ أر ومن شعره ما كتبه إلى صديق له يقال له: أبو علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم العطار. وكان مقيمًا بالبيرة في خدمة الملك الزاهر داود بن يوسف بن أيوب متصرفًا في اليهود. وكان يوسف بن الملثم يتردَّد من سُميساط إلى البيرة، وينزل في دار صديقه أبي علي بن العطار فأتى مرة، فلم يجد أبا علي حاضراً فنزل على عادته وسأل عنه، فقال له بعض أقاربه: إنَّه قد عرض له حُمَّىٰ وقد خرج إلى ظاهر البلد إلى بستان له، فكتب إليه يقول: [من البسيط]

لَا تَحْسَبِ القَلبِ مِنْ شَوْقِيْ إِلَيْكَ خَلِيْ وَأَنْسَتَ تَعْلَبُ مَا عَنْسِدِيْ إِلَيْسَكَ كَمَا وَأَنْسَتَ تَعْلَمُ مَا عَنْسِدِيْ إِلَيْسَكَ كَمَا أَلْمُوا / ٢٥٠ب وَقِيْلَ شَكُواكَ مِنْ حُمَّى وَمَا فَهِمُوا وَلا تَسرَىٰ بَعْسَدُ هَا البُّوْسَ ثَانيَسةً

أب على معَ اذَ الله لا وَعَلَى مُعَ اذَ الله لا وَعَلَى قُلْبِي عَلَيْمٌ بِمَا قَدْكَ انَ عَنْدَكَ لِي هَ لَيْمُ بَمَا قَدْكَ انَ عَنْدَكَ لِي هَ مَدَاحَ رَارَةُ فَكُر مِنْكَ مُشْتَعَلَ وَرُبُما صَحَّتَ الأَجْسَادُ بِالْعَلَل وَرُبُما صَحَّتَ الأَجْسَادُ بِالْعَلَل

وكتب إليه مرّةً ثانية وقد أتى على عادته ولم يجده في الدار. وكان في ظاهر البلد في البستان. وكانت عادته إذا جاء من سميساط يقيم أيامًا كثيرةً، ولاشكّ أنه اجتاز تلك المرّة مستعجلًا، فقال: [من مَجزوء الكامل]

شَوْق يُ إِلَيْ كَ أَبِاعَلِيْ تَفْصِيْلُ هُ لِهِ مَ يُجْمَلُ مَ مَا يُجْمَلُ لَمَ مَا يُجْمَلُ مَا مَا يُحْمَلُ مَا مَا هَكَ لَذَا عَلَى وَدُنَّنَ عَيْ مَا مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَا وَتَفَضُّ لِلَا عَلَى مَا وَدُنَّ مَا مَا وَقَافَتُ مَا مَا وَدَّ فَا صَاحِبَ لِللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وله وقد عمل في الملك الزاهر قصيدة مدح، وأنشده إياها وكان من عادته

/ ٢٥١/ أن يرسم له بخلعة ونفقة، فأرسل له علىٰ يد صاحبه أبي علي بن العطار نفقة بغير خلعة؛ فلما أتاه بها، قال: يَا صاحبي لو أنها ألف دينار ما ظهرت علي بغير خلعة فارددها، وأتني بخلعة بغير نفقة، فقال له: اعمل شيئًا يكون معي مفتاح الكلام في ذلك، فقال ارتجالاً: [من السريع]

فَخَـــارُهُ أَصْــلاً وَذُرِّيَّـــهُ يَسا مَلَكَ العَسالَسم يَسا مَسنْ سَمَسا لُبْسِيْ لتَشْرِيْفِكَ فِيْ عَوْدَتِيْ أحَـبُّ لِـيْ مِـنْ ٱلْـف مصْـريَّـه

فلما وصلها المذكور إلى الملك الزاهر وأنشده البيتين أمر له بخلعة سنية مع النفقة.

وقال يهجو العماد بن النوري قاضي إلبيرة. وكان المذكور أوقاته عند الملك الزاهر فحضر شكوي من نفرين / ٢٥١ب/ أحدهما سارق، والآخر زان فتوسط القاضي للزاني بالحَصْب وللسارق بالقتل: [من السريع]

يَحْكُ مُ في البير رَة بالطَّبْع يَحْكُ مَ للسَّارِقِ مَ نَ عَلْمَ هِ الحَصْبِ وَالرَّزانِيَ بِالقَطْعِ أَرْكَانُهُ أَهَادَمَهُ السرّبيع عَكَىٰ الَّذِيْ قَدَّ تَدمَّ بِالشَّرْعَ

قُــلُ لعمَاد السدِّيْن يَا قَاضياً مَسذْهَسبُ أَبِسن ٱدْرِيْسَنَ قَسدْ ٱصَّبَحَستَ لَوْ أَنَّ لِلْمَلْمَ لَهُ مَلِيهِ عَيْسًا بِكُتْ

#### [AAV]

يوسفُ بِنُ مُحَمَّد بن عليِّ بن هبة الله، أبو المظفرِ البغداديَّ المعروفُ بابن الزَجَّاجَ.

من أهل بغدادَ منْ باب البصرة .

ذكر لي أنَّه حفظ القرآن العزيز، وقرأه للسبعة والعشرة، وتأدَّب وحضر مجالس أهل العلم والأدب، وقال شعراً رقيقًا عذبًا، أودعه نكتًا لطيفة.

شاهدتُهُ بالموصل وسألتُهُ عن مولده، فقال لي: الآن خمس وخمسون سنة. وكان سؤالي في شهر رجب سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

وكان / ٢٥٢أ/ رجلًا خفيف الروح، مطبوع المجون، طيب المزاج.

أنشدني لنفسه إملاءً من لفظه وحفظه: [من الخفيف]

لَـذَّةُ الحُـبِّ أَنْ تَـرَىٰ السِّرَّ جَهْراً أَيْسَنُ بُسِرُهُانُكَ الصَّحيْسِحُ إِذَا مَا خَلِّ قَوْل النَّصيْح وَاعْصَ اللَّوَاحِيْ وَٱسْدُد السَّمْعَ عَلَىٰ سَمَاعِ مَلَامِ أَيُّ عَــــَار وَأَيُّ عَتْـــب عَلَــَى ذيْ رَشَا أَفَرُعُهُ الآثينَ ثُ فَحظَّيْ فَوْقَ صَلْت يَسْمُوْ الغَزَالَةَ حُسْنًا حَجَبَتْ حَاجِبَاهُ نَـوْمــيْ وَصَبْـرِيْ وَأَقَدرَّتْ وَجْنَاتُ اتُدهُ بُدُم الصَّا كَتَـبَ الحُسْنُ: لا مَليْرَحَ سَواهُ وَٱغْتَدَىٰ يُوسُفٌ مَطَيْعاً مُقَدِراً وَٱقَــامَ العــنَارُ عُــنَدْرِيْ عَلَيْــه / ٢٥٢ب/ بَأبِيْ مَبْسمًا بَرُوْداً شَتيْتًا وَقَواماً كَالسَّمْهَ رِيِّ إِذَا مَا وَضَعِيْفًا مِنْ خَصْرِه سَكً صَبْرِيْ وَلَـرَدْف يَحْكِـيْ هُمُــرَوْمــيْ وَسَـاق ٱسْمَـــرُّ لَـــوْ يَشَـــاءُ عنْـــدَ سُطَــاهُ لَسْتُ أَنْسَاهُ حيْنَ بَاتَ سَميْرِيْ بهَ وَاهُ سلي مَ . . . . أَضْحَ مَ يَ فَهْوَ فِي حُبِّهِ وَحِيْدٌ وَفِي السَّبْ

وأنشدني لنفسه يهجو: [من الكامل] بكت العُيُونُ وكيف لا تَبْكي عَلَى وَأَزَادَهُ ضَعَة بَرِفْعَة تَساجه فَلْيُنْذِذِ السَّزِّمَانُ المُحَبَّبُ نَفْسَهُ فَلْيُنْذِذِ السَّزِّمَانُ المُحَبَّبُ نَفْسَهُ

أَوْ تَرِي الهَتْكَ فيه صَوْناً وَستْرا خفْت زَيْداً فينه وَرَاقَبْتَ عَمْرَا وَاهْجُ رِ العَلْمُ لَا وَالعَلَامِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ال فَ أُخُو اللُّبِّ بِالمُدَدَارَاة أَدْرَىٰ كَلِّ فَ وَامِ قَ تَعَشَّ قَ بِكُرَا منْ بَنعَيْ الْكَهْرُ كُلَّمَا رُمْتُ أَمْرَا وَيَفُ وَقُ النَّبْ رَاسَ نُوراً وَقَ للنَّبْ رَاسَ نُوراً وَقَدْراً بلحَاظ تُهُدى لَهَارُوْتَ سحْرا نَـبِّ فَلَـمْ ذَا عَيْنَاهُ تَجْحَدُ نُكُرا بفَصيْحَ اللُّغَات في الخَدِّ سَطْراً أَنَّاهُ منَّاهُ سِالُمَالَاحَة أُحْرَى عند مَن لَامَني فَامْسَكَ قَسْرا وَرُضَاباً أَذُكَكِي من المسك نَشرا سَ دَلالاً يكَادُ يَنْقَالَدُ هُ هَا عَنْ هَوَاهُ إِنْ كُنْتُ أَزْمَعْتُ صَبْرَا سَاقَ أَهْلِلَ الغَرام للْحَتْف قَهْرا مَالاً الخَافقَيْن بَيْضًا وَسُمْرا وَعُيُونُ الوَّشَاةَ تَرْمُتُ شَرِّراً دُوْنَ خَلَقِ الإِلْهِ فَكِي النَّاسِ مُغْرَىٰ حسق إلَسى المَكْرُمَات مَساذَال وَتْسرا

دُّب أُصيب من الزَّمَان بهُون وَ وَحَقَّ ارَةً بِجَمَ الله وَ أُمين وَ وَ وَعَقَّ ارَةً بِجَمَ الله وَ أُمين فَي وَ وَيُسيء وَأُمين فَي فَي وَ الحُر حُسْنَ ظُنُون وَ وَيُسيء وَالمُد وَ حُسْنَ ظُنُون وَ وَيُسمِ

وأنشدني لنفسه أيضًا يهجو عوّاداً: [من الخفيف]

/٢٥٣أً/ عُوْدُ عَبْد العَزِيْزِ يَشْكُوْ إِلَىٰ اللَّــ

\_\_ه إذَا سَارَ فيْ مَثَانيْه شَكُ رَبِّ مَاذَا جَنيْتُ حَتَّى أَكَافَا بِعَاذَابِ مَا كَانَ لِي مَنْ هُ بُدُّ إِنَّ عَبْدَ العَدِزِيْدِ أَثْقَالُ مِنْ رَضْ يَصْدِ أَنْقَالُ مِنْ وَقَعْمَ وَأَشَالُ

وأنشدني أيضًا قوله في إنسان رمدت عينه: [من البسيط]

لكسنَّ ذَا العَرْش يكُلاهَا وَيَشْفَيْهَا من الحيا ومن التَّقوي ما قيها أَمْ كَيْفَ يَقْرُبِهَا دَاءٌ فَيُوذِيهَا زَادَ ٱحْمرَاراً فَاعْدَىٰ مَا رَأْتُ فَيْهَا

قَالُوا: ٱشْتَكَتْ عَيْنُ شَمْس الدِّين قُلْتُ لَهُمْ حَاشَا لَهَا وَعُيُونُ الخَلَق تَفْديْهَا وَقَــلَّ ذَاكَ لَهَـا بَيْـنَ الآنَـام فــدًى عَيْنٌ منَ الغَضِّ جَفْنَاهَا وَنَاظُرُهَا فَكَيْسِفُ يَسِذْنُو إِلَيْهَا مَا يَضُرُّ بِهَا لكنَّهَا نَظَرَتْ وَجْهَ الحَبِيْبِ وَقَدْ

وأنشدني لنفسه فيمن مطله بوعد: [من الخفيف]

مَنْ يُسرَجِّنْ إلَيْكَ إنْجَازَ وَعُسد وَتُرِيهِ الْمُسَاعُهُ وَالْأَمَانِي وَيُ كيْفُ يُعْطَى عَمْراً كنُوح وَصَبْراً / ٢٥٣ب/ وَلَعَمرِيْ أَنْ يَنْفَدَ الكُلُّ وَالوَعْدِ جَــلَّ وَعْــدٌ لاَ يَنْقَضــيْ أَبــدَ الــدَّهـ

وأنشدني أيضًا من شعره: [من البسيط] مَاعَاقَبَ اللهُ عَاداً وَالَّذِينَ طَعَوْا بمَا أَبْتَلَى العود منْ عَبْد الْعزيْز فَمَا

وأنشدني لنفسه: [من الكامل] قَالَ العَادُولُ تَسَالَ عَنْهُ وَخَلَّه لاعُلْدر في ولَهِي عَلَيْه وَقَلْ بَاللَّهُ

حَسْبُ ــ أَنْ يَعِيْ ــ شَ بِــالآمَــال أيَّمَ ازَخ رف وَأيَّ ضَ لَال مثْ لَ أَيُ وَبُ أَوْكُنُ وَالْبَمَ اللَّهُ مُلُفَةِ الْ عَلَى مَمَ رِّ اللَّيَ السي \_\_\_ر وَسُبْحُ\_انَـــهُ بغَيْـــرَ زَوَال

منْ قَوْم لُوْط وَلا النَّمْرُودَ حيْنَ عَصَىٰ عَسَاهُ أَجْرَمُ حَتَّى جُرِعً الغُصَصَا

فَ اجْبْتُ لُهُ إِنَّ السُّلُ وَّ بَعِيْ لُهُ فِيْ سَالِفَيْهِ عِلْدَارُهُ الْمَمْلُدُودُ

#### [411]

# يوسفُ بنُ مُحَمَّد بنِ عليِّ بنِ شفاعةَ بنِ الحسينِ، أبو العزِّ الموصليُّ.

شاب قصير أسمر خفيف اللحية، ينجّم ويبيع الشربات ويعقد الحلق على الطريق؛ وهو ذو لسان ذرب، وجرأة في الكلام، ومع ذلك هو من أطبع الناس ألفاظًا، وأطيبهم فكاهةً، وأحسنهم مُزاحًا، يحفظ صدراً وافراً من الأشعار المستطرفة والحكايات النادرة، واعتنى بقول / ٢٥٤ أ/ الشعر، فنظم منه مقطعات صالحة، تتضمَّن أغراضًا حسنة.

ومما أنشدني لنفسه بالموصل: [من الكامل]

مَـوْلاي مَسْالَـةٌ هَلَـمَّ جَـواَبهَا مَا بَالْ تَغْرِكَ وَهْوَ أَنْفَسُ لُـؤُلُـؤ أَتُـرَاهُ صَارَكَمَاء خَـدِّكَ إِذْ غَـداً وَتَقَدَّحَ الـرَّيْحَانُ في جَنبَاته

يَا قَدَّ غُصْنِ يَالحَاظَ الرَّبرَب وَأَرَاهُ حَلَّ بِرِيْقَ كَ المُسْتَعْدَبَ مُتَحَيِّراً فَرَوْقَ السَّعِيْرِ المُلْهَبِ فلسذَاكَ زَادَ تَحَيُّرِيْ وَتَعَجُّرِيْ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من مخلّع البسيط]

لَوْ قَالَ لَيْ خَالَقَيْ تَمَنَّى أُرِيْ لُوْ فَيْ صُبْ حِ كُلِّ يَوْمٍ أُرِيْ لُوْ مُلْكَامٍ وَرَطُ لَ لَحْمِ كُو وَرَا مُلَا يُلِيَّ لَيْكَ الْمُلَاثِ وَرَطُ لَا لُحْمِ وَصَاحِبً الأَيْدِيْ فَيْ سِرِيًّ حَتَّى فَيْ إِذَا مَا دَنَيْتُ وَفَاتِ فَيْ

وأنشدني أيضًا قوله: [من الطويل] إِذَا طَارَ شَيْطَانُ الهُمُومِ بِمُهْجَتِيْ / ٢٥٤ب/ عَدَلْتُ إِلَىٰ كُوْ خِيَّة عَنبَيَّة

وأنشدني لنفسه: [من المتقارب] لَقَــدْ حِــرْتُ فِــيْ سُــوْءِ حَظّــي المَشُــوْمِ

لَقُلْتُ قَوْلُ أَمْرِى مُحَقَّ: تَجْعَلُ يَارَبُّ كَلَّ رَزْقَيْ وَمَا أَمْرِى مُحَقَّ: تَجْعَلُ يَا رَبُّ كَلَّ رَزْقَيْ وَمَانَ خُرُا عَلَاقِ وَمَانَ خُرُا عَلَاقِ وَمَانَ خُرُا عَلَاقِ مَا يُصَافِقُ يَصْحَبُنَ عِيْ مُخْلَصًا بِصِافَةً وَمُنْقَلِي وَفَسْقِي وَفِسْقِي وَالْكُونِ وَفِسْقِي وَفِسْقِي وَفِسْقِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُعُلْمِي وَالْمِي وَلِمْ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُوالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُوالْمِي وَالْمِي وَالْمُوالْمِي وَالْمُوالْمِي وَالْمِي وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمِي وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمِي وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوا

يَرُوْمُ ٱسْتِرَاقَ اللَّهْ وِ مِنِّيْ وَيَهْ رَبُ فَيَ اللَّهُ وَمِنِّيْ وَيَهْ رَبُ فَيَا اللَّهُ وَمِنْ سَوْرَةِ الكَاسِ كُوكبُ

وَمَا قَدْ رَمَانِيْ بِهِ خَالِقِيْ

يُعَاندُني في جَميْع الأمُور ليَجْعَلَني غَرضَ السرَّاشي في وَلَوْ أَنَّ يَوْمًا عَشَقْتُ الْعُويْرَ لَصَارَلَهُ مِاؤُنا عَاشَقَ

والعوير هذا كان رجلًا أعورَ مشوَّهَ الخَلْق مختلطًا، يعبث به الصبيان بالموصل.

يـوسف إِن المظفر بن أحمد بن شهاب، أبو الفضل الإسكندري .

كانت ولادته بها في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وخمسمائة .

وكان فاضلاً أديبًا عالمًا لبيبًا شاعراً نجيبًا.

أنشدني الشيخ الحافظُ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي بها\_ رحمه الله تعالى \_قال: أنشدني يوسف بن المظفر الإسكندري لنفسه: [من الوافر]

/ ٢٥٥أ/ تَحَدَّىٰ بِالجَمَال وَقَالَ إِنِّي فَقَالَ: وَهَلْ ظَنَنْتَ فَقُلْتُ: كَلَّا وَلَكنِّسِي أُحَقِّ قُ مَا أَقُدُولُ! فَقَسَالَ: ٱنْظُرْ تَسرَ الضِّدَّيْسِ عنْدِيْ فَهَا كَفُلِ فَي بِهِ رِيٌّ وَخَصْرَيْ فَقُلْتُ: لَقَدُ أَتَيْتَ بِمُعْجِزَات فَقَالَ: آمَنْتَ، قُلْتُ: نَعَامُ وَإِنِّيَّ

> وأنشدني له أيضًا: [من الوافر] سَبَدِي عَقْلِي بِمُعْتَدِدِلِ القَوِامِ غَـزَال يَصَّرَّعُ الآسَادَ قَهِراً مـــنَ الأَتْــرَاك إلاَّ أَنَّ فيـــه رَمَى يٰ بِالَّبْلِ فِيْ غَرَضَ فَأَصْمَى فَقُلْسَتُ وَقَسَدٌ بَصِّرْتُ بِسِهِ أَهَسِذَا وَهَـــلُ أَبِصَــرتُــمُ أَوْ هَــَلَ سَمِعتُــمْ

إمَامُ الحُسْنِ قُلْتُ: فَمَا الدَّليْلُ ؟ عَلَـــيْ حَــال التـــزَام لا يَحُــوثُل بــه ظمَـاً وَذَاكَ لــاًذَا كَفيْــلُ وَجِئْتَ بِمَا تُصَدِّقُهُ الْعُقُولُ لأَشْهَا لُأَنَّاكَ الحَسَانُ الجَميْلُ

وَصَالَ بنَاظر مثل الحُسَام فَمَا تَنْجُ وْلَدَيْكَ مَنَ الحمَامَ مسنَ الأعْسرَابِ إعْسرَابِ الكُسلامَ صَميْهِمَ القَلْبَ مَنِّيْ بِالسِّهَامَ مبَنَ السولْسدَّانَ أَمْ حُسُوْر الخيَسامَ ا بَسريْسم فَعِيْ البَسَريَّسة عَسَادَرَامسيُّ

#### [44.]

/ ٢٥٥ب/ يوسفُ بنُ المظفَّر بنِ أحمدَ بنِ أبي بكر بنِ أبي سعيد، أبو العزِّ الموصليُّ المعروفُ بابن الجرَّاش.

أخبرني أنه ولد سنة تسعين وخمسمائة.

رأيته بالموصل رجلاً قد أسرع الشيب في لحيته، يتصرف في الأعمال، وينتمي إلى قول الشعر؛ وله مقطعات ما بها بأس.

أنشدني لنفسه في بدر الدين أبي الفضائل لؤلؤ بن عبد الله \_ صاحب الموصل \_ وقد رمى الطير المسمّى بالجليل: [من الكامل]

لَمَّا تَصَدَّىٰ لِلْرَمِيَّةُ أَرْعَشَتْ كُلُّ النَّجُومِ بِمَغْرِبِ وَبِمَشْرِقَ لَحَقَتْ جَلِيْلَ الطَّيْرِ مِنْكَ مَهَابَةٌ صَرَعَتْهُ قَبْلَ يَنَالَهُ بِالبُنْدُقِ لَكِمَا البُنْدُقِ لَكَالِبُنْدُقِ اللَّهُ البُنْدُقِ

وأنشدني لنفسه فيه أيضًا حين أجرى القُنْي الذي بالموصل: [من الخفيف]

قَيْلَ ٱجْدِرَىٰ المَلِيْكُ قُنْيًا بِعَدْزِمِ صَدِق زَانَدهُ مِدنَ الله نَصْدِرُ قُلْتُ: كُفُّوا فَكِيْسَ بِدْعًا يَسِيْلُ الَّ قُنْدِي مَسَنْ كُسلِّ إِصْبَعِ مِنْهُ بَحْدِرُ

وأنشدني لنفسه فيه / ٢٥٦أ/ يهنئه بالنصف من شعبان: [من الخفيف]

جَاءَكَ النَّمْ فُ بِالكَمَال يُهَنَّيْ كَ وَمَا ذَاكَ مِنْ بَدِيْ الأَمْرِ الْأَمْرِ النَّمْ البَدْرِ أَنْ النَّمْ البَدْرِ أَنْ البَدْرِ أَوْعِ لَدَّةُ النِّمْ فَ لا تَكُمُ لُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ تَمَ البَدْرِ

وأنشدني أيضًا لنفسه ما كتبه إلى بعض الرؤساء وقد عاد مريضًا: [من الخفيف] بك بُرُهُ الأنَامِ نِيْطَ فَمَنْ عُدْ تَ مِنَ النَّاسِ بُرُوهُ فَدْ تَهَيَّا قَسَماً لَدُوْ سَالُدَتَ إِحْيَاءَ مَيْتِ دَاثِرِ زُرْتَ قَبْرَرَهُ عَسادَ حَيَّا

وأنشدني أيضًا لنفسه يصف الخمر: [من الخفيف]

قَالَ: صِفْ لَيْ المُدَامَ، قُلْتُ: تَأُمَّلُ كَاْسَهَا تَلْتَ كُلَّ وَصْف وَسَيْمِ هِيَ فِي لَوْن نَارِ مُوْسَى وَفِي الفِعْ صِل كَنَارِ الخَلِيْلِ إِبْرَاهِيَّمِ

#### [991]

يوسفُ بنُ المُظفَّر بنِ عبد السلامِ بنِ عليٍّ، أبو المظفرِ البغداديُّ المَعْرُوْفُ بابْن الكوفيِّ

رأيتهُ بإربل شابًا. وذكر لي أنَّه ولد سنة ثلاث وستمائة.

وقال شعراً كثيراً، وامتدح / ٢٥٦ب/ به الناس.

ومما أنشدني لنفسه في التغزل بإربل، ولم ينشدني غير هذه المقطوعة، ولم أكتب عنه سواها؛ لأنه ما كان يؤثر ذلك: [من الوافر]

وَغَادَرُنيْ حَدِيثًا في البَرايا رَشَيْتُ القَدِّ وَضَّاحُ الثَّنَايَا وَيَهَ جُرُنيْ فَأَرْضَى بِالمَنَايَا فَاظْهَرَ دَمْعُ عَيْنَيَّ الخَبَايَا وَأُحْسُوكَى قَسَدْ حَسُوكَى رَقِّسِيْ وَلُبِّسِيْ وَأُبِّسِيْ أَسْسِلُ الخَسِدِّ أَحْسَسُورُ ذُوْ دَلال يُسُواصلُنسِيْ فَأَحْظَسَىٰ بِالأَمَانِيُّ كَتَمْسَتُ هَسُواهُ حَتَّسَىٰ عَيْسَلَ صَبْسَرِيْ كَتَمْسَتُ هَسُواهُ حَتَّسَىٰ عَيْسَلَ صَبْسَرِيْ

#### [444]

يوسفُ بنُ مسعود بن بركةَ بنِ سالمٍ، أبو المحاسنِ الشيبانيُّ المعروفُ بابنِ عُرَّاجٍ (١).

مِنْ أَهِلِ تليعفُر .

وقد مرَّ نسبُهُ مستقصًى بتمامه في ترجمة ولده محمد (٢).

كانت ولادته في سنة ستين وخمسمائة بتليعفر.

ومات بنصيبين في يوم الثلاثاء ثالث المحرم سنة خمس عشرة وستمائة. نزل الموصل وأقام بها مدَّة يختلف إلى الشيخ أبي الحرم النحوي، يقرأ عليه أدبًا ونحواً.

وكان وافر الحفظ للأشعار وأيام العرب /٢٥٧أ/ وسيرها حسن المعرفة بأخبار

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٤٢. تأريخ الإسلام (السنوات ٦١١ \_ ٦٢٠) رقم ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) ترجم له المؤلف في الجزء السابع برقم ٧٤٦.

الفرس، ومحاسن آثارهم. وكان شاعراً مطيلاً في قصائده يمدح أهل البيت ـ صلوات الله عليهم وسلامه ـ وكان من المغالين في مذهب الشيعة خالصًا في الولاء.

أنشدني أبو المجد أسعد بن إبراهيم الكاتب النشَّابيّ الإربليّ بها، قال: أنشدني يوسف بن مسعود بن بركة التليعفري لنفسه بنصيبين يمدح الملكَ الأشرف شاه أرمن مظفر الدين موسى بن أبي بكر بن أيوب \_ رحمه الله تعالى \_ حين صاهر أتابك نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر \_ صاحب الموصل \_ على أخته من قصيدة: [من البسيط]

أَدْرُكَتَ بِالسَّعْنِ وَالتَّوْفِيْقِ مَنْ زِلَةً وَاسَعْنِي مَنْ زِلَةً وَاسَعْنِ مَنْ لَيْسَ يَقْفُو إِثْرَهُ بَشَرٌ وَاسَعْنِ مَنْ لَيْسَ يَقْفُو إِثْرَهُ بَشَرٌ تَرَاسَلَتْ أَنْفُسُ الأَمْلِكُ فِيْ الأَيْسَامِ مَنْ زِلَةً مَا أَسْتَعْظَمَ المَلْكُ فِيْ الأَيْسَاء أَحْسَنَ مَنْ زَلَةً وَلا رَأْتُ أَعْيُنُ الْعَلْيَسَاء أَحْسَنَ مَنْ مَنْ لَكُ وَلَا رَأْتُ أَعْيُنَ الْعَلْيَسَاء أَحْسَنَ مَنْ مَنْ لَكُ لَوْ فَاخَرَ الدَّهْرَ هَذَا اليَوْمُ قَنِي شَرَفَ لَلْ وَانَ أَيَّامَ هَلَا اليَوْمُ قَنِي شَرَفَ لَلْ عُلْدُو وَغَنْدى لَا عُنْ وَوَعَنْدى لَا عُنْ وَوَعَنْدى لَا المَنْ وَدَوْعَنْدى لَا عُنْ مَنْ وَفَى شَرَفَ لَا عُنْ مَنْ وَدُو وَغَنْدى لَا عُنْ وَوَعَنْدى اللَّهُ المَنْ وَدُو وَغَنْدى لَا عُنْ وَالْمَا المَنْ وَدُو وَغَنْدى لَا عُنْ وَالْمَا الْمَنْ وَدُو وَغَنْدى لَا عُنْ وَالْمَا لَا الْمَنْ وَالْمَا الْمَالَ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمَالَقُولُ الْمَالَ وَلَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُ الْمُلْكُ وَلَا الْمَالَ الْمَالَ الْمُلْلِكُ الْمَالَ الْمُلْلَالَ الْمُلْلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْلَّ الْمَالَ الْمُلْلِكُ الْمُعْلَى الْمُلْلُكُ الْمُلْلِي الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْمُ الْمُلْلِكُ الْمُلْكِ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِلْكُولَ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِلْكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْلِلْكُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْكُولُ الْمُلْلِلْكُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْكُولُ الْمُلْلِلْكُولُ الْمُلْلِلْكُولُولُ الْمُلْلِلْلُلْلُولُ الْمُلْلِلُلُولُ الْمُلْلِلْلُولُ الْمُلْلِ

بَاتَتْ تُقَصِّرُ عَنْهَا السَّبْعَةُ الشُّهُبُ وَعَزْمُ مَنْ لَيْسَ يَثْنِيْ عَزْمَهُ سَبَبُ تَحْتَ الصَّفَيْحِ وَسِرُّ الغَيْبِ مُحْتَجَبُ وَرُتُبَةً تَتَكَدَانَى دُوْنَهَا السرُّتَبُ هَذَا القران الَّذِيْ يَسْمُوْبه الحَسَبُ وَبَيْسَنَ مَوْدُوْدَ فَيْهِ للْعُلَا نَسَبُ لأَحْجَمَتْ دُوْنَهُ الأَعْرَال أَلْحَدَا للْعَالَ نَسَبُ نُطْقًا لَكَانَتُ لهَ لَا عَمَوامُ وَالحقبُ إذْ رُبُهُ كَيْفَ لَمْ يَنْهَالِي وَمِ تَنْسَبِ

وأنشدني أبو عبد الله محمد بن يوسف ولده، قال: أنشدني والدي لنفسه يمدح الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ:

#### [من الطويل]

رَبِيْعِيَّة تَكُسُوهُ عَضْبًا يَمَانيَا يَعَادُرُ ذَّاكَ الجَوْبِ النُّوْرِ حَالَيَا يَعَادُرُ ذَّاكَ الجَوْبِ النُّوْرِ حَالَيَا إِذَا مَا وَنَعَىٰ أَوْ شَلَّهُ السرَّعْدُ حَادَيَا عَدَدُ اللَّهُ السرَّعْدُ حَادَيَا حَدَدُتُ هُ جَنُوبٌ أَوْ صَبًا سَارَ وَانيَا ثَقَيْلُ المَطَا وَاهِيْ العُرَىٰ مُتَدَانيَا وَلَاحَتْ لَهُ الشَّهُبَاءُ أَرْخَعَىٰ العَرَالَيَا وَلَاحَتْ لَهُ الشَّهُبَاءُ أَرْخَعَىٰ العَرَالَيَا وَلَى المَاء طَافِيا إِلَى أَنْ رَأَيْتُ الهِضْبَ فِي المَاء طَافِيا

سَقَى جَوَّ قَنَّسْرِيْنَ شُوبُ وَبُوبُ مُنْزِنَة وَجَادَ قُورَيُّقاً وَالعَواصِمَ عَارِضٌّ مُلِثُّ إِذَا مَاسِيْط بِالبَسِرْق ذَوْدُهُ مُلِثُّ إِذَا مَاسِيْط بِالبَسِرْق ذَوْدُهُ تَوقَّرَ فِي المَسْرَى رُويْداً وَكُلَمَا وَمَسرَّ عَلَى قَيْعَان مَنْبِج تَاتِقاً / ٢٥٨ أ/ فَلَمَّا تَدَانَى بِرَكُهُ مِنْ نَزَاعِه فَمَا زَال يَسْقِيْ صَوْبه سَفْحَ جَوْشَنَ

فَلَمَّا سكرْنَا قَالَ: مَاجِئْتُ سَاقياً فَقُلْنَ المَنْ يَعْني جُزِيْتَ كرامَةً ؟ فَــ أَضْحَكَنَــاً ممَّـا حَكَــاهُ تَعَجُّبــاً أتَحْكَى جَوَاداً يَبْذُلُ المَالَ بَاسماً وَٱقْتُرَبُ فَدنٌّ فَيُكَّمَا أَنَّ جُرُودَهُ وَٱنْسِتَ هَداكَ اللهُ لَلْرُشْدِ لَهُ تَكُسِنْ فَ رُبُّ مَا أَقْلَعْ تَ عَنَّا وَأَمْسَكَ تُ وَمُسدَّتْ إلْسيٰ الله الأكسفِّ فَسلاَ تَسرَىٰ تُحَاولُ مَنْهُ الغَوثَ وَالعَامُ أغْبَرٌ وَأَكْشُرُ مَا يَاتِي نَوالُ أَبِن يُوسُف يَذُوْقُ حَلِا وَات الغنَيٰ فَيْ ديَارُه

وله من قصيدة فيه أولها: [من البسيط] / ٢٥٨ب/ مَا بَعْدَذَا الَّيَوْمَ للْرَاجِيْ المُنَيْ أَرَبُّ بشَارَةٌ لَكَ عنديْ قَدْ خُصَصْتَ بهَا إَنَّ الخَليْ لَ خَلين لَ خَلين الله مَ نَ نَطَقَ تُ أَرْسَكَىٰ قَوَاعَدَ بَيْتَ الله في حَرَم وَٱخْتَارَ بِالشَّامِ لِلأَضْيَافَ مَنْزِلةً فَمَكَّةٌ أَصْبَحَتُّ أَمَّ القُرَى وَغَلَدَتْ بتلك تُمسي الخَطايَا وَهْيَ ذَاهِبَةٌ

وَلَكَنَّنِيْ وَافَيْتُ خَصْماً مُبَارِيَا فَقَالَ: عَنَيْتُ الظَّاهِ رَ النَّادْبَ غَازِيا وَقُلْنَا: لَقَدْ ضَيَّعْتَ تلْكَ الْآيَاديَا وَٱنْتَ إِذَا ٱسْقَيْتَ ٱسْقَيْتَ السَّقَيْتَ بَاكِيَا متى مَا أَسْتَمَحْنَا صَوْبِهُ كَانَ سَاقيَا لتَسْقِيْ الورَىٰ إلا إذَا كُنْتَ شَاتيًا سَمَاؤُكَ حَتَّىٰ لَسُتَ تَنْقَعُ ظَامَيا من النَّاس إلَّا ضارعَ الخَدِّ دَاعَيا وَجُودُكَ يَبْدُو أَحْمَدَ اللَّوْن قَانيا غياث المورَىٰ وَالمدِّيْن عَفْ وأَمُفَاجَيَا فَتَّى لَغيَاث الدِّيْن قَدْ بَساتَ رَاجَيَسا

نلْتَ المَرامَ فَفَيْمَ السَّعْمِيُ وَالطَّلَبُ وَاللهُ أَدْرَىٰ إِذَا ٱعْطَلِيلُ لَمَانِ يَهَابُ بِفَضْلِهِ مُعْجِزَاتُ الآي وَالكُتُبُ أَمْسِّىٰ بِهَا لَبَنِّيْ الْآمَال يَجْتَلُّبُ لمَـنْ أَرَادَ النَّـنَدَىٰ أُمَّ القُـرَى حَلَـبُ عَنْ وَفْدهَا وَبهَ ذيْ يَنْدهَبُ السَّغَبُ

وقال أيضًا وهو عند الملك الأشرف مظفر الدين موسىٰ بن أبي بكر ليلةً، وقد ملأ البركة ورداً حتى غطي الماء، وجعلوا الشمع حول البركة جميعها: [من البسيط]

شَمْسٌ نَهَاراً وَتَحْتَ اللَّيْلِ مصْبَاحُ آتُسَارُهَا منْكَ مَاضَى العَزْم شَحْشَاحُ في مَائهَا وَكَانًا الشَّمْعَ ٱرْمَاحُ

يَا أَيُّهَا المَكُ المَيْمُونُ أَنْتَ لَنَا أنْتَ العَليْمُ بِحَلِّ المُشْكِلَات فَقُلْ فَصْيْ مَقَالِكَ إِيْجَازٌ وَإِفْصَاحُ /٢٥٩أ/ أُهَـذَهُ بُركَتُهُ أُمْ يَـوْمُ مَعُـرَّكَة كَانَّا مُحْمَرَ لَسون السورد فَيْضُ دَمّ

وكتب إليه أيضًا: [من الخفيف]
حَيْثُ مَا كُنْتَ فَالإلَه كُفيْلُ
ايُّ أَرْض حَلَلْتَهَا حَسَلً فيْهَا اللَّهُ وَاللَّهَ الطَّلُ وَاللَّهَا السَّرُوَّادَ مِنْ وَجْهَكَ الطَّلُ مَثَّلَتُ كَ العُسلال السرُّوَّادَ مِنْ وَجْهَكَ الطَّلُ مَثَّلَتُ كَ العُسلال لعَيْنِيْ عَلَى البُعْ وَكُلُ مَا يَحْصُرُ اليَسراعُ مَعَ الطِّرْ فَلَهَ لَا أَخَّ رُبُّكُ أَلْ المَّارِعُ مَعَ الطِّرْ فَلَهَ لَذَا أُخَّرِ رُبُّكُ أَلَيْسراعُ مَعَ الطِّرْ فَلَهَ لَا أُخَّرِيْ المَّرْ اليَسراعُ مَعَ الطِّرْ فَلَهَ لَا أُخَرِيْ المَّرْ أُلْكُونَا فَيْ المَّارِقُ مَا الطَّرْ فَلْهَا لَا أُخَرِيْ المَّرِيْ المَّارِقُ مَا الطَّرْ فَلْهَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المَّارِقُ المَّالِقُونِ المَّلِيْ المُنْسِلَةُ الْمُنْسِلِيْ المَّلِيْسِ المَّلِيْسِ اللَّهُ المَّلِيْسِيْنِ الْمُنْسِلِيْ المُنْسِلِيْنِ المَّلِيْسِيْنِ المَّلِيْسِ المَّلِيْسِيْنِ المُنْسِيْنِ اللَّهُ المُنْسِيْنِ المُنْسِيْنِ المُنْسِيْنِ اللَّهُ المُنْسِيْنِ المُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ المَّلِيْنِ الْمُنْسِيْنِ اللَّهُ الْمُنْسِيْنِ اللَّهُ الْمُنْسِيْنِ اللَّهُ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِيْسِلْمُ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْنِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْنِ الْمُنْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِيْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِلِيْسِلْمُ الْمُنْسِي

لَ فَ بِ النَّصْرِ فَهُ وَ نَعْمَ النَّصِيْرُ عَلَيْ مَ النَّصِيْرُ عَلَيْ مَ النَّصِيْرِ وَ بَ لَا ثَمْنَيْ رُ عَلَيْ مُ مُطَلِّرٌ وَبَ لَا ثَمْنَيْ مَ وَقَلَ اللَّهِ عَلَيْ مَ وَقَلَ اللَّهِ لَكَ يَطَيْرُ وَ مَ اللَّهُ عَلَيْ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ الظَّمِيْرُ وَ مَ النَّا عَلَيْ مَ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ اللْعَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَا عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْعِ اللْعَلَا عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ عَلَيْكُوا الْعَلَاعِ اللْعَلَا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَ

وقال أيضًا يمدحه من قصيدة أوّلها(١): [من الخفيف]

لَيْتَ شعْرِيْ إِذْ هَجْرُ خَرْقَاءَ طَالاً جَعَلَتُ وَصَلَهَا حَراماً وَقَتْلَ الـ بَخُلَتْ بِالسَّلام يَقْظَى وَأَهْدَتْ /٢٥٩ب/ وَيْحَ قَلْبِيْ مَنْ مُعْرِض لَيْسَ يُرْجَىٰ مَــنْ مُجيْــريْ مــنْ ظَبيّــة ذَات دُّلّ ذَات شَكْلَ لَوْ لُكُونَ الحُسْنُ ثَوْبًا أَطْمَعَتْنَكِيْ فِي وَصْلِهَا أُمُّ عَمْرِو سَلَبَتْ مُهُجَتِيْ بِوَجْهِ يُعِيْرُ الشَّهِ وَ ٱفْتَ \_ قُنَا فَكُ لِلَّ كَالِّكُ مِلْدُر رَأَتُ لُهُ طَمَعُ العشق مُهْلِكُ وَوُقُلُوعُ النَّا فَارْدُد ٱلطَّرِوْفَ عَنِنْ لَحَاظ إِذَا أُوْ مَا أُرَى اللَّهُ وَ بَعْدَ خَمْسِنَ وَالمَّيْد قرنُ لَهُ و قَدْ كانَ خَلْفَ شَسَاب فَمُ ذَالاَنَّ لَيْ سَ إِلَّا المَطَايَا كُلُّ حَرْف كالنُّوْنَ قَدْ كَتَبَ المَيْ

كان زُهْدا صُداً صُدُودُهَا أَمْ دَلَالاً صَّبِّ بالصَّدِّ وَالتَّجَنِّيْ حَالَا طَيْفَهَا فَعِي الكَرِي فَمُنِّي مُحَالاً منْ له قُلُ رُبُّ وَمُ رُسل لِي خَيَالاً تَثَنَّى غُصناً وَتَرِنُّنُ و غَرَالاً وَٱرْتَادَتْ كَمَا ٱسْتَازَادَتْ كَمَالاً وَأَرَتْنِيْ مِنَ المَعَانِيْ خَصَالاً مْسَسُ وَالبَدْرَ بَهْجَسَةً وَجَمَالا مُقْلت مْ بَعْدَهَا رَأَتْ هُ ها لَا فْس في الحُبِّ عَشْرَةٌ لَنْ تُقَالا مَضْفَنَ أَرْسَلِنَ للْقُلُوبِ نبَالاً \_لَ إِلْكُ الغَانيَاتِ إِلاَّ ضَالاً طَوْعَ أَمْر الهَوَى فَكُمُ ذُرَاك زَالا وَاللَّهُ حَلَّى وَأَقْتَحَامُهَا الْأَهْرَوَالا \_\_سُ عَلَىٰ مَتْنَهَا مِنَ الشَّدِّ دَالا

وَاحَدَات بِكُلِّ ضَرْب خَفْيْفَ فَهْ َ يَ شُرِيْ بِنَا خَفَافًا فَنَطُّويٌ / ٢٦٠/ نَحْوَ مَلْك مُتَوَّجٍ مِنْ بِنِيْ أَيُّ الفَتَكُى الأَشْرَفَ المُظَفَّرَ خَيْسِ ال عَادليِّ يُحْيِنَيْ نَسدَاهُ البَرايَسِ عُسودً السَّبْقَ فَهْوَ لَوْرَاهَ مِنَ الهُ يَسا مُسَامِيْهِ فِيْ العُلاَ يَسومَ فَخْرِ

وَاضِحٌ فِيكَ يُدُهِبُ الإِشْكَالاَ مَا مَا ذَا حَاكَ لِلْطَوِيْ لِ الْإِشْكَالاَ مَا مَا ذَا حَاكَ للْطَوَيْ لِ الْطَالاَ تَ عَلَيْهِ وَخُصَّ بِالْفَضَل قَالاَ كَوَحَلَّ الإحْسَانُ مَنِّ عِي الشَّكَالاَ يُحِ إِلَى غَايَة لَجِئْنَا مِثَالاً فِي مَيَادِيْنِه تَمَطَّى وَجَالاَ فِي مَيَادِيْنِه تَمَطَّى وَجَالاَ فَعَالاَ مَصَالاً فَصَيْ مَيَادِيْنِه تَمَطَّى وَجَالاَ فَصَالاَ مَصَالِيْنِ الشَّرَق حَبَّذَاكَ نَوالاَ مَصَالاً مَتَالِي وَمَا نَشَطَى وَجَالاَ يَتْحَيْنَا فِي وَمَا نَشَطَى وَجَالاَ مَصَالاً مَنَا الشَّرَى وَالسَّوَالاَ مَصَالاً مَصَالاً مَا نَصَالاً مَا نَصَالاً مَصَالاً مَا نَصَالاً مَا نَصَالاً مَا مَا نَصَالاً مَا السَّرَى وَالسَّوَالاَ مَا نَصَالاً مَا نَصَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمَا فَاللَّهُ مَا السَّرَى وَالسَّوْالاً مَا نَصَالاً مَا نَصَالاً مَا نَصَالِهُ مَا اللَّهُ مَا السَّالِيْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

وقال أيضًا يمدحهُ من أبيات: [من البسيط]

قَارَعْتَ دُوْنَيْ اللَّيَالِيْ وَهْيَ قَاهِرَةٌ وَفَاحَ لِيْ مَنْكَ نَشَّرُ السودُ تَتْبَعَهُ فَسرحْتَ مُلْتَحفًا نَصْراً وَمُقْتَبِسًا إِذْ كُنْتَ كَالسَّيْلَ عَنْهِا وَالهِلاِل سَنَّى

مُسْوَدَّةٌ فَازُلْتَ الباسَ وَالظُّلَمَا مَوَالطُّلَمَا مَوَالطُّلَمَا مَوَالطُّلَمَا مَوَالطُّلَمَا مَوَالطُّلَمَا الهَامِيْ إِذَا ٱرْتَكَمَا نُصُوْراً وَمُسْتَشْفِياً رُوْعَا وَمُغْتَنَمَا وَالمَنْدل الرَّطْب عَرْفًا وَالحَيَا كَرَمَا

وقوله فيه وكان قد وعده وهو معه في الحمام بقلعة الرّها سنة أربع وستمائة بألف دينار مصريّة \_ أي يوم ملك خلاط \_ من قصيدة أنشده إياها بقلعة خِلاط في ربيع الأول سنة عشر وستمائة: [من البسيط]

/١٢٦١/ سَقَى خِلاَطُ مُلْتُ الْوَدْق مِنْ دَارِ مَاجَتْ خُرَاسَانُ وَارْتَجَتْ قَوَاعَدُهَا وَاصْبَحَتْ شَاهِ قَاتُ الرَّوْمِ مِنْ حَذَر وَاصْبَحَتْ شَاهِ قَاتُ الرَّوْمِ مِنْ حَذَر غَيْثًا مِنَ الرَّعْب مَلاَنًا وَلَيْتُ شَرِّى غَيْثًا مِنَ الرَّعْب مَلاَنًا وَلَيْتُ شَرِّى عَلْيْتُ شَرِّى مُلْوَدُ الأَرْضِ قَاطَبَةً وَالْفَالِثُ اللَّهُ وَلَا الأَرْضِ قَاطَبَةً وَالنَّاسُ وَالطَّيْسِ أُوضُ الأَرْضِ قَاطَبَةً وَالنَّاسُ وَالطَّيْسِ أُوضُ الأَرْضِ قَاطَبَةً اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاسُ وَالطَّيْسِ أُوضُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَالِثُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَامُلَةً وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ وَعَامُ الرَّعَا الْمَالِي وَالْعَلَيْفِي عَنْدَ وَافَا وَعَالَيْ مَثَل وَالْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ فَيْ مَثَل وَالْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ وَلَيْ وَالْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَيْ وَالْمَالُ وَلِلَيْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّه

فَإِنَّ فَيْهَا الْبَالَاتِيْ وَاوْطَارِيْ كَانَّهَا اللَّوْحُ لاَقَى صَوْبَ إِعْصَارِ تَمُوجُ مِنْهَا الصَّيَاصِيْ مَوْجَ تَيَّارِ تَطُلُّلُ مَا بَيْسِنَ فَيَّاضِ وَزَئَّارِ إِذْ جَاوِرَتْ مِنْكَ جَاراً أَيَّمَا جَارِ صَحَائِفَ الْمَجْدِ فِيْ نَجْدِ وَأَغْوارَ الله دَرُّكَ مَسِنْ مُقْسَر وَمِسِنْ قَسارِي وَأَنْسَتَ حُرُّ كَرِيْمٌ نَجْدُ الْأَخْوارِ يَسْتَنْجُرُ اللَّوَعُدَ فِي نَظْمٍ وَأَشْعَار مُولَا أَنْسَا دُونَ حَسَانَ الْأَلْفُ دَيْنَار وَكُ أَنْسَا دُونَ حَسَانَ بِسِنِ عَمَّارِ

وقال أيضًا / ٢٦١ب/ يهنئه بعيد النحر سنة تسع وستمائة من قصيدة مبدأها:

### [من الخفيف]

يَ مَلِيُ كَا تَسْمُ وبِ هِ العَلْيَ اءُ طَمَعَ افْ الْجَوْزَاءُ طَمَعَ افْ الْجَوْزَاءُ وَاسْتَغَ الْمُ الْإِمْسَاءُ وَالْإِمْسَاءُ وَمَضِيفٌ فِيْ حَيْثَ يَدْنُو المَسَاءُ لِلْمَجْ دَعْ ارَةٌ شعْ وَاءُ

بمنَّى إِذْ تُراقُ فِيْهِ السَّدِّمَاءُ سَنَّ خَلَالًا تَبْقَى فِيْهِ السَّدِّمَاءُ سَنَّ خَلَالًا تَبْقَى وَيَقْنَى البَقَاءُ فَالعَصَدَا وَالبُّدُورُ فَيْهِ سَواءُ كُلِّ أَيَّامٍ عُمْرَره هَيْجَاءُ وَلَقُصَّ اده الغِنَى وَالعَطَاءُ وَلَقُصَّ اده الغِنَى وَالعَطَاءُ

كُلُّ أُوْقَاتِكَ الحسَانَ هَنَاءُ كَلَّ مُجَدُّ مُلِوَّ تَلَّ مَا تَمَنَّتُ قَدْ تَشَكَّتُ منْكَ اللَّيَالِيُ أَزْدَحَامًا فَمُغِيْرٌ وَقُتَ الضُّحَىٰ فَيْ السَّرايَا فمتَى.... وَفِيْ طَرَفَيْ يَـوْمِكَ

#### ومنها يقول:

مَاعَرَفْنَا التَّشْرِيْتَ إِلاَّ ثَلاثًا وأبو الفَتْحِ شَاهُ أَرْمَنَ قَدْسَ جَعَلَ السَدَّهُ رَكُلُه يَوْمَ نَحْر بابي بَدل بمُهْجَتِيْ رَبٌ مُلْكُ فَلَاْعُدَائِهُ الظُّبَا وَالعَوالِيُّ فَلَاْعُدَائِهُ الظُّبَا وَالعَوالِيُّ

طُلْتُ مُ العَ المَيْ نَ يَ اللهُ صَادَي اللهُ صَادَي اللهُ مَا العَ المَيْ اللهُ وَالخَلِيْفَ قُ وَالإسْ المَيْ وَاللهُ وَالخَلِيْفَ قُ وَالإسْ مِنْ أُنَاسٍ لا يَرْتَضُ ونَ اللهَ يُ اللهُ عَنْ رَبُّ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

وقال في معنى عرض له: [من الطويل] وَعَاذَكَة بَاتَتْ تَلُومُ عَلَى نَوعَى ذَرِينِي وَعَرْزِمِي وَالْفَيَافِي وَطُولُهَا ذريني وَعَرْزِمِي وَالْفَيَافِي وَطُولُهَا إِذَا كُنْتُ مَا أَخْلَلْتُ بِالْحلْمِ نَاشِئًا تَغَرَّبِتُ عَنْ قَوْمِي وَلَمْ أَشْكُ خَلَةً وَلَيْسَ أَغْسَرَابِي عَنْ بِلاَدِي لأَنْنِي وَلَيْسَ أَغْسَرَابِي عَنْ بِلاَدِي لأَنْنِي وَلَيْسَ أَغْسَرَابِي عَنْ بِلاَدِي لأَنْنِي وَلَيْسَ أَغْسَرَابِي بَهَا مَنْ مُشَاكِل وَلَكَنَّهُ مَالْكَ خَلَةً إِذَا نَدَبَ التَّجْرِيْبُ سَيْفَ عَزَاتُمي وَلَكَ أَنْمَى وَلَا نَدُبَ التَّجْرِيْبُ سَيْفَ عَزَاتُمي صُرَوَفُهُ وَلَمْ أَرْضَ مِنْ دَهْر غَزَتْنِي صُروَقُفُهُ وَلَكُمْ أَرْضَ مِنْ دَهْر غَزَتْنِي صُروَقُفُهُ فَلَا يَبْعَثَ الأَعْدَاءُ نَحْوَي وَعْدَهُمْ فَا لاَعْدَاءُ نَحْوي وَعْدَهُمْ فَا لَاعْدَاءُ نَحْوي وَعْدَدُهُمْ

وقال أيضًا يلغز في الثلج: [من السريع] / ٢٦٢ ب/ مَا بَالْكُمْ فِيْ مَا كُلَ بَارِد نَضْ رَبُهُ مَا مَنْ فَرَطْ إِشْفَا قَنَا نَضْ رَبُهُ مِنْ فَرَطْ إِشْفَا قَنَا فَضَرَبُهُ فَيْهِ النَّقَ اعْ لَهُ وَضَرَبُهُ فَيْهِ النَّقَ اعْ لَهُ وَضَرَبُهُ فَيْهِ النَّهَ كَا ذَا النَّهَ هَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الللْمُ

بوُجُوه وَقْفُ عَلَيْهَا الْحَيَاءُ كَالَّمُ وَالْمُسْلَمُ وَالْأَنْبِيَاءُ ضَوْنَ للْمَجْدِ وَالمَعَالِيُّ بَراءُ

قَدَوْف شَطُوْن غَادَرَتْ حمتي ضَحْلاً ونَصَّ المَهَارِيْ وَالد... البُوْلا ونَصَّ المَهَارِيْ وَالد... البُوْلا فَيَا بُعْدَ رُشُد النَّفُس إِنْ فَاتَنيْ كَهُ لاَ وَلا بِستُّ فِيهُم لَيْلَةً فَاقَداً حلاً عَدَمُ المَّالُ وَالأَهْلا عَدَمُ المَّكُ لاَ عَدَمُ الشَّكُ لاَ وَإِنَّ الغَرِيْبَ الفَرْدَ مَنْ يُعْدَمُ الشَّكُ لاَ وَارْهَنَ وَالمَالُ وَالأَهْلا وَارْهَنَ الغَريْبَ الفَرْدَ مَنْ يُعْدَمُ الشَّكُ لاَ وَارْهَنَ الغَريْبَ الفَرْدَ مَنْ يُعْدَمُ الشَّكُ لاَ وَارْهَنَ الغَريْبَ الفَرْدَ مَنْ يُعْدَمُ الشَّكُ لاَ وَارْهَنَ المَوْتِ مَا جَنَى عَقْلا فَيَرْهَبُ الوَحْلا فَمَنْ خَاضَ لُحَ المَوْتِ مَا يَرْهَبُ الوَحْلاَ فَمَنْ خَاضَ لُحَ المَوْتِ مَا يَرْهَبُ الوَحْلاَ الوَحْلاَ

وَمَشْرَب عَدْب يُرِيلُ الْأُوَامُ عَلَيْهِ أَنَّ يُسْلَب ثَرَيلُ الْأُوَامُ عَلَيْهِ أَنَّ يُسْلَب ثَرَوْبَ السلَّوَامُ مَع أُنَّهُ مِنْ نَجْلِ قَوْمٍ كرامُ مَع أُنَّهُ مُسن نُجْلِ قَوْمٍ كرامُ مَديْنَةٌ مَسن بُع دَهَا لاَ تُسرامُ جنساً مسنَ الآثمار قَبْلَ التَّمَامُ بَلْدَ الشَّامُ مُلْكِ مِنْ بَلادِ الشَّامُ مَلْك مِن بَلادِ الشَّامُ مُلْك مِن بَلادِ الشَّامُ

حَسْبُكَ قَدْ ٱثْلَجَتْنَا يَاغُلَمَ لَامْ فَاللَّهُ لَامْ فَاللَّهُ لَامْ فَاللَّهُ لَامْ

#### [994]

يوسفُ بنُ موسىٰ بن يوسفَ بنِ أيوبَ بنِ شاذي بنِ مروانَ بنِ يعقوبَ، الأميرُ أبو المظفر بنُ أبي مُحَمَّد (1).

منْ أبناء الملوك الأيوبيّة والأسرة الناصرية الصلاحية.

أخبرني \_ أدام الله سعادته \_ أنَّ ولادته بسميساط تقريبًا سنة تسع وتسعين وخمسمائة . أنجبُ أو لاد أبيه وأعلاهم / ٢٦٣ أ/ همةً ، وأشدهم حزمًا ، وأغزرهم عقلًا ، وأكرمهم نفسًا ، وأكثرهم حياءً، وأصبحهم وجهًا، وأوفرهم سكونًا وبشراً؛ يميل إلى أهل الفضل والأدب، ويجالسهم ويحفظ أنموذجًا صالحًا من بدائع الأشعار ومحاسنها؛ وربما سمحت قريحته بالبيتين والثلاثة من الشعر فتأتي كأجود شيء وأملحه.

أنشدني لنفسه ما كتبه إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبي المظفر يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب \_ خلّد الله ملكه \_: [من البسيط]

يَا أَيُّهَا الْمَكَ لُ الْمَيْمُونُ طَائِرُهُ جَبَرْتَ كَسْرَ قُلُوبِ وَاكْتَسَبَتْ بِهَا كُلُّ الأرامل قَدْ قَضَّيْتَ حَاجَتَهُم فَمَنْ لَحَاجَة هَذَا الأرْمَل الذَّكر

وَمَنْ لَهُ نَعْمٌ تَنْهَالً كَالْمَطُر أُجْراً فَهَالُ لَكَ فِيْ جَبْرِ لمُنْكَسر

وأنشدني لنفسه أيضًا ما كتبه إلى بعض من كان يغشى مجلسه يستدعيه:

[من الطويل] وَلَيْ ـ سَ بِـ ه شَـــي أن يُعَــابُ فَنُخْفيه فَكَيْسَ يَطَيْبُ العَيْشُ مَا لَـمْ تَكُـنْ فَيْه

/٢٦٣ب/ لَنَا مَجْلسٌ قَدْ فَاقَ حُسْنًا وَمَنْظراً فَبَادِرْ إِلَيْنَا مُنْعماً مُتَفَضًالاً

في هامش الأصل: «صلاح الدين، توفي بحلب في المحرم سنة خمس وستين وستمائة. . . . ».

#### [992]

يوسفُ بنُ نفيس بنِ أبي الفضل بن السعود بنِ أبي الفضلِ بنِ أبي طاهرِ بنِ أبي طاهرِ بنِ أبي طاهرِ بنِ أبي يعكىٰ بن أبي المعاكي المرّكيُّ .

مِنْ أهلِ إِربلَ، المنبوزُ بشيطانِ الشامِ.

كانَ واللهُ من قريةِ منْ قرى العراق تدعىٰ دُشينيا منْ عمل طريق خراسانَ .

ويوسفُ هذا يكنَّىٰ أبا العِّز .

ذكر أنه ولد سنة ستّ وثماين وخمسمائة.

وتوفي بالموصل سادس عشر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة. ودفن بمقبرة باب الجصّاصة غربي المدينة بأرض البَرزَان ـ رحمه الله تعالىٰ ـ.

ولد بإربل وبها كان منشؤه، وما برح خامل الذكر، نازل القدر، يعبث تارةً بالأبيات يسلك فيها مسلك ابن الحجاج في السّخف والهزل وتارةً بالزّكالش العاميّة، وتارة بغير هذين النوعين حتى صارت له ملكة قوية في بديه الشعر / ٢٦٤أ/ ومرتجله. وكان يقدر على نظم ما شاء من غير فكرة ولا روية.

رحل إلى البلاد وامتدح الملوك وأخذ جوائزهم. ثم انتقل إلى الموصل فأقام بها واشتُهر بين أهلها له من صاحبها بدر الدين أبي الفضائل لؤلؤ بن عبد الله موضعٌ يحضر مجلس شرابه، ولا يزال يحسُن إليه إلى أنْ مات ـ كما قدمنا ذكره \_.

وكان شاعراً خليعًا ظريفًا معاشراً من ذوي الهزل والمجانة، مكبًا على الشرب مفتونًا به، لا يصحو من الزمان إلا أقلَه. وكان أسمر اللون يتزيا بزي جند الأكراد، شعره منتشر على كتفيه، ويتقلّدُ سيفًا، ويلبس قباءً إلا أنه كان شيعيًا مغاليًا شديد الرفض؛ وربما بلغ ذلك إلى ما لا يجوز في الشرع ويخرج إلى الشتم والوقيعة في الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ وسامحه الله تعالى وعفا عنا وعنه إنَّه جواد كريم. وأنشدني كثيراً من شعره.

أنشدني لنفسه يستدعي عز الدين أبا محمد الحسن بن علي بن شماس الإِربلي - رحمه الله تعالىٰ -: [من الخفيف]

/ ٢٦٤ ب/ يَا شَبِيْهَ ٱسْمِه وِيَا كُلُّ شَيء أنْستَ رُوْحُ السَّزَمَسانَ بَسَأْسسًا وَجُسوْداً إِنَّ يَصِوْمَ الخَميْسِ يَحْسُنُ فيْسِه وَٱنَّا وَالَّذِي يُدِدَيْ لِللَّهِ لَكَ الْعِلَّا وَالحُمَيَّا عَلَى تُخَلِي تُجُلَى كَشَمْسَ وَأُنَا عَبْدُكَ الَّذِيْ مَا تَخَلَّىٰ فَتَفَضَّ لَ بِنَوْرَة هَ عَلَى أَحْلَى

وأنشدني لنفسه: [من البسيط] ورُبَّ حَانَدة خَمَّار حَلَفْتُ بِهَا حَتَّىٰ يَقُوْمَ لَنَاسًاق لَوَاحَظُهُ فَجَاءَنَا رَشَا أَفْسَىٰ قُلِدُهِ خَنَتْ وَحَنَّهَا قَهْ وَةً قَسَالَ السَّزَمَانُ لَهَا: وَظُلَّ يَمْ: جُهَا رَاحاً لَهَا لَهَا لَهَا عَانيَّةٌ لَوْ تَعَانَاهَا الرَّسُولُ رَأَىٰ / ٦٥ أَ أُ فَحينَ مَالَتْ بِهِ شُكْراً أَبِاحَ لَنَا قَبَّلْتُ لُهُ بَعْدَ لَا شَكِيء أُبِوْحُ بِهِ

مَا زِلْتُ بِالأَمْسِ يَا أَبِنَ الصَّدْرِ مُرْتَشَفًا من كُفّ جَارية لمَّا خَلَوْتُ بهَا فَاحَتْ عَبِيْرِ أَبِدَتْ شَمْسًا خَطَتْ غُصُنًا قَبَّلْتُهَا وَوُشَاةُ الصُّبْحِ سَاعيَةٌ

وأنشدني من شعره يصف الدولاب: [من الطويل]

رَأَيْتُ بِشَاطِيْ دِجْلَة لاَ عَدِمْتُهَا وَوَاليُّبَ مِنْهَا الْمَاءُ كَالسَّيْلِ يَـدْعَجُ

شُرْبُ مَلُوللم فلي خَلْوة وَنَديْم عَـنْ ثَنَـاء عَلَـيٰ عُـلَاكَ مُقيْـم من وصَالً المُنَىٰ وَهَجْرِ الهُّمُوْمَ

إلاَّ عَكَفْتُ عَلَى جَام وَلاَ كَاس مَـرْضَـي وَفي خَـدِّه سَطْرٌ من الآس في زيِّ سَلَاق كَمَا شئنَا وَشَمَّاسَ عُملْتَ فيْ وَحُشَتِيْ مَنْ بَعْد إِيْنَاسَ كَ أَنَّهَ اللَّهُ عُلَ أَهُ أَوْ ضَوْءُ نَبُّ رَاسَ تَحْلَيْلَهَا مِنْ فُرُوْضِ الله في النَّاسِ (١) مَـنْ لَيْنَـهُ مَـا حَمَـاهُ قَلْبُـهُ القَـاسَـيْ وَقُلْتُ مَا فِي دُخُولِ النَّارِ مِنْ بَاسٍ

وأنشدني لنفسه يخاطب علي بن الصدر يونس المجلد الموصلي: [من البسيط] كَأْسَ الحُمَيَّا وَنَجْمُ الغَرْبِ قَدْ سَجَدَا وَقَدْ سَقَتْنِيْ وَمَدَّتْ لِلْعَنَاقِ يَدَا مَاجَتْ كَثَيْبًا رَنَتْ رِيْمًا سَطَتْ أَسَدَا فَيْنَا فَيَا لَيُّتَ صُبْحَى لَهُ يكُنْ أَبِدَا

ردَاءٌ وَمِنْ وَشْدِي الأَصَائِلِ زُبْرِجُ عَدَاءٌ وَمِنْ وَشُدِي الأَصَائِلِ زُبْرِجُ عَدَرَجُ

بَرْقً يَضَنُّ وَإِنْ تَقُلُ لَ لَكُمْ يَقْبَلِ فَلَعَ لَ خَظَ لَكُ لَيْلُ لَهُ أَنْ يَنْجَلِ يَ

أُوْ حَافِظ المِيْشَاقِ أَوْ حُرِرٍّ يَدِيْ مَلَكَتْ يَدِيْ مَلَكَتْ يَدِيْ مَلَكَتْ يَدِي

عَجَسِبٌ وَذَا ٱمْسِرٌ عَلَسِيَّ يَهُ وَنُ أَوْ ٱلْسِونُ الْصَدِيْتَ يَهُ وْنُ الْوَالْسِدِيْتُ يَخُونُ

لللاصدقاء فَمَسَّنيْ الإعْسَارُ مَا كَانَ لِي فَيْهِمَ يَدُّ وَيَسَارُ

فَالرِّزْقُ فِيْ مِنْقَاته يَنْتَحِيْ فَكَاتِه يَنْتَحِيْ فَجَاتِه يَنْتَحِيْ فَجَاتِه يَنْتَحِيْ فَجَاتِهِ وَلَدَمْ أَصْبِحِ

جسْميْ وَأَغْرَانِيْ بِخُلَّبِ وَعْده وَالبَدْرِ ٱشْرَقَ فَيْ نَهَايَةَ سَعْدَه فيْسه وَإطْفَاءُ الغَررام بِبَردَه نَبَّتَ الْبَنَفَسَجُ فِيْ شَقَائِقَ خَدَّهَ

فَالْيَوْمُ يَوْمُ مَسَرَّةٍ وَتَهَانِيْ

لرَأُد الضُّحَىٰ منْ فضَّة فيْ مُتُونْهَا إِذَا ٱنْسَابَ مِنْ كَيْنَانِهَا المَاءُ خِلَّتُهُ وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الكامل] إِنْ تَغْتَرِرْ بِالْحِيَّةُ نَصْكَ وَإِنْ تَشَمِّمُ الْ تَغْتَرِرْ بِالْحِيَةُ فَالْمَارِحُ هَذَا الوَرَىٰ / ٢٦٥ب/ فَاقْنَعْ بِرِزْقَكَ وَاطَرِحْ هَذَا الوَرَىٰ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من الكامل] كم قَدْ وَهَبْتُ طَمَاعَةً في شَاكر فَالآنَ قَدْ فَرَّطْتُ فِيْ مَاليْ فَإِنَّ

وأنشدني قوله: [من الكامل] حَالِيْ وَحَادِثَةُ الزَّرَمَان كلاَهُمَا إِنْ ٱلْسَقَ يُسْراً فَالعَدُوُّ لَهُ وَفَا

وأنشدني لنفسه: [من الكامل] وَلَقَدْ سَمَحْتُ بِكُلِّ مَا مَلَكَتْ يَدِيْ فَتَكَدَّرُوْا بَعْدَدُ الصَّفَاءِ كَالَّةُ هُمَ

وأنشدني من شعره: [من السريع]
يَاعَيْنَ آمَالِيَ لا تَطْمَحِيْ
كَامُ لَيْلُدَة بِنَّ بِهَا مُعْسَراً

وأنشدني له في الغزل: [من الكامل] / ٢٦٦ أ/ وَمُخَنَّث الأعْطاف أَنْحَلَ هَجْرُهُ كَالَّهُ وَمُخَنَّث الأعْطاف أَنْحَلَ هَجْرُهُ كَالغُصْن في حَركاته وقَوامه يَفْتَر قُسرَقُ سَلْسَلاً يَفْتَر قُسرَقُ سَلْسَلاً مَا زَادَ وَجْدي فيه إلاَّ عندما

وأنشدني له في معناه: [من الكامل] سَمَحَ السَّرَ مَانُ بِرُورَةِ الغَضْبَان

فيْهَا ذَمَمْتُ مَرَارَةَ الهِجْرَانَ فَيْهَا فَيْهَا فَيْهَانِيْ فَدُوْنَكُمُ المَسِيْحَ الثَّانِيُ فَيْحَانِيُ الْأَوْحَالُ عَرَائِكُمُ المَسِيْحَ الثَّانِيُ الْأَوْحَالُ عَرَائِكُمُ الْحَرُهُ بَانَ اللَّعْمَانَ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ

وأتَّتُ حَلَاوَةُ وَصْلَهِ فِي سَاعَةً وَمُلَهُ فِي سَاعَةً وَمَلَهُ فِي سَاعَةً وَمَارَةً مَا مَنْ مَسْحِتً وَمَارَةً مَا شَا شَدَّزُنَّا الرَّالَةُ فِي وَجَنَاتِهً عَرَسَتْ يَمِيْنُ الحُسْنِ فِي وَجَنَاتِهً

وأنشدني أيضًا لنفسه من خمرياته: [من البسيط]

حَيِّ النَّدَامَى بَكَأْسِ الرَّاحِ يَا سَاقَيْ اَمَا تَرَىٰ الصَّوْمَ قَدُ وَلَّتَ عَسَاكَرُهُ وَالْمَا تَرَىٰ الصَّوْمَ قَدُ وَلَّتَ عَسَاكَرُهُ وَاصْبَحَتْ لَهْبَةُ القَنْدَيْ لِ قَدْرُجِمَتْ /٢٦٦ بِ وَصَارَ كُلُّ بِللَّالِ فَوْقَ مَأْذَنَة يَا صَاحبَيَّ الْجُعَلاَ بَاقِيُّ كُوُوسُكُما يَا صَاحبَيَّ الْجُعَلاَ بَاقيُّ كُوُوسُكُما وَعَرِّضَا بِاللَّذِي مَا كُنْتُ زَائِرَهُ وَعَرِّضَا بِاللَّذِي مَا كُنْتُ زَائِرَهُ وَقَدِرَهُ التَّصَابِي وَهُو وَيَمْزِجُهَا وَذَكُ رَاهُ التَّصَابِي وَهُو وَيَمْزِجُهَا وَفَيْ فَمِه وَذَكُ مِنَا عُنْهُا وَفَيْ فَمِه وَالْمَثَجِيْدِ بُهِا وَفَيْ فَمِه وَالْمَثَجِيْدِ بُهِا وَفَيْ وَالْمَتَمْدِ مُقْلَدِهُ وَالْمَتَجِيْدِ بُعِدَ مِنْ سِحْرِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتَجِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتْحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتْحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتَحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتَحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتْحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتَحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتْحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتْحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتَحِيْدِ مُقْلَتِهِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتْمِيْدِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَتُهُ وَالْمَتُ وَالْمَتُونِ وَالْمَتُهُ وَالْمَتُ وَالْمُنْ وَالْمَتُهُ وَالْمَتُهُ وَالْمَتُكُونُ وَالْمُلْتُ وَالْمَاتُونِ وَالْمَتَعِيْدِ وَالْمَاتِهُ وَلَيْكُونُ وَالْمَنْ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمُنْ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَنْ وَالْمَلْمُ وَالْمَاتُونِ وَالْمَنْ وَالْمَاتُ وَالْمَالَةُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِكُونُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمَاتِهُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمُعْلَقِيْدِ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمَاتُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُ وَالْمَالِمُ وَالْمَاتُولُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُلْمُولُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَا

فَالْحَرْبُ قَادُمَةٌ فَيْهَا عَلَى سَاقَ وَعَسْكَرَ الفطُرِ فَيْ حَثِّ وَإِعْنَاقَ بشُعْلَة الكَأْس رَجَّمَ المَارِد الرَّاقِيُ كَأْنَّهُ مَعْبَدٌ في حِذْقَ إِسْحَاق حَظِّي فَبِي غُلَّةُ الصَّادِيْ إِلَى البَاقِيُ زُوْراً وَلا وَاثقَامَ مَنْ مَنْ دَمَعِ مُشْتَاق كَانَّهَا مَا صَفَا مِنْ دَمَعِ مُشْتَاق وَجُدِيْ فَتُبُديه مَنْ دَائِيْ وَرُيَاقِيُ وَجُدِيْ فَتُبُديه أَشْجَانَيْ وَأَشْواقَيْ

وأنشدني لنفسه يمدح الأمير الكبير الأصفهسلار العالم ركن الدين أبا شجاع أحمد بن قرطايا بن عبد الله الإربلي ـ أدام الله أيامه \_: [من الكامل]

آسُ العسدَّار وَنَرْجسسُ الأَجْفَان حَفَّاتُ بهَ منْ جَوْهَ وَهَ الأَجْفَان حَفَّاتُ بهُ منْ جَوْهَ وَهَ مَلْ اللَّهُ حُرَانَ سُكْر الصِّبَاكتَمَايُ ل السَّكْرانَ تَبْ دُوْكَ حَطْ عُبَيْ لَا السَّيْطانَ السَّيْطانَ شَعْد زُراً إلَيْهَا مُقْلَدةُ الشَّيْطانَ تَحْتَ الغَلائِل منْ غُصُون البَانَ تَحْتَ الغَلائِل منْ غُصُون البَانَ مَا للْزَمَان بها عَلَي يَدانَ مَا للْنَرْمَان بها عَلَي يَدانَ في يَدومنا هَا فَا الرَّتَفاعَ دُخانَ مَدن بشُره وسَمَاحه نُدورانَ مَدن بشُره وسَمَاحه نُدورانَ

قرطايا بن عبد الله الإربلي ـ ادام الله ايامه ـ: قسماً بورْد الوَجْنَيْنِ يَصُونُهُ وبسَلْسَل مَا بَيْنَ سَمطَيْ لُـؤُلُو وبسَلْسَح وَجْه تَحْتَ لَيل غَدَائِر وبَطبْح وَجْه تَحْتَ لَيل غَدائِر وبَليْنِ أَعْطًاف السُّقَاة إذَا رَنَتَ تُ وبَكُلُ واغضباً فخلت قُدُودهُمُ وبَمَا لرَّكِن الدِّيْنِ عنديْ مِنْ يَد وبَمَا لرَّكِن الدِّيْنِ عنديْ مِنْ يَد وبَمَا المَل كُ الَّذِيْنِ عنديْ مِنْ يَد يَا أَيُهَا المَل كُ الَّذِيْ فَيْ وَجْهِهَ

وَالمُسْتَجَارُ بِبَاسِاسِهِ وَبِعَفْدِهِ وَالمُلْتَجَى بِجَنَابَهِ وَالمُّرْتَجَىَ وَحَيَاة رَأْسَكَ إِنَّهُ أَقْصَى المُنَكِ قَـدْ حَـلً بَسِيْ فـيْ ذَا الصَّبَـاحِ ثَـلاَثَـةٌ بَسِرْدٌ وَلاَ فَحْسَمٌ وَفَسِرْطُ خَسِوًى وَلا وَلَطَالَمَا أَصْبَحْتُ نَدْمَانِيْ [إذًا] وَسَقَيْتُ لَهُ بِيَدِيْ أَغَلَنَّ كَأَنَّكُ / ٢٦٧ب/ وَخَلَعْتُ مَا وَصَلَتْ إِلَيْه يَدِيْ وَلَـمْ فَالآنَ قَدْ بَرَحَ الخَفَاءُ وَخَالَنَيْ ٱمُعَلِّمًا مِنْ فَضْلَه وَمُخَوِّوً لِلَّهِ أحْسَنْ إِلَــيَّ فَــإَنَّنــَىْ لاَكــافــرُّ وَٱمْسَدُدْ إِلَسِيَّ يَسِداً أَقَامِّسُلُ مَسدَّهَ

وأنشدني أيضًا لنفسه: [من المديد] وَمَعَـــانَ فَيْـــه قَــــدُ جُمعَـــتُ ا جَـــرَىٰ دَمْعـــيْ وَلا خَضَعــت اءَنِيْ يَسْعَكِي وَفِي يَده وَنُجُ وَمُ اللَّيْلِ قَدْ بَكَ بَكَ غَدْتُ فَشَرِبْنَا مِنْ يَدِيْهِ عَلَى لَ وَٱتَّكَا سُكُ راً فَمَا عَبَثَ تُ

إذا دع ن القُرب لمَّ اظمئت أ

وَٱشْتَاقُ نَاديْكَ يَامَنْ إلَيْه

أُعِيْ لُكَ بِاللهِ مِنْ مِثْ لِلَّهِ مِنْ مِثْ لِلَّهِ مِنْ مِثْ لِلَّهِ مِنْ مِثْ لِلَّهِ وَاللَّ

وَبجُ وْده في طارق الحدد تسان لْإَغَاثَـةَ الدَّاعِـيْ وَفَلَكُ العَانِـيْ عَنْدِيْ وَدُوْنَ مَكَانِهِ الثَّقَلَان بَاقَلَّهَا تَهْوِيْ هَضَابُ أَبِانَ \_وْتُ مُسَكِّنَةً وَلا فَلْسَانَ حَانَ الصَّبُوْحُ بِخَنْدَريْسِ ٱلحَانَ بَدُرٌ بِدَا فَدِيْ أَرْبَدِعَ وَثَمَانَ أَعْمَـــلْ حسَــاب طَــوارقُ الأَزْمَــانَ رْبِحٌ صَفَعْتُ بِهِ قَفَا الخُسْرَانَ مُن مَاكه فَيْ السِّرِّ وَالإعْلَان حُسْنَ الصَّنيْعَ وَسَاعَةَ الإَحْسَانَ نَحْوِيْ تَكُفُّ يَدِيْ عَنِ الْإِخْوَانَ

لتَـــُــــلاَفِـــُــي فِـــــيْ مَحَبَّتــــهَ عَــــزَّتــَــيْ قَسْــراًلـــذَلَّتـــهَ ــــــدَّحٌ فـــــــيْ لَــــــوَّن وَجْنَتَـــــ \_\_\_رَيَّ المثْ لُ قَبْضَتَ \_\_هَ خَـــــــدُّه مـــــن كَمْـــــر ريْقَتَـــــهَ 

وأنشدني أيضًا / ٦٨ ٢أ/ لنفسه يمدح بدر الدين أبا الفضائل لؤلؤ بن عبد الله\_ صاحب الموصل \_ من قصيدة طويلة أوّلها: [من المتقارب]

لأُمَّ عَ اللَّهُ عَ اللَّهُ الهَبَ اللَّهَ الهَبَ المَلَ الْمَالُ وَلَهُ أَجْ نَ ذَنْ المَلَالُ المَلَالُ إليَّ ولَ مُ أُسْرَقَ منْ هُ بَلَ لُ سَه تُشَدُّ السرِّحَالُ وَتَحْلُو السرُّحَالُ وَمنْ لَكَ الحَياةُ لَنَا وَالأَجَالُ

أيَخْدَعُ سَمْعَدَكَ هَجْدُرُ الكَلاَمِ وَمَا زِلْتَ تَكُسُو عُقُول السرِّجَال وَأَنْدَتَ الَّذِيْ لَمْ أَزَلُ عَارِفًا وَمَنْكَ تَعَلَّمُ صِيْدُ المُلُو وَمِنْ كَ تَعَلَّمُ مِيْدَدُ المُلُو وَإِنِّدِي عَلَمَى ثِقَدَةً لَدُوْ جَنَيْدتُ وهذا القدر منها فيه كفاية ومقنع.

وَخُبْ ثُ القُ رُوْدِ وَكَيْ لُ السِّفَ لُ حِجِ مِي وَتُسْكِّ نَ مِنْهَ المَيَ لُ حِجَ مِي وَتُسْكِّ نَ مِنْهَ المَيَ لُ المَيَ لُ بِ الْمَيَ لُ المَيَ الْمَيَ لَ المَيَ المَيَ الْمَيَ الْمَيَ الْمَيَ الْمَيَ الْمَيَ الْمَيَ الْمَيَ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ وَتَ رُكَ العَجَ لُ العَجَ لُ المَعْ فُلْ المَّ يُقُلُ لُ مَا المَ يُقَلِ المَعْ المَا يُقَلِ المَعْ المَا يُقَلِ المَا يَقَلَ المَا يُقَلِ المَا يُقَالِ المَا يَقْلُ المَا يَعْ المَا المَا يُقَلِ المَا يَعْ المَا المَا يُقَلِ المَا يَعْ المَا المَا يُقَلِ المَا يَعْ المَا المَا يُعْ المَّالَقُونُ المَا المَا يَعْ المَا المَا يُعْمَلُ المَا يُعْمَلُ المَا المَا يَعْ المَا المَا يُعْمَلُ المَا المَا يَعْمُ اللَّمْ المَا المَالَمُ المَا المَا المَا المَا يَعْمُ اللَّمُ المَا المُعْمَالُ المَا المُعْمُ المَا المُعْمَالُ المَا المُعْمُ المُعْمُ المَا المَا المُعْمِ المَا المُعْمِي المَا ال

[990]

/ ٢٦٨ب/ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ عمرَ بن عليِّ بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بنِ المُحَمَّد بن المُحْمَّد بن المُحَمَّد بن المُحْمَد المُحْمَّد بن المُحْمَد المُحْمَد

كان والده ابن أخي القاضي أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن محمد قاضي إربل.

رأيتُهُ غير مرة بمجلس الصاحب الوزير شرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب المستوفي \_ رضي الله عنه \_ شابًا طويلاً وسيمًا متصرفًا في الأعمال، ينتقل من عمل إلى غيره بإربل، ولم أعلم أنه يقول الشعر.

وتوفي بإربل سنة إثنتين وثلاثين وستمائة \_ رحمه الله تعالىٰ \_.

أنشدني له بعض بني عمّه من قصيدة يقول منها: [من البسيط]

يَا رَاكباً فِيْ بِحَارِ الظُّلْمِ مُلْتَحِفًا غَيَّ الشَّبَابِ وَقَدْ غُمَّتْ غَيَاهبُهُ أَفْعَالُكَ السُّوْذُ نَاسَبُّتَ الشَّبَابَ بِهَا وَأْبِيَضَّ فَوْدُكَ فَافْعَلْ مَا يُنَاسِبُهُ إِنَّ النَّضَارَةَ قَدْ وَلَّتُ نَظَائِرُهَا وَأَقْبَلَ الشَّيْبُ تَغْرُوْنَا كَتَائِبُهُ

وهي قصيدة طويلة لم يقع لي منها شيء سوى ما أوردته.

#### [997]

## / ٢٦٩ أ/ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ أميرِ بنِ موسى بنِ أبي القاسمِ الإربليُّ (١).

شاب رَأْيَتُهُ بِإربل؛ ذكر لي إِنَّه ينظم الشعر، وقال لي مَنْ يعِرف حاله: أنَّه كان ينتحل الأشعار، ويمدح بها الناس.

ومما أنشدني لنفسه بإربل على زعمه: [من الطويل]

مُقيْامٌ عَلَى مَا تَعْهَدُونَ مِنَ العَهِد وَإِنْ تَلْفَتْ نَفْسَىْ وَذَابَتْ مِنَ الْوَجْد وَأَهْدِوَنُ مَسَا لِاقَيْتُ مِسْ أَلَدِم الهَوَيُ وُقُونِ عَلَى بِالْطُلِالِ لِعلْوَةَ لَا تُجْدِيْ وَقَفْتُ أُسِيلُ الدَّمْعَ في عَرَصاتها كَمَا أَنْحَلُّ سَيْلُ أُوُّ جُمَانٌ مِنَ العَقْد وَلَهُ مُغْدرًى بِالسَدِّيرِ وَإِنَّمَا هَـوَايَ بِمَـنْ قَـدْ حَـلٌ بِالأَجْـرَعِ الفَـرْدَ أيَا مَنْزِلًا لَمْ أَنْسَ عَهْداً عَهِداً عَهِداتُهُ بــه مــنُ وصَــال الغَــانيَــات وَمــرُ، وَعُــدَ سَقَتْ كَ يَدُ الأَنْ وَاء عند ٱنْسكَ ابها كَثيْرَةَ ضَحْبك اَلبَرْق مَنْ ضَجَّة الرَّعْدَ وَغَنَّىٰ حَمَامُ الأَيْكَ فَوْقَكَ سُحَرَةً وَنَاحَتْ فَكُلِّ عِنْدَ تَغْرِيْدِهَا يُبْدِي عَلَيْه فَانْتُمْ سَاكنُوهُ عَلَى البُعْدَ ٱأَحْبَابِنَا رفْقاً بِقَلْبِيْ تَعَطُّفاً تُبَرِّدُ مَا أَضْرَمْتُمُ وهُ مِنْ الوَقْدَ وَجُرُوا لَمَحْرُونَ الفَّرَوْنَ الفَّرَوْدَ بنَظْرَة / ٢٦٩ب/ أَلَا قَاتَلَ اللهُ العُيُوْنَ ٱلَّتِيْ لَهَاً مَضَارِبَ تَحْمَيْ وَرُدَةَ الخَلِدِّبِ الخَلَّ

وأنشدني لنفسه، وكتبه لي بخط يده: [من الطويل]

أأَحْبَابَنَا لا بُلِّغَتْ فَيُكُمُ المُنَّى وَالْمُنَّى وَالْمُنَّى وَالْمُنَّى وَالْمُنَّى وَالْمُنَّانِ وَلا رَقَالُتُ عَيْنٌ مِنَ الدَّمْعِ بَعْدُ كُمْ

نُفُوسٌ إِذَا لَهُ تَفْنَ أَعْمَارُهَا وَجُدَا إِذَا لَهُ تُخَدِّهُ وَجُدَا إِذَا لَهُ تُخَدِّدُ فِي مَحَاجِرِهَا خَدَّا

#### [997]

### يوسفُ بنُ يوسفَ، أبو الحجاج الفارقيُّ.

ذكره الصاحب الوزير أبو البركات المستوفي \_ رضي الله عنه \_ في كتابه، وقال: هو من المجهولين غير المشهورين الذين وردوا إربل وامتدحوا بها.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مجمع الآداب ٢٧٨/٤ نقلها عن القلائد، وفيه وفاته سنة أربعين وستمائة.

كان يذكر أنه من بني نباتة سكن الجزيرة العُمريّة، وطلب الملوك كما ذكر بالمدائح؟ وهو يعقد الحلق في البلاد، ويقصّ على الناس مغازي النبي عليه والأسمار في الجوامع والأسواق؛ ويعرف بابن الأرمنية.

كان شيخًا ضريراً مربوعًا مجدّر الوجه، ورد إربل غير مرة؛ ثم وردها بأخَرَة في محرم سنة ثماني عشرة وستمائة.

وأخبرني أنَّه ولد بميافارقين سنة إحدى / ٢٧٠أ/ وأربعين وخمسمائة. وكان يجلس للوعظ بها في كل جمعة بمسجدها الجامع .

ثم قال: قرىء عليه، وأنا أسمع من شعره في غرّة محرم سنة اثنتي عشرة وستمائة من أبيات أولها: [من الكامل]

وَمُوعَ رِّقِيْ حَتَّىٰ الصِئْبَاحِ المُسْفِر جسمي السَّقَامَ بغُنْهِ طَرْف أحْهور عَمَّا عَهِدْتَ مِنَ الهَوَىٰ بِمُقَصِّر أَوْ لا هَيَافَة قَدِّكَ الغَضِّ الطَّرِيْ خَطُّ العذَّار الجَائِر المُتَعَلِّر رَقَّ تُ كُرِقَّ ة عَهْ دكَ المُتَغَيِّر سُنَونَ الغَورَامِ وَإِنَّنِيْ لَوْمُ أُغْدُر

ٱمُعَلِّلَ الصَّبِ الكَنْيِّبِ المُفَكِّ وَمُكَلِّفًا قَلْبِينُ الغَرِامَ وَمُسْلَمًا مَنْ ذَا أُحَالَ دَمَ المُحابِّ وَلَنْ يُسرَى أأمنت من وَرْد بِخَدِد يَنْقَضِي أُمْ حُسْن سَالفكَ المُضيء يَشينُهُ قَسَماً بحُسْناكَ يَا مَلَيْحُ وَوَجْنَة إنِّي عَلَىٰ العَهْد القَديْم مُحَافظٌ

وهذا نظم خال من المعاني من حقه أن يلغي ولا يثبت منه شيء لكن قد جرت العادة لمن يعتني بجمع الأشعار أن يكتب جيداً وساقطًا.

#### [44A]

يوسفُ بنُ يوسفَ بن يوسفَ بن سلامة بن إبراهيمَ بن الحسن بن إبراهيم بن مُوسى بن جِعَفر بن سليمَانَ بن مُحَمَّدَ الفأفاءَ الزينبَيِّ بن إبرَاهيمَ بن مُحَمَّد بنَ عَليِّ بن عبدَ الله بنَ العباس بن عبد المطلب، أبو المحاسن، وأبو العزِّ بنُ أبي العزِّ العرِّ بنُ أبي العزِّ العباسيُّ المُعدَّلُ الكاتبُ المعروفُ بابن زَبلاقُ (١).

منْ أهلِ الموصل وأبناء العدول بها .

وأصلهم من تليعفر. وكان عمّه أبو المظفر منصور بن يوسف بن سلامة نائب الحكم عن القاضي حجّة الدين أبي منصور المظفر بن عبد القاهر الشهرزوري.

وأبو المحاسن هذا جلس مكان والده وعُدل وكتب الشروط مدَّة؛ وهو شاب لطيف من أبرع هل زمانه ذكاءً وفطنةً، يقول شعراً رائقًا حلواً بصحة فكرته وتوقد قريحته، ذو بديهة حاضرة في عمله، وتميز على أضرابه ونظرائه. وتولّى كتابة الإنشاء بدولة بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله صاحب الموصل -؛ وله نثر جيد.

أخبرني أنه ولد في / ٢٧١أ/ أحد الربيعين سنة ثلاث وستمائة.

أنشدني لنفسه يمدح بدر الدين أبا الفضائل لؤلؤ بن عبد الله بالموصل (٢):

#### [من الطويل]

وَلاَ يَعْسِرِفُ السُّلْوَانَ أَيْسِنَ طَرِيْقُهُ يُصَغِّرُ مَسِنْ شَسْانِ السَّحَابِ طَلَيْقُهُ مُسرَاعَاةُ مَا يُسرْضَيُكُم وَعَبُسوْقُهُ بمَسْرَىٰ خَيَسال لاَ يَغُسِبُّ طُرُوقُهُ ليَهْنك حُبِّ لا يُحَبِّلُ وَثِيْقُهُ هُ وَقَالُ وَثِيْقُهُ هُ وَقَالُبٌ أُسِيْرٌ في يَدَيْكَ وَمَدْمُعٌ وَقَالُبُ أُسِيْرٌ في يَدَيْكَ وَمَدْمُعٌ وَمَازَال طَوْعًا لِلْهَوَىٰ فَصَبُوْحُهُ وَمَا هَجَعَتْ عَيْنَاهُ إِلاَّ تَعَلُّلًا

<sup>(1)</sup> ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٦٢ ـ ٣٦٨. وفيه: «ابن زبلاق، توفي في حدود الستين وستمائة». التذكرة الفخرية ٨٠ ـ ١٨١ ـ ١٨١ ـ ١٨٦ وفيه: «ابن الفخرية ٨٠ ـ ١٨١ ـ ١٨١ ـ ١٨٦ وفيه: «ابن الفخرية ٨٠ ـ ٢٦٢ . تاريخ الإسلام (السنوات ٢٥١ ـ ٦٦٠) ص٤٣٢ ـ ٤٣٣ رقم ٥٦٣ . مسالك الأبصار دبلاق». العبر ٥/ ٢٦٢ . تاريخ الإسلام (السنوات ٢٠ - ٦٦٠) ص٤٣٢ ـ ٤٣٣ رقم ٥٦٣ . مسالك الأبصار ٢١/ ١٤٠ ـ ٢٨٠ . البداية والنهاية والنهاية والنهاية دالجمان ٢٣٦ ـ ٣٤٣ . وفيه: «الحوصلي». شذرات الذهب ٥/ ٣٠٤ . السلوك ج ١/ ق٢/ ٢٧٦ . عقد الجمان ٢٤٣ ـ ٣٤٣ .

جمع شعره ودرسه وحققه د. محمود عبد الرزاق أحمد، ود. أدهم حمادي ذياب النعيمي بعنوان: «ديوان الشهيد ابن زيلاق الموصلي» ط بغداد ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

ثم جمع شعره وحققه واستدرك على الديوان المطبوع، الأستاذ عباس هاني الجراخ.

 <sup>(</sup>٢) أخل بها ديوانه المطبوع.

وَهَـل غَـضَّ مـنْ مَـاء الغَمَـام عَقيْقُـهُ؟ يُرِنِّحُـهُ تَلَكُلُونَا وَيَشُلُونُكُ وَقُلُهُ؟ وَصِرْفُ الحُمَيَّا أَمْ لَمَاهُ وَرِيْقُهُ ؟ نَضَيْ إِ أَيَ رُوْقُ النَّاظِ رِيْنَ وَرِيْقُ هُ خَلِيُّ فُوَ وَاد مِنْ جَرِوًى مُسْتَفَيْقُ يَشُبُّ عَلَى قَلْب المُحبِّ حَرَيْقُ وَحَتَّى مَ دَمْعِيْ بِالفَرَاق تُسريُقُ بددوْلة بَددُر الدِّيْن يَنفُتُ سُرُوفُهُ لَــــدَى البَـــا أَسَ مُبْيَــضُّ العَطَـــاء ٱنيڤُـــهُ فَلَيْسَ يُرْجَّكَ فِي البَرَايَا لُحُووتُ فَتُقْضَى بِرُغْمَ النَّائِبَات حُقُوقُهُ وَيُدنَدنَ لِي اللهِ مَن كُلِّ جُود سَحيْقُهُ إِذَا بَخَسُوهُ تَرَبِهُ أَبِيلً شَقَيْقُهُ تَعَلَزْ فَقَدْ حَاوَلْتَ مَا لا تُطَيْقُهُ جَديْرُ النَّدَىٰ بِالمَكْرُمَات حَقيْقُهُ فَلَ نَ تَسْتَطِيْ عَ الحَادِثَ اتُ تَعُ وُقُهُ دَنَا بِخَيَالَ لَا يُخَافُ خُفُو وَقُهُ فَحُـنْ نَ المُجَـارِيْ حُـنْ نُه وَفَرِيْقُه وَلَهُ تَسْر إلا بَالجمَام بُروْقُهُ وَلا المُ وَلاَ يَرْتَجِينُ الْإِحْسَانَ منْهُ صَدِيْقُهُ لَهَا مَنْظُرٌ يُعطَى الضِّيَاءَ شُرُوُّفُهُ وَصَاحبَهَا مَن كُلِّ مَعْنًى دَقيْقُهُ إلِّي مَلَكُ حُسْنُ الثَّنَاء يَسرُوُّ قُهُ إَلَىٰ غَيْرُكُمْ آمَالُهُ لاَ تَسُوْقُهُ

بِعَيْشُكُمَا هَلْ رَوَّضَتْ أَرْبُعُ الحمَى وَهَلُل مَنْ نَعَمْنَا أُبِرْهَةً بِوصَالِه ٱظَبْسِيُ الفَلَلَ أَمْ نَساظِرَاهُ وَجِيْدُهُ وَقَامَتُ مُ إِنْ مَاسَ أَوْ غُصُ نُ النَّقَا يَكُومُ عَلَـيُ وَجْدِيْ بِـه وَصَبَـاَبِتِـيْ فَيَا مَالكًا لاَ يَبْرَحُ اللَّهُ مَر هَجُرهُ إلَّى مَ فُلَوَّادِيْ بِالصَّدُوْد تَرُوْعُهُ فَ إِنْ تَرُم حَظَّيْ بِالكَسَاد فَإِنَّهُ / ٢٧١/ هُوَ المَلْكُ مُحْمرُّ السِّناَن كريْهَهُ سَعَىٰ نَحْوَ غَايَات المَعَالِيْ فَحَازَهَا يُجيْرُ عَلَىٰ الأَيَّامَ مَنْ جَاءَ صَارِحًا يُنَالُ به من كُلِّ أَمْر عَظيْمُهُ وَإِنْ لَسَمْ يَكُسَنَ بَحْسِراً نَسِدَاهُ فَسَإِنَّسهُ فَيَا أَيُّهَا السَّاعِي لتُدُركَ شَاوَهُ ألَهُ تَر أَنَّ الحَمَّدَ نَسالَ جَميله أنُو والجدِّ إِنْ أَمْضَى عَن يْمَةَ مَطْلَب إِذَا خَفَقَتُتْ فَيْ الرَّوْعِ رَايَاتُ جَحْفَلً إَذَا مَـا ٱمْـرُؤٌ جَـارَاهُ فَــىْ نَيْــل سُــؤْدُد فَدَاؤُكَ مَنْ غُلَّتْ يَصِداهُ عَنْ النَّدَيُ ضَعيْفُ المسَاعِيْ لا يَخَافُ عَـدُوُّهُ فَسَمْعًا لَهَا بَدْريَّةً بنْتَ لَيْكَة تَكَنَّفَهَا مِنْ كُلِّ لَفْ ظِ جَلَيْكُ ةَ / ٢٧٢أ/ تَفَاوَتَ وَقْتًا وَضْعُهَا وَزَفَافُهَا فَإِنْ نَالَ مُهْدِيْهَا المُنَىٰ فَبِمَا غَدَتْ

وأنشدني لنفسه يمدح الإمام أمير المؤمنين المستنصر بالله أبا جعفر المنصور ابن الإمام أمير المؤمنين أبي نصر محمد بن أحمد ـ رضوان الله عليهم ـ من قصيدة ويذكر نصرته لبدر الدين أبي الفضائل لؤلؤ بن عبد الله ـ غرس أمير المؤمنين (١) \_:

[من الطويل]

مَتَىٰ مَا يُنَخُ وَفُدٌ بِهَا يَلْقَهُ وَفُدُ وَفُدُ فَا مَا يَلْقَهُ وَفُدُ فَالَمْ يَخُلُ عَوْرٌ مِن سُراَها رآها وَلا نَجْدُ وَاعْدَ بَرُعُتُ مُ الْمُ وَاهَهَا فَهِي الشَّهُدُ لَكُ رَغْبَةً عَنْكُمْ وَإِنْ قَدُمَ العَهْدُ اللهُ وَلَهُ مَا العَهْدُ اللهُ وَنُفُ مَا الأَعْداء لَلْ ذُعْر تَنْقَدُ وَالْطُلَقَ مِنْ الْأَعْداء لَلْ ذُعْر تَنْقَدُ وَالْطُلَقَ مِنْ الْأَعْداء لَلْ ذُعْر تَنْقَدُ وَالْطُلَقَ مِنْ الْمُعْداء لَلْ ذُعْر تَنْقَد وَالْطُلَقَ مِنْ الْعُداء لَلْ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَرُدُ يَعُلَى الْعَلَى اللّهُ اللّه

غَدَتُ بِكُمُ الرَّوْرَاءُ وَهْ مِي مَرِيْعَةٌ وَعَمَّتُ لُهَاكُمْ كُلَّ شَرْق وَمَغُرب وَنَقَّفْتُمُ الحَدبُباءَ فَهْ مِي قَدويْمَةٌ وَنَقَفْتُمُ الحَدبُباءَ فَهْ مِي قَدويْمَةٌ بها مُخلصٌ في حُبِّكُمْ مَا عَهَدْتُمُ حُسَامُ أَمَيْرِ المُوْمنيْنَ الَّذِيْ غَدَتُ حُسَامُ أَمِيْرِ المُوْمنيْنَ الَّذِيْ غَدَتُ / ٢٧٢ب/ بَسَطَّوته العدَا الله الله الله وَسَامُ أَمْدُ مَا آقدا يَخَافُ فَاتَّ الله وَلَيْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَمَّه وَالله وَعَمَّه الموغَى وَعَبَّدُ مَتَى تَلْقُوا بِه حَوْمَةَ الموغَى وَعَمَّهُ الموغَى فَدَنُمُ لَهُمْ حُصَناً مَنِيْعاً وَمَوْمَةُ الموغَى فَدَالله فَدُمنتُ مُ لَهُمْ حُصَناً مَنِيْعاً وَمَوْمَةُ الموغَى فَدَالله فَدُمنتُ مُ لَهُم حُصَناً مَنِيْعاً وَمَوْمَةُ الموغَى فَدَالله فَدُمنتُ مَنْ لَهُمْ حُصَناً مَنِيْعاً وَمَوْدُ الله فَدُوا الله عَدْمُ وَمَوْدُ الله فَدُونَا الله فَدُونَا الله وَعَلَى فَدُمنتُ مُ لَهُمْ مُصَنالًا مَنْعِاً وَمَوْدُ اللهُ وَمُونَا الله وَعَلَى الله فَدُمنتُ مَا لَهُ مُ حُصَنالًا مَنْعِمًا وَمَوْدُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْعَا وَمَوْدُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَمُونَا اللهُ وَعَمْدُ اللهُ اللهُ وَهُمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعُمْناً مَا مَنْ اللهُ ال

وأنشدني لنفسه يمدح الصاحب الوزير العالم شرف الدين أبا البركات المبارك ابن أحمد بن المبارك بن موهوب المستوفي - رضى الله عنه (٢) -: [من الكامل]

يَا مَاجِداً لَـمُ أُلْقَ بَعْدَ فَرَاقَهُ سَمْحًا عَصَىٰ العُذَّالَ فَيْ بَذْلَ اللُّهَىٰ يَلْقَاهُ مُسِرْتَادٌ فَيُخْصَبُ مَسربعاً لاَ يَعْسرفُ العَافُونَ يَسوْمَ حَبَائِه لاَ يُعْشرفُ العَافُسونَ يَسوْمَ حَبَائِه لاَ يُسؤْيسَنَّكُ مِنْ تَتَابُعِ فَرْحَةً

رَجُ اللَّ لشُ رَّاد المَعَ الدِيْ جَامِعَ ا وَغَدَا لَمَا أَمَ رَ السَّخَاءُ مُطَاوِعَا وَيَدرَاهُ مُمْتَهَ فَيُسْعَدُ طَامِعَا غَيْدرَ الدِرَّجَاء وَسَائِلًا وَذَرَائِعَا خَيْدرَ الدِرَّجَاء وَسَائِلًا وَذَرَائِعَا دَهْدرٌ غَدا مَكُ رُوْهُ لهُ مُتَتَابِعَا جَفْنا وَحَيْنا للْهَ وَادِيْ قَاطَعَالًا"

<sup>(</sup>١) أخلّ بها ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخلّ بها ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٣) الهوادي: الأعناق.

وأنشدني لنفسه (١): [من الطويل]

وَيَيْضَاءَ لا يَخْشَكِي المَلاَمَ مُحبَّهَا إِذَا ٱسْفَرَتْ وَاللَّيْلُ مُرْخ سُدُوْ سُدُولُهُ قَصَرْنَا بِمَرْأَىٰ وَجْهِهَا عُمْرَ لَيلَة تُنَاذِعُنَا كَأَكِأُسًا حَكَيتُ وَحَنَاتِهَا إِلَىٰ أَنْ غَدَتْ سَكْرَىٰ منَ الرَّاحِ وَالصَّبَا فَٱضْحَتْ وَجَهْلُ الخَمْرَ قَدْ غَالَ حلْمَهَا

وأنشدني لنفسه يستدعي بعض أصدقائه بالموصل إلىٰ الشاروق(٢): [من الكامل] فَاقَ الْأَنْامُ أُواخِراً وَأُوَائِالًا تَلْقَكِ السُّرُوْرَ بِهَ مُقيْمًا نَازِلا فَكَ لَا هُمَا يُبْدَى بَالْدَى اللهُ وَلائلَا قُضُبُ اللُّجَيْنِ وَقَدْ سُبِكْنَ جَدَاولا حَلْيِيٌ لَهُ نَّ إِذَا غَدُوْنَ عَوَاطللا وَلَـذَاكَ تَلْبَسُـهُ السِرِّيَاحُ سَللاً سَلاَ قَـُدْ أَشْبَهَتْهِـنَّ الـرِّمَـاحُ ذَوَابِكَلَ<sup>(٣)</sup> يُمْسِيْنَ لَلْهَامِ المُلامِ قَوَاتِلاً بَعَثَتُ إلَيْكَ منْ النَّشَاط رَسَائِ الرَّسَاطِ رَسَائِ الرَّ قَوْلاً رَأَيْتَ الفَضْلَ عنْدَكَ كامَلا

وَيَرُوْقُ طِرْ فَكَ مَنْظَرِ ٱوَشَمَائِكَ

وَلَئِنْ أَبِيْتَ فَلَسْتَ تُعْدَمُ عَالَا

فَسُلُو وَلا رَبْجُ و الشِّفَاءَ عَمْدُهَ

تَبَيّنْتَ عُـوجَاً قَـدْ أَقيْمَ عَمُ وَدُهَا

تَغَيَّبَ وَاشْهُا وَطَالَتْ سُعُودُهُا

عَلَا فَوْقَهَا دُرُّ حَكَتْهُ عُقُودُهَا

يَميْلُ عَلَىٰ عَمْد إلَىٰ اللَّهْم جيدُهَا

تَجُودُ بِمَالَمْ يَرَّرُجُ مِنْهَا مُرَيْدُهَا

يَا أَيُّهَا المَوْلَىٰ الَّذِي بجَلاله قَدْ ضَمَّنَا مُتَنَازَّهُ مُسْتَطْرَفُ زَانَتْ مُ دَجْلَةُ فَى العُيرِ وَن وَزَانَهَ ا فَكَأَنَّ صَافِيَ المَاء فِيْ جَنَبَاتِه / ٢٧٣ب/ وَحَصَّى تَوَدُّ الغَانيَاتُ لَوَ ٱتُّهُ وَعَرَا الجُنُونُ المَاءَ في جَريَسانه وحماحم تَسْبِيُ العُقُــوْل نَــوَاظَـراً قَــدُرُّكَبَــتْ فَيهــنَّ حُمْــرُ ٱسنَّــة وَإِذَا سَـــرَتْ رِيْــَحُ النَّسيْـــم بِجَـــوِّهً وَخَـــديْــنَ آدَابَ إِذَا رَاجَعُتَـــهُ يُسرْضي ضَميْسركَ جَلَّهُ وَمُسزَاحُهُ فَلَئَ نُ أُتَيْ تَ فَمَنَّ فَمَنَّ أُلُّهُ السَّدَيْتَهَ

وأنشدني أيضًا لنفسه (٤): [من الخفيف]

أخلّ بها ديوانه المطبوع. (1)

أخلّ بها ديوانه المطبوع . **(Y)** 

<sup>«</sup>حماحم» لعلها حَمَاتُم، وهي كرائم الإبل. (4)

أخلُّ بها ديوانه المطبوع. (٤)

مَا حَلَلْنَا مَغْنًى يَحُلُ بِهِ الآفْ وَتَمَنَّ تُ منَّ الضَّمَ الضَّمَ أَتُ رُ إِلَّا

وأنشدني قوله يتغزل(١): [من الكامل] يَا مَانحي طُول السَّقَام وَمَانعيْ مَا صَارَ وَجْهُكَ للمحاسن جَامعاً

/ ٢٧٤أ/ وأنشدني أيضًا لنفسه (٢): [من الطويل]

تَنَادَىٰ بِيَسْن مَنْ تُحبِبُّ وَٱزْمَعُوا أَأَنْتَ عَلَى خُسْنَ التَّصَبُّرِ قَادرٌ وَلَسْتُ بِصَبْرِ منْكَ يَسا قَلْبُ رَاحِيكًا

رَحيْلاً فَمَاذَا أَنْتَ يَا قَلْتُ صَانِعُ غَلَالَةَ النَّوَىٰ أَمْ [أنْتَ] للْبَيْنِ جَلَازَعُ وَكَيْفَ وَفِيْ بُقْيَاكَ مَا أَنَا طَامِعُ

\_\_رَاحُ عَقْدَ الهُمُومِ وَالأَحْرَان

كُنْتَ دُوْنَ الوررَىٰ جَميْعَ الأَمَانِيْ

بجَفَاهُ ورْدَرُضَ

وقال أيضًا يمدح المولى السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبا المظفر يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب \_ أدام الله دولته وثبت وطأته (٣) \_: [من الكامل]

> وَافَكَ وَمَا ٱلتَّكَمَ الدُّجَى بِصَبَاحِه فَجَلاَ بِهَا جُنْحَ الظَّلاَمَ كَأَنَّمَا وَسْنَانَ ضَـمَّ الجَفْنُ منْهُ صَـارمـاً أَخْفَكِي زِيَارَتَهُ بِصَمْت حُجُولِه مَا يسْتَحِقُ الشُّكْرِ وَ إِلَّا سُكْرِ وَ / ٢٧٤ب/ أَهْدَاهُ لِيْ فَضَمَمْتُ غُصْنًا نَاعِمًا وَٱبحْــتُ لَثْمــيْ مــنْ حَــديْقَــة خَـــدُّه مَا عُـذُرُ هَـٰذَا الـدَّهْ ِ أَنْ يَهَـبَ الغنَـيَ وَقَد ٱسْتَحَال ظَالَامُهُ وَفَسَادُهُ مَلَـكُ تَـرَىٰ حُلْـوَ الحَيَـاة وَمُـرَّهَـ

نَشْوَانُ تُشْرِقُ رَاحُهُ في رَاحِه قَددَحَ المدرَاجُ النَّارَ في أُقْداَحِهُ في كُلُّ جَارِحَة أَلَيْدُ جِرَاحَهُ لَـوْلَـمْ يَنُـمَّ عَلَيْـهُ نُظُـقُ وَشَاحَـهَ تَثْنيْــــه رَاحُ دَلالَـــه وَمــــرَاح فَىيْ آسَـهُ الــرُّ اهــيُّ وَفــيْ تُقَـّاحــ لَّـــذَّاتَــه وَيَـــزيْــد فـــي أفْــراحــه بضيّاء نَاصَر ديْنَه وَصلاَحَهُ مُتَّمَدٌّ لَكُ بِصِحَافَكَ وَصِفَاحِهِ

أخلّ بها ديوانه المطبوع . (1)

أخلّ بها ديوانه المطبوع . (٢)

أخلّ بها ديوانه المطبوع. (٣)

يُعْطِيْكَ خَفْضَ العَيْشِ رَفْعُ سُتُوْرِهِ كَاللَّيْتْ مَمْنُوعُ [العرين] مَصُونُهُ

وَيُرِيْكَ نَصْبَ المَجْد جَرُّ رَمَاحِه وَالغَيْبُثِ مَبْ أَحُهُ (١)

وقال يجيب مجد الدين أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الحنفي الإربلي<sup>(٢)</sup> عن شعر كتبه إليه<sup>(٣)</sup>: [من السريع]

يا أيُّها المولى الديْ ما دَنَا وَمَنْ صَحِبْنَا العَيْشَ فَيْ قُرْبِه وَافَ عَلَى كَتَابُ منْ الْعَيْشَ فَي قُرْبِه وَافَ عَلَى كَتَابُ منْ اللَّهُ وَقَيْتَ لَهُ وَافَ عَلَى كَتَابُ منْ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَ

أيَّامَ تَدنُوبِكَ أَفْرَاحُنَا

إذَا وَرَدْنَ ا مَ مَ مَ ورداً للصِّبَ ا

عَـنْ حُبِّهِ القَلْبُ وَلاَ أَقْصَـرا طُلْقَ المُحَيَّا ضاحكًا مُسْفراً غَايَةَ فَضْلِ جَالً أَنْ يُحْصَرا شَرِدَ عَنْهُ الهَجُّرُ طِيْبَ الكَرِيٰ ك\_أنَّمَا ضَمَّتَكُ مُسْكِرًا شفَاهُنَا مَرْقُوْمَةً أَسُطُرا أَعْطِ الدَّحْسنَ الْكَلَمَ الْكَسرَرَا ريّاً فَاضْحَىٰ نَبُّهُ مُسْزِهِرَا نَمَّقَهَ الحبِ رُولا حَبَّر مَا أكرم بية مُسْتَخبراً مُخبراً فَيُ وْجَلِ النِّسْيَانُ أَنْ نَلْكُكُ رَا مَا شَابَهَا شُنْ وَلا كَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلا كَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَيْكُ المُنَكِيٰ فَيْ ظَلِّهَا مُقْمِراً إِذَا ٱتَّقَالَهُ الْهَالَةُ أَوْ نَفَّ رَا أَ\_مْ نَرضَ إلا مثلَـهُ مَصْدرا

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وما ثبتناه من «شعر يوسف بن زبلاق» لعباس هاني الجراخ ـ خ/ القطعة
 ٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر ، أبو عبد الله ، ولد بإربل سنة ٢٠٢هـ، وتوفي بدمشق بالمدرسة القيمازية سنة ٢٧٧ ، كان إمامًا في علم الأدب ونقد الشعر ، وله اليد الطولى في النظم ، وكان فقيهًا جيداً .
ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) القصيدة في ديوانه ص١٠٨، قوامها ٢٨ بيتًا. انظر: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٤٠٠ ـ ٤٠١.

مُطّرد الأمْواه رَطْب الثَّرى (۱) فَهُجَدَ الْهُدِي الْهُدِي الْهُدِي فَهُجَدَ الْهُ الْمُحْدِراً فَهُ الْمُحْدِراً فَلُمُ اللَّهُ الْمُحْدِراً فَلْ عَلَيْ الطَّلْقُ قَدْ أُحْضِراً وَإِنْ غَداً فَحِي وَصْف هِ مُكْثَرَراً وَإِنْ غَداً فَحِي وَصْف هِ مُكْثَرراً وَإِنْ غَداً فَحَد فُم مَّنَ حَنْ عَنْبَرراً تَحْسَبُ فِي تَرْجِيعُها مِنْ هَراً (۳) تَحْسَبُ فِي تَرْجِيعُها مِنْ هَراً انْضَراً لَحْشَد وَاللَّهُ مَنْ يُصِيدُ الظَّبْعِي أُسْدَ الشَّري مَنْ أَبْصَراً مُسْتَد وْقَ فَنْ نَساظ رَ مَسْ أَبْعَ مَل الشَّري مُسَنَّ أُوطَانِهُ المُسْتَعْظَ مَ الأَكْبَرا للبُعد عَنْ أَوْطَانِهَا مُونُ المَوري مَنْ المُسْتَعْظَ مَ الأَكْبَررا لَكُونَ المَوري لَكَ الصَّادِق دُونَ المَوري لَكَ مَنْ المُسْتَعْظَ مَ الأَكْبَررا لَكُونَ المَوري لَكُونَ المَوري لَكُونَ المَوري لَكَانَ المُسْتَعْظَ مَ الأَكْبَرا

وقال يمدح بدر الدين أبا الفضائل لؤلؤ بن عبد الله صاحب الموصل(٤) \_:

[من الطويل]

سُهَاداً يَـذُوْدُ الجَفْنَ أَنْ يَـأَلَـفَ الجَفْنَا فَحَـاكَاهُ لَكَـنْ زَادَ فِيْ دَقَّـة المَعْنَىٰ وملْـت بقَـدً عَلَّـمَ الهَبَـفَ الغُصنَـا سَنَّـى وَسَنَاءً إِذْ تَشَابهُ تُمَا سنَّا فَـإِنَّ لِقَلْبِيْ مِنْ تَبَارِيْحِه سَجْنَا يَهَـوِّنُ عَنْدَ العَاشِقِ الضَّرْبَ وَالطَّعْنَا فَـلاَ مُضَّمراً خَـوْفًا وَلا طَالبًا إِذْنَا بَعَثْتِ لَنَا مِنْ سِحْرِ مُقْلَتِكِ الْوَسْنَى وَأَبْصَرَ جَسْمَيْ حُسْنَ خَصْرِكِ نَاحِلاً وَأَبْرَزْتِ وَجُهَّا يُخْجِلُ الطَّبْحَ طَالِعًا حَكَيْتِ الْحَرْدُنِ وَجُهَّا يُخْجِلُ الطَّبْحَ طَالِعًا حَكَيْتِ الْحَرْدُنِ فَيْ حَالَ تَمَّ هَ حَكَيْتِ الْحَرَادُ وَفَيْ حَالَ تَمَّ هَ السَّمْرَ الْحَرْدِي وَالسَّمْرِ فَالْهَوَى وَالسَّمْرِ فَالْهَوَى وَمَا الشَّحْرُقِ إِلاَّ [أَنْ] أَذُورَكَ مُعْلَنَا وَمَا الشَّحْرُقُ إِلاَّ [أَنْ] أَذُورَكَ مُعْلَنَا

<sup>(</sup>١) الأمواه: جمع ماء في القلة، ومياه في الكثرة.

<sup>(</sup>٢) الأسباط: ولد الولد، والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب.

<sup>(</sup>٣) المزهر: العود الذي يضرب به.

<sup>(</sup>٤) وردمنها في ديوانه ١٤٣ \_ ١٤٤ ثمانية أبيات.

وَٱلْقَاكُ لَا ٱخْشَىٰ الغَيُوْرَ فَانْتَنِيْ لَكَ اللهُ قَلْبًا لَا يُصَدُّعَنِ العُلَا اللهُ قَلْبًا لَا يُصَدُّعَنِ العُلَا وَمَالِيَ لَا أُسْمُو إِلَىٰ النَّجْمِ صَاعِداً وَقَدْ فُوْتُ مِنْ بَيْنِ المُلُوْكَ بِمَالَك وَقَدْ فُوْتُ مِنْ بَيْنِ المُلُوْكَ بِمَالَك بِالصَّوِيهِمُ رَأْيًا وَٱسْمَحِهَمُ مَيْدًا

وَلَوْ مَنَعَتْ أَسْدُ الشَّرَىٰ ذَلكَ المَغْنَىٰ وَعَنْ مَا عَنِ الْمَجْدِ المُوَّشَلِ لاَ يُثْنَىٰ وَعَنْ مَا عَنِ الْمَجْدِ المُوَّشَلِ لاَ يُثْنَىٰ وَأَبلُغَ مَنْ هُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ رَحِيْمٍ لَهُ الحُسْنُ المُضَاعَفُ وَالحُسْنَىٰ وَأَطْيَبِهِمْ مَجنَىٰ وَأَطْيَبِهِمْ مَجنَىٰ

وقال أيضًا يمدح الشريف الحسيب الصاحب تاج الدين أبا المعالي محمد بن أبي نصر بن يحيىٰ بن علي العلوي المدائني المعروف بابن صلايا وهو يومئذ متولي إربل<sup>(١)</sup>: [من الكامل]

إذْ شَاقَهَا الإحْسَانُ منْكُ وَهَاجَهَا وَٱنْكُتَ غَايَات المُنَعِي مُحْتَاجَهَا إِلَّا عَلَيْكَ مِنَ الْأَنْامِ مَعَاجَهَا يَوْماً كَأَنَّ عَلَى نَدَاكَ رَوَاجَهَا آرَاؤُهَا وَنَفَى الزَّمَانُ أُجَاجَهَا وبَدَتْ مَفَارِقُهَا فَأَصْبَحَ تَاجَهَا شَرَفَ العُلاَ وَحَلَلْنَ عَنْهُ رِتَاجَهَا سَلَكَ الأَمُورَ شعَابِهَا وَفَجَاجَهَا لمَّارَأْتُ في رَاحَتَيْكَ عَالَاجَهَا وَالبَاس مَنْهَا سلْمَهَا وَهَيَاجَهَا وَدَجَتْ غَيَاهِبُهَا فَكُنتَ سراجَها رَفَعَ الشِّقَاقُّ قَتَامَهَا وَعَجَاجَهَا مُتَسَرِب لا فكفَيْتَهَا إِزْعَاجَهَا أَضْحَى أَعْتَزَامُ كَ حُقَّهَا وَحَجَاجَهَا جَـلاَّءُ كُـلِّ مُلمَّـة فَـرَّاجَهَـا وَرَّادَ كُلِّ كَرِيْهَا لَهُ وَلَاَجَهَا

/٢٧٦ / ٱلْقَتْ إِلَيْكَ بَنُو الْمَطَالِب حَاجَهَا فَنَعَشْتَ غَابِرَهَا وَرشْتَ جَنَاحَهَا عَاجَتْ تَسَاءُل بِالكَرَام فَلَمْ تَجِدْ إِنْ كَانَ بُخْلُ الدَّهْرَ أَكْسَدَ سُوْقَهَا إَنَّ المَكَارِمَ يَسا أَبِنَ نُصْرِ أَعْدَبَتْ أَضْحَىٰ مُحَمَّدُهَا وَقَدُّدُمُ السورَىٰ أَجْ لَذُهُ وَجُ لَوْدُهُ أَحْلَلْنَ لَهُ إِنَّ الخلكَ فَةَ جَرَّدَتْ بكَ مَاضياً وَدَعَتُ لَ لَا وَاء أَعْضَ لَ خَطْبُهُ ا فَكَفَيْتُهَا الْحَالَيْنَ تَمْالاً بِالنَّدَى مَرضَتْ مطالبُهَا فَكُنْتَ شَفَاءَهَا وكسَوْتَ أَرْبُعَهَا السَّكيْنَةَ بَعُدَمَا وَعَدَوْتَ بِاسْمِ أَبِيْكَ فَيْ يَوْمِ الوَغَىٰ وَرَعَيْتَ سَرْحَ المُسْلَمِيْنَ بِمُقْلَة / ٢٧٧ أ/ وَهَّابَ كُلِّ جَلَيْكَ ةَ بَلْاَلَهَا ً قَوَّالُ كُلِّ كَرِيْمَاة فَعُّالَهَا

أَحْيَا نَسَدَاكَ مِنَ العُفَاة قُلُوبِهَا مَسِدَّتْ بِضَبْعِكَ أُسْرَةٌ عَلَويَّةٌ مَسَرَةٌ عَلَويَّةٌ شَيَّمٌ وَرَثْتَ قَدِيْمَهَا وَحَديَثُهَا فَعَيْ فَضْ فَضْ فَضَيْ فَضْلَهَا نَسَرَلَ الكتّابُ وَإِنْ أَتَسَتْ فَسَيْ فَضْلَهَا نَسَرَلَ الكتّابُ وَإِنْ أَتَسَتْ أَضْحَسَى هُلكَ لَا وَليَاكَ شَهِادَةً أَضْحَسَى هُلكَ عَقيلة هَا قَدْ جَلَوْتُ عَلَى عُلكَ عَقيلة عَدْرًاءَ أَنْكُحَهَا السرَّجَاءُ وَأَثْقلَتْ تُعُدْرًاءَ أَنْكُحَهَا السرَّجَاءُ وَأَثْقلَتْ تُعُدْرًاءَ أَنْكُحَهَا السرَّجَاءُ وَأَثْقلَتْ تُعُدِيهُ العَامِ الجَدِيْدِ لكَعْبَة لكَعْبَة لكَعْبَة العَامِ الجَدِيْد لكَعْبَة

وَشَجَتْ قَنَاكَ مِنَ الْعِدَا أُوْدَاجَهَا بِتَمَامِهَا أُمنَتُ عُلكَكَ خِدَاجَهَا فَوْقَا مَهَا أُمنَتُ عُلكَكَ خِدَاجَهَا وَقَفَوْتَ فِي حَفْظ الْعُلاَ مَنْهَاجَهَا فَتَ فَيْ حَفْظ الْعُلاَ مَنْهَاجَهَا فَتَ أُو أُوْجَبَتَ الْحُقُودُ لَجَهَاجَهَا قَطَعَتْ نِزَاعَ شَنَانِهَا وَحَجَاجَهَا قَطَعَتْ نِزَاعَ شَنَانِهَا وَحَجَاجَهَا أُحْلَتْ خَلاَئُقُكَ الْحَسَانُ مُجَاجَهَا أُحْلَتْ خَلاَقُكُ الْحَسَانُ مُجَاجَهَا حَمْلاً وَكَانَ نَدَىٰ يَدَيْكَ نِتَاجَهَا مُضَاخًا أَصْحَىٰ عَظَيْمَاتُ الْمُنَىٰ حُجَّاجَهَا أَضْحَىٰ عَظَيْمَاتُ الْمُنَىٰ حُجَّاجَهَا أَضْحَىٰ عَظَيْمَاتُ الْمُنَىٰ حُجَّاجَهَا

وله ما يكتب علىٰ لسان سيف أهدي إلىٰ الإمام أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر المنصور - رضوان الله عليه (١) \_: [من البسيط]

/ ٢٧٧ ب لا غَرْوَ أَنْ حَسَدَتْ بِيْضُ الظُّبَا شَرَفِيْ يَضَ الظُّبَا شَرَفِيْ يَضَ الظُّبَا شَرَفِيْ يَضَ إِذَا هَطَلَتَ يُضَّ مَا أَفْتَ رَّ تَغْرِي فِي هَيْجَاءً كالحَة

وَقَدْرَأَيْتَ بِيَ الْمَنْصُوْرَ مُعْتَصِمَا غَمَامَةٌ أُمُّطَرَتْ أُعْدَاءَهُ نَقَمَا إِلَّا حَمَيْتُ مُبَاحًا أَوْ أَبِحتُ حَمَىٰ

وقال أيضًا يمدح بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله (٢): [من الكامل]

 وَحَيَاتَكُمْ بِسُواُكُمْ لاَ أَشْعَفُ بِكُمْ حَلَفْتَ لَعُدَّلِهِ الْعُلَقْصِرُوا بِحَهِلُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فِي الغَرامِ مَذَلَّةٌ فَا الْخَرامِ مَذَلَّةٌ فَا أَجْبْتُهُمْ إِنْ كُنْتَ مُتْلَفَ مُهْجَتِيْ فَكَدَيْتُهُ أَأْخَعيَّ هَانَ كُنْتَ مُتْلَفَ مُهْجَتِيْ هَلُ وَخُودَ يَثُلُهُ أَأْخَعيَّ هَانَ كَنْتَ مُتَلَفَ مُهْجَتِيْ هَلْ وَخُودَ وَمَاتَ عَنِ الحَمَعَى فَحَديثُهُ أَلْخُمي هَلْ وَخُودَ وَمَتَ أَيْدَيْ الرّبَيْعِ رُبُوعَهُ وَيَعَلَمُ الْمَرَافِ وَالْمَدَةُ وَقَدَوا مُلاحَةً وَقَدَوا مُنْهُ وَجُهًا مُشْرِقًا الْمَلاَحَةُ مَنْهُ وَجُهًا مُشْرِقًا وَالْمَالُ عَلَيْ وَالْمَلاَحَةُ مَنْهُ وَجُهًا مُشْرِقًا وَالْمَلاَحَةُ مَنْهُ وَجُهًا مُشْرِقًا وَالْمِلاَعِةُ وَالْمِلاَعِةُ وَالْمِلْعَةُ وَالْمِلاَعِةُ وَالْمِلْعَةُ وَالْمُلاَعِةُ وَالْمِلاَعِةُ وَالْمِلاَعِيْ وَالْمِلاَعِيْ وَالْمِلاَعِيْ وَالْمِلاَعِيْ وَالْمُلاَعِيْ وَالْمِلاَعُ وَالْمُلاَعِيْ وَالْمِلاَعُونَا وَالْعِلْمُ الْمُلاَعِةُ وَالْمِلْعُونَا وَالْمِلاَعُ وَالْمُلاَعِيْ وَالْمِلاَءُ وَالْمِلاَءُ وَالْمِلاَعُ وَالْمِلاَعُ وَالْمُلاَعُ وَالْمُلاَعُ وَالْمِلْعُلُونَا وَالْمِلْعُونَا وَالْمُلاَعِيْ وَالْمُلاَعُ وَالْمُلاَعِيْ وَالْمُلاَعِيْ وَالْمُلْعُونَا وَالْمِلْمُ وَالْمُلاَعِلَاعِيْ وَالْمِلْعُونَا وَالْمُلاَعُ وَالْمِلْعُونَا وَالْعِلْمُ الْمُلاَعِدُ وَالْمِلْوَالِهُ وَلَاعِلَا وَالْعِلْمُ وَالْمُلِكُونَا وَالْمُلاَعِيْ وَالْمُلِولِيْ وَالْمِلْكُونَا وَالْمُلاَعِلَى الْمُلاَعِلَا وَالْمِلْكُونَا وَالْمُلاَعِلَاعِلَامِ وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْعِلَامِ وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلِولَاءُ وَالْمُلِولَامِ وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْعُلِولِيْ وَلَالِمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلِلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا

<sup>(</sup>١) أخلّ بها ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخلّ بها ديوانه المطبوع.

وَرْداً جَنِّاً اللَّواحظ يُقْطَفُ وَٱخُه وَالسُّلَاف رُضَابُه لَه وَيُرشَفُ وَإِذَا هُدِمُ بَدِلُكُ واالقَطِيْعَةَ أَسْرَفُوا عَن حَمْل جَوْرُكُم أَتكلُّ وَتَضْعُفُ بالمُغْرَم العَانِيُ وَأَنْ تَتَعَطَّفُوا أَوْ تَظْلَمُ وا فَابِوا الفَضَائِل مُنْصفُ رَأْيٌ لَـــهُ لَـــدْنُ المَهَــيِّزُ مُثُقِّــفُ وَيَضُمُّ أَشْتَاتَ العُلا وَيُعَوِّلُ فُ في النَّاس زَائِدَةً تُعيْنُ وَتُسْعِفُ جَلْلانُ يُقْرَضُهَا الجَميْل وَيُسْلَفُ أبداً ذُمُ وْعُ المَال مَنْدُهُ تُسَنَّدُونُ إِلاَّ وَأَنْدَ تَ بِهَدَ الْمَا أَبِدِيُّ وَأَرْأُفُ يُجْلَىٰ بِهَا عَنَّا الظَّلامُ وَيَكْسَفُ حَدِّ الصَّفَات فَمَا تُحَدِّ وَتُسوْصَفُ وَسيَاسَةٌ عُمَرِ وَحلْمُ أَحْنَفُ أَعْلَىٰ عَلَىٰ رُغْمِ الحَسُوْد وَأَشْرَفُ وَمَنَعْتَ منْهُ وَهُلُو أَعْلَزُلُ أَكْشَفُ أَمْنًا وّكانَتْ بالمَخَافَة تَرْجُفُ أَضْحَتْ بِرَأْيَكَ مِنْ أَذَاهَا تُكْنَفُ عَافِيْ وَكُنْتُ عَلَى الكَفَاف أَطُوِّفُ مَا أَتَّقَدِيْ وَأَعَادَ لِيْ مَا أَتَلَفُ عليا يَطُوفُ به السُّرُورُ وَتَعْكَفُ ررد را القُلُــوَّبُ بَمُجْتَـــلَاهُ وَتَكْلَــفُ تَصْبُـــو القُلُــوَّبُ بَمُجْتَـــلَاهُ وَتَكْلَــفُ دَمع الحَيَا منكه وتررب مُتررف لقُلُوبنَا وَهْوَ العَليْكُ المُدْنَفُ

مَاءُ الحَيَاء سَقَى عَلَى فَ جَنَاته ثَمَرُ الحَيَاةَ وصَالُهُ لَوْ يُجْتَنَكَيُ يَا بَاخليْنَ إِذَا سَالْنَا وَصْلَهُمْ رفْقاً فَقَادْ أَبْقَيْتُ مُ لَا عُهُجَاتًا بُخْكِلًا وَظُلْمِاً آنَ أَنْ تَتَكِرَفَقُتُوا إِنْ تَبْخَلُوا فَأُبِ والفَضَائِلِ وَاهِبُ مَلكُ إَذَا ٱعْوَجَ الزَّمَانُ أَقَامَهُ سَمْحٌ يُفَرِّقُ بِالمَوَاهِبِ مَاكَهُ مَعْنُ الحَبَاءَ يَسرَىٰ فَوَاضَلَ كُفِّه يَلْقَسَىٰ المُنَسَىٰ منْهُ غَرِيْمُ مَكَارِمَ تُبْدِيْ المَدَائِحُ منْهُ ثَغُراً بِاسماً إِنَّ الفَضَائِلَ مَا دَعَتْكَ لَهَا أَبِاً عَـــدُّلُ نَفَـــَى ظُلْــمَ الخُطْــوْبِ وَغُــرَّةٌ / ٢٧٨ بِ وَخَلَائِقٌ شَرُفَتْ وَجَاوَزَ حُسْنُهَا فَشَجَاعَةٌ عَمَّ رُو وَجُودٌ حَاتِمٌ يَاكَاملَ الآوْصَاف قَدْرُكَ في الوَري ٱحْــرَزْتَ ديْـنَ الله وَهْـوَ مُضَيَّعِ ضُمِّنْتَ تَمُهِيْدَ البَكِد فَمُهِّدَتُ فَاللهُ يَجْدِرِيكَ السَرِّضَا عَسن أُمَّة يَسا مَسالكًا أُغْنَسَىٰ يَسديْ فَسأطَافَ بِسْ الَّ وَٱنْسَالَنِسِيْ مَسَا ٱبتَغَسِيْ وَٱعَسَاذَنْسِيْ وَافَساكَ مُعْتَسدُلُ السِّزَّمَسان فَسوَفِّسه وَٱسْتَجْلِ للنَيْسُرُوْزِ وَجْهِاً لَسِمْ يَسَزَلُ رَوْضٌ كَوَشِّي البُّرْدِيضْحِكُ زَهْـرُهُ يَسْرِيْ النَّسِيْمُ بِهِ فَيُهْدِيْ صِحَّةً

وقال أيضًا فيه يمدحه (١): [من الوافر] / ٢٧٩/ هَنيئًا أَيُّهَا الْمَلْكُ الرَّحيْمُ رَآكَ اللهُ أَهْ لَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه فَـزَادَكَ بَسْطَـةً فَـيْ المُلْـكَ حَتَّــاً فَكُنْتَ عَلَے اللهِ العَبَادِ سَحَابَ وَ كِانُهِ ا أَنْفُسِكًا مُلْئَبِتُ هُمُهِ مَ طَلَعْتَ عَلَى البِلَلَاد طُلُوعَ بَدْر فَقَددْ حَسَددَتْ مَرَابِيعُ مصَرَ أَرْض وَمَــا تَــزُكُـوا فُــرُوعُ المَــرْء إلاَّ وَمَــنْ تَــكُ أَنْــتَ وَالــذَّهُ تَنْلُــهُ فَكَ وَ [لا] أَنْ تَصِؤُمَّ التُّصِرْكَ منْكُ وَلَـــوْلاَ أَنْ بَعَثْــتَ بِـــه إِلَيْهَـــهُ يَـدٌ لَـكَ في رقاب النَّاس أَضْحَـي الـ / ٢٧٩ب/ مَليْكَ الأرض مَا للبيْض تَشْكُو وَمَا لَمَ وَارِدِ اللَّبَاتَ تَبُّدُو وَجُرِهُ وَالْخَيْلَ وَاقْفَدَةً صُفُونًا فَ أُقْبِلْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ و منها قوله:

وَلاَ تَحْفَ لُ بِجِمْعِهِ مَ فَطَيْ رُال يَحْفُ لَكُ بِحَمْعِهِ مَ فَطَيْ رُال يَكُولُ وَلَا تَحْفُ فَكُرِيْ وَيُلْ اللَّهِ عَلَى فَكُرِيْ وَإِنْ أَكُ شَاعِ رَا أَحْدُو القَوَافِيْ وَإِنْ أَكُ شَاعِ رَا أَحْدُو القَوَافِيْ

وَأُحْبُ أَلُ الْبُورَىٰ بِيَكَ تَسْتَقَدْ ُفَّةَ: الَّتُ إِذْ مَلَكْتَهُ مِ الهُمُ يُضـــه ، ءُ بنُــَوْرِهِ اللَّيْــلُ البَهيْـ نَّمَاهُ إِلَـلُ الْعُلَا الْحَسَّرِ إذَا زَّكَــُــت المَغَـ المَعَــالــيْ وَهْــوَ فــيْ مَه أُبَيْدِحَ المَالُ وَانْهَتِ يَجَهُ وْلُ بِهِا مُقِيرٌ ۗ وَالْحَلْ مُمَاطِلَةً وَقَدْ وَّجِدَ الغَرَ وَٱطْـرَافُ الـرِّمَـاحَ السَّمْ تَكَادُ عَلَے ، تَلَبُّنَا تَلُكَ تَكُ تُصَلُّص لَ في جَحَافِلهَ الشَّكيْ

حَمَامِ عَلَى نُفُوسِهِم تَحُومُ وُمُ فَعَالًا مَنْكَ مَحْمُ وَدُكُومٍ فَعَالًا مَنْكَ مَحْمُ وَدُكُورِيْكُمُ فَعَالًا أَهِيْكُمُ فَغَلِيحِكَ لا أُهِيْكُمُ فَغِيمِكَ لا أُهِيْكُمُ وَلَا لَهُ فَعِيمِكَ لا أُهِيْكُمُ وَالْحَيْمِ مُسلِيعِكَ لا أُهِيْكُمُ وَالْحَيْمِ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْمُ وَالْحَيْمِ وَالْمَعْمُ وَالْحَيْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِمُ ول

<sup>(</sup>١) أخلّ بها ديوانه المطبوع.

وقال أيضًا يمدحه (١): [من الطويل] كِذَا أبداً تَبْنيْ العُلَا وَتَشيْدُ لْيَهْ: كَ أَنَّ اللَّهَ أَنْجَ لَزَ وَعْسَلَهُ فَلَا خَلَلُ يُخْشَلُ وَلا نَقْصَ يُتَّقَلِ نَـوَالُـكَ فِـيْ عُمْـر الـرَّجَـاء زيَـادَةٌ وَٱنْستَ الَّـذَيْ زدتَ المَعَـالـيْ مَـلَاحَـةً / ٢٨٠أ/ وَلَمَّا بَغَى الأعدَاءُ سُقْتَ إلَيْهِمُ وَعَــرْمـاً تكادُ الأرْضُ مـنْ ثقْل وَطُّئـه وكسامسلُ أَوْصَساف العُسكَا بَحْسرُ بَساْسَهَ وَمَنْشُ وْرُهُ الْأَعْلَامُ مَنْصُوْرَةُ الْقَنَا الْ أَقَمْنَا رَجَاءً أَنْ يَثُوبُ غَوِيهُ فَظَنُّ وا تَمَادينا يُضَعِّفُ رَأَيْنَا فَجَادُوا سِرَاعًا وَالْمَنَايَا تَشُوْقُهُ بجَمْع مُسن الأعْدَاء أمَّا عَديْدُهُ فَلَمَّا تَكَدَانَنْكَ وَللْحَصِ ْبِ رَوْعَ نَظَمْنَا السرِّمَاحَ السَّمْهَ ريَّةَ فيْهم وَمَا أَفْتَرَّ ثَغْرُ النَّصْرِ حَتَّى بَكَتُ دَماً إِذَا رَكِعَتْ سُمْرُ القَنَا فِي نُحُورِهِمْ وَوَلَّكَ يَ زَعيْهُ القَوْمُ وَالحَرْبُ طَفْلَةٌ يُنَاديْه صَاديْ رُمْحَه وَهْوَ هَارِّ / ٢٨٠ بَ أَمَا كُنْتَيَا مَغْرُوْرُ مِنْ قَبْلُ تَدَّعَيْ أَظُنُّكَ أُنسيْتَ الشَّجَاعَلَةَ عندَمَلَ وَإِنَّ الَّــٰذَيُّ مَنَّتُــكَ نَفْسُــكَ خَــاليــًا وَلَـوْ وَجَلَدَتُهُ نَساشدَاتُ رمَساحَنَسا

وَعَــِنْ قُــِدْرَة تُفْنــِي العــدَا وَتُنْــ هَ أَلْحِهِ أَنْ النِّاعَدُ وَ مُلْكُلِكَ فَيْنَا ثَلَ ريَاحَ ٱهْتَمَامُ مَا لَهُانَّ رُّكُودُ تُ زَعْ زَعُ مِ نَ أَرْكِ انهَ اوَتَميْ لُهُ بَسِيْطٌ إِذَا خَكَاضَ الْعَمَارَ مَكِيكُ تَقَسْتُ بِهِ أَرْوَاحُهُ مِ وَتَفير وَيَسرُجعَ منهُ السَّعْنِيُ وَهُو حَميْ إذَا الشر أُسِدَىٰ نَساجِلُوْسِه يحسِد وَتُبْدَديءُ فِي أَطْمَاعِهِمْ وَتُعِيْد فَ وَأَف وَأَمَّا نَفْعُ مَهُ فَصَرَ هيَّا تُشَيِّبُ رَأْسَ الطِّفْلِ وَهْلُو وَلَيْ فَهُ نَ بِ أَثْنَاء الضُّلُوع قَصَيْدُ لطعْـنَ العَـوَالـَي ثُغْـرَةً وَوَريْـ غَدَا لَهُ مُ فَوَقَ الْصَّعِيْدِ سُجُ وَلَــمْ يُــذكَ مــنْ نَــار الْهِيَــاج وَقُهُ رُوَيْدَدَكَ هَدِنَا الطَّعْدِنُ أَيْدَ تُكُرِيْد بِأنَّكَ تَلْقَاهُمُ مُ وَأَنْتَ وَحَيْر غَداةَ التَقَيٰ الجَمْعَان منْكَ بَعِيْدُ لَحَطَّ لتَسامَ النَّقْعِ وَهَ فَقيَّدُ

مْ يَنْجُ منْ ورْد المَنيَّة بُسُوارِقُ بِيْنِضٌ فِنِيْ سَمَاء عَجَاجَ وَكَيْفَ يُرَجِّيْ نَجْمَهُمْ وَشَهَ / ٢٨١/ نبا الَمَالك الَمَلْك الرَّحَيم سَمَّتْ بِكُمُّ فَتَاكُمُ إِذَا جَلَّ الخصَلَ لَكُمُ مَ يَا جُنُودَ الله فَيْ الأرض إِنْ بَغَى لَ لَقَدْ ٱلْقَحَدِّ ٱفْكَارُنَا يَجِمَلْكُ يُجيْدُوْنَ فيْ إحْسَانِكُمْ وَصَنْيُعَكُ / ۲۸۱ب/ (۲).

<sup>(</sup>١) بعد هذا بياض بمقدار ٩ أسطر.

<sup>(</sup>٢) هذه الصفحة بياض في الأصل.

### ذكر من اسمه يونس

/TXXY /

#### [999]

يونسُ بِنُ سعيدِ بن عيسىٰ بن سعد الله، أبو الفضل بنُ أبي الخير الخراطُ الإربليُّ .

وقد مرَّ شعر والده في مكانه (١).

وكان من أهل القرآن الكريم والفضل؛ رجلاً خيراً متدينًا.

استشهد بإربل في الوقعة المشهورة حين دخلها التتار ـ خذلهم الله تعالىٰ ـ بمسجدها الجامع في شوالَ سنة أربع وثلاثين وستمائة ـ تغمده الله برحمته ورضوانه ـ وكان يقول مقطعات صالحة من الشعر.

أنشدني لنفسه ما كتبه إلى الصاحب الوزير شرف الدين أبي البركات المستوفي الإربلي

بطَلْعَتِ وَيُقَالِّ أَكُالًا عَبْد مُسَاعفَ ةً عَلَى رُغْهِ الحَسُودَ تَعُمُّ بَهَا القَرِيْبَ مَعَ البَعيد غَدَاً وَعَطَاؤُهُ فَصِوْقَ المَدزيَّ ٱخٌ وَلكُــــلِّ مَعْـــرُوْف وَجُــَــوْدَ فَضَحَ ضحًى بشَانتَكَ الحَسُوْدَ وَعِ شْ مَا شَئْتَ كَيْفَ تَشَاءُ وَالْبَسْ جَدِيْدَ العُمْرِ فَيْ الزَّرَسَ الجَديْدَ

\_ رضى الله عنه \_يهنئه بالعيد: [من الوافر] بِأَيْمَ ن طَالِع عَيَّ لْتَ يَا مَن وَلا زَالَاتُ لَاكُ اللَّهُ اللَّهُ عَدوناً وَلاك برحت صلاتُك واصلات تَعَوَّدَ كَفُّكَ الْمَعْرُوْفَ حَتَّهً، / ۲۸۲ ب/ فَأَنْتَ لَكُلِّ مَكْرُمَة وَفَضْلِ إِذَا نَحَـرَ العَـلَا نَعَمَاً وَشَاعًا

ووجدت له هذه الأبيات كتبها إلى شرف الدين أبي البركات أيضًا \_ رضي الله عنه \_: [من الوافر]

أيَا مَوْلايَ يَا مَنْ لا يُضَاهَى بِحَاتِمَ فِي السَّمَاحِ وَلا بِمَعْنِ

 <sup>(</sup>١) ترجم له المؤلف في الجزء الثاني المفقود.

وَيَا مَسنْ جُرودُهُ للْنَاسِ طُراً بَقَيْتَ السَدَّهُ رَ للْرَاجِيْسَ وَتَلَيٰ تُرَىٰ الأَنْعَامُ هَلْ دَرجَتْ وَشَيْخِيْ وأَنَّ ثَوابَ مَا تُسْدِيْسِهِ مَحْضًا فَعَشْ وَأَسْلَمْ مَدَىٰ الأَعْوَام وَالْبَسْ

مَعَ الأَوْقَاتِ فِيْ خَوْفُ وَٱمْنِ تَعُمَّ بِجُودُكَ العَافِيُ وَتُغْنِيُ أبي مَوْلايَ مِنْ ذَهَبِ وَقُطُنِ (١) لَبِيْ مَوْلايَ مِنْ ذَهَبِ وَقُطُنِ وَأَوْطُنِ (١) لَبِيْ مَوْلايَ مِنْ ذَهَبِ وَقُطُنِ وَأَوْطُنِ عَالَمُ اللهِ لاَ طَلَبِاً لِمَسَنَ جَدِيْدَ العُمْنَ فِيْ عِنْ وَيُمْنِ

#### [1...]

يونسُ بنُ عليِّ بن رسن بن الحسنِ بنِ إبراهيمَ بنِ غُنيمٍ، أبو الفيضِ بنُ أبي الحسن الدوريُّ.

منْ دور تكريتَ.

/ ٢٨٣أ/ كانت ولادته بها في سادس وعشرين رمضان سنة إحدى وسبعين رخمسمائة.

وتوفي ايضًا بها سنة ست عشرة وستمائة.

قدم مع والده تكريت وحضر دروس القاضي تاج الدين أبي زكريا يحيى بن عبد الله التغلبي، وقرأ عليه شيئًا من علم المذهب والأدب. وكانت له معرفة حسنة. وحصّل من معرفة الفقه ما يحتاج إليه، وانحدر إلى بغداد مراراً، ونزل بالمدرسة النظامية وسكنها، واشتغل بها على جماعة من المعيدين. وكتب الكثير من كتب الفقه واللغة وغيرها؛ وفوّض إليه قاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن أحمد الدامغاني عقود الأنكحة بالدور. فتولّى ذلك وتولّى أيضًا الخطابة بجامعها أيام الجُمَع والأعياد.

وأهل الدور يرجعون إليه في وقائعهم وحوادثهم، وما يحتاجون إليه من ِكتْبَهَ الشروط وغير ذلك.

وكان ذا عائلة وفقر صبوراً علىٰ الضائقة والمجاهدة / ٢٨٣ب/ في طلب الرزق

<sup>(</sup>١) البيت غامض المعنى.

له ولعياله .

وكان يقول شعراً لينًا سهلًا، ومنه ما كتبه إلىٰ القاضي تاج الدين يحيىٰ بن عبد الله يمدحه، وأنشدها عنده يذكر فيها حاله: [من البسيط]

وَلازَمَتْنَ مِنْ هُمُ مُومُ الشَّوْق وَالأَرَق وَغُودُرَ القَلْبُ مَمْلُوءً مِنَ الحُرَقَ منْـهُ الـّرُّقَـادَ وَلَـمْ يُبْقُـواَ عَلَـيْ رَمَـقَ أُسيْر ذَات اللَّمَالَ المَعْسُوْل وَالحَدَقَ حَيْناً فَحَاوَلاه دَهْراً فَلَهُ يُطِّقُ وَلَيْتَ لَهُ لِعَ ذَابِ البَيْنِ لَ مَ يَ لَوُقَ وَجِيْرَةَ المُنْحَنَكِيٰ مَعْ عَيْشه الآنت وَكَيْفَ يُجْدِيْ بُكَاءُ المُغْسَرَمَ القَلَقَ خَيَالُ مَحْبُوبِ في ظُلْمَة الغَسَق مسنَ الأرَاكِ أريَسجَ السريِّسحَ وَالعَبَسقَ لَكنَّهُ مِنْ خُمَار الشَّوْق لَمْ يُفتَ جَنَتْ هُ مَنْ فُرْقَدَ الأَحْبَابِ وَالقَلَدَ قَ وَغَادَرَ تُنْسِيْ رَهِيْنَ الشُّوْقِ وَالحُرَقُ وَلَهُمْ أَجَدُ مَلْجَا يُنْجِي مَسَنَ الغَرَقَ أُرَفِّعُ الْعَيْشَ بَيْنَ النَّصَّ وَالْعَنَقَ خَيْرُ البَرِيَّة في الأَقْطَار وَالأَفُت وَالمُنْقِدِيْنَ مِنَ الأَنْجَاسِ وَالسرَّهَتِ بنُوْر عَلِّ مَن الإجْلَك مُتَّسَقَ مَا جَاوَبِتْ إِلْفَهَا وَرْقَاءُ فَكِي الْوَرَقَ لَـهُ المُلُـوْكُ خُضَـوْعَ المُـدْنَفَ الـوَمـقَ منْ سَطْوَة وَهُمِي قَتْلَى الغَيْظَ وَالحَنَقَ

زَادَ الغَرِ أُمُ يقَلْبِ المُدنَّفِ القَلِقِ لمَّا سَرَىٰ الرَّكبُ بِالأَطْعَان مَنْ إِضَمَ نَادَيْتُ حَاديَهُ مَ رفْقاً بِمَنْ سَلَبُوا يَا حَادِيَ الرَّكَبِ لاَ تَعْجَلُ عَلَىٰ دَنف أَوْهَدِي قُوكَ صُبِره بَيْنٌ أَلَدَمَّ بَدُّ فَلَيْستَ أَيَّسامَسهُ بِسالَعسود عَسائسَدَةٌ يَشْتَاقُ نُعْمَانَ وَالأَجِرَاعَ مِنْ سَلَم يَبُكِـيْ عَلَـيْ الغَـوْرِ إِنْ لاَحَ الْعَقيْــتُ لَـهُ أَوْ لَاحَ بَسارِقُ نَجْسَد أَوْ أَلَسَمَّ بِسِه يَحَــنُّ إِنْ سَجَعَــتْ وُرْقٌ عَلَــيٰ غُصُــنَ لاَ يَسرْعَسويْ لعَسذُول ظَالَ يَعْسذلُسهُ / ١٢٨٤/ وَيْحَ اللِّيالِيْ لَقَدْ ٱخْنَتْ عَلَيَّ بِمَا وَشَتَّتُتُ تُ شَمْلَنَا مِنْ بَعْد أَلْفَتَه فَحَيْثُ زَادَتْ هُمُـوْمَـيْ وَٱنْقَضَـىَ جَلَـدى يَمَّمْتُ دَوْحَةً تَاج اللِّين مُعْتَمداً بَابِ الهِ دَايَة كَهُ فِ المُسْتَضْعَفِيْنَ وَهُمْ السَّالكَيْسنَ طَريْتَ الحَقِّ قَاطبَةً قَوْمٌ فَخَارُهُمُ مَ فَوْقَ السِّمَاكُ عَلاَ أبقَ عَيْ الإلَّهُ أُميْرَ المُوْمنيْنَ لَهُمْ النَّاصِرُ العَادلَ المَلْكُ الَّذَيْ خَضَعَتْ مَـوْلَـي تَظَـلُ لَـهُ الأمْلِلَاكُ قَاطبَةً

لو رَامَ أَنْ يَملكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا أَنْ مُسوَّيَّداً بَجُنُود الحَيقُ مُنتَصراً وَأَيَّدَ اللهُ مَ لِلهَ مَلِولانَا الإمَامَ فَقَد قَاضِيْ القُضَاة الَّذِيْ شَادَ العُلُومَ عُلاَّ / ٢٨٤ بُ / تَاجٌ لَهُ فَيْ عَلاء المَجْد مَنْقَبَةٌ بَنَكِي المَكَارِمَ للْعَافِيْنَ مُحْتَسبًا فِيْ السرَّأَي قَيْسَسٌ وَفيْ الإِقْدَام عَنْتَرَةٌ إَذَا ٱنْتَضَتَّ كَفُّهُ مَاضِيُّ اليَرَاعَ عَلَىٰ فَاللهُ يَحْفَظُ مَوْلانَا وَيَعْضُدُهُ ضيّاء ديْن سَمَا فَوْقَ العبّاد عَليٰ سَمْحُ لَ تَعَلَّمَ منْهُ الغَيْتُ نَائِكَ هُ لَـوْ سَـابَـقَ المُـزَنَ في جُـوْد وَفي كَرَم مُدِّبِ المُلْك لَوْ جَارَاهُ فَيْ نَظَرً لآزَال فِيْ نَعْمَٰة تَهْمِيْ أَنَّاملُهُ مَـوْلاَيَ قَلْبَـيْ رَهينك في مُحبَّتُكُم وَقَدْ تَعَلَّقْتُتُ مِنْ دُوْنَ البِوَرَىٰ بَكُمُ فَانْتُمُ خَيْرُ أَهِلِ الْأَرْضِ قَاطَبَةً وَٱنْتُسِمُ ظِـلُ رَبِّ العَسالَميْسِنَ وَمَسِنْ / ٢٨٥أ/ وَأَنْتُمُ فَرَجٌ للمُسْتَغِيثُ وَقَدْ لازَالَ مَجْدُدُكُمُ يَعْلُوهُ وَذَكُرُكُمُ مَا غَرَّدَتْ فَوْقَ غُصْن الأَيْكَ سَاجِعَةٌ

عَادَتْ لَهُ إِنْقَيَادَ الشَّاء في الرِّبق (١) بالله لابالظُّبَ وَالبِّن صَ وَالسَّرَق فَاقَ الْأَنْامَ بِجُود وَافَر غَدَق وَٱظْهَ رَ الملَّا لَهُ المَحْمِّ وْدَةَ ٱلطُّرِي وَلَا الطُّرِي وَالْطُرِي وَلَا الطُّرِي وَالْطُر يَجُونُ أَذْنَى عُلاَهَا رُتْبَةَ الشَّفَةِ نَاهيْكَ من أُرْيحيِّ مَاجد طَلقَ وَفَى البَالَاغَة قُسَلُ المَنْطَقَ الَّذَّلَقَ مَتَن الطُّرُوس بَدت بالمَّنظَر الطَّلَقَ بنَجْلَه الطَّاهَ والعَلَاّمَة الْأَفْقَ (٢) رُغْهَ الْحَسُوْدَ الشَّقِيِّ المَاذَق الحَمَق يَجُودُ بِالنَّاهَابِ الْإِسرِيْسَزَ وَالوَرقَ لَحَازَ مِنْ غَيْرِ جُهُد لَكَذَّةَ السَّبَقَ كُلُّ المُلُوك لَبَذَ الكُلَّ في طَلَقَ بالجُوْد مَا سَارَت الرَّكابِ في الْغَسَق (٣) وَقَدْ عَسرَ تُنسَى هُمُسومُ الشَّوْق وَالأَرَق وَحَـقً مَـنُ خَلَـقَ الإنسَانَ مـن عَلَـق منْكُمْ هُـدَاةُ الـوَرَىٰ فَيْ اللِّيْنَ وَالخُلُقَ يِّمْحُوْبِ اللهُ ظُلْمُ الخَائِنِ النَّزِقَ أَشْرَفْتُ مَنْ شدَّة البَلْوَىٰ عَلَىٰ الغَرَقَ يَحْلُو وَبَرِّكُمُ كَالطَّوْق في العُنُقَ وَمَا ٱنْجَلَتْ عَنْ ظَلَامَ غُلَرَّةُ الفَكَقَ

<sup>(</sup>١) الرُّبق: جمع رُبق وهو حبل تُشدبه البهم.

 <sup>(</sup>٢) فرس أُفَّق: رائع، ولعله المرادهنا.

<sup>(</sup>٣) كذاوردت ولعلها الرحكانُ.

#### [1..1]

# يونسُ بنُ أبي الغنائم بنِ أبي بكر بن أبي الغنائم بنِ أبي بكر بنِ مُحَمَّد، أبو الفتحِ المقرىءُ البَغْدَادَيُّ (١٠).

لقيته بحلب شيخًا أسمر قصيراً سنة أربع وثلاثين وستمائة، وقد استوفى ثمانين سنة، يخضب بالحنا يقرىء بين يدي الجنائز وفي الأعزية، وروى لي عن جماعة من الشعراء المتاخرين مقطعات من منظومهم منها؛ الضياء أبو يعقوب يوسف بن سليمان بن صالح بن رهيج المضري البغدادي المعروف بابن الكتاني، وأبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد الغساني الجلياني، وأبو الحسن علي بن يحيى بن أبي خازن البغدادي القلانسي، والباز الأشهب أبو عبيد الله علوي بن عبيد الله بن علي بن علوان الحلبي، والرشيد أبو محمد بن بدر النابلسي، وأبو الفوارس عبد الله بن محمد الإسكندري، والرشيد أبو محمد بن بدر النابلسي، وأبو الفوارس عبد الله بن محمد الإسكندري،

واستكثر من قول الأشعار ينظمها طبعًا من غير أن يشتغل بشيء من علم العربية ، وأقام بحلب مدّة طويلة بعد أن جال في أقطار البلاد . ولم يزل بها مقيمًا إلى أن مات يوم الأربعاء الثالث من جمادي الأولى سنة ثلاث واربعين وستمائة \_ رحمه الله تعالىٰ \_ .

وكان يتعاطى التصنيف ويظن أنه قدرد على أبي الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني» الذي ألفه، وخطأه في مواضع بزعمه؛ وأنه لم يأت بالشيء على وجهه، وما كان ينبغي له أن يذكر ذلك.

ثم عدّد لي مصنفاته. وكان إذا أنشد شعر نفسه يلحن ولا يقوّم إعراب بيتِ البتة؛ إِلاَّ أَنه كان عنده كياسة ومفاكهة إذا شرع في كلام ومحاورة.

وله أشعار كثيرة قصد بها الأماثل والكبراء ممتدحًا إِلَّا أَنَّني استبردتها لما فيها من الرثاثة والركة واضطراب المعاني والألفاظ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٩٩\_ ٤٠٠.

وحدثني \_ رحمه الله تعالىٰ \_ قال: كنت بقلعة حلب، وهنالك جماعة / ٢٨٦ أمن الفضلاء والشعراء، فأمرهم صاحب الديوان يومئذ أن ينظم أحد منهم بيتين من الشعر؟ لتكتب على قبر السلطان الملك العزيز غياث الدين محمد بن غازي بن يوسف مليكها ـ رحمه الله تعالى \_ فانزويت إلى ناحية، وأعملت فكرتى وأنشأت هذين البيتين وهما: [من الطويل]

سَقَىٰ اللهُ هَذَا القَبْرَ صَوْبَ السَّحَائب حَرامٌ عَلَىٰ مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَلَهُ يَقُلْ كَمَا كُنْتُ إِنْ ضَنَّ الغَمَامُ بِجُوده أتَيْتُ بِأَنْدُاعِ النَّدَى وَالسَّغَائِبُ

وأنشدني لنفسه فيمن ينتفُ لحيته (١١): [من البسيط]

وَلَ الرَّصِيْ لَ ذَوَا عَدْل تَقُومُ لَهُ بِشَاهِ د الحُبِّ مِنْ بَدُو وَمِنْ حَضَر تَنْظَيْفُ لَحْنَ إِذَا مَا ضَّلَّ يُنْشَدُنَا الشَّعَرَا وَتَنْظِيْفُ خَدَّيْهُ مِنَ الشَّعَرِ

وأنشدني لنفسه يقتضي وعداً: [من الطويل]

رَجَاءٌ وَإِنْ لَسمْ أَقْتَضيْه فَيَنْسَانِي ٱذِّك رُهُ لا خِيْفَ ةَ ٱنْ يَفُ وْتُنِي يكُنُّ ثَنَائِيْ حَيْثُ سرِّيْ وَإِعْلَانِيْ وَلَكَنَّنَـــــيْ أُخْبَـــرْتُــــهُ أَنَّ مَنْطَقَـــيْ

#### [1...7]

يُونسُ بنُ موسى، أبو الوليد الأنصاريُ (٢). /۲۸٦پ/

منْ أهل سلا منْ بلاد المغرب.

كان شاعراً منتجعًا نحويًا فاضلاً. صار إليّ من شعره هذه القصيدة يمدح بها الأمير شمس الدين محمود بن قليج الحلبيُّ: [من البسيط]

أَمْلَلْتَ سَمْعي منْ عَدْل بتنْديد فَبَعْضَ شَانيْكَ منْ لَوْم وَتَفْنيْد قَدْ كُنْتَ تَبَقَىٰ وَإِنْ لَمْ تُبْتَ مَنْ شَفَقَ لَوْكَ انَ قَبْلَكَ فَيْ ٱحْشَاءً مَعْمُوْدَ

البيتان في الوافي ٢٩/ ٤٠٠. (1)

ورد ذکره فی: تأریخ إربل ۱/ ۲۲۱. (٢)

لا دَرَّ دَرُّكَ مسنْ لاح ألَسحَّ عَلَسىٰ أَمَا نَهَاكَ ضَنَى وَجْدِ مُنْسِتُ سِه في ذمَّة الله نَفْسَ مَا يُلَدُمُّ لَهَا عَيْ رَضَا الحُسِّ قَلْبُ قَلْبَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَسِّ قَلْبَتْ هُ عَلَى الْحَسِبَ بنَ يَوْمَ الكَثيْبِ الفَرْد مِنْ كَثَب يَخْفَضْنَ فيْ المَشْي مَنْ خَطُوْ وَقَدْ رُفعَتُ يَضُ أُوَانسَ فَي سربُ أُوَانسُهُ يَسا لَلْبَسرَاقَسع كَسمْ فيْهُسنَّ مُسنْ قَمَسرَ وَمِنْ عُيُون نَفَتْنَ السِّحْرَ فَيْ كَبِدِيْ عَلَمْتُ صَبْرِيَ ٱنِّي قَلْ وَجَلْتُ بَه فَكَيْفُ ٱبْقَيْ عَلَىٰ مَا بِيْ وَهَا رَمَقَيْ أمَّا الفراقُ فَأرْميْ في النَّوَىٰ وَرَمَّى وَلَـجَّ فَابْتَازَ أُوْطَانِي وَأُوْطَانِي بُعْدٌ منَ المَغْربِ الأَقْصَىٰ لمَشْرَقه كَ أَنَّ فِي كُلِّ قُطْسِ لِيْ مَلْدَىٰ أَرَبَ \_رُّبُ وَمَشْيُ بُ نَّكَ ازْلُ وَأُسَكَىٰ وَسَاءَنِي أَنَّ عُمْرِيْ ضَسَاعَ أَكْسَرهُ وَلا حَمَدُتُ رَحيْلَكِيْ لا وَلا زَمَنكِيْ

ضَعْفَى وَجَارَ عَلَى لينى بتَشْدِيْد (١) أُبِكَ عَيْ شَبَابِيَ مِنْ سُقْم بِتَجْدِيْد خَلْتٌ وَإِنْ غَبَرَّ مِنْ طَرْف وَمِنْ ج جَمْسِ الغَضَا خَطَسِرَاتُ النُّحُسَرَّد الغَيْسِدَ وَ مَـــاً سَمَحْــنَ لَنَــا إِلاَّ بِتَبْعَيْـــ حُمْهِ أَلْقِبَابِ عَلَى الحُمْرِ الجَلاعِيْ شَـرَّدْنَ نَـوْمـيَ عَـنْ عَيْنَـيْ بتَسْهيَـ أَشْرَقْنَ فَيْ اَلْكُشْبِ مِنْ قُضْبَ أَمَاليْدَ مُـوَاطِـيءَ العَسْـه بَيْ نَ اللِّئَام وَلَكَمْ ٱظُّفَر بِمَقْصُ حَتَّىٰ حَلَلْتُ بِشَمْسِ الدِّيْنِ مَحْمُود

وقال أبو النجم فرقد بن عبد الله بن ظافر بن عبد الواحد الكناني الإسكندري، أنشدني / ٢٨٧ب/ أبو الوليد يونس بن موسى الأنصاري السلائي لنفسه؛ لما رجع الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف من محاصرة دمشق إلى حلب خائبًا. وكان

معه ابن الحصين الوزير، وابن أخته النظام أبو المؤيّد محمد بن الحسين الطغرائي \_ وكان أحول ـ والقاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي، ويعرفُهُ الفقهاء بالأحمر . وكان الوزير ابن الحُصَين أجهرَ العينين : [من السريع]

بِ الْأَجَهَ رِ الْمَطْ رُوْدَ مَ نَ وَاسَ طَ وَالْأَحْ وَالْأَحْمَ وَلَا الْمَشْ وَوْم وَالْأَحْمَ و تَكْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلَّا مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُلِّمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلّ وَلَوْ تَوْ لَكُ وَاحِدٌ منْهُ منْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُ لَهُ مِنْفُ رِنْكُ اللَّهِ مَنْفُ رِنْكُ اللَّهُ مِنْفُ مِنْ اللَّهُ مِنْفُ مِنْفُ مِنْ اللَّهُ مِنْفُ مِنْفُ مِنْ اللَّهُ مِنْفُ مِنْفُونِ وَلَا مُنْفُونِ وَاللَّهُ مِنْفُ مِنْفُونِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْفُونِ وَاللَّهُ مِنْ وَلَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِن وَاللَّ

قُلُ لِلْمَلِيْكِ الظَّاهِ لِ الشَّبْصِ وَهَيْتَ فِي المُلْكِ وَلَهُ تَشْعُر الأجهر: الذي لا ينظر للشمس.

## ذكر مفاريد الأسماء في هذا الحرف

## [١٠٠٣] يزيدُ بنُ صقلابِ أبو بكرِ المُرّيُّ .

كان رجلًا كبير القدر، جليل المنزلة سمحًا ذا مروءة وأريحية. وكان مشارف الديوان بالمريّة؛ ويرجع إلى أدب وفضل ونباهة ومعرفة وقول الشعر الرائق الحسن.

أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي المقرىء بحلب، قال: شاهدت يزيد بن صقلاب في سنة اثنتين وستمائة بالمرية؛ وهو يتولّى الإشراف بديوانها، وذكره ذكراً جميلًا، ووصفه وصفًا حسنًا، وقال: لم يكن في زمانه أكرم منه نفسًا ولا أجود كفًّا، هذا آخر كلامه.

أنشدني الصاحب الوزير أبو البركات الإربلي ــ رضي الله عنه ــ قال: أنشدني أبو الروح عيسىٰ بن محمد التاكرني القرطبي، قال: أنشدني يزيد بن صقلاب لنفسه:

#### [من الكامل]

أَهْدَىٰ التَّحيَّةَ بِالإِشَارَةَ وَاضِعاً بَعْدَ التَّحيَّةِ فَوْقَ إِصْبَعِهُ فَمَا فَعَجِبْتُ مِنْ لَهُ ثُلُتُ لِصَاحِبِيْ: أَثُدَرَاهُ سَلَّمَ أَمْ ثُدرَاهُ تَخَتَّما

وله أشعار ورسائل لم يقع إليّ منها شيء غير ما ذكرته.

#### [١٠٠٤]

/ ٢٨٨ب/ يَلْمَانُ بِنُ كيلوكَ بنِ عثمانَ بنِ أبي طالبٍ، أبو الفضلِ الحيزاني.

من الإربليين.

كان شابًا متفقهًا على مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وله طبع في قول الشعر ما به بأس. وأخبرني أنّه ولد سنة ستمائة، وخبرت أنه توجه إلى بلاد الشام ونزل حلب فأقام بها شهوراً ومات.

أنشدني لنفسه يمدح الصاحب الوزير شرف الدين أبا البركات المستوفي الإربلي

وَقَلْبِبٌ لِسرَيْبِ الحَادِثَاتِ كَئِيْبُ دَفُوقًا عَلَىٰ أَرْضِ الخُلَدُوْدَ سَكُوبُ قَضِيْــــِنٌ وَأُمَّـــاً رِدْفُـــهُ فَكَثيْــــ وَيَهَجُرُ مَنْ لَهُ تَبُ تَــرَفَّــعَ تيهـــًا أَوْ عَــلَاهُ قُطُــوْبُ وَجَــارَتْ عَلَيْــه فــيْ هَــوَاكَ خُطُــوْتُ وَأَيُّ غَـرَامِ لَهَـمْ يَهِجـهُ حبيْـ سوَىٰ كبدالمُشْتَاق لَيَّسَ تُصَيِد ســوَىٰ وَصُــلَ مَــنْ يَجْنَــیْ عَلَيْــه طَبيْــبُ نُفُّ وْسَ العِلْدَا أَوْ لِلْعُفَا اِهْ وَهُـ وَمُ عَلَــيْ كُــلِّ عُــوْد مَــنْ ثَنَــاهُ خَطيْـــ لــــدَعْــــوَاهُ مـــنْ دُوَّن الأَنْـــام تُجَيْــ وََفِيْ نَيْكَ مَسِشُّ الأَنَامَ لُغُسوْبُ وَهَــلْ يَصْطَفَـيْ إِلاَّ النَّجيْــبُّ نَجيْـ سُرُوراً وَفَيْ مَغْنَسِي عَلْهُ نَجِيْد وَمِنْ عَفَّةَ ثَوْبٌ عَلَيهِ قَشَيْهِ وَلَكِ نُ إِلَى كُسْبِ الثَّسَاءَ رَغُومٍ وَمَــَالــكَ يَــا ذَا الفَضّــل فيْــه نَصيْــه وَيَسْالُهُ ءَ نُ مُشْكَلُ لَ فَيُجِيُّ فَيَحْسُدُنيْ يَوْماً عَلَيْكَ أَديْبُ

\_ رضى الله عنه \_: [من الطويل] فُــوَّادٌ إلَــي وَصْــل الحسَــان طــر وْتُ وَعَارِضُ دَمْعِ لَـمُ يَـزَلُ فَيْـضُ مَـائــه يُحِوَرِّقُهُ شُرُّونٌ إِلَى مَدِنْ قَوَامُهُ من الغيد أمَّا وَصْلُهُ فَمُمَنَّعُ وَلَيْس عَجيبًا أَنْ يَشعَ بوصله يُـوَاصِـلُ مَـنْ بِـالـذَّمَّ يُخْلَـقُ عِـرْضَـهُ مَتَے ، رُمْتُ منه أَنْ يَجُودَ بَقُبلَة فَلاَ غَرْوَ أَنْ أَضْحَىٰ يُعَانِيْ بِكَ الأَسَى / ٢٨٩ أَا فَأَيُّ فَتَّى لَمْ يُنْحَل البِّينُ جسْمَهُ لَهُ بَهْجَةٌ يُغْنَى عَنِ الشَّمَّسِ ضَوَّؤُهَا وَغُنْسِجُ لَحَسَاطُ رَامَيَسات بَساسُهُ مِ فَلَيْسَ لَمَا يَلْقًاهُ مِنْ أَلَم الهَوَى وَلاَ لاْبِنَ مَوْهُوْبَ المُبَارَكِ فَيْ الوَرَىٰ فَتُّكِي شَانُهُ إِمَّا يُرِي فَهُو آخِذٌ أيَا شَرَفَ الدِّيْنَ الَّذِيْ قَامَ فِيْ الوّرَىٰ تُركى أيُّ مَلْهُ وْفَ دَعَاكَ وَلَهُ تَسْبُ وَلَمَّا رَأْنِتَ الْمَجُّدَ صَعْبًا وُصُوُّ لُهُ رَكْتُ إِلَيْهِ حُسْنَ [رَأَيك] سَابِقًا يَـرَىٰ كُـلً يَسوْم في ديار عُفَاته جَـوَادٌ مـنَ الفَحْشَاء وَاللُّـؤُم عَـارَيـاً تَراهُ عَن الدُّنْيَا اللَّهُ مَيْمَة رَاغَبًا تُسرَىٰ أَيُّمسًا فَسنِّ مسنَ العلَّهِ مَشْكُل /٢٨٩/ بَلِيْغٌ غَـدَا يَعْيِيْ الفَصِيْحَ ٱمْتَحَـانَّـهُ وَإِنِّسِي أُخَسَا العَلْيَسَاءَ لَيْسَسَ بشَسَاعِسِ

وَلَكِنْ فَقَيْهِا حَالً وَصْفُكَ سَمْعَهُ فَجَاءَ مَنَ الحَدْبَاء نَحْوَكَ قَاصِداً ليَشْفِي غَليْ لاَ عَنْدَهُ وَيَعَوُّوْبُ فَمثْلُكَ يَسْعَلَىٰ المُستَفيدُوْنَ نَحْرَوَهُ فَــَدُمْ لَبَنــيْ الآمَــٰال يَــاَ خَيْــرَ مَــاجــد كَمَــا دَامَ فَيْنَــاً يَــــذُبـــــــــ وَعَسيَـــبُ فَ لَازْلُتَ مَحْرُوسَ الجَنَابِ مِنَ الْأَذَى

فَ أَقْلَقَ لُهُ شَوْقٌ إِلَيْكَ مُ ذَيْبٍ فَ إِنَّ كَ فَ رُدٌ فِي الْـزَّمَـان غَـريْـبُ وَغُصْنُكَ فَيْ رَوْضِ العَلَاءِ قَشَيْبُ

\* \* \*

وهذا حين انتهيٰ بنا التأليف من هذا التاريخ. والحمد لوليه ومستحقه. صلواته على محمد نبيِّه وآله الأطهار.

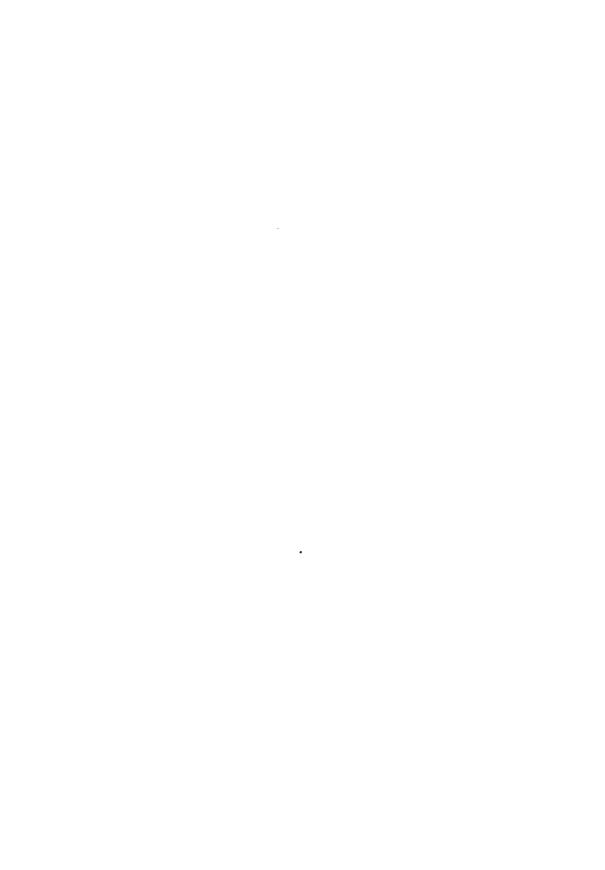

## إشارات لبعض تراجم

## قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان



- ١ ـ وردت بين ثنايا كتاب قلائد الجمان، إشارات لتراجم بعض الشعراء، دون ذكر أسماؤهم الأولى.
- (أخ محمد) بن علي بن شماس بن هبة الله الإربلي. أشار إليه المؤلف في ترجمة أخيه (محمد بن علي بن شماس) في الجزء السابع برقم
  - (. . . . . ) بن علي بن شماس بن هبة الله الإربلي .
     أشار إليه المؤلف في ترجمة أبيه (علي بن شماس) في الجزء الرابع برقم ٤١٧ .
- ٢ ـ وهناك إشارات لبعض تراجم قلائد الجمان، وردت في مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي، لم يرد التنويه عنها فيما مضى من أجزاء القلائد، ولعلها تعود للأجزاء المفقودة.
  - عز . . . . . . . . . .

ذكره المبارك ابن الشعّار في كتاب «عقود الجمان» وأنشد له لما أبل الأشرف بن العَلَمْ دار(١) من مرضه:

ساً الفرات وقد أظهرت بشاشة وجه وكان ٢٠٠٠٠٠ وقم ٢٩٩٥ «مجمع الآداب ٢٨٨١ برقم ٢٩٩٩»

عبد العزيز بن يحيى بن محمد بن يحيى بن علي بن مسلمة بن موسى بن عمران الزبيدي، المفيد، أبو نصر الشاعر (٢).

ذكره ابن الشعار في عقود الجمان وقال: «هو زبيدي الأصل، بغدادي المولد والمنشأ، من بيت الحديث والعلم، روى عن الكاتبة شهدة بنت أحمد الابريّ، وروى

<sup>(</sup>١) العلم دار بمعنى صاحب الراية. وهو اصطلاح فارسي.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: صلة التكملة للحسيني ق ٦٣٠. سير أعلام النبلاء ٢٥١/ ٢٥١. تأريخ الإسلام (السنوات ١٦٥) - ١٥٠) وفيه وفاته سنة ٦٤٨.

شعر نجم الدين أبو الغنائم ابن المعلّم الهرثي (١) ومولده ببغداد سنة ستين وخمسمائة ، قال : وأنشدني لنفسه ببغداد سنة ثمان وأربعين وستمائة في كتاب «مصاريع العشاق» :

مصاريع عشّاق مضوا وصفاتهم تلقّتهم أيدي المنون فأصبحوا فرحمة ربّ العالمين عليهم

مطرّزة بالصون والصبر والستر صحاح الهوى لم يجنحوا قطّ للسكر مضاعفةً تترى إلى آخر الدّهر «مجمع الآداب ٥/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠ برقم ٥٤٤٨»

 علي بن فارس بن سنان بن طعان بن المعمر الربعي الحلبي، الأمير الرسام، قطب الدين، أبو الحسن.

ذكره كمال الدين ابن الشعار في كتاب «عقود الجمان» وقال: «كتب في خدمة الملك الرشيد شرف الدين هارون بن موسى بن يوسف بن أيوب، وتصرّف في أعماله وكان حسن الكتابة، شاعراً ماهراً، ومن شعره:

راجٍ عسراكَ يشسدُّ للسيسر العُسرا أزر الملوك فلاعدمست موازرا

ما خاب في نادي نداك من البورى خفف حين وزرت أوزاراً علي منها:

أنا ما سمعت ولست أسمع عن فتّى ما فيك فيه ولا رأيت ولا أرى وهي طويلة، وكان مولده بحلب سنة عشر وستمائة».

«مجمع الآداب ٣/ ٤٠٦ برقم ٢٨٥٣»

فارس بن عبد المجيد بن أحمد بن سعيد السليحيُّ الكفرطابيُّ الشاعر،
 مجاهد الدين، أبو الفوراس.

ذكره ابن الشعّار في عقود الجمان، وقال: «هو من دمشق لكنه سافر إلى بلاد العجم، ثم عاد إلى دمشق وشخص إلى الديار المصرية، فأقام دهراً ثم رجع إلى دمشق وسافر إلى ميافارقين حين كانت للملك المنصور ناصر الدين أبي المعالي محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، فلمّا ملك حماة قدم معه إليها، وكان مشرفًا في ديوانه، ثم

<sup>(</sup>١) ابن المعلم الهرثي: هو محمد بن علي بن فارس، توفي سنة ٩٢هـ.

انقطع إلى القاضي نجم الدين أبي البركات عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن [أبي] عصرون.

قال الوزير مخلص الدين محمد بن فارس: كتب والدي إلى بعض أصدقائه:

تط اولَ ت مدّة الفراقِ فهل سبيلٌ إلى التلاقي منها:

ي اسيدي والذي أرّجي أضرّبي نحوك اشتياقي وله في لابس ثوب أسود:

وذي لباس يحاكبي لسونُ طُرِّت في ضوء بهجته مع عارض بهج بسدراً تكنَّفُ مجنع عارض بهج بسلم من الدرّ في ثوب من السَبع وتوفي في شوال سنة ست عشرة وستمائة».

«مجمع الآداب ٤/ ٣٧١ \_ ٣٧٢ برقم ٤٠٠٢»

قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني المصري، علم الدين، أبو الفضل،
 الحكيم المهندس يعرف بتعاسيف.

ذكره ابن الشعار في «عقود الجمان» وقال: «كانت له يد قوية في علوم الحكمة والهندسة، قال: شاهدته بحلب ولم أعلم أنه ينظم شيئًا من الشعر.

قال: وحدثني الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن العديم، قال: أخبرني علم الدين، قال: كتب إليّ الحكيم نصير الدين الطوسي من بلاد الإسماعيلية كتابًا يتضمن أسئلة من الحكمة صدّره بقوله:

سلامٌ على العلم المتبحّر على على الدين الحنيفي قيصر في أبيات.

قال: فأجبته عن كتابه وصدّرته بقولي:

سلامٌ على المُهدي السّلام تحيّة تضوّعَ من ألفاظها عَرف عنبر في أبيات.

وكانت وفاة علم الدين بدمشق في جمادي الآخرة سنة تسع وأربعين وستمائة». «مجمع الآداب ١/ ٥٤٨ \_ ٥٤٩ برقم ٩٩٩» محمد بن جامع بن باقي بن عبد الله بن علي بن تميم التميمي الدمشقي،
 المحدث الأديب، عز الدين، أبو المعالي<sup>(١)</sup>.

ذكره كمال الدين المبارك ابن الشعّار في كتاب «عقود الجمان» وقال: سمع الكثير وكان فاضلاً وصنّف كتاب «الدر المكنون من طرائف الفنون» وكانت وفاته سنة عشرين وستمائة».

«مجمع الآداب ١/ ٢٩٨ برقم ٤١٤»

<sup>(</sup>١) ترجمته في: التكملة للمنذري ٣/ ٣٩٩، وفيه اسمه: «محمد بن جامع بن عبد الباقي». تأريخ الإسلام (١) السنوات ٦٣١ ـ ١٦٠) وفيه وفاته سنة ٦٣٢ ـ .

## فهرس تراجم الجزء العاشر

صاحب الترجمة الصفحة

رقم الترجمة

## حرف الياء

## ذكر من إسمه يحيى

|    | يحيى بن عبد القاهر بن علوي بن عبد القاهر بن علوي بن الحسن بن                       | _ 478 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد المجيد بن المُهنَّا بن زيد بن                      |       |
|    | الرشيد بن عَبد الرحمن بن المهنا بن صدقة بن محمد بن صدقة بن                         |       |
|    | عُويمر بَنِ الحَرِّ بن فهَم بَنِ تيمِ اللَّاتِ، أبو سالم بنُ أبي المكارم           |       |
| ۹  | التنوخّيُّ .َ                                                                      |       |
|    | يحيى بنُ عبد الواحد بن عمرَ بن يحيى الأميرُ، أبو زكريا بنُ أبي محمد                | _ 970 |
| ١١ | الهنتاتيُّ                                                                         |       |
|    | يحيىٰ بنُ عيسىٰ بن إبراهيمَ بن الحسين بن عليِّ بنِ حمزةَ بنِ مطروحِ بنِ            | _ 977 |
| ١٣ | سُليمانَ، أبو الحسينَ بنُ أبي البركاتِ الأعرابيُّ الحَميريُّ                       |       |
|    | يحيىٰ بنُ غانم بنِ مُحَمَّد بنِ عليَّ بنِ يوسفَ بنِ صالحٍ، أبو زكريا               | _ 977 |
| ۳۲ | الخزرجيُّ                                                                          |       |
|    | يحيىٰ بنُ الفَضْلِ بنِ يَحيىٰ بنِ عبدِ اللهِ بنِ القاسمِ القاضي، أبو طاهرِ بنِ     | _ 971 |
| ۳٤ | القاضي أبي سعّيد الشّهْرزُوريُّ                                                    |       |
|    | يحيىٰ بنُ مُحَمَّدٌ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عليِّ بن زيد بن         | _ 979 |
|    | مُحَمَّد بن أحمدَ بن عبيد الله بنَ عليِّ - وَيلقَّب باغرَ - بَن عبيد الله بنَ عبدً |       |
|    | الله بنَ الحسن بن جعفرَ بنَ الحسن بنِ الحسن بن علَيِّ بنَ أبيَ طَالبَ              |       |
| ٣٦ | النَّقَيْبُ، أَبُو جَعَفَرِ بنُ أَبِي طَالَبِ الْحَسنَيُّ                          |       |
|    |                                                                                    |       |

| الصفحة | صاحب الترجمة | رقم الترجمة |
|--------|--------------|-------------|
|        |              |             |

| يحيى بنُ مُحَمَّد بنِ عليِّ بن مجاهد بن مجاهد بن عبد الرحمن بن                                       | - 97. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سعيدِ بنِ خلفِ بنِ عبيدِ اللهُ بنِ عبدَ الرّحمنِ بنِ سَماعةً بنِ سلمةً بنَ                           |       |
| مازن بن مالك، أبو زكريا الخُزرَجِيُّ                                                                 |       |
| يحيىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ سعيدِ بنِ أبي حصينِ بنِ عمرِو،                              | _ 981 |
| أبو القاسمِ التنوخيُّ                                                                                |       |
| يحيىٰ بنُ مُحَمَّد بنِ مُخْتَار، أبو الحسينِ المصريُّ                                                | _ 944 |
| يحيىٰ بنُ مُحَمَّدُ بنَ عمرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ، أبو الفخرِ بنُ أبي الفضلِ                      | _ 9٣٣ |
| الكاتب، الجزري الموصلي                                                                               |       |
| يحييى بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ، أبو زكريا الكِنَّري وقيل                           | _ 9TE |
| الكنّاري                                                                                             |       |
| يحيىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفضلِ بنِ يحيىٰ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ بنِ زيدِ بنِ                       | _ 940 |
| جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن                                                   |       |
| جعفر بن مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طَالب، الشريف،                                       |       |
| أبو جعفر بنُ أبي الفضل العلويُّ الحُسينيُّ                                                           | 444   |
| يحيى بنُ مُحَمَّد بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّد بنِ يحيى بنِ عليٍّ بنِ عبد العزيز بنِ                       | -711  |
| الحسين بن مُحَمَّد بن عبد الرحمَن بن الوليد بن القاسَم بن الوليد بن                                  |       |
| عبد الرحمن بن أبانَ بن عثمان بن عقان، القاضي أبو المفضّل بن القاضي، أبي المعالى الأمويُّ العُثمانيُّ |       |
| يحيىٰ بنُ المِظفر بن الحسن بن بركة بن مُحْرز، أبو زكريّا البغداديُّ،                                 | _ 977 |
| الفقيهُ الحنفيُّ                                                                                     |       |
|                                                                                                      | _ 9٣٨ |
| يحيىٰ بنُ المظفرِ بنِ شهابِ بنِ موسىٰ بنِ طلحةَ، أبو زكريا إبنُ الصابونيِّ                           |       |
| يحيىٰ بنُ المبارك بنِ مُحَمَّد بنِ يحيىٰ بنِ عليٍّ بنِ مُسلَّمِ بنِ موسىٰ بنِ                        |       |
| عمرانَ بن الزبيديُّ، أبو زكريًا بنَ أبي بكر البغداديُّ                                               |       |
|                                                                                                      |       |

يعقوبُ بنُ عبد الملك بن أبي الحسن بنِ عليِّ الضريرُ، أبو يوسفَ

- 901

الأسديُّ .

| الصفحة | صاحب الترجمة                                                                                                                                | رقم الترجمة |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١.,,   | يعقوبُ بنُ مُحَمَّد بنِ أبي الحسنِ بنِ عيسىٰ بنِ درباس، أبو يوسفَ المَوصليُّ                                                                | _ 907       |
| 1.6.   | يعقوبُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّد بن عليٍّ أبو يوسفَ الشَّيْبَاني الوزيرُ                                                         | _ 90٣       |
| 1.0.   | المعروف بابن المجاور                                                                                                                        |             |
| 119.   | يعقوب بنَ مسعود بنِ عبد المُحسنِ، أبو يوسف التغلُبيُّ                                                                                       | _ 908       |
|        | يعقوبُ بنُ مَسَعود بنَ عبد المُحسن، أبو يوسف التغلَبيُّ                                                                                     | _ 900       |
| 17.    | ي المحادث المح                              |             |
|        | يعقُوبُ بنُ يوسفَ بنِ أبي العشائرِ بنِ أبي الفضلِ بنِ هبةِ اللهِ،                                                                           | _ 907       |
| 170.   | أبو يوسفَ ابنِ الأنباريِّ .َ                                                                                                                |             |
|        | ذکر من اسمه یعیش                                                                                                                            |             |
|        | يعيشُ بنُ عليِّ بن يعيش بنِ مُحَمَّد بن أبي السَّرايا بن عليٍّ بنِ المفضَّل بنِ يحيى ابنِ القاضي حيَّانَ الفَرَّاءِ، أبو البقاءِ الموصليُّ، | _ 90٧       |
| 171    | الحليمُّ                                                                                                                                    |             |
| ١٣٣    |                                                                                                                                             | _ ٩٥٨       |
|        | ذكر مَن اسمه يوسف                                                                                                                           |             |
| 140    | يُوسُفُ بنُ إبراهيمَ بن مروانَ الماردينيُّ، أبو المحاسن                                                                                     | _ 909       |
|        | يوسفُ بنُ إِبراهيمُ بنَ نصرِ بنِ عسكرٍ بنِ نصرِ بنِ عَسكرٍ، أبو العِّز بنُ                                                                  |             |
| 149    | لبي إسحاقَ الموصْليُّ                                                                                                                       | Ì           |
|        | يوسَفُ بن أحمد بن يوسف بن الأزرق، أبو العزِّ الفارقيُّ                                                                                      | _ 971       |
| ١٤٠    | لأصمُّ                                                                                                                                      |             |
|        | يوسفُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ المنعم بنِ هُبل،                                                                     | _ 977       |
|        | بُو الفَتْحِ بِنِ أَبِي العِبَاسِ الموصليُّ ، الْبَغِدَاديُّ ، المعرُّوفَ جُدُّهُ                                                           |             |
| 188    |                                                                                                                                             |             |

| الصفح         | صاحب الترجمة                                                                                                                                                                                          | رقم الترجمة |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۸۲.          | يوسفُ بنُ فضل الله بن يحيى، أبو الحجّاج وأبو المظفر السكاكينيُّ                                                                                                                                       | _ 918       |
| ۲۸۷ .         | يوسفُ بنُ مُحَمَّد، أبو الحجاج الأنصاريُّ المنصفيُّ                                                                                                                                                   | _ 910       |
|               | يوسفُ بنُ فضل الله بن يحيى، أبو الحجّاجِ وأبو المظفرِ السكاكينيُ يوسفُ بنُ مُحَمَّد، أبو الحجاجِ الأنصاريُّ المنصفيُّ يوسفُ بنُ مُحَمَّد بنِ محمود بنِ عبيدِ الله بنِ مُحَمَّد بنِ يوسفَ بنِ الملتَّم | _ ٩٨٦       |
| ۲۸۸ .         | الملثَّم                                                                                                                                                                                              |             |
|               | يوسفُ بنُ مُحَمَّد بنِ عليِّ بنِ هبةِ اللهِ، أبو المظفرِ البغداديُّ المعروفُ بابن الزجَّاح                                                                                                            | _ 9^Y       |
| ۲ <b>۹</b> ۰. | (1 1 2 0 1 1                                                                                                                                                                                          |             |
|               | يوسفُ بنُ مُحَمَّد بنِ عليً بنِ شفاعةَ بنِ الحسينِ، أبو العزِّ الموصليُّ                                                                                                                              | _ 9^^       |
| 794.          | الموصليُّ                                                                                                                                                                                             |             |
| ۲۹٤.          | يوسفُ بنُ المظفر بن أحمدَ بن شهاب، أبو الفضل الإسكندريُّ                                                                                                                                              | _ 914       |
|               | يوسفُ بنُ المظفر بنِ أحمدَ بنِ شهاب، أبو الفضل الإسكندريُّ يوسفُ بنُ المظفَّر بنِ أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ أبي سعيد، أبو العزِّ الموصليُّ المعروفُ بابنِ الجرَّاشِ                                      | _ 99.       |
| 190.          | الموصليُّ المعروفُ بابَن الجرَّاش َ                                                                                                                                                                   |             |
|               | يوسفُ بنُ المُظَفَّرِ بنَ عبد السلامِ بنِ عليٍّ، أبو المظفرِ البغداديُّ المَعْرُوْفُ بِأبنِ الكوفيِّ                                                                                                  | _ 991       |
| 797           | الْمَعْرُوْفُ بِأَبِنِ الْكُوفَيِّ                                                                                                                                                                    |             |
|               | يوسفُ بنُ مسَعود بنِ بُركةَ بنِ سالم، أبو المحاسنِ الشيبانيُّ المعروفُ بابن عُرَّاج                                                                                                                   | _ 997       |
| 797.          | بابن عُرَّاج                                                                                                                                                                                          |             |
|               | يوسَفُ بَّنُ موسىٰ بن يوسفَ بن أيوبَ بن شاذي بن مروانَ بن يعقوب، الأميرُ أبو المظفرِ بنُ أبي مُحَمَّد                                                                                                 | _ 994       |
| ۳۰۳.          | الأميرُ أبو المظفر بنُ أبي مُحَمَّدَ                                                                                                                                                                  |             |
|               | يوسفُ بنُ نفيس بن أبي الفضل بن السعود بن أبي الفضل بن                                                                                                                                                 | _ 998       |
| ٣٠٤.          | يوسفُ بنُ نفيس بنِ أبي الفضل بنِ السعود بنِ أبي الفضل بنِ أبي الفضل بنِ أبي طاهر بنِ أبي يعلى بنِ أبي المعالي المرَّليُّ                                                                              |             |
|               | يوسفُ بَنُ يَعقوبَ بن عَمرَ بن عليِّ بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بنِ الجارودِ،                                                                                                                          | _ 990       |
| ۳.9.          | أبو يعقوبَ الكفرعّزيُّ الإربليُّ                                                                                                                                                                      |             |
| ۳۱۰.          | يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ أُميرِ بنِ موسىٰ بنِ أبي القاسمِ الإِربليُّ                                                                                                                                      | _ 997       |
| ۳۱۰.          | يوسفُ بنُ يوسفَ، أبو الحجاج الفارقيُّ                                                                                                                                                                 |             |

صاحب الترجمة

الصفحة

| جمة | التر | رقم |
|-----|------|-----|
|     |      |     |

| ٩٩ _ يوسفُ بنُ يوسفَ بنِ يوسفَ بنِ سلامةَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بن                                                | ۱۸  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| إبراهيمَ بنِ موسىٰ بنِ جعفرِ بنِ سَليمانَ بنِ مُحَمَّدِ الفَأْفَاءِ الزينبيُّ بنِ                                   |     |
| أِبراهيمَ بنِّ مُحَمَّدِ بنِّ عليِّ بن عبدِ اللهِ بن العباسَ بنِ عبدِ المطلبِ،                                      |     |
| أَبُو المحاسَنِ، وأَبُو العِّز بنُ أَبِي العِّز العَباسَيُّ المُعَدَّلُ اَلكاتبُ المعروَفُ                          |     |
| بابنِ زبلاقَ في                                                                                                     |     |
| ذكر من اسمه يونس                                                                                                    |     |
| ٩٠ ـ يونسُ بنُ سعيد بنِ عيسىٰ بنِ سعد الله، أبو ملفضل بنُ أبي الخيرِ ١٩٥ ـ ١٣٠٥ الخداطُ الاربلُّ                    | 19  |
| J., 2                                                                                                               |     |
| ١٠٠ _ يونسُ بنُ عليِّ بنِ رسنِ بنِ الحسنِ بنِ إبراهيمَ بنِ غُنيمٍ، أبو الفيضِ بنُ                                   | • • |
| ابعي التحسن الكوري                                                                                                  |     |
| ا من الغنائم بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن مُحَمَّد،<br>أبو الفتحِ المقرىءُ البَغْدَادِيُّ | ٠ ١ |
| أبو الفتح المقرىءُ البَعْدَادِيُّ                                                                                   |     |
| ١٠٠ ـ يُونسُ بَنُ موسىٰ، أبو الوَليد الأنصاريُّ ٣٣٠                                                                 | ۰۲  |
| ١٠٠ ـ يزيدُ بنُ صقلاب أبو بكر المُرّيُّ                                                                             | ٠٢  |
| ١٠ _ يَلْمَانُ بنُ كيلُوكَ بنِ عَتَّمانَ بنِ أبي طالب، أبو الفضل الحيزانيُّ ٣٣٣                                     | ٤٠  |
| إشارات لبعض تراجَم قلائد الَجمان وردّت بين ثناياً الكتاب دون ذكر                                                    |     |
| أسماؤهم الأولى                                                                                                      |     |
| • (أخ محمد) بن علي بن شماس بن هبة الله الإربلي ٣٣٩                                                                  |     |
| • () بن علي بن شماس بن هبة الله الإربلي                                                                             |     |
| إشارات لبعض تراجم قلائد الجمان وردت في مجمع الآداب لابن                                                             |     |
| الفوطي                                                                                                              |     |
| • عز                                                                                                                |     |
| • عبد العزيز بن يحيى بن محمد بن يحيى بن علي بن مسلمة بن                                                             |     |
| موسى بن عمران الزبيدي، المفيد، أبو نصر، الشاعر ٣٣٩                                                                  |     |

| الصفحة | صاحب الترجمة                                                     | رقم الترجمة |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| ,      | علي بن فارس بن سنان بن طعان بن المعمّر الربعي الحلبي، الأمير     | •           |
| ۳٤٠    | الرسام، قطب الدين، أبو الحسن                                     |             |
|        | فارس بن عبد المجيد بن أحمد بن سعيد السليحيُّ الكفرطابيُّ الشاعر، | •           |
| ۳٤٠    | مجاهد الدين، أبو الفوارس                                         |             |
| ۳٤١    | قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني المصري، علم الدين، أبو الفضل     |             |
| 4      | محمد بن جامع بن باقي بن عبد الله بن علي بن تميم التميمي          | •           |
| ۳٤٢    | الدمشقي، المحدّث الأديب، عز الدين، أبو المعالي                   |             |
| ۳٤٣    |                                                                  |             |
| ۳٥٣    | ومصادر التحقیق                                                   | مہ اجع و    |

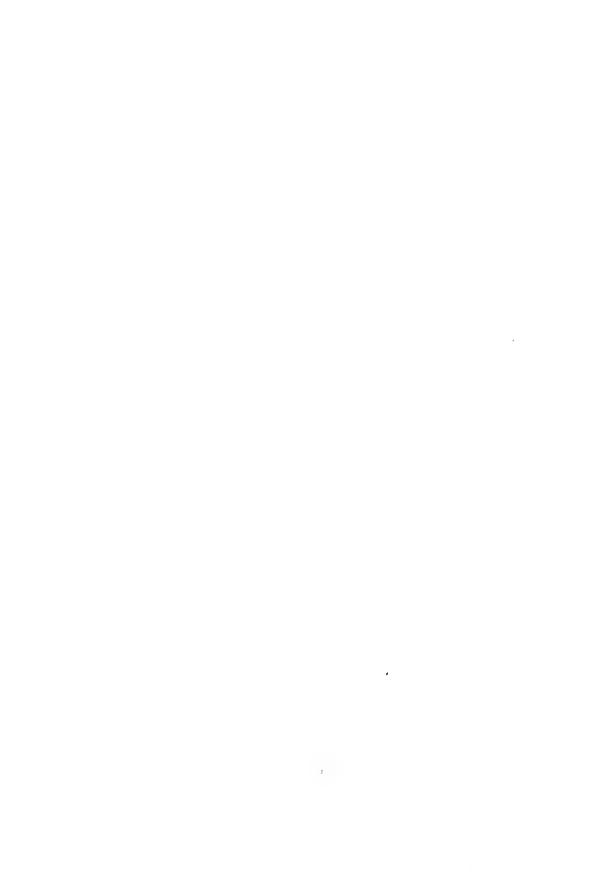

## مراجع ومصادر التحقيق

- آثار البلاد واخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت ٦٨٢هـ)، دار صادر ـبيروت [دت].
- الإحاطة في أخبار غرناطة: لابن الخطيب، لسان الدين (ت ٧٧٦هـ)، تحقيق محمد عبد الله عنان، ط٢/ القاهرة ١٣٩٣هـ، ١٩٧٣م.
- أدب الطف أو شعراء الحسين عليه السلام، من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع عشر: لجواد شبر الخطيب، ط بيروت ١٩٧٠ وما بعدها.
- إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين: لليماني، أبو المحاسن بن عبد الباقي بن
   علي القرشي (ت ٧٤٣هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، رقم ١٦١٢ تاريخ
- الإشارة إلى وفيات الأعيان: للذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: إبراهيم صالح، ط بيروت ١٩٩١.
- الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ)، ط٤/ دار العلم للملايين ـ بيروت ١٩٧٩م.
- الإعلام بفضائل الشام، للمنيني، أحمد بن علي بن عمر (ت ١١٧٢هـ) تحقيق؟ أحمد سامي الخالدي، ط القدس (دت).
- الإعلام بوفيات الأعلام: للذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (ت٨٤٧هـ)، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد وعبد الجبار زكار، ط٢ / دار الفكر المعاصر \_بيروت، ودار الفكر \_دمشق ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- أعلام العرب في العلوم والفنون: لعبد الصاحب عمران الدجيلي (ت ١٤١٥هـ)،
   ط النجف ١٣٧٣هـ ثم ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م.
- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: لمحمد راغب الطباخ الحلبي (ت ١٣٧٠هـ)، تحقيق محمد كمال، ط٢، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: للسخاوي، محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ)، طبع ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لفرانس روزنثال، وترجمة د. صالح أحمد العلى. ط بغداد ١٩٦٣م.

- أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين العاملي (ت١٣٧١هـ)، ط دمشق وبيروت ابتداء من ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٥م والسنوات التي بعدها.
- الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين (ت ٣٥٦هـ) ط دار الكتب المصرية بالقاهرة.
  - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: لإدوار فانديك، ط مصر ١٣١٣هـ/ ١٩٨٦م.
- إكمال الإكمال، لابن نقطة: أبو بكر، محمد بن عبد الغني البغدادي (ت ٦٢٩هـ)، نسخة دار الكتب الظاهرية رقم ٢٩٩ تاريخ، نسخة دار الكتب الظاهرية رقم ٤٢٩ حديث، نسخة المتحف البريطاني رقم ٤٨٦ تاريخ.
- أمراء دمشق في الإسلام: للصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك (ت٧٦٤هـ)، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ط دمشق ١٩٥٥م.
- أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل: للحر العاملي، محمد بن الحسن (ت ١٣٨٥هـ.
- أنباء الأمراء بأنباء الوزراء: لشمس الدين، محمد بن علي بن طولون (ت٩٥٣هـ).
   تحقيق: مهنا حمد المهنا، ط بيروت ١٩٩٨م.
- إنباه الرواة بأنباه النحاة: للقفطي، جمال الدين، أبو الحسن علي بن يوسف (ت ١٤٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط القاهرة ١٩٥٠ـ١٩٥٥.
- الأنساب: للسمعاني، أبو سعد، عبد الكريم بن محمد (ت ٥٦٢هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى اليماني، ط حيدر آباد\_الدكن ١٣٨٢ ـ ١٤٠٢هـ/ ١٩٦٢م١٩٨٢م.
- الأنس الجليل بتأريخ القدس والخليل: للعليمي، مجير الدين، أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد الحنبلي (ت ٩٢٧هـ) ط القاهرة ١٢٨٣هـ.
- أنوار البدرين: للشيخ علي بن حسن البحراني (ت ١٣٤٠هـ) ط بيروت ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.
- أنوار الربيع في أنواع البديع: لصدر الدين ابن معصوم، علي خان الحسيني المدني الشيـــرازي (ت ١٩٦٨هـ) تحقيـــق: شــاكــر هــادي شكــر، ط النجــف ١٣٨٨ \_ ١٣٨٩هـ / ١٩٦٨م.
- أنوار العقول من أشعار وصي الرسول: ديوان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لقطب الدين، محمد بن الحسين البيهقي الكيدري (ت بعد ٥٧٦هـ) تحقيق: كامل سلمان الجبوري، ط بيروت ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- الإيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل والمناظرة: لابن الجوزي، يوسف بن عبد الرحمن (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمد بن محمد بن السيد الدغيم، ط مدبولي ـ القاهرة ١٩٩٥م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: للبغدادي، إسماعيل باشا بن محمد الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩هـ) ط استانبول ١٩٤٥ـ١٩٤٧م.
- بدائع البدائة: لعلي بن ظافر الأزدي (ت ٦١٣هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم \_ط القاهرة ١٩٧٠م..
- بدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن إياس، أبو البركات، محمد بن أحمد
   (ت ٩٣٠هـ) ط القاهرة ١٣١١هـ.
- البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي
   (ت ٤٧٧٤هـ) ط القاهرة ١٣٥١\_١٣٥٨هـ.
- البدر السافر وتحفة المسافر: للأدفوي، جعفر بن ثعلب بن جعفر (ت ٧٤٨هـ)،
   نسخة مكتبة الفاتح بإسطنبول برقم ١٠٢٤.
- بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم، الصاحب كمال الدين، عمر بن أحمد بن أبى جرادة (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق: د. سهيل زكار، ط دار الفكر \_بيروت.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١ / عيسىٰ البابي الحلبي بمصر ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
- البلغة في تاريخ أئمة اللغة: للفيروزآبادي، مجدالدين، محمد بن يعقوب
   (ت ١٩٧٧هـ) تحقيق: محمد المصري، ط دمشق ١٩٧٢.
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لابن عذاري، محمد بن محمد المراكشي (ت نحو ١٩٥هـ)، تحقيق ج.س كولان وإ. ليفي بروفنسال، ط ٥ بيروت ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- تاج التراجم في تراجم الحنفية: لابن قطلوبغا، أبو العدل زين الدين قاسم (ت ٨٧٩هـ) ط بغداد ١٩٦٢م.
- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)
   ط مصر ١٣٠٦\_١٣٠٠هـ.
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: للقنوجي، أبو الطيب،

صديق بن حسن (ت ١٣٩٧هـ) ط٢، بومباي ١٩٦٣.

- تاريخ آداب اللغة العربية: لجرجي زيدان (ت١٣٣٢هـ)، ط مصر ١٩١٣ ١٩١٤م، ثم ط دار الهلال \_ بمصر ١٩٥٧م.
- تاريخ ابن اسباط: (صدق الأخبار)، تحقيق: د. عمر عبد السلام التدمري. طروس برس، طرابلس \_لبنان ١٩٩٣م.
- تاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ) ١-٥٢مجلد، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. ط دار الكتاب العربي \_ بيروت ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
- تاريخ الأدب الجغرافي العربي: لإغناطيوس ليونوفتش كراتشكوفسكي (ت ١٣٧٠هـ)، نقله إلى العربية: صلاح الدين عثمان، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة ١٩٦٣م.
- تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان (ت ١٣٧٥هـ)، نقله إلى العربية: د. عبد الحليم النجار ط مصر ١٩٧٧م.
- تاريخ إربل، المسمى نباهة البلد الخامل بمن ورد من الأماثل: لشرف الدين بن أبي البركات، المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي، المعروف بابن المستوفي (ت ١٣٧هـ)، تحقيق: سامي بن السيد خماس الصقار، ط بغداد ١٩٨٠م.
- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (ت ٢٦٣هـ) ط القاهرة ١٩٣١.
  - تاريخ بغداد: لابن الساعي، تاج الدين، أبو طالب، علي بن أنجب (ت ٦٧٤هـ).
- تاريخ حكماء الإسلام: لظهير الدين البيهقي، تحقيق: محمد كرد علي، ط المجمع العلمي العربي بدمشق ١٣٦٥هـ / ١٩٤٦م.
- ▼ تاريخ حماه: لأحمد بن إبراهيم الصابوني الحموي (ت١٣٣٤هـ)، طحماة
   ١٣٣٢هـ، ثم ١٩٥٦م.
- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: لحسين بن محمد الديار بكري (ت ٩٦٦هـ)، ط مصر ١٢٨٣هـ.
  - تاريخ ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام.
- تاريخ دنيسر، حلية السريين من خواص الدنيسريين: لأبي حفص، عمر بن الخضر بين اللميش (ت ٢٤٠؟ هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، ط٢ / دمشق

1814هـ/ ١٩٩٢م.

- تاريخ الدول والملوك: لابن الفرات، ناصر الدين، محمد بن عبد الرحيم المصري (ت٧٠٨هـ) النسخة المصورة المحفوظة بالخزانة التيمورية، رقم ٢١١٠ تاريخ
- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري (ت ٣٩٦٠هـ) مط الحسينية بمصر، ثم دار المعارف بمصر ١٩٦١م.
- تـاريـخ علمـاء بغـداد المسمى (منتخب الأخبـار): لمحمـد بـن رافـع السـلامـي (ت ٤٧٧٤هـ)، ذيّل به على تاريخ ابن النجار، انتخبه التقي الفاسي المكي، ط بغداد ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.
  - تاريخ علماء المستنصرية: لناجي معروف (ت ١٣٩٧هـ) ط٢ / بغداد ١٩٦٥م.
- ▼ تاريخ ابن الفرات: لمحمد بن عبد الرحيم بن الفرات المصري (ت ٨٠٧هـ)
   المجلدات ٧، ٨، ٩، ط في بيروت ١٩٤٢\_١٩٣٦م.
- ▼ تاريخ مختصر الدول: لابن العبري، غريغوريوس الملطي (ت ١٨٥هـ) ط٢ بيروت
   ١٩٥٨.
- تاريخ معرّة النعمان: لمحمد سليم الجندي (ت ١٣٧٥هـ)، تحقيق: عمر رضا كحالة، ط دمشق ١/١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.
- تاريخ الملك الظاهر: لعز الدين، محمد بن علي بن إبراهيم بن شدّاد (ت ٦٨٤هـ)، ط فيسبادن: فرانز شتاينر ١٩٨٣م.
  - تاريخ ابن الوردي = تتمة المختصر في أخبار البشر.
  - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: للسيد حسن الصدر (ت ١٣٥٤هـ) ط بغداد [دت].
- تالي كتاب وفيات الأعيان: للصقاعي، فضل الله بن أبي الفخر (ت ٧٢٦هـ)، تحقيق: جاكلين سوبلة، ط دمشق ١٩٧٤.
- التبر المسبوك في ذيل السلوك: للسخاوي، محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ)،
   ط مصر ١٨٩٦م.
- ▼ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)
   باعتناء: علي بن محمد البجاوي، ط القاهرة ١٩٦٤.
- تتمة المختصر في أخبار البشر: لابن الوردي، عمر بن المظفر (ت ٧٤٩هـ)،
   ط القاهرة ١٢٨٥هـ.

- تحفة القادم: لابن الأبار القضاعي، أعاد بناءه وعلق عليه: د. إحسان عباس، ط دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- تذكرة الحفاظ: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان
   (ت ٧٤٨هـ) ط٣ / حيدر آباد \_ الدكن ١٩٥٨.
- تذكرة الحفّاظ وتبصرة الأيقاظ: ليوسف بن عبد الهادي (ت ٩٠٩هـ)، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٤٥٤٣.
- التذكرة الفخرية: للصاحب بهاء الدين المنشىء الإربلي (ت ٢٩٢هـ) تحقيق: د. نوري حمودي القيسي، د. حاتم صالح الضامن، ط المجمع العلمي ـ بغداد 18٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- تذكرة المتبحرين في ترجمة سائر العلماء المتأخرين: للحر العاملي، محمد بن الحسن بن على (ت ١١٠٤هـ).
- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: لابن حبيب، الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر الحلبي الدمشقي (ت ٧٧٩هـ)، تحقيق: محمد محمد أمين، ط الهيئة المصرية العامة بالقاهرة ١٩٧٦م.
- ترجمان الأشواق: للشيخ محيي الدين بن العربي (ت ١٣٨هـ)، ط دار صادر \_ بيروت ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م.
- ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب: لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي (ت ١٩٨٣هـ)، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ط بيروت ١٩٨٣.
- تزيين الأسواق بتفصيل اشواق العشّاق: لداود بن عمر الأنطاكي (ت ١٠٠٨هـ)،
   ط مصر ١٣٠٢هـ.
  - التعريف بالمؤرخين: لعباس العزاوي المحامي (ت ١٣٩١هـ)، ط بغداد ١٩٥٧.
- التفسير الكبير: لفخر الدين، محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦هـ) مط البهية \_ مصر ١٩٣٨م.
- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: لابن نقطة: أبو بكر، محمد بن عبد الغني البغدادي (ت ٦٢٩هـ)، نسخة دار الكتب المصرية رقم ١٠ مصطلح الحديث، نسخة دار الكتب الظاهرية رقم ٤٥٨٦ شرقي.
- تكملة إكمال الإكمال: لابن الصابوني: أبو حامد، محمد بن علي (ت ١٨٠هـ)،
   تحقيق د. مصطفى جواد. ط بغداد ١٩٥٧م.

- التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبار: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله القضاعي (ت ٢٥٨هـ) القاهرة ١٩٥٥ \_ ١٩٥٦م.
- التكملة لوفيات النقلة: للمنذري، زكي الدين، أبو محمد، عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط٤ / مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب: لابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد (ت ٧٢٣هـ)، ج٤/ تحقيق د. مصطفى جواد، ط دمشق ١٩٦٢ ١٩٦٥، وج٥/ نشر في مجلة أورينتل كولج مكزن، بتحقيق القاسمي، ط الهند.
- التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل: لإسماعيل بن باطيش
   (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق: عبد الحفيظ منصور \_الدار العربية للكتاب ١٩٨٣.
- توضيح المشتبه: لمحمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي (ت ٨٤٢هـ)،
   تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، ط بيروت ١٩٨٦م.
  - الثقات العيون في سادس القرون: لأغا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩هـ) ط بيروت.
- ثمرات الأوراق في المحاضرات: لتقي الدين، أبي بكر، علي بن محمد بن حجة الحموي الحنفي (ت ٨٣٧هـ) شرح: محمد مفيد قميحة، ط بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: لضياء الدين، ابن الأثير الجزري (ت ١٩٥٦هـ)، تحقيق: د. مصطفى جواد، د. جميل سعيد، ط بغداد ١٩٥٦م.
- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير: لابن الساعي: تاج الدين، أبو طالب، علي بن أنجب (ت ٦٧٤هـ)، تحقيق د. مصطفى جواد، ط القاهرة (دت).
- ◄ جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
   (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط دار المعارف \_ مصر ١٩٨٢م.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحي الدين، أبي محمد، عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت ٧٧٥هـ) ط١ / حيدر آباد ـ الدكن ١٣٣٢هـ، ثم بتحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو ـ الرياض،

السعودية ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي: جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (٩١١هـ) ط القاهرة ١٣٢١هـ.
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية: للوزير السّراج، محمد بن محمد الأندلسي (ت ١٩٨٤ هـ)، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، ط بيروت ١٩٨٤.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبدالله
   (ت ٤٣٠هـ) ط القاهرة ١٩٣٨م.
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة: لابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني البغدادي (ت ٧٢٣هـ)، تحقيق: د. مصطفى جواد ـ المكتبة العربية ـ بغداد ١٣٥١هـ ١٩٣١م، مط الفرات.
- حوادث الزمان وأنبائه، ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه: لابن الجزري: شمس الدين محمد بن إبراهيم (ت ٧٣٩هـ)، نسخة مكتبة الأوقاف \_ بغداد رقم ١٠١٢٩ مجموع.
- ⇒ خريدة القصر وجريدة العصر: لعماد الدين، محمد بن محمد الكاتب الأصبهاني
   (ت ٥٩٧هـ)
- \_قسـم شعـراء الشـام: بتحقيـق د. شكـري فيصـل، ط دمشـق ١٣٧٥ـ١٣٨٣هـ / ١٩٥٥ \_ ١٩٦٨ م.
- \_قسم شعراء المغرب والأندلس: بتحقيق محمد المرزوقي وآخرين، وتحقيق: آدرتاش آذرنوش، ط الدار التونسية ١٩٧٦م/ ١٩٧١م.
- \_قسم شعراء صقلية والمغرب: تحقيق: عمران الدسوقي وعلي عبد العظيم، ط نهضة مصر ١٩٦٤م.
- \_قسم شعراء العراق: تحقيق: محمد بهجت الأثري، ط بغداد ١٩٥٥/، ١٣٧٥\_ ١٣٧٥ هـ.
  - ـ قسم شعراء مصر: ج١-٢ تحقيق: أحمد أمين، شوقي ضيف، إحسان عباس. ق٤ ج١: تحقيق عمر الدسوقي، على عبد العظيم، ط نهضة مصر [دت].
- \_قسم بـ لاد فــارس: تحقيــق د. عــدنــان محمــد آل طعمــة، ط طهــران\_إيــران ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي: عبد القادر بن عمر
   (ت ١٠٩٣هـ)، ط القاهرة ١٢٩٩هـ.

- الخطط التوفيقية الجديدة: لعلى مبارك، ط القاهرة ١٣٠٤-١٣٠١هـ.
- خطط الشام: لمحمد كرد علي (ت ١٣٧٢هـ) ط دمشق ١٣٤٣ـ١٣٤٧هـ.
- ◄ دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى العربية: من ثابت أفندي وجماعته، ط مصر ١٩٣٧\_١٩٥٧م.
- الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي، عبد القادر بن محمد (ت ٩٢٧هـ)، ط دمشق ١٣٦٧\_١٣٦٠ .
- دار الطراز: لابن سناء الملك، هبة الله بن جعفر (ت ٢٠٨هـ)، تحقيق: جودة الركابي، ط دمشق ١٩٤٩.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني
   (ت ٨٥٢هـ)، ط حيدر آباد \_ الدكن ١٩٤٥ ـ ١٩٥٠م، ثم القاهرة ١٩٦٦.
- الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: للعُليمي، عبد الرحمن بن محمد الحنبلي
   (ت ٩٢٧هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط الرياض ١٩٩٢م.
- المنتقى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك: لابن حبيب ، الحسن بن عمر الحلبي الدمشقى (ت ٧٧٩هـ) تحقيق: عبد الجبار زكار ، ط دمشق ١٩٩٩ .
- الدر الفريد وبيت القصيد: لمحمد بن سيف الدين أيدمر (ت ٦٩٤هـ) مخطوط نسخة مصورة منه لدى المحقق.
- الدرة الزكية في تأريخ الدولة التركية في تأريخ حلب الشهباء: للصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك (ت٧٦٤هـ).
- الدليل الشافي على المنهل الصافي: لجمال الدين، أبي المحاسن، يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت ٨٧٤هـ)، تحقيق: فهيم محمد علوي شلتوت، ط دار الكتب المصرية \_القاهرة ١٩٩٨م.
- حمية القصر وعصرة أهل العصر: لعلي بن الحسن الباخرزي (ت ٤٦٧هـ) ط حلب
   ١٣٤٩هـ، ثم بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ط مصر ١٩٧١م.
- الدیارات: للشابشتی، علی بن محمد (ت ۱۹۸۸هـ)، تحقیق: کورکیس عواد، ط بغداد ۱۹۵۱م، ثم ۱۹۶۱م.
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون، إبراهيم بن علي
   (ت ٧٩٩هـ) ط القاهرة ١٣٥١هـ.
- ديوان البحتري (ت ٢٨٤هـ): تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ط دار المعارف

بمصر ۱۹۷۲ ـ ۱۹۷۸ هـ.

- ديوان أبي تمّام: حبيب بن أوس الطائي (ت ٢٣١هـ)، تحقيق: د. شاهين عطية،
   ط بيروت ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م.
- ديوان الحماسة: لأبي تمّام، حبيب بن أوس الطائي (ت ٢٣١هـ)، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد صالح، ط بغداد ١٩٨٠م.
- ديوان الشهيد ابن زيلاق الموصلي (ت ٦٦٠هـ): جمع وتحقيق: د. محمود عبد الرزاق أحمد ود. أدهم حمادي ذياب النعيمي، ط بغداد ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- ديوان ابن الساعاتي، علي بن رستم الخراساني (ت ٢٠٤هـ): تحقيق: أنيس المقدسي، مط الأميركانية \_بيروت ١٩٣٨م.
- ديوان سبط ابن التعاويذي، محمد بن عبيد الله بن عبد الله (ت ٥٨٣ أو ٥٨٤هـ): نسخه وصححه: د. س. مرجليوث، ط المقتطف \_ بمصر ١٩٠٣م.
- ديوان ابن الظهير الإربلي، محمد بن أحمد بن عمر (ت ١٧٧هـ): جمع وتحقيق:
   د. ناظم رشيد، ط الموصل \_ العراق ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
- و ديوان عدي بن زيد العبادي: جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد، ط بغداد ١٩٦٥م.
- ديوان ابن عربي: لأبي بكر محيي الدين بن عربي الحاتمي (ت ٦٣٨هـ)،
   ط مصورة، وأخرى بشرح وتقديم: نواف الجراح، ط دار صادر بيروت، ١٩٩٩م.
- ديوان علي بن المقرب العيوني (ت ٦٢٩هـ): نسخة محفوظة منه في دار الأثار العراقية، ثم ط المكتب الإسلامي \_بيروت \_الشام ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
- ديــوان عمــر بــن أبــي ربيعــة (ت ٧١١م): ط دار صــادر ـ دار بيــروت ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م.
- ديوان ابن عنين: أبو المحاسن، محمد بن نصر الأنصاري الدمشقي (ت ٦٣٠هـ)،
   تحقيق: خليل مردم بك، ط١ / دمشق، ط٢ / دار صادر \_ بيروت [دت].
  - ديوان فتيان الشاغوري (ت ٦١٥هـ): تحقيق: أحمد الجندى، ط دمشق ١٩٦٧م.
- حيوان أبي فراس الحمداني: الحارث بن سعيد بن حمدان (ت ٣٥٧هـ): برواية أبي
   عبد الله الحسين بن خالويه، ط دار صادر \_ بيروت [دت].
  - ديوان القاضي السعيد: طحيدر آباد \_ الدكن ١٩٥٨م.

- شعر ابن القيسراني، محمد بن نصر بن صغير (ت ٥٤٨هـ): جمع وتحقيق: د. عادل جابر صالح محمد، ط عمان \_الأردن ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
  - ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ت ٦٦١م): ط دار صادر \_ بيروت.
- ديوان المتنبي: أبو الطيّب، أحمد بن الحسين الجعفي (ت ٣٥٤هـ) ط دار صادر ـ
   بيروت.
- ديوان مجنون ليلي: جمع: أبو بكر الوالبي، تحقيق: جلال الدين الحلبي، ط مصطفى البابي الحلبي \_ مصر ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م.
- ديوان أبي الشيص الخزاعي (محمد بن علي \_ت ١٩٦٦هـ) وأخباره: صنعة: د. عبد الله الجبوري، ط المكتب الإسلامي \_بيروت \_دمشق ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ديوان ابن مطروح، الصاحب جمال الدين (ت ٢٤٩هـ): جمع وتحقيق: د. جودة أمين، ط القاهرة [دت].
- ديوان ابن منير الطرابلسي: أبو الحسين، أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح (ت ٥٤٨هـ)، جمع وتقديم: د. عمر عبد السلام تدمري، ط دار الجيل ـ بيروت، مكتبة السائح ـ طرابلس ١٩٨٦م.
  - ديوان النابغة الذبياني: تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٣ مصر ١٩٩٠م.
- ديوان ابن نباتة المصري، جمال الدين محمد بن محمد بن الحسن
   (ت ٧٦٨هـ) ط بيروت [دت].
- حيوان ابن النبيه المصري، كمال الدين أبي الحسن، علي بن محمد (ت ٦١٩هـ)،
   تحقيق: عمر الأسعد، ط دار الفكر \_ بيروت ١٩٦٩م.
- حيوان أبي نواس، الحسن بن هاني (ت ١٩٥ ـ ١٩٧هـ)، تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي، ط دار الكاتب العربي ـ بيروت.
- ديوان ابن هاني الأندلسي، محمد بن هاني الأزدي (ت ٣٦٢هـ): ط دار صادر ـ دار بيروت ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م.
- ديوان الهذليين: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. ط الدار القومية ـ القاهرة ١٩٦٤هـ/ ١٩٦٥م.
- ديوان يزيد بن معاوية (ت ٦٤هـ): جمع وتحقيق: د. واضح الصمد، دار صادر ـ بيروت ١٩٩٨م.

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لآغابزرك الطهراني، محمد محسن (ت ١٣٨٩هـ)،
   ط النجف ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٦م وما بعدها.
- ♦ ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار البغدادي (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق: بدري محمد فهد،
   ط بغداد ١٩٨٦م.
- ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد: لابن الدبيثي، أبي عبد الله محمد بن سعيد الواسطي،
   (ت ٦٣٧هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط بغداد ١٩٧٤، ١٩٧٩.
- ذيل الروضتين في أخبار الدولتين: لأبي شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقى (ت ٦٦٥هـ)، ط القاهرة ١٣٦٦هـ.
- الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت ٧٩٥هـ) ط القاهرة ١٩٥٣\_١٩٥٣.
- ذيل كتاب التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: للفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد بن علي (ت ٨٩٢هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، رقم ١٩٨ مصطلح الحديث.
- ذيل مرآة الزمان: لليونيني، موسىٰ بن محمد الحنفي (ت ٧٢٦هـ)، ط حيدر آباد ـ
   الدكن ١٣٧٤ ـ ١٣٧٥هـ.
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: لأبي عبد الله بن عبد الملك الأنصاري. نشر: د. إحسان عباس، ط بيروت [دت]، وأخرى بتحقيق: محمد بن شريفة، ط الرباط ١٩٨٤م.
- رايات المبرزين وغايات المميزين: لعلي بن موسى بن سعيد الأندلسي (ت ٦٨٥هـ) تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ط دمشق ١٩٨٧.
- رسائل ابن الأثير: علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ)، تحرير وتحقيق: أنيس المقدسي، ط بيروت ١٩٥٩.
- وسائل المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب، الملقب شرف الدين ابن المستوفي اللخمي الإربلي (٦٤ ٥ ٥ ١٩٩٩ م.): تحقيق: هلال ناجي، ط بيروت ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
  - الرسالة المستطرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥هـ)، ط بيروت ١٣٢٢هـ.
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني (ت ١٣٦٧هـ) ط ١/١٣٠٧هـ، ط٢ حجر \_ إيران ١٣٦٧هـ.

- الروضتين في أخبار الدولتين: لأبي شامة، أبي محمد، عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي (ت ٦٦٥هـ)، ط مصر ١٢٨٧هـ.
- وزاد المسافر وغرّة محيا الأدب السافر: لصفوان بن إدريس المرسي،
   (ت ٩٩٥هـ)، تعليق: عبد القادر حداد \_ط بيروت ١٩٣٩م.
- زبدة الحلب في تاريخ حلب: لابن العديم، عمر بن أحمد (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق: د. سامي الدهان، ط المعهد الفرنسي للدراسات العربية ـ دمشق.
- السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي (ت ١٤٥هـ)،
   تحقيق: د. محمد مصطفى زيادة، ط القاهرة ١٩٣٤ وما بعدها.
- ابن سناء الملك (ت ٢٠٨هـ)، حياته وشعره: تحقيق محمد إبراهيم نصر، ط دار
   الكاتب العربي \_ القاهرة ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.
- سير أعلام النبلاء: للذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)،
   حققه عدد من المحققين، ط دار الرسالة \_ بيروت ط١١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
- ★ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد محمد مخلوف (ت ١٣٦٠هـ)،
   ط القاهرة ١٣٤٩هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي (ت ١٠٨٩هـ)، ط القاهرة ١٣٥٠هـ.
  - شرح ديوان أبي تمام: لإيليا حاوي، ط دار الكتاب اللبناني \_ بيروت ١٩٨١م.
  - شرح ديوان جرير: لمحمد إسماعيل عبد الله الصاوي، ط دار الأندلس [دت].
- شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد، عز الدين أبي حامد المدائني (ت ٢٥٦هـ)، ذو
   ٤ مجلدات ط مصر ١٣٣٠هـ، ثم ط بيروت ١٣٧٤هـ، ثم بتحقيق محمد أبو الفضل
   إبراهيم، ط مصر ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩م.
- شعر تأبط شرّاً، ثابت بن جابر بن سفيان: دراسة وتحقيق: سلمان داود القره غولي
   وجبار تعبان جاسم، ط النجف \_ ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م.
  - شعر ابن جبير (ت ٦١٤هـ): لفوزي الخطيب، ط الأردن.
- شعر ابن منير الطرابلسي، أحمد بن مفلح، أبو الحسين (ت ٥٤٨هـ): جمع وتحقيق: د. سعود محمود عبد الجابر، ط دار القلم \_ الكويت ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م.
- شعر نصیب بن رباح (ت ۱۰۸هـ): جمع وتقدیم د. داود سلوم، ط بغداد ۱۹٦۸م.

- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: للحنبلي، أحمد بن إبراهيم، تحقيق: ناظم رشيد، ط بغداد ١٩٧٨م.
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي، أبو العباس أحمد (ت ٨٢١هـ)،
   ط القاهرة ١٣٣١ ـ ١٣٣٨هـ.
- صلة التكملة لوفيات النقلة: للحسيني، عز الدين، أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٢٩٥هـ) نسخة كوبرلى ـ استانبول رقم ١١٠١.
- صلة الخلف بموصول السلف: لمحمد بن سليمان الروداني المغربي
   (ت ١٠٩٤هـ)، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٨م.
  - صدق الأخبار = تأريخ ابن أسباط.
- صلة الصلة: لابن بشكوال، أبو القاسم، خلف بن عبد الملك الخزرجي الأنصاري
   (ت ٥٧٨هـ) تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط١ مصر\_لبنان١٤١هـ/ ١٩٨٩م.
- صلة الصلة: وهو ذيل للصلة البشكوالية في تراجم أعلام الأندلس، لأبي جعفر،
   أحمد بن الزبير، (ت ٧٠٨هـ)، ط الرباط ١٩٣٨م.
- الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: للأدفوي، أبو الفضل، جعفر بن ثعلب بن جعفر (ت ٧٤٨هـ) القاهرة ١٩١٤م.
- طبقات أعلام الشيعة: لأغا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩هـ)، ط بالنجف، وبيروت ١٩٥١هـ)، ط بالنجف، وبيروت ١٩٥١هـ)،
- طبقات الأولياء: لابن الملقن: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي (ت ٨٠٤هـ)
   نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، رقم ٤٤٠٧ عام.
- طبقات الحفاظ: للسيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)، نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ٨٢٢ ب مجموع.
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للغزي، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري المضري الحنفي (ت ١٠٠٥ أو ١٠١٠هـ)، تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط الرياض ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- طبقات الشافعية: للإسنوي، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن (ت ٧٧٢هـ)، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٥٦ تاريخ. ثم ط بتحقيق د. عبد الله الجبوري ـ بيروت ٢٠٠٠م.

- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد (ت ٨٥١هـ). نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم ٢١٠٢ عربي، ونسخة أحمد الثالث رقم ٢٨٣٦، ونسخة دار الكتب المصرية رقم ١٥٦٨.
  - طبقات الشافعية: للزيله لي، محمد أمين بن حبيب (ت ١٢٤هـ).
- طبقات الشافعية: للحسيني، أبي بكر بن هداية الله (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق: عادل نويهض، ط٣ بيروت ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١هـ)، ط القاهرة ١٣٢٤هـ، والأخرى بتحقيق د. عبد الفتاح الحلو ود. محمود الطناحي، ط عيسىٰ البابي الحلبي \_ القاهرة ١٩٦٤ \_ ١٩٧٦م.
- طبقات الشافعية: لابن الصلاح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
   (ت ٦٤٣هـ)، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، رقم ١٥٧ عام.
- طبقات الصوفية: للسلمي: أبو عبد الرحمن بن الحسين (ت ٤١٢هـ)، ط القاهرة ١٩٥٣.
- طبقات الفقهاء الشافعية: لابن باطيش، إسماعيل بن هبة الله بن سعيد (ت٦٥٥هـ) - خ - ·
- طبقات القراء: لمحمد بن محمد الجزري (ت ١٣٣هـ) مط السعادة ـ القاهرة ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م.
- طبقات الفقهاء والعباد والزهاد ومشايخ الطريقة الصوفية والمؤرخين والقراء والنحاة واللغويين والشعراء: للزيله لي، محمد أمين بن حبيب (ت ١٢٤٠هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، رقم ١٦٦ تاريخ.
- طبقات المفسرين: للسيوطي جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)،
   ط لندن ١٨٣٩م.
- طبقات المفسرين: لشمس الدين، محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت ٩٤٥هـ)،
   تحقيق: علي محمد عمر، ط مصر ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م وط مكتبة وهبة \_القاهرة
   ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م.
- طبقات النحاة واللغويين: لابن قاضي شُهبة، أبو بكر بن أحمد (ت ١٥٨هـ)، نسخة المكتبة الظاهرية رقم ٤٣٨ تاريخ.
- الطليعة من شعراء الشيعة: للشيخ محمد بن الشيخ طاهر السماوي (ت ١٣٧٠هـ)
   تحقيق: كامل سلمان الجبوري، ط بيروت ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.

- العبر في خبر من غبر: للذهبي: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، ج١، ٤، ٥، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، ج٢، ٣، تحقيق: الأستاذ فؤاد سيد، ط الكويت ١٩٦٠ ـ ١٩٦٩م.
- العسجد المسبوك في دولة الإسلام والملوك: المنسوب للملك الأفضل الغساني لليماني،: أبو المحاسن عبد مناف بن علي القرشي (ت ٧٤٣هـ)، النسخة المصورة المحفوظة في المجمع العلمي العراقي.
- العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك: لأبي الحسن علي بن الحسن الخزرجي الأنصاري (ت ٨١٢هـ) خ بخزانة نصيف بجدّة.
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي، تقي الدين، محمد بن أحمد الحسني المكي (ت ٨٣٢هـ) ط٢، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: للعيني، بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسىٰ (ت ٨٥٥)، نسخة مصورة بدار الكتب المصرية، رقم ١٥٨٤ تاريخ. ثم طبعة الهيئة المصرية العامة، من عام ١٩٨٧...
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: لابن الملقن: سراج الدين، أبو حفص،
   عمر بن علي (ت ٤٠٨هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، رقم ٥٧٩ تاريخ.
- عقود الجمان، ذيل وفيات الأعيان: للزركشي، محمد بن بهادر بن عبدالله (ت ٧٩٤هـ)، نسخة مكتبة عارف حكمت في المدينة.
  - علماء بغداد = تاريخ علماء بغداد للفاسي.
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: للغبريني، أبو العباس،
   أحمد بن أحمد بن عبد الله (ت ٧١٤هـ) ط الجزائر ١٩١٠.
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم (ت ٦٦٨هـ)
   ط بيروت.
- عيون التواريخ: لمحمد بن شاكر الكتبي (ت٧٦٤هـ)، الأجزاء ١٢، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٢، ٢٢، ٢٠، ٢٠، سنوات.
- خاية النهاية في طبقات الشعراء: لابن الجزري: شمس الدين، أبو الخير، محمد بن
   محمد (ت ٨٣٣هـ) تحقيق برجشتر أسر \_ ط القاهرة ١٩٣٢.
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة: لابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن، علي بن موسى (ت ١٩٤٥ هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط القاهرة ١٩٤٥ .

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم: للصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك
   (ت ٢٦٤هـ) ط٢ / بيروت ـ ١٤١١هـ / ١٩٩٠م.
- الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص: وضعه بالإنجليزية وترجمه إلى العربية، حسن إبراهيم حسن، ط مصر ١٩٣٢م.
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: لمحمد بن علي بن طباطبا، ابن الطقطقي (ت٩٠٩هـ) \_ط بيروت ١٩٦٦.
- الفصول الخمسون: ليحيى بن معطي، تحقيق: محمود محمد الطناحي. ط القاهرة 19۷۷م.
- فقهاء الفيحاء وتطور الحركة الفكرية في الحلة: لهادي حمد كمال الدين (ت ١٤٠٦هـ)، ط بغداد ١٩٦٢م.
  - الفلاكة والمفلوكون: للدلجي: أحمد بن علي (ت ٨٢٨هـ)، ط القاهرة ١٣٢٢هـ.
- فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت ٧٦٤هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مط السعادة بمصر ١٩٥١م. والأخرى بتحقيق د. إحسان عباس، ط بيروت.
  - فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية: ط مصر ١٣٠٨ ـ ١٣١٠ هـ.
    - فهرس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات لجامعة الدول العربية:

ج ١ صنفه: فؤادسيد، ط مصر ١٩٥٤م.

ج٢ ق١ وضعه: لطفي عبد البديع، ط مصر ١٩٥٦م.

ق ۲ وضعه: فؤاد سيد، ط مصر ١٩٥٧م.

- الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية: \_خ \_ لداود بن عيسىٰ الأيوبي (ت ٦٥٦هـ).
- قضاة دمشق: الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام، لشمس الدين، محمد بن
   علي بن طولون (ت ٩٥٣هـ)، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، ط دمشق ١٩٥٦م.
- قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: لابن الشعار، كمال الدين بن أبي البركات المبارك بن أبي بكر الموصلي (ت ٢٥٤هـ).

ج٣، تحقيق: د. نوري حمودي القيسي، د. محمد نايف الدليمي، ط جامعة الموصل ـ العراق ١٩٩٢م.

ج٦، تحقيق: د. خورشيد رضوي، ط مركز الشيخ زايد الإسلامي بجامعة بنجاب ـ لاهور ـباكستان ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، لابن طولون، محمد بن علي بن طولون الصالحي (ت٩٥٣هـ)، تحقيق: محمد أحمد دهمان، ط٢ دمشق ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.
- قلائد العقيان: للفتح بن خاقان، الفتح بن محمد بن عبيد الله (ت ٢٨هـ) ط القاهرة ١٢٨٣هـ.
- الكامل في التاريخ: لابن الأثير، علي بن محمد الجزري (ت ١٣٠هـ) ط مصر ١٣٠٨هـ، ثم مط المنيرية ومط الاستقامة ١٣٥٧\_١٣٥٨هـ.
  - كشاف خزائن الأوقاف ببغداد: لعبد الله الجبورى.
- الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف ببغداد: لمحمد أسعد طلس،
   ط ١٩٥٣م.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة
   وبكاتب چلبي ت (١٠٦٧هـ) ط استنبول ١٣٦٠هـ/ ١٩٤١م.
- الكنى والألقاب: للشيخ عباس بن محمد رضا القمي (ت ١٣٥٩هـ) ط النجف ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م.
- اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الاثير، علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ)
   ط مصر ١٣٥٦\_١٣٥٩هـ.
- لزوم ما لا يلزم: لأبي العلاء المعري، أحمد بن عبد الله بن سليمان (ت ٤٤٩هـ)
   ط دار صادر \_ دار بيروت ١٣٨١هـ / ١٩٦١م.
- لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني، شهاب الدين، أبي الفضل، أحمد بن علي
   (ت ٨٥٢هـ)، ط بولاق ١٣٠٠ ـ ١٣٠٨هـ، ثم ط حيدر آباد \_الدكن ١٣٢٩هـ.
- لؤلؤة البحرين: للشيخ يوسف بن أحمد البحراني (ت ١١٨٦هـ)، تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم، ط النجف ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.
- مجمع الآداب في معجم الألقاب: لكمال الدين، أبو الفضل، عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت ٧٢٣هـ)، تحقيق: محمد الكاظم ـ ط طهران ـ إيران ١٤١٦هـ.
- مجمع الأمثال: للميداني، أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١٨٥هـ)، ط بيروت
   ١٩٦٢\_١٩٦١م.

- المحمدون من الشعراء وأشعارهم: لجمال الدين، علي بن يوسف القفطي (ت ٢٤٦هـ)، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، ط مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
  - مختصر تاريخ ابن النجار
  - مختصر طبقات الحنابلة: لجميل الشطي، ط دمشق ١٣٣٩هـ.
- المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء، الملك المؤيد اسماعيل بن علي
   (ت ٧٣٢هـ)، استانبول ١٢٨٦هـ. ط مصر، ط أوروبا
- المختار من تاريخ ابن الجزري: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ).
- المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي: انتقاء الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: د. مصطفى جواد، ط بغداد ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لليافعي، أبي محمد، عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي (ت ٧٦٨هـ)، ط حيدر آباد ـ الدكن ١٣٣٧هـ. ثم ط دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزي، أبي المظفر يوسف بن شمس الدين (ت ٢٥٤هـ) ج٨، ط حيدر آباد \_ الدكن ١٣٧٠هـ / ١٩٥١م.
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط عيسىٰ البابي الحلبي ـ مصر ١٣٧٢هـ / ١٩٥٤م.
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: لابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت ٧٤٩هـ)، نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ٢٥٦٨، ثم أصدره بالتصوير فؤاد سزكين \_ ألمانيا ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- مستدرك الوسائل: لمحمد حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (ت ١٣٢٠هـ)
   ط طهران ١٣١٨هـ.
- المستفاد من ذيل تأريخ بغداد لابن النجار، محمد بن محمود البغدادي (ت ٦٤٣هـ): انتقاء: شهاب الدين أحمد بن أيبك الحسامي الدمياطي، نسخة دار الكتب المصرية رقم ٢٩٦، ثم طبعت بتحقيق وتعليق: محمد مولود خلف، مراجعة: د. بشار عواد معروف، في بيروت ١٩٨٦م.

- المشتبه في الرجال: للذهبي: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: على محمد البجاوي، ط القاهرة ١٩٦٢م.
- مشيخة قاضي القضاة ابن جماعة: تخريج: علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، ط بيروت ١٩٨٨م.
- مصفى المقال في مصنفي علىم الرجال: لأغا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩هـ)،
   ط طهران ١٣٧٨هـ.
- مطالع البدور في منازل السرور: للغزولي، علي بن عبد الله (ت ١٥٨هـ) ط القاهرة ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠هـ.
- المطرب من أشعار أهل المغرب: لابن دحية، عمر بن الحسن الكلبي (ت٦٣٣هـ)،
   ط مصر ١٩٥٤م.
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس: للفتح بن خاقان، الفتح بن محمد بن عبيد الله (ت ٢٨هـ)، مط الجوائب \_ القسطنطينية ١٣٠٢هـ.
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: للعباسي: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد (ت ٩٦٣هـ)، ط القاهرة ١٣٦٧هـ.
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد بن علي المراكشي (ت ٦٤٧هـ)
   ط مصر ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م.
- معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي الرومي
   (ت ٦٢٦هـ)، بتحقيق د. إحسان عباس، ط دار الغرب الأسلامي ١٩٩٣م.
- معجم أعلام الشيعة: للسيد عبد العزيز الطباطبائي (ت ١٤١٦هـ)، ط قم \_ إيران
   ١٤١٧هـ.
- معجم البلدان: لياقوت الحموي الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ) ط دار صادر ـ دار بيروت [دت].
- معجم الشافعية: ليوسف بن عبد الهادي (ت ٩٠٩هـ)، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٢٥٥١ عام.
  - معجم الشعراء في معجم البلدان: لكامل سلمان الجبوري، ط بيروت ٢٠٠٢م.
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مليمان العثيمين، محمد بن مفلح (ت ٨٨٤هـ) ـ خ ـ ثم طبع بتحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض ١٩٩٠.

- موارد الإتحاف في نقباء الأشراف: للسيد عبد الرزاق كمونة الحسيني (ت ١٣٩١هـ)
   ط النجف، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.
- معجم الشيوخ: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عمثان (ت٧٤٨هـ).
- المعجم المختص للمحدثين: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ).
- معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف إليان سركيس (ت ١٣٥١هـ)، ط مصر ١٣٤١هـ، ١٣٤٢هـ)، ط
- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة (ت١٩٨٨م)، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت
   ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق د. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس، ط بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- المعين في طبقات المحدثين: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، ط عمان ١٩٨٤م.
- المغرب في حُلى المغرب: لابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسىٰ (ت ١٨٥هـ).

الجزء الأول في القسم الخاص بمصر. تحقيق: د. زكي محمد حسن، د. شوقي ضيف، د. سيدة كاشف ط مصر ١٩٥٣م.

قسم الأندلس ١-٢، تحقيق: د. شوقي ضيف، ط٣/ دار المعارف بمصر ١٩٧٨ م.

- المغني في الضعفاء: للذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت٨٤٧هـ)، تحقيق: نور الدين عنتر، طحلب ١٩٧١م.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى (ت٩٦٨هـ)،
   ط حيدر آباد \_ الدكن ١٣٢٩هـ.
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: لابن واصل الحموي، جمال الدين الشافعي
   (ت ١٩٥٧هـ) تحقيق د. جمال الدين الشيّال، ط القاهرة ١٩٥٧\_١٩٥٧م.
- مقامات الحريري: القاسم بن علي بن محمد (ت ٥١٦هـ)، ط دار صادر ـ بيروت [دت].

- المقتضب من تحفة القادم: للبلفيقي، محمد بن محمد بن إبراهيم (ت٧٧هـ)،
   والأصل لابن الأبار، مجلة المشرق ٤١/ ٣٥٣ \_ ٣٥٣، ٥٨٥ \_ ٥٨٥.
- المقفى الكبير: للمقريزي، تقي الدين (ت ١٤٥٥هـ)، تحقيق: محمد اليعلاوي،
   ط دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ٥٩٧هـ)، طحيدر آباد \_ الدكن ١٣٥٧ \_ ١٣٥٩هـ، ثم بتحقيق: محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر عطا ، طبيروت [دت].
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: لابن رجب زين الدين، أبو الفرج،
   عبد الرحمن بن محمد الحنبلي (ت٧٩٥هـ)، عدة محققين، ط بيروت \_دمشق ١٩٩٧م.
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: ليوسف بن تغري بردي الأتابكي، جمال الدين، أبو المحاسن (ت ٨٧٤هـ)، تحقيق: عدة محققين، مط دار الكتب المصرية ١٩٥٦ \_ ٢٠٠٢م.
- منية الراغبين في طبقات النسابين: للسيد عبد الرزاق كمونة الحسيني (ت ١٣٩١هـ)
   ط النجف ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
- موسوعة أعلام الحلة، منذ تأسيسها حتى نهاية ١٤٢١هـ: لسعد الحداد ج١ / ط النجف ـ العراق ٢٠٠١م.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط القاهرة ١٩٦٣، ثم ط دار إحياء التراث \_ بيروت.
- نشر الجمان في تراجم الأعيان: للفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرىء
   (ت نحو ٧٧٠هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، رقم ١٧٤٦ تاريخ.
- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: لابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسى (ت٦٨٥هـ).
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي، جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف الأتابكي (ت ٨٧٤هـ)، ط القاهرة ١٩٢٩ ـ ١٩٥٦.
- نزهة الأنام في تاريخ الإسلام: لابن دقماق، صارم الدين، إبراهيم بن محمد بن أيدمر (ت ٩٠٨هـ) نسخة دار الكتب المصرية، رقم ١٧٤٠ تاريخ.

- نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر: لضياء الدين، يوسف بن يحيى الصنعاني
   (ت ١١٢١هـ)، تحقيق: كامل سلمان الجبورى، ط بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٩٩م.
- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري، محمد بن محمد بن علي الدمشقى (ت٨٣٣هـ)، ط دمشق ١٣٤٥هـ.
- النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمّام: لأبي البركات، شرف الدين، المبارك بن أحمد الإربلي المعروف بابن المستوفي (ت ٦٣٧هـ)، تحقيق د. خلف رشيد نعمان، ط بغداد ١٩٨٩ وما بعدها.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني،
   ط مصر ١٣٠٢هـ. ثم بتحقيق: د. إحسان عباس، ط دار صادر \_ بيروت ١٩٨٨هـ.
- نكت الهميان في نكت العميان: للصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٧٦٤هـ)، تحقيق: أحمد زكى، ط مصر ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م.
- نهاية الإرب في فنون الأدب: للنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب
   (ت هـ)، ط دار الكتب المصرية ١٩٢٣ م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، علي بن محمد الجزري (ت ١٣٠هـ). تحقيق: إبراهيم صالح.
- نهر الذهب في تاريخ حلب: للغزي، كامل بن حسين (ت ١٣٥١هـ)، ط حلب
   ١٩٢٦
  - نيل الابتهاج بتطريز الديباج: للتنبكتي، أحمد بابا (ت ١٠٣٦هـ)، ط ليبيا ١٩٨٩م.
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي
   ط استانبول ١٩٥١\_١٩٥٥م.
- الوافي بالوفيات: للصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٧٦٤هـ)، ط استانبول ١٩٣١م. ثم باعتناء هلموت ريتر بوسي ديدرينغ، ثم ط المستشرقين الألمانية ـ بيروت ١٩٣١ ـ ١٩٥٩م.
- الوزراء والكتاب: للجهشياري، محمد بن عبدوس (ت ٣٣١هـ)، تحقيق: مصطفى
   السقا وجماعته، ط مصر ١٩٣٨م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد (ت ٦٨١هـ)، ط القاهرة ١٩٤٨ ١٩٤٩، ثم بتحقيق د. إحسان عباس، دار صادر \_بيروت [دت].

- عتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: للثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل
   (ت ٤٢٩هـ)، ط دمشق ١٣٠٣هـ.
- ابن يعيش النحوي (٥٥٣ -٦٤٣هـ): دراسة د. عبد الإله النبهان، ط دمشق ١٩٩٧م.
   البحوث والمقالات:
- ضعراء منسيّون من محبي آل البيت عليهم السلام: للدكتور مصطفى جواد. مجلة البلاغ الكاظمية ـ العراق، الأعداد ٢، ٨، ٩، للسنة الأولى ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م.
- ابن الشعّار الموصلي، مؤرخ الشعراء، وكتابه عقود الجمان في شعراء هذا الزمان: للدكتور سامي الصقار. مجلة كلية الأداب \_ جامعة الرياض، المجلد السادس ١٩٧٩م، ص ٢١٧ \_ ٢٤٩.
- ابن الشعّار، مرجعاً من مراجع أعلام المغرب: للأستاذ محمد بنشريفة، مجلة «الأكاديمية» المغربية، العدد ٩/ ١٩٩٢ ص ٨٧ .